



## Columbia University in the City of New York

LIBRARY



Bought from the
Alexander I. Cotheal Fund
for the
Increase of the Library
1896









V.II

| وفهرست الجزء الثاني من السيرة النبوية                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a men all all all all all all all all all al                                     | 4 DASS |
| غزوة الخندق                                                                      | 7      |
| غزوة بني قريظة                                                                   | IV     |
| سرية الفرطاوحديث عامة                                                            | FA     |
| غزوةبنى لميان                                                                    | ٣.     |
| غروةالغابة                                                                       | 7'1    |
| سرية الغمر                                                                       | 4.5    |
| سرية محدين مسالة الانصارى بوسرية زيدين حارثة                                     | ٣٤     |
| سرية زيدين مار بقرضي الله عنه أيضا الى العيص                                     | 10     |
| سر ية زيد بن حارثة الى الطرف وسريته الى حسمى                                     | TV     |
| سرية زيد بن حارثة أيضا الى وادى الفرى                                            | LV     |
| سر ية عبد الرحمن من عوف رضى الله عنه<br>سر ية على وسر يةز يدبن حارثة الى أم قرفة | 1.8    |
| سر ية عبد الله بن عتبال أه تل أبى رافع                                           | 2.     |
| سر به عبد الله بن رواحة الانصاري الخز رجي رضي الله عنه                           | 13     |
| قصة عكل وعرينة                                                                   | 22     |
| سر بة عرو بن أمية الضمرى وضى الله عنه                                            | 27     |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                          | ٤٨     |
| غز وة خبر                                                                        | VT     |
| غز وةوادى القرى                                                                  | AV     |
| ذكرخس سرامايين خيبر وعمرة القضاه                                                 | AV     |
| سرية عربن الخطاب رضى الله عنه                                                    | ۸٧     |
| سرية أي بكرااصديق وسرية بشير بن سعك                                              | AA     |
| سرية غالب بن عبد الله الليثى رضى الله عنه                                        | ۸۸     |
| سرية بشير بن سعدر ضي الله عنه وعمرة القضاء                                       | ۸۸     |
| د كرخيس سراىافيل سرية مؤتة وسرية الانخرم الى بنى سايم                            | 95     |
| سرية غالب بن عبدالله الدي رضى الله عنه الى بنى اللوح                             | 95     |
| اسلام خالد بن الوايد وعشان بن طحة الجي وعروبن العاص رضى الله عنهم                | 95     |

|                                                                | وعيما |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| سر ية غالب بن عبد الله الليثي أيضارضي الله عنه                 | 90    |
| سرية شماعين وهبالا سدى رضى الله عنه                            | 97    |
| سرية كعيب معرا الفنارى رضى الله عنه                            | 97    |
| سر يةمؤية                                                      | 94    |
| سرية عرو بن العاص رضى الله عنه الى بلاد بلى وعذرة              | 100   |
| سرية الخبط                                                     | 108   |
| سرية أبى فمادة الى نجد يوسريه الى اضم                          | 1.7   |
| غز وةالفتح الاعظم وهوفتع مكة شرفها الله تعالى                  | 1.4   |
| هدم المزى وتعرف دسرية خالدين الوليدسيف الله                    | 101   |
| هدمسواعوهي سرية عروبن الماص رضي الله عنه                       | 101   |
| هدممناةوهىسرية سعدبن زيدالاشهلى                                | 101   |
| غز وة حنين                                                     | 107   |
| سرية أبي عامر الاشعرى رضى الله عنه                             | 171   |
| سرية الطفيلين عمروالدوسي وغروة الطائف                          | 171   |
| ذكرقسمة الغنائم                                                | 177   |
| بعث قيس بن سعد الى صداء                                        | 111   |
| البعث الى بى عم وتعرف بسر به عيسة بن حصن الفرارى               | 111   |
| بعث الوليدين عقبة الى بنى المطلق                               | IVO   |
| سر يةعبدالله بن عوسية الى بي عمرو بن حارثة                     | 177   |
| سرية قطية بن عامر الى خدعم وسرية الفحال بن سفياب               | 177   |
| سرية علقمة بن عززالى طائفة من الحبشة                           | IVT   |
| سر ية على ن أبي طالب رضى الله عنه الهدم صفح طي                 | IVV   |
| سر ية عكاشة بن محسن الاسدى رضى الله عنه الى الحداب وغز وه تبوك | IVA   |
| سر يةأ بي سفيان والمغيرة بن شعبة                               | 197   |
| سر ية جرير بن عبد الله الحيلي                                  | 197   |
| سرية أسامة بن زيدرض الله عنهما                                 |       |
| به ثالصديق وضي الله عنه                                        |       |
| البعث الى الين                                                 | 1.1   |

aa.

معت خالدين الواردرضي اللهعنه ٢٠٣ بعث على ن أبي طالب رضى الله عنه الى المن ع٠٦ خةالوداع ٢٠٦ ماسيد كرفيه ماشعلق بالوفود وفدتم الدارى وأصحابه رضى الله عنهم وفد كعب بن زهر وفد ثقيف ١١٦ وفديني عامر من صعصعة ٣١٣ وفد ضمام ين تعلية \* و وفد عبد القيس ٢١٦ وفلانى حشفة ١١٨ وفلطي ١١٩ وفدعدى بن عاتم الطائي ه ۲۳ وفد غروة المزادى • ٢٠ وفديني د سلهو وفد كندة ١٦٦ وفدأشدشنوءة ٣٢٣ وفادة رسول الحارثين كلال وأصابه ٣٢٣ وفادة رسول فروة بن عروالحذاى ووفد الحارث ن كعب وفدرفاعة بنز بدالخراعي يو وفدهمدان ع ٢٦ وفلتحس ٢٢٥ وفد بني ثقلبة \* و وفد بني سعدهد عمن تضاعة ٢٢٦ وفديني فزارة ٨٦٦ وفدىنى أسد ٢٢٨ وفدينيعذرة وعديلي ١٩٩ وفلدنىم

٠٣٠ وفدخولان

١٣١ وفدين عارب و وفد صداه

٢٣٦ وفدغمان \* ووفدسلامان

٣٣٣ وفدينيعيس بووفد مرية

وفد الاشعر بن FFF وفددوس T 7 2 وفد لحارق بن عبد الله الحار بى رضى الله عنه وفدجرا فببلة من قضاعة بيو وفدغامة وفدالازد ٢٣٨ وفديني المنتفق وهدالخع مابسان كتبه صلى الله عليه وسلم وكتابة الى قيصر ذكركتا مسلى الله عليه وسلم الى كسرى ذكركة اله صلى الله عليه وسلم النحاشي F 2 7 ذكركما مه صلى الله عليه وسلم المقوقس FEA ذكركتابه صلى الله عليه وسلم ألى المذر ذكركنا محلى الله عليه وسلم ألى ملكي همان د كركتابه صلى الله عليه وسلم ألى مودة ذكركة الدصلى الله عليه وسلم الى الحاوث بن أى شهر ذكركتابه ملى الله عليه وسلم الى بنى فهد ذكركتابه صلى الله عليه وسلم لذى المشعار الهمداني ذ كركة اله صلى الله عليه وسلم لقطن بن حارثة F 7F ذكراتا مه صلى الله عليه وسلم لوائل ف عر باب فى ذ كرشى من معزاته صلى الله علمه وسلم FTV ٢٧٢ ذكروحوهاعازالقرآن ومن مجزانه صلى الله عليه وسلم انشفاق القمر 540 ومن مجزانه صلى الله عليه وسلم ردّالشمس له ومن محراته صلى الله عليه وسلم كلام الشحرله ومن محزاته صلى الله عليه وسلم تسلم الحروالشعرعليه ٥ ٩ ٦ و و و المحالة عليه وسلم تسبيح المصيف كفه ومن مجزاته صلى الله عليه وسلم تسبيع الطعام وهو ما كل وحنين الحذع ومن مجنزاته صلى الله عليه وسلم مجود الغنم وطاعتها له وكالرم الذئب

|                                                         | 0.00 |
|---------------------------------------------------------|------|
| ٣ ومن مجمزاته صلى الله عليه وسلم حديث الحمار            |      |
| ٣ ومن مجمزا ته صلى الله عليه وسلم حديث الغزالة          |      |
| ٣ ومن مجزاته صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه | . 0  |
|                                                         |      |
| ٣ ومن مجزاته صلى الله عليه وسلم تمكنر الطعام القليل     | 1.9  |
|                                                         |      |
|                                                         | 19   |
|                                                         | 17   |
|                                                         | 10   |
|                                                         | r.   |
|                                                         | 25   |
|                                                         | 20   |
| ٣ وأمايصره صلى الله عليه وسلم                           | 19   |
|                                                         | 0.   |
|                                                         | 70   |
|                                                         | 70   |
|                                                         | 00   |
|                                                         | 07   |
|                                                         | ov   |
|                                                         | 01   |
|                                                         | 7.   |
|                                                         | 71   |
| ٣ وأمامشيه                                              |      |
|                                                         | 7 2  |
|                                                         | 72   |
|                                                         | 79   |
|                                                         | ٧.   |
|                                                         |      |

## in a

اس أماحله صلى الله عليه وسلم وعفوه مع القدرة

٣٧٥ أمانواشعه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته

٣٨٧ أماخوفه صلى الله عليه وسلم من ر به جل وعلا

٨٨٨ وأماشعاءته

. وم أما كرمه الى الله عليه وسلم

ع وم أماأمانه صلى الله عليه وسلم وعدله وعفته

٣٩٦ أمازهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا

٤٠١ ومن مجزانه ودلائل سُوِّته المداده بالملائسكة وتنابع أخبار الرهبان

٥٠٦ ومن دلائل نبرة ته خبرو رقة بن فوفل

٧٠٥ ومن دلائر نبوته ما عم من أجواف الاصنام وماظهر من الخوارق وأنه لاظله

١٧٤ باب في وجوب طاعته ومحبته صلى الله عليه وسلم

عسع بابفذ كروفاته عليه الصلاة والسلام

﴿ تَمْ فَهِ رست الْجِزَّ الدَّانَ مِن السيرة النبوية

الجزالثانى من السيرالنيويه والآثار المحمدية لمؤلفها الامام الفاضل والجهبذ الكامل مفتى السادة الشافعية بكذا الشرفه السيد أحدرينى الشهور بدحد لان نفع الله به المساين ا



ان قر يشا تا بعوهم على ذلك فاجتمعوا معهم وخرجت قريش في أربعة آ لاف وعقد وااللواعلى دارالندوة وحمله عمان بن أبي طحة وقائد القوم أبوسفيان سربوة دأسلم بعد ذلك رضي الله عند موقاد وامعهم ثلثما تدفرس وألفاو خسما تدومر ولاقتهم موسلم عر الظهران في سبعما تة بقودهم سفيان استعداهم حليف حربين أمية وخرجت معهم سوأسد بقودهم طلحة بن خو بلدالاسدى وقد أسلم عد ذلك رضى الله عنه وخرجت غطفان وقائدها عسنة من حصن الفزارى وفدأسلم احددلك غرارتدغ أسلم فرزمن الصديق رشى الله عنده وخرج الحارث بن عوف المرى في بنى مرة وقد أسلم بعد تمول رضى الله عنه وكان قومه الذين خرحوا معه أر بعمائة وخرجت أشحدغوهم أراغما أدفودهم مسعودين رخيلة وقدأسل معددلك رضى اللهعند وخر ج غسرهم من قبا ثل العرب وكان عدة أوائك الاحراب عشرة آلاف كاقال ابن اسحاق وكان المسلون ألفاو قيدل ثلاثة آلاف وكان مع المسلين ست وثلاثون فرساولما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاحراب وماأجه واعليه من الامر الذى زعموه واستنصال المسلمن المخذا الندق ولم يكن ذلك من شأن العرب ولكنه من مكايد الفرس وكان الذي أشار مدسلان الفارسي وضي الله عند فقال ارسول الله ازاكنا بفارس اذا حوصر ناخند دقنا علمنا فأمر وسول الله صلى الله عام موسل محقره وعمل فيه منفسه ترغيبا للمسلين وأمر صلى الله علمه وسلم أصابه بالحدو وعدهما انصرانهم صرواواتقوا وأمرهم بالطاعة وكان الخندق فيشامي المدينة من طوف الحرة الشرقية الى طرف الحرة الغرسة عند حبل سلع وخط ضلى الله عليه وسلم الكلعشرة من الناس عشرة أذر عيد ماون فها وكان سلان رضى الله عنه يعمل عمل عشرة فتنا فس فيدالها جرون والانصار فقال الهاجرون سلمان مناوقات الانصار سلمان منا فقهال النبي حلى الله عليه وسلم سلمان مناأهل البيت وتأخرعن العمل أناس من المنافقين ومن خرج مهار يف مل علاض عيفاو يتعذرون بالضعف وفي المنارى عن سهل من سعد الساعددى رضى الله عنه قال كنامع الذي صلى الله عليه وسلم في الخندق و نحن نذهل النراب على أكادنا فقال على الله على وسلم

وانطال قل متاع الدنياقليل وقال المهاجرون والانصار يحيين لانبى صلى الله عليه وسلم فعن الذين الدوا محدا \* على الجهاد مادة منا أبدا

وف رواية أنه صلى الله عاية وسلم كان يجيبهم بقوله اللهم ان العيش الخ و يحتمل انه كان يجيبهم و يجيبونه فلا تنافى وفي انشاد الشعر تنشيط على العمل و بذلك جرت عادتهم في الحرب و الكرب و المستعملونه الر جزوفي المخارى من حديث البراء بن عارب رضى الله عنهم اقال الماكان يوم الاحزاب وخند ق صلى الله عليه وسلم رأيته يقلمن تراب المندق حتى وارى الغمار حلدة بطنه الشريف من الله عليه وسلم وكان كثيرا الشعر وكان يتجزوه و ينقل التراب بقول ابن رواحة رضى الله عنه

والله لولا أنت ما اهتدينا \* ولا تصدّ قنا ولاصلينا \* فأنزان سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا \* ان الألى قد بغوا علينا \* اذا أراد وافتته أبينا ورفع صوته بقوله أبينا أبينا وأخرج البهيق عن سلمان رضى الله عنه انه صلى الله عليه وسلم حين ضرب في الخند ق قال

ماسم الاله و مهديدًا \* ولوعيدناغبره شمينًا \* فيذار اوحب دينًا وهودن كالام بعض أصحابه يتمثل به أومن كالامه ساءعلى ان الرجزايس بشعر أوان الشعر شرطه أن بكور مقصودا كونه شعراء و زونا أمااذا خرج موز ونا الاقصد فلايسمى شعراوقد وقع فى حفراللندق آيات من أعلام نبرة نه صلى الله عليه وسلم منها مافى صحيح البخارى وغيره عن جابر رضى الله ع: ـ ١ أنابوم الخندق فع فرفعرضت أى ظهرت لنا كدية شديدة بضم الكاف مصغرا وهى القطعة الصلبة من الارض لا يعمل فها المعول فحاو الانبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بارسول الله هدنه كدية عرضت في الخندق فقال رشوها بالما وفقام و بطنه معصوب عدر وليثنا ثلاثة أياملا مذوق ذواقافأ خذالنبي صلى الله عليه وسلم المعول فسهى ثلاثا ثم ضرب فعاد المضروب كثيبا أهبلأى وملايسيل وفروا يةدعاباناءمن ماعقة فلفيه غردعاء باشاء الله أن يدعوغ نضع ذلك الماعيلة للثالبكدية قالمن حضرها فوالذي عثمالحق اقدانهال حتى عادت مثل المكثيب لاتردفاسا ولامسحاة وفىر والةللراءن عاز برضي الله عنهما عرضت لنافي عض الخندق منحرة لانأ خذفها المعاول فاشتمكم ذاذاك للنبئ صلى الله عليه وسلم فحا وأخذ المعول من سلمان رضى الله عنه فقال باسم الله عضر بها مشرثات أوخر جوراً ضاعما بين لا بني المد سة فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله اني لا مصرفصو رها الحمر الساعة من مكاني غضرب الثانية فقطع ثلثا آخرفبرقت برقة من حهدة فارس أضاعت ماس لابقها فقال الله أكر أعطيت مفاتيح فارس والله انى لا بصر قصر المد ائن الاسف الآن أى مدائن كسرى وفي رواية والله انى لا بصر قصور المبرة ومدائن كسرى كأنها أنباب الكلاب من مكانى هذا وأخرنى حبريل ان أمني ظاهرة ملها فأبشر وابالنصرف مرالمسلمون غضرب المااشة وقال باسم الله فقطع نقية الججر وخرج

وذرمن قبل البمدن فأضاء مابين لابتي المدينة حتى كأته مصباح فى جوف ايل مظلم فقال الله أكبر أعطيت مفانيح البمن والله انى لا بصراً بواب صنعا من محكاني الساعة وقد دحكي الله عن المنافقير انهم حين معواذاك قالواماوعد ناالله ورسوله الاغرورا وقال ان اسحاق وحدثني من لاأتم عن أبي هر برة رضي الله عنه انه كان حين فقت هذه الامصار في زمان عمر وعثمان رضى الله عنهما افتحوا مأيدالكم والذى نفس أبي هر رة مده ما انتحتم من مدنة ولا تفتحونها الى يوم القدامة الاوقد أعطى الله محداسلى الله على وسلم مفاتعها قبل ذلك وفن اعلامنونه صلى الله عليه وسلم ماثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عدد من تدكم مرا اطعام الفليل فأندوضي اللهعنه كانعنده صاعمن شعبر وشويهة فأحب أن مدعوالني صلى الله عليه وسلم و بعض أصابه عليه فلما أخبره دعام هما الخندق وكفاهم ذلك الطعام كاسباتي انشاء الله تعالى في محث المحيز التوحاء تراسة الشهر من سعد أخت المعمان محفَّة من تمر لا مها وخالها امن واحتة رضي الله عنهما لنتغدما مه فقال لهاصلي الله علمه وسلم ها تيه فصيته في كفيه فا ملأهما تمأمر شوب فسط له تمقال لأنسان اصر خفي أهل الخدد ق أن هل العداء فاجتمعوا علىه فعلوابأ كلون وحعل القريز مدحتى صدر واعته وانه ليسقط من أطراف الثوب وأقاموا في حفرا الحندق ستة أيام وقبل عاشر من يوما وقبل أر يعة وعشر من وقبل شهرا ولما فبرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفره أقبلت قريش حية نزلت عج تمع السمول من الحرف والغامة هرومن تبعهم من بني كذانة وأهل تهامة ونزل عديثة من حصن مع غطفان ومن تبعهم من أهل نحدالى حنب أحدوكالهم عشرة آلاف كاتقدم وخرجرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمان وكانوا ثلاثة آلاف فحلواظهو رهم الىسلعوهو حبل معروف المدينة فضرب هذالك عسكره والخندق مشهو من القوم واستخلف على المدينه ان أم مكتوم رضي الله عند وكانلوا المهاجر سرمدز مدبن حارثه رضي اللهعنه ولواءالا نصار مدسعدين عبادة رضي الله عنه وكان صلى الله علمه وسلم في تلك المدة د. حث سلم من أسلم رشي الله عنه في ما ثني رحل وزيدين حارثة رضى اللهعنه فى ثلثمانة رحل عرسون المدنة و تظهر ون التكس خوفاعلى الذرارى من بني قر يظة وخرج عدو الله حي بن أخطب حتى أني كعب ن أسد القر المي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم وكان قد صالح رسول الله سلى الله عليه وسلم على قومه وعاقده فأغلق كعب دونه باب حصنه وأبي أن يفتح له فقال له حسى و يحل با كعب افتح لي أكلك فقال له اذهب عنى انك امر ومشؤم وانى قدعاهدت محد افلست ساقض ما منى و منه فانى لم أرمنه الاوفاء وسدقا فنسبه حيى الى البخل وقال له والله ما أغلقت دوني الا يختو فاعلى حشيشتات ان آكل معالمة على الحشيشة الحموالشين البريطين غايظا ويقال الدشيش بالدال ولم بزل به حتى فتم له فقال و يلكما كعب أن توافقنى حشاك معز الدهر حشاك بقر يشحتى أنزلتهم يحتمع السيول ومن دون منز ل قريش غطفان وقدعاه فدوني على أن لا سرحوا حتى نعتاصل

مجداومن معه فقال كعب حثتى والتبدل الدهر و عهام قدا فراقما ومرعدو سرق وايس فيهثى و يحل ما حي دعني وما أناعليه فاني لم أرمن محد الاصد قاو وفا ولم وله وفتله في الذروة والغارب حتى نقض عهده و برئ مما كان بينه و سررسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه حيىعهد داعلي انه اندر خعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محدد ان أدخل معك في حصنك يصيني ماأصاءك غم أرسل حي ن أخطب الى قريش أن السهم مم الفر حلوالى غطفان أن مأتيه منهم ألف الخرواعلى المد شة وحاء الخر بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم البلاءوسارانكوف عملى النساء والذرارى أشدتهن الخوف على أهل الخذدق ولساملة رسول الله صلى الله علمه وسلم أن مني قر وظفة نقضوا العهد قال من مأتى بني قر وظف فمأثني يخبرهم قال الز مر رضى الله ع: مفقات أنا مارسول الله فانطلقت الهم فلمار حعت المه حمع لى رسول الله صلى الله علمه وسلم من أبو مه في الفداء أى قال فدالـ أبى وأمى وفي روامة أنه صلى الله علمه وسلم بعث سعدين معاذ وسعدين عبادة وعبدالله بن رواحة وخوات بن حمير رضي الله عنهم لمعرفوا الخبرفة الانطلقوا التنظروا أحقءاللغناعن هؤلاءالقوم أملافان كانحقافأ لحتوالي لحناأعرفه ولاتفتوافئ أعضاد الناس أي تكاموالي بكلام فسهاشارة وتلو جولا تأتوا بكلام صريح اثلابة همه كل الناس خوفاعلي الناس أن يقع لهم تثبيط وأصل اللحن العدول بالكلام عن الوحه المعروف عند الناس الى وحده لا بعرفه الاصاحبه وان كانوا على الوفاء فعا مدنا فاجهر واله لاناس فر حواحتي أتوهم فوحدوهم على أخبث مابلغه عنهم حتى ال اهضهم كلم بني قر يطة في شأن عهد هم معرسول الله على الله عليه وسلم فقالو امن رسول الله وتمر وامن عقده وعهده وقال بعضهم لاعهد سناو سن محدولا عقد تم أقبل السمدان ومن معهماعلى رسول الله صلى الله علمه وسد لم فلحنواله كاأمرهم وقالواعضل والقارة كغدرهما بأصحاب الرحب أيغدر واكغدرهما بأصحاب الرحب عفقيال صلى الله عليه وسلم الله أكهرأ شروا بامعشير المسلمن ولامنا فاقدين ارسال هؤلاء وارسال الزيير رضي الله عنه لاحتمال انهم أرسلوا دفعية أو بعدارساله وخص هؤلاء القوم بالارسال لاغهم حلفاؤهم فحتمل أنسر حعوا الى العهد بعدنة ضمحماء من حلفاتهم فغليت علهم الشقوة فعند ذلك عظم البلا واشتد الخوف وأتاهم عدقهم من فوقهم أي من أعلى الوادي من قبل المشرق فانه نزل به غطفان ومن أسفل منهم أى من أسفل الوادى من قبل المغر مقانه نز ل مقريش قال اس عباس رضى الله عنهما اذ عاق كهمن فوقك عمنة من حصن ومن معه ومن أسفل منهم أبوسفمان مربومن معهوا ذراغت الاراسارو بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنوناأى الظنون المختلفة بالنصر والمأس وظهر النفياق من يعض المثافق من كاقال تعالى واذبقو ل المنافقون والذين فى الوجم مرض ماوى دراالله ورسوله الاغرورا قال ذلك معتب بن قشيد وكان منافقا قال كان محدَّيري أن نا كل من كنو زكسري وقيصر وأحد بالايامن أن مذهب الى الغائط

وقدل ان قائل ذلك عبد الله من أى بن سلول وقال رجال من المنا فقين يا أهل يترب لامق مام المكم فارجعوا الى منازلكم بالمدنسة فقالوا بارسول اللهان موتنا عورة من العدو أى غرحصدنة فأذن النائر حدم الى درارنا فانها خارج المدسة قال تعمالي وماهم بجورة الدر مدون الافراراغ أقبل وفل من عبد الله من المغررة المخزوى مر مدقتل الذي صلى الله علمه وسدا فرجه على فرس له يسوس الخندق فوقع في الخندق فائد قت عنقه فقتله الله وقدل رماه المسلون الحارة غزل المه على رضى الله عنه فقدله وعظم ذلك على المشركين فأرساوا الى رسول الله صيلى الله عليه وسلم المانعطيكم الدية أى وأذنوا المافي دفته وفي واية انهمأ عطوافي حسده عشرة آلاف على أن يدفع الهم ايد فنوه فردّا انهم النبي صلى الله عليه وسلم انه خبيث لوته كافرا مجار بالله ورسوله وخبيث ألدية فلعنه الله ولعن ديته ولانمنعكم أن مدفنوه ولا أرب لنا في ديته وأقام عليه الصلاة والسلام على الخندق وعدوهم يحساصرهم ولم والصحن بينهم فتال الأأخ بملايد عون الطلائع بالليل يطمعون فى الغمارة و وفع بدنهم مراماة بالتيل ولممانظرالمشر كون الى الخندق قالوا والله ان هنده الكيدة ما كانت العرب تكيد بهاو صاوالمشر كون يقذا و يون فعد دوأ يو سفدان وأصابه وماو يغدوخالدين الوليد دوماو يغدوعمرو بن الماص وماو يغدوهبرة بن وهب بوماو يغدوعكرمة بن أبى جهدل بوماو يغدوضرار بن الخطاب بومافلار الون يحيلون خملهم و مفترةون مرةو يحتمعون أخرى و ساوشون أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم أي يقر نون منهمو يقدّمون رجالهم وكان الذي سلى الله عليه وسلم بشر المسلمن و يثنته ـم و مقول لهمأ شروا بعون الله وأصرواني لأرجوأن أطوف بالبيت العتمق وآخدا لمفتاح ولهلكن كسرى وقيصر ولمنفقن أموالهما فيسدل الله يقول ذلك حينرى ما بالمسلمن من السكر ثمانه صلىالله عليه وسلم أرادأن يعطى عيدة نحصن ومن معه ثلث بمارا لمدسة على أن برحه وافحنعه السعدان رضي الله عنهدما وقالا كنا نحن وهم على الشرك لا يطمعون أن بأكاوا مناغرة الابقرى أو سع أفحن أكرمنا الله بالاسلام وأعزنا باث و به نعظم عم أمو النامالنا بمذامن حاجة والله مانعطهم الاالسيف حتى عد علم الله فقيال صلى الله عليه وسلم أنتما وذاك وفرواية أدالنبى ملىالله عليه وسلم بعث الى عيينة بن حصن الفزارى والى الحارث ابن عوف المزنى في أن يقطعهما ثلث عبار المدينة على أن يرجعها عن معهما عنه في المستحقيين من أبي سفيان والتقيام عالنسبي صلى الله عليه وسلم فوافقا وعلى ذلك بعد أن طلبا النصف فأبي عليهما الاالثاث فرضيا بذلك وأرادأن يكنب بذلك صيفة وأحضر الدواة ليكتب عثمان رضى الله عنسه فقيل أمره النبي صلى الله عليه وسلم فكتب ثم استشار سعد اوقبل قبل أن يكذب بعث ملى الله عليه وسلم الى سد عد من معاذ وسعد من عبادة رصى الله عنهما واستشارهما في ذلك فقالا مارسول الله أمن تعبده متصنعه أمشي أمرك الله مهلا قداما من العدمل مه أمشي تصنعه لناوفي رواية فان كان أمر امن السماء فأمض له وان كان أمر الم تؤمر به ولك فيده هوى فسمعا

ولحاعةوان كان انماهوالرأى مالهم عندنا الاالسيف فقال رسول الله صلى الله عليده وسلم لوأمرني الله ماشاو رتكاوالله ماأصنع ذلك الااني رأبت العرب قسدرمته كمعن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر شوكتهم الى أمرتماذتمال له سمعد من معاذ مارسول الله قد كالمخن وهؤلاء القوم يعنى غطف انعلى الشرك بالله وعدادة الاوثان لانعمد أالله ولا زهرفه لايطمعون أن يأكلوا مناغرة الاقرى أو سعما وانكانواليا كلون العلهزفي الحاهلية من الجهد فحسن أكرمنا الله بالاسلام وهداناله وأعزنا المؤمه نقطعهم أموالنا وفي رواية وعطى الدريثة مالذاجذ امن حاحة والله لانعطهم الاالسيف حتى يحكم الله بدناو بدنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتوذاك فأخذ سعدا الصيفة فحيا مافعها من الحيثانة وهنذا بوافق القول بأنما كتنت وقبل انه منعمن كتابتها وجاعف رواية أنه صلى الله عليه وسلم قالله شتى المكتاب فشقه سعد وقال لعيدنة والحارث ارجعوا بيننا ويبشكم السيف رافعاصوته و روى الهزار والطهراني عن أبي هر مرة رضى الله عنده قال أتى الحارث يعنى عوف الى الذي ملى الله عليه وسلم فقيال بالمجد ناصفنا تمرا لمدينة والاملأ ناها عليك خيلا ورجالا فقيال حتى أستأمرا اسعود سعدى عبادة وسعدين معاذوسعدين الرسعوسعدين خيمة وسعدين مسعود وقدلان ذكرسعد بنالرسع وهملانه استشهديوم أحدف كلمهم الني صلى الله عليه وسلم فقالوالاوالله ماأعطمنا الدنيئة في أنه سنافي الجاهامة فيكيف وقد جاءًا لله بالاسلام فأخبر الحارث فقال غدرت بامحد مثمان جماعة من قريش اقتحموا الخند وقمن ناحية ضيقة وهم على خيواهم وكان مهم عمرو بن عبد ودااهامري وهوابن تسعين سنة وكان من الشيءان المشهور من ومنهم عكرمة بن أبي حهل وهسيرة بن اليوهب المخزوميان و فرار بن الخطاب أخوعمر رضى الله عنسه وقدأسلم ضرار وعصكر مقرضي الله عنهدما وأماه بره فمات على كفره فلياصاروا بالسخة بين الخند ف وسلع طلب عرو بن عبد ودالمبارزة وقال من بمارز فقام على رضى الله عنده وقال أناله ماني الله فقال صلى الله عليه وسلم احلس انه عمروغ كروعمرو النداءوجعل وبخ المسلين وبقول أينجنتكم التي تزعمون أن من فتسل منكم يدخلها أفسلا تبرز ونالى رحلافقام على رضى الله عنمه فقال أنابارسو لاالله فقال أحاس انه عمرونقالوان كان عمرافأذ ناموسول اللهصلي الله عليه وسالم وأعطاه سيفه ذا الفقار والسهدرعه الحدمد وعممه بعمامته وقال اللهم أعنه عليه اللهم هذا أخى وابن عيى الانذرني فرداوأنت خبرالوارثين وفيروا يةأنه صلى الله عليه وسلم رفع عمامته الى السمياء وقال الهي أخدن عبد من وم بدرو حمزة يوم آحد وهدنداعلى أخى واس عمى فلا تذرني فردا وأنتخبرالوارثين فشي الموعلى رضي الله عنه فقال باعمرو انك كنت عاهدت الله لايدعوك رحل من قريش الى احدى خلتين أى خصلتين الاقبام اقال له أجل أى نهم قال على رضى الله عند فانى أدعوك الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم والى الاسلام فقال لاحاحة لى بدلك قال له

على فانى أدعوك الى العراز وفي رواية انك كنت تقول لا يدعوني أحد الى واحدة من ثلاث الا قبلتهاقال أحل قال على فاني أدعول أن تشهد أن لااله الا الله وأن مجد ارسول الله وتساراب المالمين فقال ماامن أجي أخرعني هدد وقال وأخرى ترجم وللادا فان المصادقا كنت أسعد النساسيه وان مك كاذبا كان الذي ترمد قال هذا بما لا يتحدث به نساء قوين أمدا كمف وقد قدوت عبل استدغا مما مذرت أي لا فه نذراما أفلت هار بالوميد روفد حرح أن لاعس رأسه دهن حتى يقتل محدد اقال فالثالثة قال وماهي قال البراز فضعاف عمرو وقال ان هدده خصلة ماكنت أظن أنأ حدامن العرد برؤعني ما وفي رواية روم بني هذه تحقال له عرومن أنت لان علما رضى الله عنه كان مقنعا مالحد مدف عرفه عمروفا جلعه وقال على قال ابن عبد مناف فقيال أناعلي ان أبي طالب فقال غيرك ما ان أخي من أعمامك من هو أشدمنك فاني أكره أن أهر تقدمك وانأبال كان مديقالي وفي افظ كانت نديماله فقالله على رضي الله عنه أناوا لله ماأكره أن أهر بقدمك وفرر والمة قال عمرو بالمن أخي فوالله ما أحب أناً فتلك فقال على لكني والله أحبأن أقتلك فحمي عمروعند ذلاث أى اخذته الحمية وفير وابة فغضب فقال لهعلى كيف أفانلك وأنت على فرسك ولكن إنزل معي فاقتحم عن فرسه وسل سيفه كانه شعلة نار فعقر فرسه وضرر وجهه كلا يفروأ قبل على على رضى الله عنه ودنا أحده مامن الآخر وثارت سنهما غبرة فاستقبله على رضى الله عنه مدر فته فضريه عرونها فقدها وأثبت فها السبف وأصاب رسه فشده فضربه عالى على حدل عاتقه وهو وضع الردامن المعنق وقيدل طعنه في ترقوته حتى أخرحها من حراقه فسقط وكبرالسلوت فالماسعرسول اللهصلي الله عليه وسلم التسكير عرف انعليارفى الله عنه قد قدل عمرا ثم أقبل على رضى الله عنه نحوا انبي سلى الله عليه رسلم وهو مقال فقال له عمر من الخط برضى الله عنه هلاسلبته درعه فأنه ليس فى العرب درع خبر مها فقال انه حسن ضربته استقبلني بسوأ تدفا ستحييت قال الحاكم عممت الاسم قال سمعت العطاردي قال معت الحافظ محيين آدم قول ماشبهت قتسل عملي عرا الانقوله تعالى فهزموهم باذن اللعوقتل داود جالوت وفى تفسيرا لفخراله ازى انهصلي الله عليهو سلم قال اعلى رضى الله عنده و دقتله عمرون عبدود كيف وحدت نفسل معه قال وحدث أن لو كان أهل أهل المدينة في جانب وأنافي جانب لقدرت عليهم \* وذكر ابن احداق ان المشركين بعثوا الى وشول اللهصلى الله علمه وسلم يشتر ونحمفة عمرو يعشره آلاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هولكم ولانأ كل عن الموتى وحين قدل عمرور جمع من اقتيم الخندق من الشركان يخيلهم هارين فتبعهم الزيرين العوام رضى الله عنه وضرب نوفل من عسد الله بالسيف فشقه نصفن ووصلت الشر بقالي كاهل فرسه فقيل له باأباعب دالله مارا سامثل سفان فقال والله ماهو السف ولمكها الساعدوة سلان الذى قتل فوالاعلى رضى اللهعنه وفي روا بدان رحلا من المشركة قال بوم الخندق من بار زفق ال صلى الله عليه وسلم قم ماز معرفقالت أمه صفية

واحدى بارسول الله فقال قم باز بعرفقام فقتله غماء سليه الدي سلي الله عليه ولم فنفله ماه وفي رواية النو فلا الماتور لم في الخندق رماه الناس ما لحارة فعل يقول قتلة أحسس من هذه مامعشر العرب فنزل المعلى رضى الله عنه فقد له وعكن أن علما والزير رضى الله عنهما اشتركافى فتسله ورحعت الخيول مهز ومة وألقى عكر مقرمحه يومثذ وهوم بزم عن عمروفعمره حساد رضى الله عنه بأبات فلما رجعوا الى أبى سفيان قال هذا يوم له بكن لنا فيه شئ ارجعوا وجاء فيروا بة ان الز بررضي الله عنه حمل على هبرة من وهبوه و زوج أم هاني أخت على رضى الله عنها ما فضرب أفر فرسه فقطعه وسقطدرع كان يحقم الافرس أي يحعلها على مؤخر لههرها فأخذها الز سررضي الله عنه وفي رواية تم حل ضرارين الخطاب أخوعمر من الخطاب رضى الله عنه وهبيرة بن وهب على على رضى الله عنه فأقبل على رضى الله ع: ــ ه عام ما فا ماضرار فولى همار باولم شت وأماهيمرة نثرت أؤلائم ألقى درعه و هرب و كان فارس فر وشروشا عرهما وفي رواية ال ضرارين الحطاب لما هرب تبعد أخوه عمر بن الحطاب رضي الله عند وصار يشتد في أثره فمكرض ار راحما وجل على عمر بالرمح لمطعنه تم أمسلنوقال باعرهذه ومعممشكورة أثنها علمات ومدلى عندك غر محزى بافاحفظها ووقع له مع عمر رضى الله عنه نظر دلك في أحد فأنه التقى معه فضر بجر بالقناء تمرفعها عده وقال ما كنت لاقتلك ماان الخطاب تم من الله على ضرار بالاسدادم فالمهوحسن اسلامه رضى المهاعذه وكان شعار المسلين يوم الذندق حم لاسمرون وامل المرادخصوص الانصار فلا يخالف رواية انشعار المسلم باخيل اللهو رمى سعدبن معاذ رضى الله عند وسهم قطع أكله وهوعرف فى الذراع تتشعب منه عروق البدن ويقال لهذا العرق عرق الحياة وكان الذي رمى سعد اهوابن العرفة العامري والعرقة يفتح العب وكسرالراء وهي أمه واسمها قلابة بنت معمدين معدين سهم وتلكي أمفاطمة مميت العرقة اطب ريحها وهى حدة خديجة رضى الله عنها أمأ دماواس العرق هذا اسمه حمانس عبدمناف بن منقذين هصيص بن عامر بن اوى وقيل العرقة اناساهي أم عبد مناف أبي حمان ولمارى عدا قال خذها وأناان العرقة فقال سعدرضي الله عنه عرق الله وحها فى النار وقيل ان الذى قال ذلك هوالنبي - سلى الله عليه وسلم عمقال سعدرضي الله عنه اللهسم ان كنت وضعت الحرب سنناو بينهم بعني قر يشافا حعلهالي شهادة ولاتمتى حتى تقرعم ييوفي وابة حتى تشفيني من بني قريظة وفي لفظ اللهمان كنت أيقيت من حرب قريش شدا فأيقني لهيا فانهلاقوم أحبالى أن أجاهده ممن قومآذوارسولك وكذبوه وأخرجوه وان كنت وضعت الحر ب بناو بينهم فاحعلهالى شهادة ولاتمنى حتى تقرعمني من بني قريظة وقداستحاب اللهام فلريقم لقريش حرب بعدها ومامات حتى حكم في دني قريظة كايأتي وقيل ان الذي أصاب معدا أنوأسامة الحشنى حليف بنى مخز وموقيل خفاجة بن عاصم بن حبان والله أعلى واستمرت المفائلة أوم من أنام الخندق من سائر حوانب الخندق الى الليل ولم يصل صلى الله عليه وسلم والأحد

من المسلمن صلاة الظهروالعصروالمغرب والعشاء وسارالمسلون يقولون ماصله افيقول رسول الله - لى الله عليه و- لم ولا أنافا الد كشف القدال جاء صلى الله عليه وسلم الى قبته فأمر والالافأذن وأقام لاظهر فصلى ثمأقام احكل صلاة وصلىهو وأصابه وجاعف رواية جابر رضى الله عنهانه أذن وأقام الكل ملاة وجمع النووي بأخ ما قضيتان جرماني أمام الخندق فاخما كانت خمسة عشر بوماوفي روامة ان التي فاتت صلا ة العصر ويحمل ذلك على انه وقع في بعض تلك الايام وجاءفي بعض الروايات شغلوناعن السبلاة الوسطى مبلاة العصر حتى غارت الشمس ملأاملته أحوافهم وفيالفظ يطوخم وقدورهم ناراثمان لمائفة من الانصار خرحوالد فنوامة المارنة منهم فصادفواعشر من مرامج لنشعم اوتمراوتينا حما ذلك حنى فأخطب مدداوتهو مة لقر اش فأخذها الانصار وأنوام ارسول الله صلى الله علمه وسلم فتوسع ما أهل الخندق ولما ماخغ أماسفمان ذلك قال ان حمما لمشؤم ثم ان خالدين الوامد كر " بطا تفة من المشركين بطلب غرة المسلم أى عفلتهم فصادف أسدس حضر رضى الله عنه على الخندق في مائته من المسلمن فذا وشهم أى تقار بوامنهم ساعة وكان في أولمك المشركين و-شي قاتل حز قرضي اللهء مغزري وحشني الطفيل من النعمان رضي الله عنه فقتله ثم يعيد ذلك صائه والرسلون الطلائع باللهل بطمعون في الاغارة فأغام المسلون في شدة من الخوف وفي الصححين دعارسول الله ملى الله عليه وسلم على الاحراب فقال اللهم منزل الكابسريد والحساب اهزم الاحراب اللهم اهزمهم وانصرنا علهم وزلزلهم وقام سلى الله علىه وسلم في الناس فقال ما يما الناس لا تقنو القاء العدة واسألوا اللهالعافدة فان لقمتم العد وفاصرواوا علواأن الجنة شخت لهلال السروف أي السدب الموسل الى الحنة عند الضرب السدف في سدل الله ودعاصل الله عليه وسلم يقوله ماصر في المكرويين المحمد المضطرين اكشف همى وغمى وكري فانكثري مانزل فيو بأصحافي وقالله المسلون هل من شئ نقوله فقد مد بلغت الروح الخذا جرقال نعم قولوا اللهدم استر عورا تناو آمن روعاتنا فاتاه حدمر بل نعشره ان الله مرسل علمهم ريحا و جنودا وأعلم صلى الله علمه وسلم أصحامه وصار يرفع بديه وبقول شكرا شكرا وجاءان دعاء صلى الله عليه وسلم كانتوم الاثنين ويوم الذلاثاء ويوم الاربعاء والمتحد لهذلك الدوم الذي هو يوم الار بعياء بين ألظهر والعصرف وف السر ورفى و - هه أى ومن ثم كانجار بدعوفي مهمانه فى ذلك اليوم فى ذلك الوقت و يتحرى ذلك اليوم وأماالا حاديث التيجان بدموم الاربعاء فحمولة على آخر أربعاع في الشهرفان في ذلك المومولد فرعون وادعى لربوسة وأهلمكمالله فدموهوالدوم لذى أصيب فيه أبوب عليه السلام وكان الذي صلى الله علمه وسلم يختلف الى ثلة في الخندق والثلمة الخل في الحائط فعن عنشة وضي الله عنها فالت كال الذي صلى الله عليه وسلم بذهب الى تلك الملمة فاذا أخذه البودجان فأدفأته فيحضى فاذاد فئخرج الى تلاء الثامة و رفول ماأحشى أن يؤتى المسلون الامهاف ينا رسول الله صلى الله عليه وسل في حضى صار يقول استرحلاصالحا عصر مدد والثلمة اللله

تسمع صوت السلاح فقال رسول الله سلى الله عليه وسلم من هذا فقال سعد بن أبي وقاص أنيت حرسك بارسول الله فقال عليك هذه الماحة فاحرسها ونام سلى الله عليه وسلم حتى غط غمام فى قبته يصلى لانه كان صلى الله عليه وسلم اذا أخرنه أمر فرع الى الصلاة تمخر جصلى الله عليه وسلم من قبته فقال مده خدل المشركان تطنيف بالخندق ثم نادى باعبادين تشرقال ابيك قال هل معاناً حدقال نعم أنافي نفر حول قبتك بارسول الله وكان عماد الزم النياس لفية رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرسها فبعد مصلى الله عليه وسلم يطيف الخندق وأعله مأن خيل المشركين تطيف بمم عقال اللهم ادفع عناشرهم وانصرنا عله مرا يغلهم غيرك واذا أبو فيان في حيل يطيفون عضيق من الخندق فرماهم المسلون حتى رجعوا \* تمان نويم ن مسعود الأسجعي رضى الله عنه أسلم وكتم اسلامه وأتى رسول الله سلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله انى أسلت وانقومي لم يعلموا بالسلامي فرني عاشئت وفي رواية ان نعيما لما سارت الاحزاب سارم قومه غطفان وهوعلى دبغم فقذف الله فى قلبه الاسلام فحرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغرب والعشاء فوحده يصلي فلمارآه حاس ثم فالله الني صلى الله عليه وسلم ماجا وبك بانعيم قال حثت أصد قل وأشهد أن ماجثت به حتى فأسلم ثم قال يارسول الله ان قومى لم يعلموا باسلامى فرنى بماشئت فقال له صلى الله عليه وسلم انماأ نترحل واحد فغدل عنها فان الحرب خدعة بفتح الخاوسكون الدلو بضم الخاءأ يضامع سكون الدال وضمهاأى مفضى أمرها بالخادعة ففيه التحذيرمن مكرا لكافرس والهلا بنبغي الهاون بم والندب الى خداع الكفاروان من لم يتبقظ لذلك لم يأمن أن سع على الاحر عليه وفي الحديث أيضا الاشارة الى استعمال الرأى في الحرب اللحد اج الدم كدمن الشحاء فلذا قصرا لحرب على الخدعة في قوله فان الحرب خدعة فهو كقوله الحيء رفة ثمقال نعيم الرسول الله انى أقول أى مايقة ضيه الحالوان كانخلاف الواقع فقال قل مابد الك فأنت في حل فغر ج نعيم حتى أنى بنى قر يظة وكان الهم ندعا قال فلمارأ وفي رحبواني وعرضوا على الطعام والشراب فقلت اني ا آت اشئ من هددا انما حثنكم تخوفا عليكم لاشبرعابكم برأبي بابني تريظة قدعرفتم ودى ايا كم وخاصة مايدني ويدنكم فالواصدةت است عندناءتهم فقال لهيما كتمواءني قالوانف على قال اقدراً مترماو فعلمني قدنفاع ولبنى النضيرمن اجلائهم وأخدأموااهموان قريشار غطمان ليسوا كأنتج البلدياد كموما نساؤكم وأموالمكم وأبناؤ كملاتقدرون على أنتر حلوامنه الىغدره وأنقر يشاوغطمان جاؤا لحرب محمد وأصحابه وقدنطا هرتموهم أيعاونتموهم عامهم وبلدهموأ والهموز اؤهم بغبره فليسوا كأنتم فان رأوانهزة أى فرصة أصابوها وان كان غير ذلك لحقوا يدلادهم وخلوا يشكم ومن دلادكم والرحسل سلد حكم ولاطاقة لكممه ان خلابكم فلاتفا تاوامهم حتى تأخد ذوامنه مرهنامن أشرافهم سبعن حلا بكونون بأديكم ثفة اسكم على أن فا تاوامعكم مجيداحتي سأحزوه أي رقبا تلوه فالوالقد أثمرت بالرأى والنصع ودعواله وشبكر واوقالوانحي

فاعلون قال ولمكن اكتمواعلي فالوانفعل ممخرج حتى أنى فريشا فقال لاي سفيان ومن معه هن أشراف قريش قدعرفتم ودي لدكم وفراقي لمحمدوانه قد بلغني أمر قدراً بداناً بلغكموه نصحالهكم فاكتمواعلى قالوانفعل قال تعلون أن معشر يهود بني قر يظة الدند مواعلى ماصنعوا فعابيتهم ودن محدمن نقض عهده وقدار سلوا البه وأناء دهم اناقد ندم اعلى مافعلنا فهما بك اناناً خيذ لك بن الفسلت من من قريش وغطفان رجالا من أشر افهم أي سيبعين رحلا فتعطيك اياهم فتضرب اعناقهم وردجنا حناالذى كسرت الىدبارنا يعنون دى النصرغ سكون معانء لى من بقي منهم حتى نستأصلهم فارسل الهم نعم فان دهنت المكم مود دلته مسون منكم وهذامن رجاله كم فلاندفه واالهم وحلا واحداوا حذروهم على أسراركم والكن اكتموا عنى ولاتذكرواهدذا الامرة لوألانذكره تمخرج حدى أتى غطفان فقال ماء شرغطفان الكم أهلى وعشيرتي وأحب الناس لي ولاأراكم تقهموني فالواصدةت ماأنت عند ناعقهم قال فاكتمواعلى فالوانعم غمقال الهممت ل ماقال لقر يش وحذرهم فلما كان الملة السبت أرسر أبو سفيان ورؤس غطفان الى بني قر يظة عكرمة من أبي حهل في نفر من قر يش وغطفان فقالوا لهم انااسنا بدارمقام وقده لك الخف والحافر فأعهد واللقتال حتى نناجزأى نفاتل محمد اونفرغ ممأ بيناو بينه فقالوالهم الناليوه أى الذى بلى هــذه اللبلة يوم السبت وقد علمتم ما نال منامن تعمدتك فى السبت ومع ذلك فلانف المرمعكم حتى تعطونارهم السبعين رجلافقا لواحدق والله نعيمان وفىروانة أديني قريظة أرسلت اقريش قبل مجيء رسل قريش الهم رسولا يقول الهم ماهدنا التوانى والرأى أل تتواعدوا على يوم يكونون معكم فيه لمكنه كم لا تتخر جواحتى ترسلوا الهمرها سبعين رحلامن أشرافكم فاجم عافونان أصابكم ماتكرهون وحمتم وتر كتموهم فلمتردلهم قريش حوابا وجاءهم نعيم وقال لهم كتعند أبي سفيان وتدجاء رسولكم فقال لوطلبوامني عناقاماد فعتمالهم فاحتلفت كلنهم وجاءحي سأخطب لبني قريظة فلم يحد مهم موافقة له وقالوالانقا المعهم حتى يدفعوا الماسيعين رجلامن قريش وعطفان رهذاء دناوخذلاله سينم وحث الله على مال يحاى رج الماف المال شديدة البردفا كفأ قدورهم وطرحت أنتهم وقلعت سوتم وقطعت أطناع اوسارت الريح الق لرجال على أمنعتهم وفى رواية دفنت الرجال وأطمأت نسرتهم وأرسل الله علهم ملائد كمدرازانهم قال الله تعالى فأرسلنا علىهمر يحاوجنودالمر وهما ولمنقاتل الملائكة بل فثت في روعه م الرعب قال مى الله عليه و لم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور وفي افظ نصرا لله المسلمن بالربح وكانت بحام والملأت عيونهم ودامت علهم واشتدت عله فالبلة باردة مع أسوات مثل الدواء ولمتعاوزه \_ كرالشركراى لمتعاوز شدة ذلك عسكرالشركن وكانت تلك الليلة سديدة الظلمة بحيث لابرى الشخص أصبعه اذامداه افعسل المنافقون يستأدنون ويقولون ان سوتناعورة أى من العدولان الحارج المدنسة وحدطان اقصر من يخشى علها

السرقة فأذن لنائر حمع الى نسائنا وأبنا ثناوذوار يسافيأذن صدلي الله علىه وسدلم لهم قمل وأم بهق مع - تلك اللمة الاثلثمائة وكان رحوع المنافقين فرارا كاقال الله تعالى يقولون ال سوتما عورة وماهى بعورة الدر يدون الافرارا وأماالؤمنون الصادقون فن رحب منهم الخارجيع لالمالمرد والحوع الشدمدن أوالخوف الحقمق عسلى موتهم أولفهمهم عدم التغليظ فيذهاب من مذهب فكشفوا حال سوتهم غرح واثم قال صلى الله عليه وسلم من بأتنذا بخبرالقوم فقال الز سرأتابارسول الله قال ذلك ثلاثاوالز سر رضى الله عنسه محميه بمناذكر فقال سلى الله عليه وسلم الكل نبي حواري أي ناصروات حواري الزير وهذا قاله صلى الله عليه وسلم له باعتدارساله لكشف خبر نني قريظة هرنقضوا العهدأ ملاكاتقدموسيأتي قوله لهذلك أيضا في خمير وجاعفي حددث آخر حواري من الرجال الزيير ومن النساع عائد فرضي الله عنه اوفر رواية اله صلى الله علمه وسلم قال أي رحل بقوم فينظر لناما فعل القوم غرر حموأ سأل الله أن يكون رفيق في الحنة وفي انظ مكون معي وم القيامة وفي افظ مكون رفيق الراهب ووم القمامة فالذلك ثلاثا فعاقام أحدمن شدة قالحوع والمردفدعاحد فيفقن العمان رضى الله عَهُما وأرسله كَايَاتِي ولمرسل الزير رضي الله عنه معسوًّا له ذلك ثلاثالان له حدّة وشدّة ولاعلك معها نفسه أن يحدث القوم شدأ بمانهي عنه حذرفة فيما رأتي فاختار ارسال حدر فة لذلك هذا هوالتينتق عندأ تمقالسر وموان لرسل اغاهو حذيقة رضى الله عنه ونسب يعضهم الارسال الى الزير رضى الله عنه وهواشتها وانماارسال الزيررضي الله عنه في كثف خبريني قر فظة لما نقضوا العهد كانقدم قال - ذرفة رضي الله عنه لما دعاني رسول الله صلى الله عايم و-- لم لم أحد الدامن القدام حدث زوه اسمى فئه صلى الله عليه وسلم فقال تسمم كالامى مند ذ اللماة ولاتقوم نقلت والذي عثث بالحق ال قدرعت أي ماقدرت على مابي من الحوع والحوف والبرد نقبال اذهب حفظك الله من أمامك ومن خلفك وعن عينك وعن شميالك حنى ترجيع اليناقال حذيفة رضى الله عنسه فلمربكن لي ردّ من الذهباب فقمت مستنشر ايدعائه فباشق على شئما كانوقال باحديفة اذهب فادخل في القوم وفي رواية انه سلى الله عليه وسلم لما كرّر قوله ألار حدل بأتيني بخبرا القوم يكون عي يوم القيامة ولم يحبه أحدقال أبو بكر رضى الله عنه السول الله حديدة من المان قال حديقة رضى الله عنه فرعلي وسول الله على الله عليه وسلم وماء لئ الامرط لامرأتي ما محاوز ركبتي وأناجات على ركبتي فقال من هـ ذافقلت حذيفة ففال صلى الله عليه وسلم حذيف قال حذيفة فتفاصرت في الارض قلت بلي مارسول اللهقال قم فقمت فقمال انه كان في القوم خسبرفاً تني يخبرهم فقلت والذي بعثث بالحق ماقمت الاحيا منك من المردة اللا مأس علمه لمن حرّ ولا ردحة قر حم الى فقلت والله مالى أن أقتل واسكن أخشى أن أوسرفق الافك لن تؤسر اللهم احفظه من بين يديهومن خلفه وعن عممه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته قال حدد مقشت كأنى في حمام وفي روالة اأذهب

المله عنى الفر أى العرد والفرع أى الحوف وفير والمة فوالله ما خلق الله تمالى في حوفي قرا ولافرعاالاخر جومأو جدت منهشينا وخرجت كأنماأهشي في حام فلما وايت دعاني فمال لي لاتحدثشيثا وفرر والملازم بمهم ولاحجر ولاتضربن دمف حتى تاتيني فيثث الهم والربح وجنودالله تفعلهم ماتفعل لاتفراههم قدرا ولاناراولابناء فدخلت في غمارهم فسمعت أباسفيان يقول بالممشرفريش ليعرف كل احرئ حليسه واحمدر واالجواسيس والعمون فأخذت مدحايس لى على عيني وقلت من أنت قال معاو بدن أبي سفيان وقيضت مدى على من على يسارى وقلتمن أنت قال عمر ومن العاص فعلت ذلك خشية أن يفطن في فقال أبوسه مان بالمعشرقريش واللهانكم لستميد ارمقيام وقسدهلك الكراع والخف وأخلفتنا بنوقر نظة و للغناعهم الذى نسكر والمسنامن هـ نده الربيح ماتر ون فارتحلوا فانى مر يحل و وثب على جله يفاحل عقاله الاوهوقائم أى وانه لماركبه كان معقولا فلماضر مو أبعلى ثلاث قوائم ثم حل عقاله ففالله عكرمة بن أبي حهل المائر أس القوم وقائدهم تذهب وتترك الناس فأستعما أبوسفيان وأناخ عمله وأخذ ترمامه وحمل بقوده و يقول ارحلوا فعن الناس يرحلون وهوقائم غ قال لعمر و من العاص رضي الله عنه ما أبا عبد الله تقم في جريدة من الخيل مازا المجد وأصحامه فانا لا وأمن من أن وطلب فقال عمر وأما أقدم وقال خالدين الوارد ماترى أراسلهمان فقال المأوضا أقيم فأفام عمر و وخالد في مائتي فارس وسار جميع العسكرة الحديثة رضي الله عنمولولاعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حين بعثى أنالا أحدث شدالة المتهديعني الاسفيان دسهم وسمعت غطفان بمافعات قريش فاشتدوارا جعين الى الادرمم وفى رواية عن حذيفةرضي الله عنسه فدخات العسكرفاذا الناس في عسكرهم يقولون الرحيل الرحيل لامقام اسكم والريح تفلهم على بعض أمتعتهم وتضربهم بالحجارة لانجاو زعسكرهم فلاانتصفت الطريق اذاأنا بنحو عشر من فارسامعمن فحر جالى منهم فارسان وقالا أخبرصا حباث الله كفاه القوم قال حديقة رضى الله عنه ثمأ تيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته فائم ايصلى فأخبرته الخبر فحمد الله تعالى وأثنى علمه وفي وايتفضحك حستى بدت شاماه في سواد الليل وعاودني البردو حعلت أفرقف فأومأ الى رسول اللهصل الله عليه وسلم سده فدنوت منه فددل على من فضل شملته فئت ولمأزل نائما حدتي الصج أي طاوع الفر فلا أصحت أى دخل وقت سلاة الصبح قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مانومان أى ما كشرال: وم وانم اجاءه المرد بعد و حوعه لان الني صلى الله عليه وسلم اغماقال له لا مأس عليك من حرولا بردحتى تر حدة الى وقدر حدم وفى رواية عن حد مفرضي الله عنه المادخات بينم نظرت في ضوء نار توقد واذار حل أدهم فخم تقول سده عدلى النار ويمسح خاصرته وحوله عصيته قد تفرق عنه الاحزاب وهو تقول الرحدل الرحسل ولم أعرف أباسفيان قبل ذلك فانتزعت مهما من كنانتي أسض الريش لأضعه في كدالقوس لأرميه في ضوع النارفذ كرت قوله على الله عليه وسلولا تحدث شيئا حتى تأثيني

فأمسكت ورددتسهمى فلاحلست فهم أحس أبوسفيان انه قددخل فم ممن غيرهم فقال المأخذ كلر حلم المسدحلسه فضر بتسدى على دالذي عن عنى فقلت وانت قال معاو بة من أي سفدان عمر بت سدى على بدالذى عن شمالى فقلت من أنت قال عرو امن الماص فعلت ذلك خشية أن يفطن في فبدرتهم بالمسألة ثم تل ثت فهم هنهة فأتيت قريشا أى بقية قريش وبنى كنانة وقسا وقلت ماأمرني مصلى الله عليه وسلم أى اله ملى الله عليه وسلم قال له ادخل حتى مدخل من ظهر انى القوء فأت قريشافة لى معشر قريش انما يريد الناس اذا كان غداأن رقال أمن قريش أمن قادة الناس أمن وس الناس فيقدمونكم فتصلوا القتال فلكون القتل فيه على مثم اثت بني كذا فه فقد لاذا كان غدا فيقال أمن الرماة فيقد دمونه مم فتصلوا القتال فكون القتدل فيكم عمائت قيسافق لانامعشر قيس انسأبر بدالناس اذا كان غداأن بقالأن احالاس الخيل أس الفرسان فيقدمونكم فتصاوا القتال فيكون القتال فيكم غ ذكر وسية ارتحالهم كاتقدم وفالخارى من حديث عبدالله ن أى أوفى رضى الله عنهما قال دعار سول الله صلى الله عليه وسلم على الإحراب فقال اللهم منزل المكتاب سر دم الحساب ادزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلناهم أى حتى لا يشتوا للفتال عندا للفاءل تطيش عقولهم وترعدا قدامهم وقداستاب اللهارسوله صلى الله علب والمفارسل علهم ر يحاوجنودا فهز مهدم الله حتى قال طلحة من خو بلد الاسدى أماع دفق ديد أكم بالدي وفالحاء الحاء فالمه زموامن غسرقتال والىذلك أشار سجانه وتعالى هوله باأج الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم أفيا تكم حنود فأرسلنا عامم ريحا وحنو دالمتر وهاالآ بنوكذا فوله تعمالي وردالله الذبن كفروا غيظهم لم فالواخه وافي الله المؤمنه بنااهمال وكان الله قو ناعزيزا وتقيدم أن دوض الصابة رضى الله عنهم قالوا بارسول الله هيل من شي تقوله فقد ملغت الفاء بالخناج فقال زمم قولوا اللهم الترعور تنا وآمن روعاتنا فال أنوسعدا الحدرى رضى الله عند فضرب الله وحوه أعددا أنا بالرج فهزمهم بالرجو كفي الله المؤمن من القنال فانصرف الحصة فارخائه بنخائه بنحتى انعمر وبن العاص وخالدين الوامد أقامافي مائتي فارس في سافة عسكر الشركان مخافة الطلب وفي حديث جار رضى الله عنده اله صلى الله علمه وسلمأتي مسحد الاحراب ومالاثنين ويوم الدلاناء ووم الار دماءس اظهر والعصر فوضع رداءه فقام فرفع مديه يدعوعلهم فرأ ساالشرفي وحهه وتمادعا مصلى الله عليه وسلم كاتقدم قوله مادم بخ المسكرو من ما محبب المضطر من اكشف هدمي وغبي وكر في ما نك تري ما ترك و بأصمابي فأناه حمر ول فشره بأن الله تعمالي يرسل علهم ر يحا و حذود ا فأخـ مرأ صحما به بدلك امز ول خوفه مو رفع مدمه قائلاشكراشكرا وهبتر يح الصيالملا فقلعت الا وتادوأ لحفات النيران وألقت علمهم الأبنية وأكفأت القدو رعلى أفواهها وسفت علههم التراب ورمتهم بالحصماء ومعوافي حوانب معسكرهم التكبير وقعقعة السلاح فارتحاوا هاريين في لملتهم

وتركو المااستثقلوا ونمتاعهم نغنمه المسلمون وانصرف صلى الله عليه وسلم من غز وة الخندق بوم الار معاء لسبع بقين من ذي القعدة وكان قد أقام بالخندق محاصر اخمسة عشر يوماوقيل أر ومة وعشر مز توماوقيل شهرا وقال ضلى الله عليه وسلم بعد انصراف الاخراب لن تعز وكم قر يش بعدعا كم هذا وفير وابة الآن نغز وهم ولا يعز وتنانحن نسير المهم وقد كان كاأخبر صلى الله عليه وسلم نفي ذلك علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وفي السرة الحلية الله سفدان قبل أن ريح اوا كتب كما ما وأرسله الذي سلى الله عاده وسلم فيدا عال اللهم فاني أحلف باللات والعزى واساف ونائلة وهبل لقد مرت اليك في حمع وأناأر مدأن لا أعود أبداحستي أستأصلكم فرأيتك قدكرهت واعتصمت بالخندق وفير والةقداعتصمت محجدة ما كانت العر بتعرفهاوانما تعرف ظل رماحها وشباسروفها ومافعات هدا الافراراه سيوف اولقا أزاولك متى يوم كيوم أحدفارسل لهرسول الله صلى الله عليه وسلم حوايه فيدأ مادهد أى ومداسم الله الرحين الرحيم من محدرسول الله الى صغر بن حرب فقد أناني كتارك وقد عما غراك بالله الفروو أماماذ كوت انك سرت المناوأنت لاتربدأن تعود حتى تستأصلنا فذلك أمن يحول الله تعمالى مناث و مدنه و يعمل لذا العاقبة والمأتين علما الوم أكسر فدم اللات والعرى واساف ونائلة وهملحتي أذكرك ذلك السفيه بني غالب انتهى وقسد حقق الله أوله صلى الله علمه وسلم وكسر اللات والعزى وغبرهمامن الاصنام وأعزالله الاسلام فاخباره بذلك قبل وقوعه علم من أعلام نه وته ملى الله عليه وسلم وقد ذكرابن احجاق انه استشهد من المسلمن يوم الخندق سنةلاغبر سعدين معاذرضي الله عنده وسبأني سان وفاته وأنس بن أوس وعسد الله بن سهل والثلاثةمن الاوس ومن الخزرج الطفيل بن المعمان وثعلبة من غفية وكعب من زيد و زادا لحافظ الدميالي قيس مزريدين عامروعبد الله ين أبي خالدوذ كرالحافظ ان حر فى المكنى أباسنان بن صيفى بن صخر وقال شهد بدراوا متشهد فى الحندق وقدل من المشركان ثلاثة منهم ين عبد العبدري أصابه سهم فات منسه بمكة ويؤفل بن عبد الله المخز ومي وعمرو بن عبد ودوفى المفارى عن ان عمر رضى الله عنهما انه صلى الله علمه وسلم كان اذا وفل من الغزو أوالحي أوالعمرة ببدأ فيكرثلاث مرات ثم قول لااله الاالله وحدد ولاشر ما له له الملك وله الحددوهوعلى كل شي قدر آدون تائبون عابدن ساحددون لر مذاحامد ون صدق الله وعده ونصرعيده وهزم الاحزاب وحده وهدندامن السجيع المحمود وهوماجا عانعصام واتفاق ملا قصدوالمذموم مايأتي بتكاف واستمكراه واللهسبحانه وتعالى أعلم

## ﴿غر وه في ار نظة ﴾

وهدم قوم من الهود بالدسة من حلفاء لا وس وحاصلها المصلى الله عليه وسلم لما انصرف من الخدد قد خدل الديف في الدي الصرف فيه المسيعة من من ذى المعدة هو وأجهانه ووضعوا السلاح وكان قد حلى الظهر ودخول بيت عائشة رضى الله عنها وقيد ل بيت زينب

ننتجش وضي اللهعنها ودعايما وفبينماه وصلى اللهعانيه وسلم بغتسل وقدغسل شق رأسمه الشريف وفي رواية مدنا رحول الله صدلي الله علمه وسلم في الغسل يرحل رأسه قدر حل أحد شقمه وفير والمتغسدا وأسهواغتسل ودعابالمحمرة ليتخرآناه حبر مل علمه السلام معتمرا بعمامة سوداء من استمرق وهويؤ عمن الديباح رخاها سنكتفه وفي روا والمعليم لامةولا مغارضة لانه يحو زأن الاعتدار بالعمامة على تلك اللامة وهوعلى بغلة شهما علما قطمقة وهي كساعله و مرمن ديما جأح رفقال أوقد وضعت السلاح بارسول الله قال أعرقال حمر مل ماوضعت الملائكة السملاح وفير وانةقال بارسول اللهغفرالله لكأوق دوضعتم الملاح ومارجعنا الآنالامن طلب المومده ني الاحراب وقد المغنا الاسد دعني مراء الاسدان الله أمرك بالمحدالمسرالي ديقر نظمة فاني عامدالهم عن معيمن الملائد كقفز لزل ممالحصون ففالرسول المهاى الله عليه وسلم ان في أصحابي حهدا فلو أنظرتهم أياما فقال حمر بل انهص الههم أي بني قر نظة فوالله لأ د فههم كدق السض على الصفاولا دخان عليهم في حصونهم ثم لأنسه مضعنها فأدبر حسير مل ومن معه من الملاث كمة حستي سط عالف ارفي زقاق في غنم وهم لمائفة من الانصار وفي المخارىءن أنسرضي اللهء في الكاني أنظرالي الغيارسا لمما فىزقاق بى غنم لموكب حمر يلحن سارايني قريظة وعن عائشة رضي الله عنها انهاقا الل رجمع النبي سلى الله عليه وسلم يوم الخندف بينماه و مندى اذدق الباب وفي والمادى منادفارتاع لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أى فزعو وثب وثبة منكرة وخرج فرحت في أثره فاذار حيار على دانة والنسبي صلى الله علمه وسيلمتكئي على معرفة الدانة ، كلمه فرجعت فلما دخل قلت من ذلك الرحل الذي كانت تكامه قال ورأ بقيه قلت زم قال عن شهرتمه قالت بدحية الكابي قال ذلك حسر بل أمرني أن أمضى الى بني قر يظه وهدا الله مدا ته صلى الله عليه وسلم كان عند منصرفه من الخندق في ستعائشة رضى الله عنها وحافير وارتعنها فكنى برسول الله صلى الله علمه وسلم يمسح الغبارعن وحمه حدريل وهوأى حديل ينفض رأسه من الغدار فأمر رسول الله صلى الله علمه وسلم مؤذ ناوهو الالرضي الله عند أن يذادى في النساس من كان سامعا مطبعا فلا يصلبن العصر الافي بني قريظة في في وابة لا يصلب الظهر وجمع مدنهما مأرمن الناص من صلى الظهر ومنهم من لم يصلها فقدل للذين لم يصلوا الظهر لا تصلوا الظهرالافي بني قريظة وللذين ساوها لاتصلوا العصرالافي بني قريظة و بعث منادياية ول باخيل الله اركبي أى بافرسان خيل الله عمارالهم و بعث عليارضي الله عنه على المه مهود فع المهلواء هوكان اللواعلى عاله لم يحل عند مرحهم من الخندف واستعمل على المدينة ابن أممكتوم رضى الله عنه ولبس صلى الله عليه وسلم السلاح والدرع والمغفر والبيضة وأخذ قناته سده وتقلدا لفوس و ركب نوسه اللحيف بالضم وقيل ركب حمارا وهواليعفو رعر ياويمكن الهرك في بعض الطر بق حاره وفي بعضه فرسه وسار والماس حوله قد البسوا الــــلاح

وركبوا الخبلوهم ثلاثة آلاف والخيل ستة وثلاثون فرساومتر بنقرمن الانصار وقدادسوا السلاح فقالهلم بكم أحدقالوانع دحية الكلبي مرعلى بغلة بضاء وفير وايفعلي فرس أمض عليه اللامة وأمرنا بحمل السلاح وقال لثارسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن فلمسنا سلاحما وسففنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذال حمر يل بعث الى منى قريظ الزازل حصوبهم و يفذف الرعب في قلوبهم فلادناعلى من أبي طااب رضي الله عده من المصن أئ ومعه نفرمن المهاجر من والانصار وغرز اللواء عندأصل الحصن سمعمن بني قر يظةم مالة فبحة في حقه صلى الله عليه وسدلم فسكت المسلون وقالوا السيف بيننا و بينكم فل ارأى على رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا أمر أباقتادة الانصاري ان يلزم اللواءور جمع اليه صلى الله عليه وسلم وقال مارسول الله لاعلمك ان لا تدنوهن هؤلاء الاخادث قال اعلاك معت منهملى أذى قال نعم قال لوراً وفي لم يقولوا شيدًا فلما د نارسول الله صلى الله عليه وسلم من حصوبهم قال بالخوان القردة هدل أخزاكم الله وأنزل بحسم نقمة مقالوا باأبا القاميم ماكنت حهولا وقى رواية نادى بأعلى موته نفرا من أشرافه محتى أسمعهم وقال أجيبوا بالخوة القردة والخناز يروعبدة الطاغوت وهوماء بدمن دون الله هل أخزا كم الله وأنزل بكم نقمته أتشتموني فحم الوايحاة ون مافلنا و يفولون نا أ باالقاسم ما كنت جهولا وفي رواية ما كنت فاحشاوقال الهسمأ سيدبن حضيرا أعدا القهلا تبرحوان وحنكم حتى تموتواجوها انماأنت منزلة ثعلب ف حرفقالوا باان الحضرينين موالسلاوغار واأى خافوافقال لاعهد منى و منكم واغيا قال الهـ م ناأخوة القردة والخناز ولان الهود مسخ شبابهم قردة وشيوخهم خناز يرعند اعتدا تهم ومااست بصدااسمك غانجاعةمن الصابةشفلهم مالميكن اهممنه بدعن المسر لبني قريظة ليصلواج االعصر فأخر واصلاة العصرالي انجاؤا مدصلاة العشاءالآخرة امتثالاً التواه صلى الله علمه وسلم فلا يصلمن العصر الافي في قر يظة فصلوا العصر عاده دااهشاء الآخرة وبعضهم قال نصلى ماأرا درسول الله صلى الله عليه وسلم منا أن ندع الصلاة ونخرجها عن وقتها واعما أرادا لحث على الاسراع فصلوا في أما كنهم قيل و حماعة صلوا على ظهوردواجم غساروا فاعامهم الله فى كنامه ولا عنقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كالمن المفريقين مأحور بقصده لاغم مجتهدون ولم يمنف الذين أخر وها افيام عدرهم في التمسك ظاهر الامر وخاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قر يظة خدا وعشر بن ليلة وقيل خمسة عشر يوماوة ول شهرا وكان طعام الصابة رضى الله عنهم التمرير سل بدالهم سعدين عبسادة رضى الله عند موقال وسول اللهصلي الله عليه وسلم ومئذ زهم الطعام القر واشتدا لحصارعلي بني قر بظة وقد ف الله الرعب في قلوجم وكان حي من أخطب دخل معهم حصهم حن رجعت الاخراب وفاء الكعب بماعاهده عليه كاتفدم فلما أيقنوا أنرسول اللهصلي الله عليه وسلم غيرمنصرف عنهم حدثى شاجزهم أى يقاتلهم قال كبيرهم كعب بن أسد باموشير يهود قد نزل بكم من الامر ماتر ونواني

عارض هليكم خلالاثلاثا نخذوا أيهاشئم قالواوماهي قال نتاسع هذا الرجل واصدقه فوالله القد تبين المكم أنه ننى مرسدل وانه الذى تحدونه فى كتا يكم فتأم ون على دمائدكم وأموا ليكم ونسائمكم ومامنعنا من الدخول معه الاالحسد للعرب حيث لم يامر وني اسرا أيل واقدد كذت كارها انفض العهدولم يصكن البلاء والشؤم الامن هدذا الحالس بعدني حيى فأخطب أتذكر ونماقال اسكمان خراش حن قدم عليكم انه يخر جهده الفرية ني فاتبعوه وكونواله أنصارا وتمكونون آمنتم بالكنا بن الاول والآخر بعسى التو واقوا اقرآ نأى وكانت عود دى قر دظة مدرسون ذكروسول الله صلى الله عليه وسلم في كمم م ويعلون الولدان صفته وان مهاحره المدنة وعن ابن عماس رضي الله عنهما قال كانت مود قر يظة و نني النصر وفدل محدون صفة الذي صلى الله علمه وسلم قبل أن يبعث وإن دار همرته المد مقولما قال الهمم كعب ذلك قالوالانفارق حكم التو را قولا نستدل م غروقال كعب فاذا أسترعل مدوفها فلنقتل أشاء ناونساء ناغمنخرج الي مجدوأ صامه رجالا مصلتين السيوف لم تترك وراء ناثقلاحتي عكم الله مدناو من محدفان خلائ خلك ولم نترك ورا انسدالا أى ولد الخشي علب وان نظاء فلعمرى لنحدن انساء والاساء قالوانفتل هؤلاءالمساكين فاخرا اعيش دعدهم قال فانأ دبتم على هذه فات اللملة لملة السبت وأن عسى أن مكون مجدو أصحامه قد أمنو نافع افازلوا العلمان اصل من مجد وأصحامه غرة أي غفلة قالوا نفسد سيتنا و نحدث فيه مالم يحدث فيه من كان قبلنا الأ وأصامه مالم يخف عليك من المسخوقال الهم عمروين سعدى ألدخا غنج مجرافيما عاهد تموه عليه ولم أشرككم فيغد وكمفانأ منتمأن تدخلوا معهفا ثبتوا على الهودية وأعطوه الحزية فواللهماأدرى أرتبيلها أملاقالوانحسن لانفرللعرب بخراج فيرقاسا بأخذونه والتالقتل خبرمن ذلك قال فاني رىءمنكم وخرج فى الماللة فريحرص رسول اللهصلى الله عليه وسلم وعليه مجدس مسلة فقال مجدين مسلمة من هفاة الحرو بن سعدى قال من اللهدم لا يحرمني أقالة عثرات المكرام وخلى سدله و بعد ذلك لم يدرأن هو ولما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره قال ذالـ وحل نحاه الله وفائه وفي افظ اله قال الهم قبل أن و ما الذي صلى الله عليه وسلم لحصارهم ما بني قر وظف القد رأت عمرارا بتداوا خواننا يعني بنى النضم مخالية بغدد ذلك العز والخلدوا الرف ولرأى الفاضل والعقل قدتر كواأموالهم بقلكهاغسرهم وخرحواخر وجدلا والتوراة ماسلط هذاعلى ومقط ولله بهماحة وقدأ وقعبني فينفاع نفضهم العهدفي الذل والسي وكانوا أهل عدةو-الاحونخوة فلا بخرج مهم أحدرأ- محتى سباهم - لى الله عليه وسلم فكم فهرم فتركهم على اجلائهم من يترب ما أوم قد رأيتم مارأيتم فأطمعوني وتعمالوا نتبع محدا فوالله أنسكم لتعلون انه ني وقد شرنامه على وناثم لاز ال يحوفه ما لحرب والسما والحلاء ثم أفيل على كعب ابن أسدوقال والتو راة الني نزات على موسى يوم لحور سينا انه العزو الشرف في الدنساف ينماهم على ذلك لم رعهم الامقدمة حيش الني على الله عليه وسلم قد حلت المحتمم فقال هذا الذى قلت

لكمأى و بعد الحصار أرساواشاس قيس الى رسول الله صلى الله على موسلم أن بنز لواعلى مانزات عليه سوالنصرم أناهم ماحلت الاول الاالحلقة فأى رسول الله صدلى الله علمه وسل أنعقن دماءهم ويسلم الهم نساءهم والدر بة فأرساوا له ثانيا وأنهم لاحاجة الهم شيمن الاموال لامن الحلقة ولامن غبرها فأفى رسول الله صدلي الله عامه وسدلم الاأن ومزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعادشاس الهم بذلك تمانهم ومروا الى رسول الله صلى الله علمه وسلوأن العث المناأ بالباية وهو رفاعة بن عبد المنذر الانصاري رضي الله عند انستشره فيأمرناأىلانه كانهمنا محالههم لائماله وولده وعباله كانت في بني قر يظهوكانوا محمالة بن للاوس وهومنهم فأرسله رسول الله صلى الله علمه وللم المهم فلمار أوهقام المه الرجال وأسرع المه النساءوالصدان يبكون في وحه ـ معن شدّة المحاصرة وتشتيت مالهم فرق لهــموقالول أيالداية أترى أن ننزل على حكم محدقال نعم وأشار سده الى حلقه أى انه الذبح أى وفي لفظ ماترى ان مجداة \_دأى أن زيزل الاعلى حكمه قال فانزلوا وأومأ مده الى حلقه الذبح فلا تفعلوا قال لواباية فوالله مازا لتقدماي من مكانهم حستى عرفت انى خنت الله ورسوله أى لان في ذلك منفعرالهم عن الانقبادله صلى الله عليه وسلم ومن عُ أَنزل الله في ذلك ما يما الذي آمنو الا تخويوا الله والرسول وتخويوا أمانانكم وأنتم تعلون واعلوا انماأ موالكم وأولادكم فتنه والله عنده أحرعظيم وقدل الذي نزل في ذلك قوله تعالى وآخرون اعتراه وابذنو مهدم خلط واعملاصالحا وآخرستاعسى المقأدرتو بعلمهم الالقففورجم والحقاق كلامن الآرتمن نزل فهم الاولى في الاوم عليه والثانسة في تو يته وفي وابة عن أبي اسامة رضي الله عنه لما أرسان سو أرسلوا المائمون بيرالاوس فذهبت الهم فقيام كعب من أسد فقيال ماأيا نشير قدع وفت ماردنها وقداشتة علمنا الحمارو ولمكاومجدلا مفارق حصننا حستي ننزل على حكمه فلوز ال عنالحة ا بأرض ااشام أوخيير ولمنطأله أرضاولم نسكثر عليه جعا أبداماترى فانا قداختر نالة على غدمرك أننزل على والمستم محدد قال أنواب المة نعم فانزلوا وأومأ الى حلقه بالذبح قال أنوابا مة فنسدمت واسترحعت فقال لى كعب مالك ما أبالبامة فقلت فدخنت الله و رسوله مج نزات ف عندهم واتعمنى لتسمل من الدموع ثم إطاق أبوابا مدعلى وجهد فلم ملق رسول الله صلى الله علميده والموارتبط فالمسجد وممود من جمده رهي التي كانت عند دباب أم سلة رضي الله عناز وج انتى ملى الله عليه و الم وكان أكثر تنفل الذي ملى الله عليه وسلم عندها وتعرف بأسطوانة أبىلياية واسطوانة النو بةوكان الوقتشديدا لحروكان رتباطه سلسلة ثقيلة وقال والله لأأذوق لمعاماولاشرا باحستي أموت أو دوب الله عن بمماصنعت وعاهدا بذان لابطأني قر نظة أبداولابرى فيبلدخان الله و رسوله فيه أبدا فلما لمغرسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قداسة يطأ مقال أمالوبها فلاستغفرت له وأمااذ فعل مافعل فاأنا بالذي أطلقه حتى

متموالله علمه ومن قال انه انما فعدل ذلك حسن تخلف عن غز وة تبوك فقد أغرب ثم مكث أبو اسابة رضى الله عنه مربوط است لمال لايذوق طعاماولاشرا باوتأتيدام أتدفى كل وقت صلاة فتحله الصلاة تم يعود فتر يطه بالخذع وقدل مكثمر بوطا بضع عشرة لدلة يطلة ونه الصلاة ع بأمرهم باعادة الربط حتى خرمغشما عليسه ثم أنزال الله تو بته على النبي سلى الله علم وسلم في قوله تعالى وآخرون اعتر فوايدنوم ماطوا عملا صاطاو آخر مشاعسى الله أن يتوب علم م اناسة غفوررحم وكان نزول تو بته ورسول اللهصلي الله علمه وسلم في دت أمسلة رضى الله عنها قالتأم سلة فسعمت رسول الله صلى الله عامه وسلم من السحر وهو يضعك فرحا بالتو مة لانه بالمؤمندن وفرحم قالت تقلت بارسول اللهم تضعث أضعث الله سنا فال تدب على أبي المه قالت قلت أفلا أشره مارسول الله فال ملى انشئت فقامت على ماس عرته اوذلك قمل ان مضرب علهن الجحاب فقالت ماأ ماليامة أشر فقد تاب الله عليك فثار النساس المه الطلقوه وقدل قالوالله قدتنب علمك فحل نفسك ففاللاوالله لااحلها حسى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى يحانى فحاء درسول الله صلى الله عليه وسلم وهوخارج لملاة الصبع فحله فقال ارسول الله ان من تمام تو بتي ان أهجر دارة ومي التي أصبت فهما الذنب وان أيخلع من مالي فذال له صلى الله عليه وسلم يحز يك الداث ان تتصدق موجاعى بعض الروايات عن أبي لساية رضى الله عنه عند ذكرهذه القصة حينريط نفه قال فسكنت في أمرعظم فيحرشد يدعد قليال لاأكلفهن شداولا أشرب وقلت لا ازال هكذا حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله على وذ كرت روبارا يها ونحن محاصرون ني قريظة فاني رأيت كاني في حأة أي طين أسود آسنة أي متغيرة فلم أخرج مهاحتي كدتأموت من رجها ثمرأت نمراجارما أراني اغتسلت فممحتي استنفمت وأراني أحدر بحاطسة فاستعبرتهاأ بامكر رضى الله عنه فقال لتدخلن في أمر تغتم له غرفر جالله عنا فكنتأذ كرقوله وأنامرتبط فأرحوا وبنزل اللهقو بتي فلمأزل كذلك حستي كنت مامهم الصوت من الجهدورسول الله صلى الله عليه وسلم مظر الى حتى أثرل الله تو بتى \* عمان بني فر وظة تراواعلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرجم فسكتفو وجعلوا ناحية وكانوا ستمائة وقدل سدعهائة وخدس مقاتلا وهوالذى تقددم عن حيى فأخطب وقدل كانوادين الشمانمانة والسبعما تةوقيل كالواأربعما تةومحوزان كونمازا دعلى ذلك أتماعا لابعدون ذلا تخالف وأخرج النساء والذرارى من الحصون وجعلوا ناحية وكانوا ألفا واستعمل علهم عيد المله منسلام فتواثب الاوس فقالوا مارسول اللهموا استأو حلفا وناوقد فعلت في موالى الخوانسا بالامس ماقد فعات دعنون في قينة اعلام كلوا حلفاء الخرر جومن الخرر جعداللهن أبى بن ساول وقد نزلواعلى - كم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كله فهم عبد الله بن أبي ابن سأول فوهمم له على أن يجلوا كاتفدم فظنت الاوس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يب اجم بني أر نظة كاوهب بني قدنهاع لغزر بافل كلنه الاوس أبي ان بفعل بدي قر نظة ما فعل

ببنى قينقاع غمةال الهدم أماترضون بالمعشر الاوس ان يحكم فهدم رجل منكم قالوابلي ففال ذلك الى سعدين معاذ وقيل انه صلى الله عليه وسلم قال الهم اختار وامن شئتم من أصابى فاختار يوا سعدين معاذوه وسيدالاوس حيندوقيل انبىقر يظههم الذين قالواننزل على حكم سعدين معاذريفي الله عنه فرضى بدلا وسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن هشام حدثنى من أثق به انعليارضي اللهء مساح على ني قريظ فوهم محاصرون يا كند فالاعمان ثم تقدم هو والزور وقال والله لاذوقن ماذاق حمزه أولا قتعمن حصنهم فحافو اوقالوا ننزل على حكم سعدقال الحافظ ان حركانهم أذعنوا أولا للنزول على حكم الصطفى صلى الله عليه وسلم فلا مأله الا نصارفهم ودالحكم الىسعدور وى الطهرانى عن عائشة رضى الله عنها فلما اشتدَّ بهم البلاء قبل الهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استشار وا أبالبالة قالوا ننزل على حكم سعد فحصل فيسبب رداكم الى معدأ مران احدهما والالاوس والآخراشارة أى ابالة وكانوا حلفاء سعدوكان سعدين معاذرضي اللهء مومنذفي المسحد النبوى في خممة رفيدة رضي الله عنها وقد كان صلى الله عليه وسلم قال لقوم سعد بن . عا ذرضي الله عنه حين أصابه السهم بالخند ف احماوه فىخيمة رفيد فحتى أعودهمن قرب ورفيدة هدده امرأ قمن ألم كانت لها خيمة في السجد تداوى نهاا لحرجى من الصابة عن لم يدن له من بقوم عليه الماه قومه فحملوه على حارثم أنبلوا به عد لى رسول الله صدلى الله عليه وسلم وهم ، فولون له ما أباعمروا حسن في مو الماشفان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغماولاك ذلك التحسن فهم فاحسن فهمم فقد رأيت بن إن أى مام م في - لما أنه وهو سا كت فلما أكثر واعلميه قال أهد أن السعد أن لا تأخذه في الله لومة لا ثم فقال بعضهم واقوماه فلما انتهى سعدالى رسول المهصل المته عليه وسلموالى المملن وهم حوله حلوس قال وسول الله صلى الله علمه وسلم قوموا الى سدد كم وفي رواية الى خبركم فقاموا المه فقالوا بأأباعمروان رول اللهصلى الله عليه وسلم فدولاك أمن والبالالتحسكم فهم وفي واية فقمناصفين يحييه كلرحل مناحى انتهى الىرسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ملى الله عليه وسلم احكم فهم ماسعد فقال الله ورسوله أحق بالحكم قال قد أمر لـ الله ان تحديم فهم فقال سعد أى ان في الناحية التي ايس فهار- ول الله سدلي الله عليه وسلم عليكم يذلك عهدالله ومشافه انالح منهم عاحكمت فالوانعم فالروعلى من ههذا مدلذك وأشار الى الناحية التي فهارسول الله صلى الله عليه موسلم وهوم وصعن رسول الله صلى الله عليمه وسلم اجملالاله تم قال سعدابني قريظة أترضون يحكمي قالواذهم فأخذ علم ممهدالله وميثاقهان الحكم ماحكم بهسعد فالسعدفاني أحكم فهدم انتقتل الرجال وتقسم الاموال وتسيى الذرارى والنساء وتسكون الدمار للهاجرين دون الانصار فقالت الانصارا خوانذا يعنون المهاجر من المامعهم فقال انى أحميت أن يستغنوا عندكم فقال رسول المهصلي الله علمه وسلم اسعدافد حكمت بحكم الملا بكسرالام وفي رواية افد حكمت فيسم بحكم اللهمن فوق سبع

مهموات قد لهرقني بذلك الملك سحرا والمرادان شأن هذا الحيكم العلثو والرفعة ثم أمران يحمم مانى حصوبهم من الحاقة والسلاح وغيرذاك فمع فوحد فها ألف وخسما تقسيف وثلاها الة در غوا افار محو خسمائة رس و حفقو وحداً ثاث كثير وآندة كثيرة وحمال نوافع كيسق عله أالماء وماشدة وشداه كثيرة وخس ذلك مع النحل والسيئم قسم الباقي على الغاندي وفى روادة ثم أحرر الما في فيدع ثم قسمه من المسلمن و كانت أسهم القسم - قد ثلاثة لن ثلاثة آلاف واللمل ستوثلاثون ولأفرس مهمن واصاحب مهما رسول الله صلى الله علميه وسلم أحر بالاسارى أن مكونوا في دار أسامة من زيدوا انساء بةفيدار بنت الحارث المحار بفتم غداصلي الله عليهوسلم الى المدينة تمخر جالى سوق المدسة فندق فماخنادق أىحفرفها حفائر وفيروا بةشق أخدوداو حلس صلى اللهعليه لم ومعده أصحامه ثم أمر رقة ل كل من ندف شور عانته فيعث الهم فحاوًا أرسالا تضرب أعناقهم ويلقون في تلك الخنادق وقد قال بعضهم اسدهم كعب في أسدرا كعب ماترى بصنع مناقال أنترفى كلموطن لاتعقلون لاترون المدرد ذهب منكم لاسر حدمهو والله القتل قد دعوتسكم الحاغيرهذا فأبيتم على قالواليس حين عتاب فلم يز ل ذلك الدأب حتى فرغ مهمرسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة عليهم التراب في تلك الخذاد في وعند قتلهم ساحت نساؤهم وشقت حدو بهاونشرتشعو رهاوض بتخدودها ومائت المدينة بالنوح والعو بلوكان من حلة ن أنى معهم عدوالله حيى أخطب محموعة مداه الى عنق محدل فلا نظر الدمرسوا الله - لى الله علمه وسلم قال ألم مكن الله منك اعد والله قال الى أى الله الا تمك منك مني والله مالت نفسى فى عداوتك واكنمو يخذل الله يحذل وفي روا به قال بلى واله د قلقلنا كل مقلقل والكنهمر يخذل الله يخدل ثمأقيل على الناس فقال أيها الناس الهلاماس أمرالله كتاب وقدر وملحمة كتها الله على مني المرائدل غراس فضر وتعنقه ولما أتي كعب من أسلاسد منى قر دخلة قال له صلى الله علمه وسلم ما كعب قال نعم ما أما القياميم قال ما انتفعتم بنصور نخراش لمكم وكان مصدقاي أماأمركم اتباعى وانكم ان رأيقوني تفرؤني منه السلام فالبلي والتوراة اأباااها سملولاأن تعمرني بهود مالحزع من السيف لا تبعتك وله كمنه على دين يهود فأمر رسول للهصلى الله عليه وسلم أن يقدم فتضرب عنقه ففعل مه ذلك وكان المتولى اقتلهم على من أبي طالب الزيعر من العوّاء رضى الله عنه ما وقبل الأرهضامة مرتولي فتله الاوس لما حا اأن سيعد من عباده والحباب منالما ذر وضي الله عنهما قالا بأرسول الله ان الاوس قد كرهت قتل دي قريظة حلفهم فقال سعدين معاذرني الله عنه مناكر هه من الاوس أحد فيه مخبر في كرهه اه الله وقام استدين حضه رضى الله عنه نقيال مارسول الله لا نبق دارا من الاوس الافرقت فهاما منهم فن سخط فلا يرغم الله الاأنفه فا بعث الى دارى اول دورهم ففرق صلى الله عليه وسلم منهم فها فقتلوهم قال اعضهم الالطائفة الذمن كره واذلك اعض من الاوس اقتلوا

من بعثيه الى دورهم اتباعال في الله ورسوله صلى الله عليه والم واز القلاحاك في صدورهم وماعداذاك تعاطى قتله على والزيسر رفني الله عنهما فلاتنافي وبقي سلى الله علىه وسلم عند الاخدود حتى فرغوا منم عندالفر وب فردعا بهم التراب وكان الذين أرسلوا الى الاوس ملوا بعد الفتل الحالاخد ودوكانوا كلهم ماسن السقمانة فوالسبعمانة كانقمذتم ولم يقتر من النساء الاواحدة خرحتمن بن النساء قال الهاء الة وقسل مرنة كانت طرحت رجى على خلادين سو مدرضي الله عنه فتمانه مارشا در وجهالانه أحب أن لا تبقي عده فيتز وّجها غيره وقد أسهم النبى صلى الله علمه وسلم لخلاد من سو مده فداوة ال الله أجرشها مدين وأسهم استان بن محصن وقد مات في زمن الحصيار وعن عائشة رضي الله عنه النها فالت لم يقتل من نسائهم الا امر أ فوا حدة فات والله النما لعندي تتحدث وتفحك ظهراو بطناأي وكانت حارية حلوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالها أى لانهاد خلت على عائشة رضى الله عنها و سوقر نظمة وتتاون اذ هتف هاتف اسمهاأن سانة فقالت هاأناوالله قالت عائشة رضى الله عنها فقلت لها مالك ويلا قالت اقتل قات ولمقالت لحدث أحدثته وفي لفظ فالت قتلني زوحي فقيا لت الها عائشة رضى الله عنهاكيف قتلك زوحك قالت أمرني أن أبني رحى على أصحار مجدالذين كانوا تحت الحصن مستظلن في فيئة فأدركت خلادين سويد فشدخت رأسه فيات وأنا أقتل مه وفي رواية قاات كنتاز وحةرحلمن ني قريظة وكان بني و بينه كأشدة ما يتحاب الزوجان فلما اشتدا الصارفات لزوجى احسرتاءلي أمام الوسال كادت أن تنقضى وتتبد تل بلدالى الفراق ومأصنع بالحياة بعددا فقال زوجيان كنتصاد فقفي دعوى الحبة تعمالي فانجماعةمن المسلن جالسون في طلحصن الزير بن بطاوهو بفتح الزاى وكسر الباء الموحدة فألق علمم جرارحى لعله يصيب واحدامهم فيقتلمفان ظفروا بنافاتهم بقتلونك بذلك ففعات قالت عائشة رضى الله عنها فانطلق بما فضر بت عنقها فكانت عائشة رضى الله عنها تقول مارأ سأعب من طب نفسها و كثرة فعدكها وقد عرفت المانقة ل وكان في من قريظ مال مر من بطاوكان شحنا كبراوكان قددمن على ثابت بن قيس في الحاهلية يوم بعاث وهي الحرب التي كانت بين الاوس والخزرج قبل قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة وكان الظفر فيها للاوس على الخزوج وذلك الزبير بن طاأخد ثابت بن قيس فرناصيته مخلى سبيله فيا السالز سروم قتل بنى قر يظه مذفه الله با أباعبد الرحن هل تعرفني فقال وهل معهد لمثلى مثلا قال انى أردت أن أجر يكسدك عندى قال ان الدكر ع عزى الكرع وأحوج ما كنت المه الآن عُ أَق ثابت الى رسول الله ملى الله عليه وسلم فقال بارسول الله اله كان الز بعر على منة وقد أحبيت أن أجزيه مافهب لىدمه فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم مولات فأناه فقال له ان رسول الله صدلي الله عليه وسلم قدوه ملى د. كفه ولا فقال شيخ كبرالا أهل له والاراد فارصنع الحياة قال ثابت فأتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بارسول الله أبي أنت وأجي امر أنه وولده فقال هم لك

فتته دفقلت أهلات وولدك لات فقال أهل بيت بالحجاز لامال لهم فيا. قا وهم على ذلك قال فأتيت رسول الله صدلي الله عليه وسدلم فقلت له بارسول الله ماله قال هولك فأتيته فقلت له قد أعطاني رسول اللهصلي الله عليه وسلم مالك فهولك فقال أى ثابث أما أنت فقد كافأ تني وقد قضدت الذى عليك مافعل بالذى كأن و حهه مراة تتراعى فيه عذارى الحي كعب بن أسدسيد يني قر نظة قلت قتل قال فيافعل سمد الحاضر والبادي من محملهم في الحدب و يطعمهم في المحل حى من أخطب فقلت قددة لقال فافعل عقدمنا بكسرالد المشددة اذاشدد نارحامدا اذآفر رناءزال متشديدالزاى ابن موال بفتح السيروكم رهافلت قتسل قال مافعسل المحلسان مكسراللام محل الحلوس وبفتعها المصدر يعني بني كعب بن قر يظة و بني عمر و بن قر يظة قلت قتلوا قال فاني أسألك ما تارت سدك عندى الاألحة تني بالقوم فوالله مافي العيش دود هؤلاء من خبراً رحم الى دارة \_ د كانوا حلولا فها فاخلد فها بعد هم لا حاجة لى بذلك فيا أناد مار افراغة دلوناضع حتى ألق الاحمة أى مقد والازمن الذي يفرغ فيه ما الدلوقال ثابت فقاتله ما كنت لأقتلك فقال لاأ بالى من قتلتي فقتله الزيس بن الدوام رضي الله ع: ــ ولما الغ أبا بكر وضي الله عنه قوله ألقي الاحبة قال بلقاهم والله في نارجه نم خالدا فم امخلدا وفي رواية ان الذي مسلى الله عليه وسلم قال لثابت من قيس لك أحله وماله ان أسلم أولم يسلم عم ان القدل كان لن أنبث وعن لم سنت كون في السبى قال عطية القرطى كنت غلامافو حدوني لم أننت فحلوا سعد في عن القنل وكان وفاغة القرظي قدأنت فأراد واقتله فلاذ بسلي بنت قدس أم المنذر وكانت احدى خالاته صلى الله عليه وسلم أي خالات حدّه عبد الطلب لاغ امن بني النجارة قالت ما رسول الله وأبى أنت وأمى هبلى رفأعة فوهبه لها فأسارضى الله عنده واصطفى صلى الله عليه وسلم لذفسة الكر عة من نسا بني قر يظة ر يحانة منت معون من مدالة رخلي فترة حها بعدان أسلت وخاضت حمضة وكانت حملة وسهة وأصدقها اثنتي عشرة أوقدة ونشاأى نصف أوقية وأعرس ماف المحرم سنة ستوقيل كان بطؤها علائه المهن وقد أشارسهانه وتعيالي الى قصة نني قر نظة رغدذ كرة صقالا حزاب موله وأنزل الذمن ظاهر وهم من أهل المكتاب من صياصهم وقذف فى قلوب مالرعب فريقا تقتاون وتأسر ون فريقاوأور شكم أرضهم ودرارهم وأموالهم وأرضا لمنطؤها وكان المعطى كلشئ قدرا وقدأشارصاحب الهمز بقالى ذلاثوالى نقضهم العهد الذى كانسنم و سنه صلى الله عليه وسلوا غترا رهم بالاحزاب رفوله

وتعددواالى الني حدودا \* كان فهاعلم ما العدواء والممأنوا بقول الاحراب اخوا \* تهم الما لحم أولياء وسوم الاحراب اذراء الاسار فيه وضلت الآراء وتعالموا في أحد منكر القو \* لونطق الاراذل العوراء كل رحض مد ما الحلق السود \* عدا ها والحالم العوماء

فانظروا كيف كانعاقبة القو \* موماساق للبذى البداء وحدا السب فيسه ما ولميد \* راد المسب في مواضع باء كان من فيسه قد له بديه \* فهو من سوء فعد الراء أوهوا لنحل قرص ها حاس الحتف الها وماله انكاء

ولماانقضى شأن نبى قر يظفقال صلى الله عليه وسلم أن تغز وكم قريش بعدعامكم هذا ولمكنكم تغرونهم وأقرالله عين سعدين معاذ بقتل بني قريظة فانهسأل الله اسأسب بالسهم فالخندق وقال اللهم لاتمتني حتى تقرعيني من بني قريظة وقيل ان دعاء مبذلك كان في الليلة التى فى صبيحة الزلواعلى حكمه و عدو زأن بكون دعامة الدعوة مرتين وفي افظ فدعاالله أن لاعمة حتى بشق صدرهمن بني قر فظمفا ستحاب الله دعوته وكان جرحه قارب الهروز المروالدعاالله وقال اللهم انك تعلم انه ليس احد أحب الى أن أجاهدهم فيكشن قوم كذبوارس ولان وأخرجوه هن وطنه الله-ماني أنلن أنك قدوضعت الحرب بنتاو بينهم فان كان قد رقي من حرب قريش شئ فأبقني له حتى أجاهدهم فيلاوان كنت قدوضعت الحرب سنناو بينهم فالخرها أي الحراحة واحعل موتى فيها فانفحرت تلك الحراحة من ليلته تلك فلم يرعهم أى أهل المسحد الاالدم يسيل الهم من خمة لرجل من بني غفار وهوز وجرفيدة الاسلية فقالوا بأهل الحمة ماهذا الدم الذى بأتينا من قباسكم فاذاسعديسيل جرحه دماله هدير فاتمها وجاء في رواية ان عنزامرت به وهو مضطمع أصابت الحرح نظلفها فانفحرت حراحته وسال الدم حستي مات ولم يحضر الذي صلى الله عليه وسلم موته بل جاء محمر بل عليه السلام فقال ما محد من هذا العبد الصالح وفى والقمن هذا المت الذي فتحت أبواب السماء اصعود روحه واهتزا لعرش لقدومها فقام رسول الله صلى الله علمه وسلم سر يعاجرتو به الى سعد بن معاذرةي الله عند م فو جده قدمات وجاءاته شهد حسارته سبعون ألفاءن الملائكة ماوط شوا الارض الانومهم ذال \* واخداف العلاء في اهتزاز العرش ما المرادمنه فقيل ان اهترازه تحركه فرحا بقدوم و صعدوقيل حعل المله حركته علامة لللائسكة على موته وقيسل المراد الاستبشار والقبول فأنه يقال اسكل من فرح بقدوم قادم عليه اهتزله ومنسه اهتزت الارض بالنبات اذا اخضرت وحسنت ومنه قول العزب فلان يستزلل كارم فاغهم لاير بدون اضطراب حسمه وحركته واغمار يدون ارتباحه لها وافباله علم اوقيل هوعمارة عن تعظم مأن وفاته والعرب تنسب الشي المعظم الي أعظم الاشاء فمقولون أظلمت لموت فلان الارض وقامت له القيامة فهذه منقبة عظيمة اسعادرفي الله عنه تفدد كرامته على محيث تحرك العرش أسفاعلم ملحا فظته على الحق ولذا فال كثرمن المحققينانه كانفى الانصار كالصدين رضى الله عنه فى المهاجر بن ولما حملت حنا زته وضى اللهعنه قال بعض المنافقين ماأخف جنازته وكان رجالاما دنا وكأن المنافقين قالواذلك ستهزاء به وان حفته خفه مرانه برعهم الفاسد فقال الني صلى الله عليه وسلم ردّاعلهم ان

الملائكة كانت يحمله وإمااحتمل على نعشه بكث أتمه وقالت

و ين أمسهدسهدا ، صراءة وحدا ، وسودداو مجدا و المستدا

فقال صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب الانائحة سعدين معاذرة بي الله عنه وفي رواية قال الهالاتر مدى على هذاوكان فيماعلته والله حارما في أمر الله قو ما أمره كل النوائح تكذب الاأمسعد وروى أنه قال الهالمر فأدمعك وبذهب حزنك فان اسك فحك الله له وذلك كالة عن أقبال الله عليمه بالروحوال محان والمغفرة والرضوان \* وروى البهق أنه صلى الله علمه وسلم حل حذازة سعد بن العمودين و مشى امام حذارته عصلى عليه وجائ أمه و نظرت المه فى اللهدوة الت احتسد العندالله عزو حل وعزاها صلى الله عليه وسلم وهووا قف على قدميه على القبرة لما وي التراب عل قبر درش عليه الماع تم ونف ودعاله وأمسعد بن معاذ رضى الله عنها هي كشة منت رافع من عبيد الانصار بة الحدرية وهي أول من بايع الني صلى الله عليه وسلممن نساءا لانصار وعن المراءين عار برضى الله عنى ماقال أهدرت لانى صلى الله عليه وسلم حلة حرىر فعل أصابه مسونهاو يجعبون ولمنها فقال صلى الله علمه وسلم الهم أتحبون من لن هذه الحلة والذي نفس مجد سده لناد مل سعد من معاذفي الحنة خسرمن او أان وهذا الحديث فيه اشارة الى عظم منزلة سعد عند الله تعالى في الحنة وان أدني ثما يه خبر من هذه الحلة لان المند بل أدنى المال لا ته معد للوسخ والامتهان فغيره أفضل منه بالاولى وأخرج ابن سعد وأنونعيم من طريق محدمن المنسكدرة الوبض انسان قبضة من تراب قبرسعد فذهب ما اثم نظر الما وهد ذلك فاذا هي مسك فقال رسول الله على الله على موسلم سيحان الله مرتبن تعمامن كون راب قبره صارمك غقال الممدللة شكراله على تفر عدعن سعدلو كان أحد ناحيا من ضمة القبرانجامها سعد ضمضه غفر جالله عنه وعن جار رضى الله عنه قال الما دنن سعد وغون معرسول المهصلى الله عليه وسلم وبعصلى الله عليه وسلم فسبح الأاس معد تم كسرة مكسرالتاس معمدة ذالوا مارسول الله مم سحت قال المدرقة انقطاد في على هذا العبد المدالح قسره حتى فرج الله عنه وأخرج النسعد عن أبي سعدد الحدرى رضى الله عنه قال كت عن حفر اسعدقبره فدكان يفوح عليذا المسك كالمدفرنا وجاء انه صلى الله عليه وسلم بعث سعدين زيد الانصارى دسمانا نيقر نظة الى الخدفارناع الهم ماسلا حاوخيلا وفيروا يقاعث ماسعدين عبادةرضي الله عنه الى الشام وشترى باسد الاحاو خيلا كثيرا تم تسمهار يسول الله صلى الله عليهوسلم على المسلمن والله سيحانه وتعالى أعلم

وسرية الفرطاو حديث تمامة

وكانته فده السرية اعشر خاون من الحرمس منه ستمن الهجرة والقرط الضم الفاف

وسكون الراءو بالطاءالمهملة والمدروهم من بطن من بكر وكانوا ينز لون بذا حدة ضرية بفتح الضادوكسر الراعو تشديد الماعثم تاء أنيث وهى قرية لبني كالاب على لهريق المصرة الى مكةوهي الى مكة أقر بوم احبل يسمى المكرات و من ضر ، قوالما مقسر علمال احت صل الله علمه وسلم محدين مسلمة الانصارى في ثلاثين واكبا الدو خد الدوامر وأن در رالله و يكمن الهار وأن يشن الغارة علهم أى يفرق الحيل المغدرة على العدوة فقعل ما أمر به فلما أغارعلهم هرب سائرهمأى باقهم هددمن قتلوكان المقتول منهم عشرة وفيل نحو العشر من واستاق مائة وخدمن بعسرا وثلاثة آلاف شاة فعدلوا الحزور بعشرة من الغنم وقدم المدينة لليلة بقيت من المحرم وغاب تسع عشرة ليلة وأسرة مامة من أثال بضم الهمزة وفنخ الثامخ ففة الحنفير ويحامن اسحافءن أبي هر يرة رضي اللهء نسوان خيسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت رحلاولا يشعرون من هوحتى أنوا مرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيدرون من أخذتم هذا هامه من أثال الحنف فر بطوه دسار به من سوارى المحدر بأمره صلى الله عليه وسلم لينظر حسن صلاة المسلمن واجتماعهم علما فرق قله ففر جاليه صلى الله علمه وسلم فقال مأذا عندك باغامة فالرعندى خبر بامجدان تقتل تقتل ذادم وان تنعم تنعم على شاكروان كنت ويدالمال فدل أوط منه ماشئت فتركه حتى كان الغد عمقال له ماء ندلة باغامة قال ماقلت لك ان تنعم تنعم على شاكر فتركم حتى كان بعد الغد فقال ما عند لا باغمامة فألء ندى ماة إت الله فقال أطلقوا عمامة فانطلق الى نحل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المميد فقال أشهد أن لااله الاالله وأن محدار سول الله تم قال والله يا محددما كان على وجه الارض وحه أ مفض الى من وجهال وقد أصبح وجهال أحب الوجوه الى واللهما كان من دين أبغض الى من ديدا فأصبح ديدا أحب الدين كاه الى والله ما كان من الدأ بغض الى من بلدك فأصبح بلدك أحب لبلادالى وال خياك أخدتني وأناأر يدالعمرة فناذاري فشره الني صلى الله عليه وسلم أى بخبر الدنيا والآخرة أوبالجنة أو يحوذ نوبه وتبعاته وأصره أن يعتمر فلافدم مكة يلي وينفى الشر باعن الله قالله فائر صبوت أى خرجت عن دين قال لاوا مكن أسلت بتدرب العالمين عجدرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاوا للع تأذيكم من ليمامة حبة حنطة حتى يأذن فهاالنبي سلى الله عليه وسلم وروى أجهم قدموه ليضربوا عنقه فقال قائل مهم دعوهفانكم تحتاحون الى المامة فاواسيله ولذا قيل فيه

ومناالذى اى بحكة معلما ﴿ برغم أي سفر ان فى الاشهر الحرم شخر جالى الممامة فنعهم أن عملوا الى مكة شيئا فكنموا اليه صلى الله على موسلم ا ناث تأمر يصلة الرحم وانك قد قطعت أرحام الفكت سلى الله عليه وسلم الى ثما مة أن يخلى بينه م و بين الحمل و روى البهى فى الدلائل ان شامة بن أنال الحنى المائى به الذى سلى الله عليه وسلم وهو أسير خلى سبيله فأسلم ولحق بحكة ثمر جع فحال بين أهل مكة والميرة من الممامة حتى أكات

وريش العلهزأى الوير والدم فحاء أنوسفيان الى الني سلى الله عليه وسلم فقال أاست زعم أنك بعثت رحمة للعالمين قال بليقال فقد قتلت الآباء بالسيف والابناء بالحوع وفي رواية أنشدك اللموالرحم فدأ كانا العلهز فكتب المهأن يخلى ينهم و من الحل فانظر إلى هـ ذا الحلم العظم والرجة الشاملة والرأفة العمدمة بواحهه مذا الخطاب الخشن معشدة عاحته المومخاريته لهقر سافى وقعة الاحزال ومع ذلك لم عتنعون قضاعها حته تصديقا لقوله تعمالي وانك اعلى خلق عظم بلجا في بعض الروا مات أنه دعا الله الهم بالطرفسقاهم الله وفي قصة عامة رضي الله عنه فوائدمها جوازر يط الكافرق المحدوالن على الاسترالكافر والاغتمال عندالاسلام وان الاحسان مزيل المغض ويثبت الحبوان الحكافراذا أراد عمل خبرثم أسلم يشرعله أن يستمر في ذلك الخبروم لا طفة من يرجى اسلامه من الاسرى اذا كان في ذلك مصلحة للاسلام ولاسيما من يتبعه على الاسلام العدد المكتبر من قومه وفيسه بعث السرايا الى بلاد المكفار وأسرون وحدمنهم والتخير بعدد ذلك فى قتله وابقائه وفيه تعظيم أمر العفوعن المسى الانه أقسم أن مغضه انقلب حبافي ساعة واحدة لما أسداه اليه صلى الله عليه وسلمين العفو والمن من غيرمقا بل وجا في دعض الر وايات اله بعدان أسلم جاؤه بالطعام الم سلمة الا قليلاويا لاقعة فلم يصب من حلا بما الا يسر افعيب المسلمون ففال صلى الله عليه وسلم م تعيون أمن رحل أكل أول النهارف معي كافر وأكل آخرالهارفي مي مسلم ان الكافر يا كل ف سبعة أمما وان المسلم بأكل في معى واحدثم ما رغامة رضي الله عنه من فضلاء المحالة وهدى الله به خلقا كشرامن قومه ولم ربدمهمن ارتدمن أهل البعامة ولاخرج عن الطاعة فط رضي الله عنه ول جاءاته قام مقاما حميدا بعدوفاة النبى صلى الله عليه وسلم حين ارتدت البما مة مع مسيلة فقال وسيرالله الرجن الرحيم حم تنزيل الحجة أب من الله العزيز العلم غافر الذنب وقادل النوب شديد العقاب ثمقال لهم فأس هذامن هذبان مسيلة فأطاعه ثلاثة آلاف وانحاز واالى المسلن اغزوة ني الدان رضى الله عنه ونفعه

بكسراللاموفقه أنسبة الى لجيان بن هداد البن مدركة بن الماس بن مضر وكانت في غرة شهر و سع الاولسنة ست من المهدرة وقدل سنة خس وقدل أر بسع وسد بها انه سدلي الله على موسلم وحداً ي خزن عدلي عاصم بن ثابت وأحماله وحدا شد بدا والمراد بأصحابه ما شمدل المقتولين ببترمعونة وهم القراء السبعون وان كانوا في سر بة وحدهم فأظهر صدلي الله على موسلم الهريد الشام المسب من القوم غرة وعسكر في مانتي رجل ومعهم عشرون فرسا واستعمل على المدسة ابن أم مكتوم في الله عنه وسلا على غراب وهو حبل ساحية المدسة على طر بقم الى الشام شم عدل ذات الدسارحتي استقامه الطريق على الحقيقة من طريق مكة شم أسرع السرحتي انتهى الى بطن غراب واحديثه و بين عسفان خسة أمال وهي مسارل بني لحيان حيث كان مصاد أصحابه أهدل الرحيم علم مع ودعالهم بالمغفرة فسم عنه به منولي يان

فهر بوافى رقس الجبال خوفاهن المنصور بالرعب صلى الله على فلى هدرعلى أحدمهم فأقام يومن يمعث السرايافى كل ناحية من نواحيم م غرج حتى أنى غسفان فيعث أبا يكر رضى الله عنده في عشرة فوارس المسمع عدم قر يش فيذ عرهم فأقوا كراع الغميم وهو وأدأ ما عسفان بثما نية أميال يضاف كراع اليه وكراع حب لا سود بطرف الحرة ممتداليه غرجه على الله عليه وسلم المنافع المداه والمعلم والمعلم في الله عليه وسلم الما المنافع المن غرتهم ما أراد قال سلى الله عليه وسلم لوأ ناترانا بعسفان غم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم غم أرسل أ بابكر رضى الله عنده مع عشر فوارس وانصرف سلى الله عليه وسلم الى المدسة وهو يقول آبون المنافون لر بنا عامدون أعوذ بالله من وعماء السفروكانة عليه وسلم الى المدسة وهو يقول آبون نائبون لو بنا عامدون أعوذ بالله من وقاء السفروكانة المنظر في الا هل والمال اللهم بلغنا ولا عاصلى الله عليه المنافود كبرثلا ناغم قال النافود والمنافرة المنافرة المنافر

### وغزوة الغامة

وتعرف بدى قرد من القاف والراع خره دال مه ملة وهوما على خو بر مدمن المدسة عمايلى الا خطفان وكانت في سع الا ولسنة ست وقد لفي حادى الا ولى وقيل في شعبان وفي المخارى المها كانت قبسل خيم بقلا ثة أيام و بعد الحديدية بعشر بن يوماوسدم الله كانل سول الله صلى الله على وسلى الله عشر ون المهة بكسر اللام وقد تفتح وهي ذات اللبن القريبة العهد بالولادة وكانت رعى بالغابة تارة وهوموضع الشحر الذى لا مالك الم هولا حتطاب الناس ومنافعهم وبدى قرد تارة اخرى لتقارب الموضعين وكان أبوذر وابد وامر أنه رضى الله عنهم فها فأغار عليها عنه واسمه ذر وكان يرعى الابلوا سروا المرأة واسمه المهاليل وكروا به أباذر رضى الله عنه واسمه ذر وكان يرعى الابلوا سروا المرأة واسمها المها عليه وسلم الى أخاف عليك ونحن المتأذن النبي صلى الله عليه وسلم المائلة بالموا عليه والمائلة المائلة والمائلة والم

ا ذا دنت من المعمر عافتة ركه حتى انته ت الى العضبا علام امن حملة ما استاقه عبينة ولم تسترحها الصارة فما استر حعوا عمادأتي ذكره فلرترخ فقعدت في عزها تمزجرتها فانطلقت وعلوابها فطلبوها فأعجزتهم ونذرت التن نحت لتنحرنها فلماقد متعلى الني سالي الله علمه وسلم اخمرته بذلك وقالت بارسول الله اني فذرت لله تعالى ان أنحرها ان نحاني الله عليها فقال بشهما حربتها ان حمال الله عليها ونحالة ان تنحربها اله لانذر لاحد في معصة ولالاحد فعالا علك انما هي ناقة من ابلى ارجعي الى أهلك على بركة الله وحاصل قصقهذه الغزوة المملأ غاروا على اللفاح في يومهم ذلانا الصر يخ فنادى الفرع الفرع وفودى ماخيل الله اركبي وركب ملى الله عليه وسلم ف خسماتة وقيل سبعما تةواستعمل على المدنية اس أممكتوم رضي الله عنه وخلف سعدي عبادة رضى الله تعالى عنه في ثلثما ثة يحرسون المد سنة وعقد لو اعلاقدا درضي الله عنه في ومحمه وقال امض - يتى المحافل الخدول وأناعل أثرك فأدرك أخريات العدق وفي البخاري ومسلم عن سلة ابن الا كوع رضى الله عنه قال خرحت قبل ان يؤذن بالاولى وكانت لفاح رسول الله صلى الله علمه وسلم ترجى بذى قرد فلقمني غلام المبدال حن بن عوف فقال أخذت القاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها قال غطفان وفزارة فصرخت ثلاث صرخات باسماحاه باصماحاه فاسمعت ماسنلابتي المدنسة وفروابة للطبراني وابن اسحاق فأشرفت مرسلع تمصت ماصداحاه فانقبى مماحى الى الني صلى الله عليه وسلم فنودى في الناس الفرع الفزع فقرامت اللبول المعف كان أول من انتهي المعفارسا المقداد في عبادة من شروسعد بن و بدالانه ارى وأسدس حضروعكاشة من محصن ومحرز مناضلة وأبونتا دةرأ بوعياش وفيروا بةان النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعد من زيد وقال اخرج في طلب القوم حتى ألحقا في الناس وقيل أمرالمقدادف أر واوتقد وسمأوقتادة فأدرك فاطر بقهمسعدة وعحكمة الفزارى فقتله وسهاه مرده فلاوصل المسلون المه وهومسهى استرجعوا أى قالوا المالله والمعون طنا منهم الالمحيية وأنوقتا دةوأنه قتمل فقال المنيصلي الله عليه وسلم ليس بابي قتادة والكنه قتمله وضع عليه برد والمعرفوه فتحلوا عن فتمله و- لبه وقيل ان فتيل أنى فتادة هدادا هو حبيب ابن مسينة الفزارى و محتمل أن له احمد فأعطا مرسول الله صلى الله علمه وسلم فرسه وسلاحه وافي عكاشة من محصن رضى الله عنه في طريقه أيان من عروواسه عمراعلى معروا حدفانه ظمهما ما الرمح فقتله ما حمعا واستنقاذ معض اللقاح وقتل من المسلمن محرز بن نضلة من مى أسدين خزيمة عرشهد بدرارضي الله عنه قال ابن اسجاف كان أقل فارس لحق بالقوم فقال قفوا ما عشر بني الله كميعة في مل علمه رحل منم فقتله وتحول على فرسه فلحقه أبوقتادة فقتله وتحول على الفرس وأدرك سلفين الاكوعرضي الله عنه القوم قالين اسحاق ان سلفرضي اللهعنه صرخ واصباحاه عمخر ج بشتدفى آثارا افوم اسكان مثل السبع وكان يسدى الخيل فى جريدالم ل يشتر حي لحق بالقوم وهوعلى رجليه فعل يرمهم بالنبل وفي المخارى عنده روني الله عنه

ثم المدنعت ولى و جهرى حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الما الحعلت أرمهم بنبلي وكانت رام اوأة ولخدد هاوأنابن الاكوع الوموم الرضع وأرتجز حى استنقدت للفاح وثلاثين وفي صيم منام فأقبات أرموهم بالنبل وأرتجز فازات أرمعم وأعفرهم فاذار - معالى فارس منهم أست محرة فاست في أحسلها عمر مسه فعة ربه فاذا تضايق الحبل ودخلوا في مضايفه خاوت الجبل فرميتهم بالحمارة فبازات كذلك حتى ماخلق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلمهن تعرالانحافتهو راء ظهرى عاتبهم أرمهم حق ألقوا أكثرمن ثلاثين ردةوثلاثين رحا يتحفه فون جافأتوامضيفافأتاه معيينة تمذآاهم فحله وابتغذون وحلست على رأس قرن فقال من هذا قالوالقينامن هذا المرح بفتح الماء وسكون الراء دمني الشدة والاذى مافارة ذا المصرختي الآن وأخذ كل ين في أحد ما و- عله وراء طهره فقال عينة لولا أنه يرى وراء و المالكم لترك كم ليقم البدأر مغمنسكم قالسلة نصعدوا في الجبل فقات لهم أتعرفوني فقالواومن أنت قلت ابن الا كوع والذي أكر ووسه محد صلى الله عليه وسلم لا يطابني رجل منسكم فيدركني ولا ألحلمه فيه وتنى فقال رجال منهم أطن فرجه والفارحت مكانى حتى رأ بذ فوارس رسول الله ملى الله عليه وسلم وقوله الموموم الرضع بضم الراء وشد الحجة جمع راضع والرادوم هلاك اللاا من قوالهم الميم واضع أى رضع اللوم وقبل معناه البوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب بهاو يغرف غيره وقيل معنى هذا يوم شديد عليكم تفارق فيه المرضعة من أرضعته فلا يحدمن يرضعه ولحق وسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وألخيول عشاء فنزلو ابذى قردوا قام نوماوليلة قالسلة اسالخ رسول الله على الله عليه وسلم قلت بارسول الله ان القوم يعدى غطفان وفزارة عطاش لايقدرون على الحرب فلو يعثقني في مائة لاستثقدت مافى أيديهم من السرح وأخدت بأعناق القوم أى أسرتهم وقتاتهم وفي رواية لمسلم وأتاني عي عامر بما وابن فتوضأت وشربت مُ أُنيت الني صلى الله عليه وسلم وهوعلى الما الذي أحليهم عنه فاذا هو ود أخد كل شي استنقذته ونهام ونحرله الالروني الله عنه ناقة وشوى له بن كبدها وسنامها فقلت ارسول الله خلنى أنتخب من اله وم مائة رحل فاتبعهم فلا يق منهم مخبر فضعات حلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده وقال أتراك كنت فاعلافلت نعم والذي أكرمك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالن الاكوعماكت فأجع أى قدرت علم وأحسن وارفق والسجاحة بالكسر السهولة أى لاتا خذ بالشدة بل ارفق وأحسن العفوفقد حصات المكاية في العد وفهر واوقتل روساؤهم وسلبت مناسم الرماح والبردولله الجده لي نصر الاسلام ثمقال ملى الله عليه وسلم المسم الآن المقرون في قومهم يعنى انهم وصلوا الى غطفان وهم يضية ونهم ويساعد ونهم فلافائدة في المعث فى أثرهم لانهم لحة وابأحمام وزادمه لم فحاءرجل من غطفان فقال مرواعلى فلان الغطفاني فنعراهم جرورا فل أخذوا مكشطور حلدهارا واغد برة فتركوها وقالوا أناكم القوم وخرحوا هرا باونيه محرة له صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بدلك فسكان كاقال وقال سلة رضي الله عنه

فلما أصحنا قل صلى الله عليه وسلم حرفرساندا البوم أبوقنا دو خبر رجائة اللهوم سلة فأعطاني المهم الراجل والفارس حدما وفي رواية وذهب الصريخ لى بنى عمرو من عوف من الانصار فاعن الامداد فلم ترل الله للمداد فلم ترل الله للم الله على أنه والرجال على أقدامهم وعلى الابل حسى انه والحارسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن قدواء شرافاح وقده الرواية على الله عليه وسلم فاستن قدواء شرافاح وقده الرواية فله موهوفي الواقع وقد القال واستن في حدوات معها الله الله على وحده التهم الله على واستهده وسلم المد من المالم أو ألى دروضى الله عنه ما وكان عودها بعد عود التي صلى الله عليه وسلم المد منه أصابه مرورا ينص وأردف الله على ورسلا المورة الله وراين والله والمدون الله عنه المورة الله والله وال

# العمر بة الغمر

وتعرف بسر ده عكاشدة بن محصن الاسدى رضى الله عند الما عمر مرزوق بفتح الغين المحبة وسكون الميم بعدها راء وهوماء لبنى أسد على لملتين من فيد بفتح الفاء وسكون الماء آخره دال قال في القاموس قلعة نظر يق كه وكانت في شهر رسيع الاوّل سنة ست من الهجورة فورج عكاشة رضى الله عنه في أر بعين رجلاعة بأمره صلى الله عليه وسلم له بالحروج دون تراخ فنذر به القوم فهر يوافنزلوا أعلى بلادهم فوجد واديارهم خلوفا أى خلية عن سكانم الهرجم فبعث المسلمون طلبعة فرأ وا أثر النعم قريبا فقصد وها فأصابوار جلامهم فأمنوه فد الهدم على نعم لبنى عمله م فأعار واعلم افاستا قواما ثتى بعيروا طلقوا الرجل وقدموا بالابل على رسول الله ملى الله عليه وسلم ولم يلقوا كمدا

# وسرية محدين مسلة الازماري

الى ذى القصة بفتح القاف والصاد المشددة موضع بينه و بين المدينة أر بعدة وعشرون ميلامن لحر يق الربدة وكانت في شهرر سع الاولسنة سدّ من الهجيرة ومعه عشرة الى بى عليه فورد عليم الملا عن معدوقد كن لهم المشركون الشعورهم عجبتم الهم فتركوا مجد بن مسلة حستى نام هو وأصابه ثم أحد قوامم فالشعر المسلون الا بالنبل قد خالطهم فوثب محد بن مسلة ومعه قوس

فصاح في أصحامه السلاح فو قبوافترا موابالنبل ساعة من اللبل عمانة والمحداله وقله وقاله من القوم وحداله على مالرماح فقتلوهم الاعجدين مسلمة فوقع حريحا بضرب كعيمة فلا يحدين مسلمة فوقع حريحا بضرب فعيمة فلا يحدين مسلمة وأصحامه فرآهم صرعى فاحتر حديم فتحرك له مجدين مسلمة فوالما متى ورديه المدينة حريحا فيدرسول الله صلى الله عليه وسلم أناع مدة عاصرين الحراح أمن هذه الامتة أحدا المشرة المبشر من وضى الله عنه من المتحرب في وسيح الآخرى أر يعين رجلا الى مصارعهم فأغار واعلم م في وسيح الآخرى أر يعين رجلا الى مصارعهم فأغار واعلم م في وسيح المتحد وصر مح هدا السبب بعث أبى عبيدة وضى الله عند مطلب المن المتواين وقيد الاستجمال المتحد والمي الله عند وهى رعى المتحد والمتحد والمتحدد والمتحدد

#### الله عنه

الى دى سليم الجموح ناحمة مطن نخل على أر بعد أميال من المدينة وكانت في شهر رسيع الاخر سنة ست فأصابوا احراً ومن من ينه اسمها حليمة فأسروها فداتهم على منازل دى سليم فأصابوا نعما وشاء ووجدوا جماعة منهم فأسر وهم ف كان بهم رو جسليمة المزنية فلما رحم ويديما أساب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزنية نفسها وزوجها والظاهرانما أسلت وتوقف بعضهم في ثبوت ذلك وقال لاأعلم الها اسداد ماولا صحبة ولاتر جمة وابس في الصحابات حليمة الا المرضعة رضى الله عنها ولم يذكروا عدة الادل والغنم والاسرى والله أعلم

## ﴿ عُسر يةز يدين حارثةرضي الله عنه

أيضا الى العيص قالت عائشة رضى الله عنها ما وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدين حارثة وضى الله عنه في سرية الاأشره علىم ولو بقي لا سخيلفه أخرجه ابن أبي شبه وفي الخارى عن سلة ابن الا كوع رضى الله عنه قال غزوت عالئي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ومعزيدين حارثة رضى الله عنه موسلم والعيص موضع على أريع ليال من المدينة وكانت غزوة زيده في حادى الاولى سنة ست من القصرة وسبما اله عليه الصلاة والسلام للغمان عبرا القريش قد أفي لمت من الشام فيعت يداومعه وسبما اله عليه الصلاة والسلام لغمان عبرا القريش قد أفي لمت من الشام فيعت يداومعه من المدين المدين أمية بن خلف وأسرم من السام في المدين المدين المدين عبد العري تن عبد العري تن عبد العري تن عبد العري تن عبد المدين المدين عبد المدين المدين عبد المدين المدين عبد القريد المدين عبد المدين ال

أخت خديجة بنت خو الدرضي الله عنها وكان أبوالعاص من رجال مكة المعدودين تجارة ومالا وأمانة وهوزو جزينب بنت النبي سلى الله عليه وسلم و رضى عنها فل قدم المدينة أسرا أجارته وجده السدة و بنب رضى الله عنها و نت الذي صلى الله عليه وسلم بعسدان التحارم ا ونادت في النَّاس حين صلى رسول الله صلى الله علمه وسلم الفحر وفي روا يقيد بن كبر وكبرالنَّاس معهم نادت أيها الناس انى قد أجرت أبا العاص فلما فيم رسول القصلي القعليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال أج الناس مدل معتم ما معت قالوانعم ثم قال والذى نفس عدد سده ماعلت شئمن مداحى عمت ماسمعتم المؤمنون بدواحدة عيرعام أدناهم وقد أجرناه نأجارت ثم دخل صلى الله عليه وسلم منزله فدخلت عليه فرينب فسألته أن يردعليه ما أخذمنه فقبل وقال لهاأ كرى مثواه ولاعتلصن المائفا فالماتعلين له وفير وابدائ يندرضي الله عنها فالت للتى ملى الله عليه وسلم ان أيا العاص ان توب فابن عم وان بعد فأبو ولدواني قد أجرته فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا محامه رضى الله عنهم ان هذا الرجل مناحيث قد علتم وقد أصبتم له مالا فان تحسنوا وتردوا علىه الذي له فانا نحب ذلك وان أبيتم فهوفى الله الذي أفاء عمليكم فأنتم أحق مه فقالوا بارسول الله ول ترده عليه حتى ان الرحل لمأنى بالدلوو الرحل بالاداوة حتى ردوا عليه ماله مأسرة لادفقد منه ششاخ ذهب الى مكة فأدى الى كل ذى مال ماله عمقال هل يقى لا حدمنكم عندى مال لم بأخذه قالوا لاقال هل أوفيت ذمتي قالوا اللهم نعم فجراك الله خيرا فقدو جدناك وفيا كرعما قال فانى أشهدان لااله الاالته وانجداء بده و رسوله والله مامنه في من الاسلام عنده الانتخوفاأن تظنوا انى اغماأردت ان آكل أموا الكم فلماردها الله عليكم وفرغت مها إسلت يخرج فقدم المدامة وأخرج الحاكم استدصيع ان ينبرض الله عهاهاجرت وأوالعاص على د مه فحرج الى الشام في تحارة فلا كأن قرب المد مة أراد بعض المسلن الخرو جاليه المأخذ وامامعه ويفتلوه فبلغ ذلا ويف فقالت ارسول الله ألبس عقد المسلم وعهدهم واحدداقال نعيقالت فاشهد أنى قدرا حرت أباالعاص فلمارا ي ذلك الععامة رضي الله عنهم خرجوا المه بغيرسلاح فقالواله انك فى شرف من قريش وأنت ابن عمر سول الله صلى الله عليموسلم فهل لا ان تسلم فتخنم مامعك من أموال أهدل مكة فقال مئس ما أمر تمونى به أن افتح ديني بغدرة فضى الىمكة فسأهم أموالهم وأسلم عندهم تمهاجر وأميل انأسره هذا كان بعد الديسة على مدأى اصبر ومن معه من المسلمن المأقاموا بالساحل بقطعون الطريق على تعار قريش مدة الهدنة وتقدم انزينب كانت هاجرت فبلعوثر كتمعلى شركه غيمدان أسلم وهاجر ودها صلى المله عليه وسلم اليه بالكاح الاول وقيل سكاح حديدوهذا هوالذي عليه العمل لان الاسلام فرق بنتهما فال الله تعالى الاهن حل الهم ولاهم يحلون لهن وقيل ان هذه الآية ممأخرةعن هدهالواقعة فليكن اختلاف الدسن مقتضما للتعريم الادعدنز ولهاوف الصحين لى الله عليه وسلم اثني على أن العاص في مصاهرته خبرا وقال حدد ثني فصد فني و وعد في

و وفى لوانه صلى الله عليه وسلم كان دصلى وهو حامل أمامة بذت رينب من أب العاص رضى الله عنه ما مات وضى الله عنه ما مات وضى الله عنه ما مات وضى الله عنه وأمار بنب وضى الله عنها قالم وسلم وهي أكبر بنا تعرض الله عنهن والته أعلم

# وعمسر وأز بدين مارتة رضى الله عنه أيضا

الى الطرف بفتح الطاء وكسر الراء و بالفاء كسكنف وهوماء أى ما عبن على سنة وثلاثين مبلا من المدينة بطرح الى بنى ثملية في خسسة عشر رحلا فأصاب نعما وشاء وهر بت الاعراب لانهم خافوا ان يكون صلى الله عليه وسلم سار المهم بنفسه وان هؤلاء مقدمة له وصيح زيد بالنعم المدينة وغاب أر بع لبال عن المدينة

# ﴿ عُسر يَهُ لِدِينَ حَارِثَهُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَيضًا ﴾

الى حسمى مكسر الحاء الهملة وكسر السن المهملة مقصورا وهي اسم أرض بنزلها حدام وراء وادى اله رى وذلك من حهة الشام وكنت في جادى الآخرة سنة ست وقيل سنة سبع فتسكون بعد المدينة لانها بعد وجوع دحية من عند قيصر و بعث دحية الى قيصر كان آخرستة ست وعدالحديدة وسعب هذه السر بدانه أقبل دحمة من خليفة المكلى رضى الله عنه من عند قيصر الماأرسله صلى الله على موسلم المه مكتابه مدعوه لى الادلام وود أعطاه قدصر حائزة وكساء لانه قارب ان يسلم ولم يسلم خوفاعلى ملسكه فاقيد الهنيدين عارض في ناس من جددام بضم الحيم وبالذال المحمة وهي قبيلة من معدد يجال حسمي فقطعوا عليه الطريق وأسابوا كلشي كان معده ولم يتركوا عليده الاسمل توب وهوا تخلق البالى من الثياب فسمع بذلك نفرمن بني الضيب رهط رفاعة بنز مدالجذامي عن كانأسلم فاستنفذوا لدحية متاعه وفرر وابتذ فروا الى الهنيدومن معمدتي لقوهم فافتتلوامعهم واستنفد واماكان فيأبديهم وردوه على دحية نقدم دحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فبعث زيدين حارثة رضى الله عند في خسما تقرحل و ردمه دحمة فكان و مديسه باللمل و تكمن بالنهار ومعه دلمل من سيعدره فأقبل بهم حتى هدموامع الصبع على القوم فأغار واعلمهم فقتلوا فهم فأوجعوا أكاأ كثروا عَهم المقتل وقتلوا الهنددوابنه وأخددواما فيتهم والماعهم فأخذوا من الابل ألف بعير وسن الشا منحسة آلاف شاة ومن الديمائة من النساء والصبيان فرحسل رفاعة من زيد الحذامي فى نفرمن قومه فدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتامه الذي كان كنيمله واقومه ليالى قدم عليه فأسلم وفيه سم الله الرحن الرحيم صداكتاب من محدرسول الله الى رفاعة بنزيداني بعثته الى قومه عامة ومن دخل فهم مدعوهم الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم فن أقبل ففي حر بالله وحرب رسوله ومن أد برفله أمان شهر بن فلد قدم على قومه أ- لموافل بلث ان عاء دحيقمن عندقيصرالي آخراافصةالتقد ، قفلنا عمينوالضب عناصنع بدن عادقة رضى

الله عنده ركب نفرمنهم حسان م ملة وأبوز بدين عمر وفلما وقفوا على زيدين حارثة رضي الله عنه قال حسان اناقوم مسلون فقال اقرأ أم الكتماب فقرأها فقال زيدنادوافي الحش ان الله قدح معلمنا ثفرة القوم التي جاؤامنها الامن ختروكانت أخت حسان في الاسارى فقال لازمد خددها فقالت امرأة أنظله ونسنانكم وتذرون أمهاتكم فقالز مدلاخت حدان احلسى معينات عل حيى عكم الله فيكن ونهسى الجيش ال يهبطوا الى واديهم الذي جاؤا مند منامسوافي أهلم م فلائم بواعتمهم ركبواحتى صحوار فاعتفقال له حسان مله الل المرتحلب العز ونساء حذام أسارى قد غرها كالم الذي حثت به فدعار فاعتحمل فشد عليه وحله وخرج معه جماعة فسار وائلاث لمال فلما دخه لوا المدنسة وانتهوا الى المسحد دخلواعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وآهم ألاح اوم سده أن تعمالوا من و راه الناس فاستفتع رفاعة المنطق فقام رجل فقال ارسول الله ان هؤلاء قوم عرة فرددهام تناى عندهم فصاحة اسان وسان فقال رفاعة رحم الله من لم يحذنا في ومناه ـ ذا الاخر براغ دفع كما به المه مسلى الله عليه وسلم فقال دونك ارسول الله فقال ملى الله عليه وسلم ماغلام افرأه وأعان فلماقرأه استخبرهم فأخبروه الجبر فقال صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بالقتلى ثلاث مرارفقال رفاعة أنت أعلم مارسول الله لا نحرتم عليك حلالا ولا نحل لك حرامافقال أو زيدين عمر وأطاق لنامارسول اللهمن كالاحياوس قتل فهو تحتقدى هذه فقال صلى الله عليه وسلم صدف أبو زيداركب معوم باعلى فقال انزيدالن يطبعني فقال خدسيق هذا فأعطا مسيقه فقال ليسر أى راحلة فعلوه على بعسر وخر حوافاذارسول لزيد على ناقةمن الماهم فالزلوه عنها فقال باعلى مشأني قال مالهم عرفوه فأخذوه تمساروا فوجدوا الحيش بفيفاء فأخسدوا مافي أمديهم حستى كانوا ينزعون المرأة من تحت فذالر جل وأخبر وهم بأن الذي على الله علمه وسلم انسا معتعلما رضى الله عنده الى زمدى حارثة رضى الله عنه أمره أن على منهم و من حرمهم وأدوالهم وفيروا يةفقال على رضي الله عنه لزيدان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرك أن ترد على هؤلاء القوم ماسدك من أسر أوسى أو ال نقال زيدرضي الله عنه علامة من رسول الله مسلى الله عليه وسلم أى أطلب علامة فقال على رضى الله عنه هذا سيفه فعرفه زيد فنزل وصاحها اناس فاجتمعوا وقال من كان معهشي من سي أومال فليرده فهذارسول وسول الله سلى الله عليه وسلم فردعلهم كلماأخذه بهم وظاهر السياق يقتضي انهم كانوا يطؤن الحواري الا استمراء وهوكذاك لأنوجو بهانما كانفيسي هوازن واللهأعلم

# ﴿ ثُم سر به زيد بن حارثة أيضا

رضى الله عنه الى وادى القرى وهوموضع قريب من المدينة على طريق الحاج من حهة التام وكانت فرجب سنة ستسار رضى الله عنده الى وادى القرى فلق به بنى فزارة وقاتلهم فقتل

منهم وةتل من المسلب قتلى منهم ورد بن مرداس رضى الله عنه وجل منهم جر يحبه رمق والله أعلم

وسر يةعبدالرجن بنعوف رضى الله عنه

الى دومة الجندل بضم الدال المهملة و بفخها و بفخ الجيم وسكون النون وفتح الدال وباللام آخره وهوحصن وقرى من طرف الشامينها ويتن دمشق خس لسال و ينهاو بين الدينة خمس عشرة أوستعشرة المهوكانت في شعبان ستمست من الهجرة وقدد كرابن اسحاق فأقل هذه القصة حديثافى أقلهز بادة لابأس بذكرها فقال حدثني من لاأتهم عن عطاء بن أبىر باح عن ابن عمر رضى الله عند ما قال كنت عاشر عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم في مسجد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعبدالرجر بن عوف وابن مسه ودومعاذ وحذيفة وأبوسعيد اذأ قبل فتي من الانصارف لم ثم جلس فقال بارسول الله أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأى المؤمنين أكرس قال أكثرهم للوت ذكراوا كثرهم مله استعدادا قبلأن ينزل به أوائك هم الاكياس عمك الفي وأقبل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بامعشر المهاجرين خسخمال أذانزان بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن اله لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى بعد واج الاظهر فهم الطاعون والاوجاع التي لم تدكن في أسلافهم الذين مضوا ولمستقصوا المكال والميزان الاأخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجو رالساطان ولمءة واالزكاة من أموالهـم الأمنعوا الفطرمن السماء فلولاالهائم مامطر واومانقضواعهدالله عز وبجل وعهدر وله الاسلط علهم عدقهن غبرهم فأخذواما كان في أيديهم ومالم يحكم أتمتهم بكتاب الله وتجرؤا فها انزل الله الاجعل بأسهم بينهم ثمأم عبد الرحن بن عوف أن يخهز اسر مة رعته علها فأصع وقداعتم دهمامة من كرا بدس سودا فأدناه صلى الله علمه وسلم منه أفعده بين يديه وعممه مده وفير والمتنقضها عممه بهافأرسل من خلفه أربع أصاريع أونحوذ الفاع قال هكذا بأأن عوف فاعتم فأنه أحسن وأعرف ثم أمر بلالا أن مدفع المه اللواعد دوسه المه ثم حدالله وصلى على نفسه صلى الله علمه و-لم ثم قال خذه ما ابن عوف اغز و احمد افي سدر الله فقاتلوامن كفر بالله ولاتغاوا ولاتغدر واولاتمثلوا ولاتقتلوا وليدا فهذا عهدالله وسسرة نسه فمكم فأخذعبد الرحن اللواء وفي رواية بعثه الى كاب بدومة الخندل وقال ال استحاده الأرأى ألهاءوك فأسلوانتز وج النهملكهم فالرعب دالرجن بنعوف رضى اللهعنه يحبشه حتى قدمدومة الجندل فكث ثلاثة أنامد عوهم الى الاسلام وقد كانوا أبوا أول ماقد معلهم أن يعطوا الاالسيف ثمأس لمفاابوم الثالث الاسبخين عروا اكلى وكأن نصر انباو كال ملسكهم ورثبيتهم وأسلم معدناس كشرمن قومه وأفام عبدالرحمن بقيتهم بالجزية وتزق جماضر منت الاصبغ وقدم ماالمدينة ففازت شرف العبة رضى الله عنها وفر والبة أن عبد الرجن رضى الله عنه كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم مخبره باسلام من أسلم من القوم واله أراد أن ينزوج

فهم فكتب البه صلى الله عليه وسلم أن يترق جينت الاصبيع في ترق جهاو بمكن الحمدين الروادين بأن عبد الرحم لم يكن الحمدين الروادين بأن عبد الرحم لم يكن في مقولة أولا فأن استحابوالله وترقيم المحمد المحمد الما المحمد المحمد مع المعمد عماله قد بق مهم حماعة على الحرية في متم المحمدة أباسلة وموالحافظ الثقة كثير الحديث المام العلماء وهومن كبارا لتابعين واسعه عبد الله وقبل اسماعيل توفي سنة أربع وتسعين والله أعلم

# وسرية على بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضى الله عنه ك

وسعمائة رحل الى بنى سعدن بكر أى الى سى مهم وكانت فى شعبان سنة ستمن الهجرة وسعمائة والهدة والمحدد المعلم ساعون فى جهم الناس بدون أن عدوا مود حير فسار على وضى الله عده و لم المهار حى المهم ساعون فى جهم الناس بدون أن عدوا مود حيم المها ورف النهار وكن المهار حى المهم الى الغميم و فقط الغين وكسرا المهم آخره جهم المهم ما وين وقد و والدر حلا فقالوا ما أنت قال باغ أى طالب الشي ضرل مني فقالوا هل المناهم على أن مع على الله فقد دوا عليه فأورا له عين الهم بعثوه الى من عمر العرض على مودها أصره مع على أن مع علوا لهم من عمرها كاحقاوا لفرهم و بقد مون عليم فقالوا له فأس القوم قال تركم من المناهم من عمرها كاحقاوا لفرهم و بقد مون عليم و مقد مون عليم من المناهم من عمره المناهم من عمره المناهم من المناهم من عمره المناهم من المناهم من المناهم من عمره المناهم من المناهم مناهم من المناهم مناهم من المناهم مناهم من المناهم مناهم من المناهم مناهم من المناهم مناهم مناهم مناهم من المنا

# وسر يةزيد بن مار تقرضي الله عنده

الى أم فرفة بكسرا القاف وسكون الراعو بالفاعونا التأنيث وهواسم امرأة وهى بنتر بهعة النبدرا الفرارى التي جرى فها المشل أمنع من أم قرفة لانها كان يعلى في بنها خسون سيفا لخمسين و جلا كلهم الها محرم كنيت بان لها يسمى قرفة وكان لها عشرة منه و بتنان وكانت منه المسرية في ومضان سنة بناحية وادى القرى على سبح ليال من المدسة حهة الشام وكانت هذه السرية في ومضان سنة ست من اله سحرة وسنها ان يدين حارثة رضى الله عند خرج في تجارة الى الشام ومعه رضائع لا صحاب النبي صدلى الله عليه وسدلم فلما كان بوادى القرى القيمة ناس من فرارة من بنى بدر فضر بو وضربوا أصحابه والخدواما كان معهم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخره وفي رواية أن زيدارضى الله عنه حلف أن لا يمس رأسه غسل من حناية حتى يغز و بنى فرارة

فرجع وأخبرالني صلى الله عليه وسلم فبعثه الهم في جيش وقال الهم اكنوا الهاروسيروا الليسل فمكمن هو وأصحابه بالنهار وسار وابالليل ومعهم دليل من فزارة فعلت جم منوفزارة فحاوا الهم ناظو رافن يصحون يصعدعلى حبل شرف فينظرو حدا لطريق الذي يرون انمم وقوتون هنه فيبصره سافة يومفأ كثرف هول اسرحوا اسرحوالا بأس علمكم فاذاكان العشاء أشرف على ذلك الحبل فم ظرم سرة لملة فيقول ناموالا بأس علمكم فلما كأن الصابة على نحواملة أخطأ دلياهم الظريق فسارفي آخرحتي أمسواوهم علىخطأ فعأ سواالحاضر سمن سيفزارة فمذواخطأهم غصجهمز بدوأصابه وكمر واوأطاطوا عن حضرمن بني فزارة فقناوهم وأخذواأم قرفةوكانت ملمكة رئيسة وكانت ذات شرف في قومها وأخذوا بفتها جار بة بنت مالك امن حذيفة من مدر وعمد قنس من المحسر وقبل امن سحل الى أم قرفة وهي يحو ز كيبره فأسرها وينتها فقتلها فتلاعنيه فاربط رجلهما بحبلين ثمر يطهما الى يعسيرين حتى شقها وانما قتلها كذلك اسهار سول الله صلى الله على موسلم وقيل لانها جهزت الاثين را كباهن ولدها وولد وادهاوقاات اغز واالمد سةواقتلوا محدا وفدمز مدبن حارثة رضى الله عنهمن وجهه ذلك فقرع باب النبي حلى الله عليه وسلم فقا مصلى الله عليه وسلم اليه وهو يجرثو به حتى اعتباقه وقبله وسأله فأخبره بمناطفره اللهمه وكادسلة بن الاكوع رضى الله عنه هوالذى أسر بنت أمقرفة فسألها رسول اللهصلي الله عليه وسلم فوهم اله ثموهم اصلى الله عليه وسلم الماله حزن بن أبي رهب فولدت له عد الرحن بن حرن

#### وسر به عبد الله بن عتماني

المه ودى وهومن الذين خريوا الاحراب يوم الحدد قراعات المسركين المال المكسر وعث المهودى وهومن الذين خريوا الاحراب يوم الحدد قرواعات المسركين المال المكسر وعث المه مدل الله والمنافذة والمسرالة المالة والمسرالة المالة والمسرالة المالة والمسرالة المالة والمسرالة المالة والمسرالة المالة والمسرون المالة والمنافذة المالة والمنافذة المالة والمنافذة المالة والمنافذة المالة والمنافذة المنافذة والمنافذة وال

1

وسلمغنى الاقالت الخزرج والله لايذهبون جذه فضلاعليناء درسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الاسلام واذا فعلت الخزرج شدة اقالت الأوس متل ذلك والماأسات الأوس كعبين الاشرف فى عداوته لرسول الله على الله عليه وسلم قالت الخررج والله لايذهبون بهدف فضلا علينا أبدافتذا كرواهن وحل لرسول الله صلى الله علمه وسلم في العداوة كابن الاشرف فذكر واسلام من الى الحقدة فاستأذ فوه صلى الله علمه وسلم في فتله فأذن الهم نفرج المهمن الخزر بخسة عبدالله من عندا وعبدالله من أنس وأبوقنادة واسمه الحارث من رامي والاسود ابن خزاعى ومسعود من سنان الاسلى حليف بنى سلة بطن من الخزرج فأمرهم صلى الله عليه وسلم بفتله ونهاهمأن فتلوا والمداأ وامرأة فذهبوا الى خيبرف كمنوا فلماهدأت الرجل عن الحركة جاؤا الى منزله وكان في حصن من تفع فلا د نوامنه وقد غررت الشمس وراح الناس سرحهم قال عبد الله بن عديث لا صحامه اجلسوا مكانكم فاني منطاق ومتلطف للبواب اعلى أدخل الحصن فأقبل حتى دنامن البماب ثمتة عشو به ايخفي شخصه كيلا يعرف كأنه يقضى حاجته وقد دخل الثأس وكانوافقدوا حمارا الهمنفر حوارقيس بطلبونه فتكان ذلك سيس تقنع عدالله من عدل شو مه وحاوسه كانه نقضي حاحته مخافة أن يعرف فنا داه المؤان ما فذا ان كنت تر مد أن منحل فادخل فاني أر مدأن أغلى المات لانه طن انه من أهل الحصن الذي خرحوا اطلب الحسمار قال اس عتما فدخات عم اختبأت في مربط حمار عند ما الحصن فلما دخيل الناس أغلق الباب ثمعاق الاقاليد أى المفاتع على وقدفى كوة وقمت لى الاقالد فأخد تهاففتت الباب وكانأنو رافع يسمرا الماس عنده وفي رواية فقعشوا عندأبي رافع وتعسدتوا حتى ذهبت ساعة من اللهل وكان في غرفة عالية له الم اعجلة من خشب فلماذهب عنه أهل مروصعدت اليه فعلت كالمافتحت بالأغلق على من داخر لوقات النالقوم الناذر والعالم مخلصوا الى حتى أقتله فانتهيت المه فاذاهو وسط عياله في بيت مظلم قدط في سراجه لا أدرى أين هوو كان عبد اللهن عتمك بتكام بالهود بة فقدمه أحسابه التسكام كلام أبي رافع فيظنه الهمن قوم فلا يفزع منه وقاسمة في ما عرفته فرأته احر أنه فقالت من أنت قال حمَّت أمار افر عدية ففقت له وقالت ذال صاحبك فل رأت السد الح أرا دت أن تصيح فأشار الها بالسيف فسكت قال فقات أيا رافع لاغرف موضعه فقال من هذا فأهو بتنحوا لموث فضر بتهضر بة وأنادهش فاغنت شيأولمأ فتله وساح أبورا فعز فرحت من البيت وكمنت غير بعب دفقالت امر أته باأ بارا فعهدا صوت عبد الله من عدما قال أنكاما أما وأمن عبد الله من عدما قال عرد خات عليه كأني أغيثه وغبرت وتى فقلت ماهدك الصوت باأبارا فعقال لامك الويل ادر حلافي البيت ضربني قبل بالسيف فضربته ضربة أثخنته ولمأقتله نصاح وقامأهله وصاحت امرأنه غرضعت طبة السدف أى - قد وفي طنه حتى دخه إفي ظهره وجمعت صوت العظم فعرفت أنى قد فقلته فعلت أفتح لاتواب لاماماء تي انتهيذ الحدرجة فوضعت رحلي وأناأرى اني قدانة بيت الحي الارض قوقعت

فى لسلة مقمرة فانكسرت الى فعصدة ابعد مامة ثمخر جتوكةت في موضع وأوقدت الهود النسيران وذهبوافى كل وجه يطلبون حتى اذا أيسوار جعوا المده وحاست كامنا وقلت لا أخرج الليلة - تي أعدلم أقتاته فلاصاح الديك صعد الناعي على السور فقال أنعي أمارا فع تاجر أحاز فالطلقت الى أحصالى فقلت النصاء أى أسرعوا فقد قتل الله أبارا فعوق رواية فعصدت رحلى وأتنت اصحابي أحل نقلت انطلقو افتشر وارسول القصلي الله عليموس لمفاني لاأبرح حق أمهم الناعي فل كان و جدالصبع عدا العي نقال انعي أبار افع نقمت أمشي مابي قلية فأدركت أمحابي قبل أن يأتوا الذي صلى الله عليه وسلم فبشرته صلى الله عليه وسلم وفي رواية فاذم تالى الني صلى الله عليه وسلم فد تشهد ال اسط رحال فيسطم السحاد دا اركة صلى الله علمه وسلم فنكا في لم أشتكه اقط وجاء في روانة ان الاسود بن خراعي أحد الاردمة الذين كانوامع عبدالله بن عتبك يختلف إيتحقق موت أبى رافع قال ندم بت انظر حتى دخات في الناس فوحدت امرأته ورجالا من يهود حوله وفي يدها المصباح تنظرفي وجهه وتحدثهم وتفول أماوالله اقد معتصوت ابن عنوا ثما كذبت نفسي وفات أفي لابن عد البهاد ثم نظرت فى وجهده نفاات فاط أى مات والهيمود فياجمعت من كلة كنت ألذ في نفسي منها نم أدرك أصحامه فأخبرهم النلبر وجاعى ومض الروانات أنج بدالله ين عتبيانا لما تمادى عليه المشي أحس بالمرحله وهوسائره أصحابه فحالطر بقفماوه تماسا أنادصلي الله عليه وسلم مسع عليه فزال عنه جدع الالم بيركة ولى الله عليه وسلم وفي واية للا كمعن عبد الله من أنسرضي الله عنه قال توجه نامن خيرف كانكمن الهارونسير الايل واذا كنا أقعدنا ما واحدا يحرسنا فاذارأي ما يخافه أشارا لهذا فلماقر بنامن المدينة كانت وتي فأشرت الهم فحر حواسراعا عُ لَقَتْهِم فَدَخَلْنَا الدُّ سَنَّة فَقَالُوا مَاذَارِأً بِتَ قَلْتَ مَارِأً بِتَشْدِياً وَاسْكَن خشيتً أَن تسكونوا عييتم اردت أن يعملكم الفرع وروى ابن منده من مبدالله بن عنيك رضي الله عنه قال قدمناعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن قتل ابن أبي الحقيق وهوعلى المنبر فلما رآ ناقال أفلحت الوحوه و في هذه القصة من الفوا تُلاحِوازاغتيال الشرك الدي بلغته الدعوة وأصر وقتــل-ن أعان عليه صلى الله عليه وسلم سده أوماله أواسانه وجواز التيسس على أهدل الحرب وتطلب غرتهم والاخذ بالشدة في محاربة - مواجام القول المصلحة وتمرض القليل من المسلين المشرمن الشركين والحكم بالدليل والعلامة لاستد لال استميان على أبي رافع بصوته واعتماد وعلى صوت الناعى عوتهو وقع في بعض الروايات أن الذي فقل أيار افع عبد دالله بن أنيس والصواب ماقى صيح النسار ى اللذى فقد عبد الله بن عتبك وفي قتل أبي را نع و ي من الاشرف بقول حسان رضي الله عنه

للهدر عصابة لانبهدم \* بابن الحقيق وأنت بابن الاشرف يسرون بالبيض الخفاف البكم \* مرحا كأسد في عر من معرف

حى أقرام فى حسل بلاد كم \* فسقوكم حتفاً بين ذفف مستنصر بن لنصر دين نبوم \* مستصغر من لـكل أمر مجمعف

# وسرية عبددالله بن رواحة الانصارى الخرر جيرضي الله عدم

الى أسر اضم الهمزة وفتح الدين وسكون التحتية وبالرامين دفام براء مصدورة فزاى مخففة فألف فميم المهودى يخبير وكانت فح شق الرسنة ستوسيها انعليا قتل أبو رافع سلامين أى الحقيق أمرت يهودعام أسرافقال واللهماسار عدالي أحدمن مودولا بعث أحدامن أصامه الاأصاب منهم ماأرادوا كمني أصنع مالم يصنع اصحفابي فقالوا وماعست أن تصنع قال أسبر في غطفان فأجعهم ونسبرالي يجد في عقر داره بفتح العين وضعها وكون القاف أي أسلها فانه لم بغزا حدد في عقر داره الاأدرك منسه عدة و بعض ماير بدقالوانع ماراً بت فسار في غطفان وغيرهم يحمعهم لحر مصلى الله علب وسلمو بلغه صلى الله عليه وسلم ذلك فوجه عبد اللهن ر واحترضي الله عند في ثلاثة نفر في شهر رمضان سر الستكشف له الجرف أل عن خرو وغرته أيغفلنسه فأخدم بذلك وذلك انه أتى ناحية خيبر فدخل في الحوائط وفرق الثلاثة في ولا تقمن حصوم افوعوا ماسمعوامن أسبر وغيره غخر جيعد ثلاثة أيام فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم للبال ومن من رمضان فأخبره بكل مارا ه وسمعه وقدم علمه أنضاخار حة ابن حسيل عهملتين مصغراف استخبره صلى الله عليه وسلم ماو راء فقال تركت أسير بن رزام يسراليك فى كنائب مودفند بصلى الله علىموسلم الناس له فانتدب له ثلاثون رحلا فبعث علمهم عبدالله بن رواحة فقد واعليه فقالوا نحن آمنون حتى أورض علىكما حثناله قال نعمولى منكم مثل ذلك فقالوانهم فقالوا انرسول اللهصلى الله عليهوسلم بعث االبك لتخرج المه يستعملك على خيمر و يحسن اليك فطمع في ذلك فشاور يهود فيا الموه في الخروج وقالوا ما كان عديد يستعمل و-الامن بني اسرائيل قال بلي قدد ملانا الحرب وخرج وفي رواية لابن اسحاق فلما قدموا عامه كاوه وقربواله وقالواله انك ان قدمت على وسول الله صلى الله علمه وسلما التعه لاث وأكرمك فلم يزالوا يدحتى خرج معهم وخرج معه ثلا ثون رحلامن الهودمع كل رحل رديف من المسلمن وفي رواية فيمله أي أسسراعبد الله من رواحة حتى اذا كانوادة رقرة موضع على سمة أممال من خبرندم أسرعلى مسره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الفتك بعيد الله فروا- مففطن له وهوير مداأسيف فاقتعم به عبد الله عضم به بالسف فقطع رحله فضر مه أسبر بخفرش في مده من شوحط فأمه وفي رواية عن عبد الله من رواحة رضي الله عنه وأهوى أسير مده الى سيفي ففطنت له فدفعت معمرى وقلت غدرا أى عدق الله مر زين فنزلت فسقت بالقوم حتى انفردلي أسيرفض بته بالسيف فأندرت عامة فحذه وسافه فقطعن معردومال أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه فقتلوهم لظهور ارادة الغدرلهم مناسم

غير رجل واحداً عزناشدا أى جرياً فلت على رجله ولم يصب من السلما أحدو الله الحمد فاقتلوا المود بعد التأمن الالكوم م غدر واثم قدم واعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فقال تشواسا الى التدة المحث عن أصحابه الفرحوامعه فلما أشرفوا علم الذاهم بسرعان أصحابه الخلس صلى الله عليه وسلم في أصحابه فانتهينا فد ثناه الحديث فقال قد ينا أسرفوا علم الدعن المعتمد الله من القوم الظالمن وقل صلى الله عليه وسلم على شحة عد الله من وواحة رضى الله عنه فلم تقد ولم تؤذه حتى مات وفي رواية قال عبد الله من رواحة رضى الله عنه فلم تقد وهمي ودعالى وقطع لى قطعة من عصاه فقال أمسان هذه معلى علامة ومسح صلى الله عليه وجهي ودعالى وقطع لى قطعة من عصاه فقال أمسان هذه معلى علامة من يعلى و يعنل يوم القيامة أعرفك بها فانك تأتى يوم القيامة مختصر افلا دفن عبد الله حعلت معه على حلده دون ثيامه ومر له مثل ذلك الماء عراس الهذلى قبل فحتمل ان هداوهم من بعض عدم به شكلا يسأل لم لم يفعله مع بقية الصحابة والله أعلى من حص بعض صحبه شكلا يسأل لم لم يفعله مع بقية الصحابة والله أعلى حدم بعض صحبه شكلا يسأل لم لم يفعله مع بقية الصحابة والله أعلى

### واصفعل وعرينة

وهى سردة كوز بن جابرا افهرى وضى الله عنه كان أحدرؤسا ، قريش استشهد عام الفتم وعكل حى من قضاعة وعر سنة حيمن تحملة وكانت هدنده السرية في جادي الاولى سنة ست وقدل في شوّ السنة ستوسيم أن ناسامن عكل وعرينة سبعة أوثم انبة قدموا على رسول الله صلى الله علمه وسلم فبايعوه على الاسلام وتلفظ وابكامة التوحيد وأظهروا الاسلام وكاؤا حن قدموا المدنة سفامام صفرة ألواغم عظيمة طوغم فقالوا بارسول الله اناكنا أهل ضرع أى ماشية واللولم الكن أهل يف وكرهنا الاقامة بالمدينة فلوأذنت لذا فغر حذا الى الابل فأمراهم يذودمن الابلوهي من المسلائة الى العشرة ومعهاراع وأمرهم باللحوق ما الشر نوامن ألمام اوأبوالها فانطلقوا حتى اذا كانوانا حية الحرة وصحت أحسامهم كفر والمدراسلامهم وقتلواراعى الني صلى الله عليه وسلم وكان عبداله صلى الله عليه وسلم اسمه يسار وحن قتاوه مثلوا به فقطعوا مده ورجله وحملوا الشوك في عينه واستانوا الذود فاء الصر يخماوقع منهم فيعث صلى الله عليه وسلم في آثارهم خيلامن المسلمن قر يمامن العشر بن وأمر علمهم كرز بن جابرا افهرى رضى الله عنه فلحقهم فاعمم فأمر انتى صلى الله عليه وسلم بقطع أبديهم وأرحلهم ومرأعينهم بروىات التي صلى الله عليه وسلم حين بعث الطلب في آثارهم قال اللهم أعم علم مااطريق واجعله علم مأضيق من مسل حل فأعمى الله علم ما السيل وفي رواية فاءانا لرفاول الهارفيعث في آثارهم فلا ارتفع الهارجي عمم وفيرواية في مثف آثارهم فغدوافاذاهم مامرأ فتعمل كتف بعبر فسألوها فقاات مررت بقوم قدنحر والعبرا العطوني هذاوهم تالك المفازة فساروا فوجدوهم فأسروهم ولم فلت منهم انسان فر بطوهم وأردفوهم

على المراحق قدموا المدسة المرجم فقطعوا أيديم وأرحلهم من خلاف وسمروا أعيم مركوا في ناحية الحرة في التحسيس حتى ماتوا وانها جرأعيم لانهم فعلوا مثل ذلك بالراعى كام فيكان ذلك قصاصا أى كالقصاص قال انسرضى الله عنه فلقد رأيتم ميكرم أى يعض بعضهم الارض بفيه حتى ماتوا وفي رواية كاتوايسة فون أى بطلبون الماء فلايدة وون لانهم ارتدوا فلاحمة الهدم وأنزل الله في هؤلاء الماء الذي يعار يون الله ورسوله الآية وهؤلاء كفروا وقتلوا وحار بوا وقطعوا الطريق وسرقوا به وفي القصة من الفوائدة قدوم الوفود على الامام واظره في مصالحهم ومشر وعية الطب والتداوى بألبان الابلو وأبوا لها وان كل حدديطب واظره في مصالحهم ومشر وعية الطب والتداوى بألبان الابلو وأبوا لها وان كل حدديطب واظره في مصالحه عنها وثيوت حكم المحاربة في العجراء وأما في المائلة في القصاص واله ليس من المشلة المنهمي عنها وثيوت حكم المحاربة في العجراء وأما في المرى ففيه خلاف و حواز استعمال أبناء السبيل ابل الصدقة في الشرب وفي غرمة ما ساعايه الفرى فليه خلاف و حواز استعمال أبناء السبيل ابل الصدقة في الشرب وفي غرمة ما ساعايه الفرى فليه خلاف و حواز استعمال أبناء السبيل ابل الصدقة في الشرب وفي غرمة ما ساعايه الفرى الدمام والله أعلى

# وسر يمعروب أمية الضمرى رضى الله عنه

الىأبى سفيان بعثه صلى الله عليسه وسلم الى أبى سفيان المقتله غيلة لان أبا سفيان أرسل للذي صدلى الله عليه وسلم من يقتله وذلك ان أباسفيان قال المفرمن قريش ألا أحد يغدر محدد افانه عشى فى الاسواق فأناه رجل من الاعراب في منزله فقال قدو حدت أجمع الرجال قلبا وأشدهم بطشاوأ سرعهم شداأى جريافان أنت قويتني خرجت الموحني أغذاله ومعي خنجر مثل خافية النسرفأ وردثم آخذفي عبرفأ سبر وأسبق القوم عدوا فاني هادبا لطريق فقبال أنت ساحبنا فأعطاه بعراونفقة وقال الموأمرا فغرج الدفارعلى واحلنه خساوصع ظهرا لمرقصع سادسة ثمأ قبسل يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دل عليه فعقل راحلته ثم أقبل عالى رسول الله صالى الله عليه موسلم وهوفي مسجد بني عبد الاشهل فأفيل الرجل ومعم خفير ليغتاله فلماوآ والنبى سلى الله عليه وسلم قال ان هذا الريد غدرا والله حائل بينه و ون ماريد فذهب لنحسنى على رسول الله صلى الله علسه وسل فذمه أسمدين حضر رضى الله عنه يداخلة ازاره أى لمرفه وحاشته فاذا بالخير فأسقط في مده أى مدموقال دمي دمي أي اتر كوادمي أوخلوا دمى فأخذ أسددليه أى مخره وخنقه أشداكنق فقال صلى الله عليه وسلم أصدقني ماأ نتقال وأناآ من قال نعم فأخسره بخبره فيلى عنه صلى الله عليه وسلم فأسلم رضى الله عند ، وقال بامجر والله ما كنت أفرق أى أخاف الرجال فاحوالا أن رأيتك فذهب عقلى وضعفت نفسي ثم انك الملعت على ماهمه متده عالم يعلم أحد فعرفت المائد في والماعلي حق وان حرب أبي سفيان خرب الشيطان فعل صلى الله عليه وسلم بتسم فأقام الرجل أياما ثما - تأذن النبي سلى الله عليه وسلم في الخروج وأذن له فرج ولم سعم له بذكر ولم يعرف أحدد من الحفاظ اسم ذلك الرجل

واستعمل مادمت حيا \* واست دن دن المسلينا

ولق رسواين لقر يش بعثتهما قر يش الى المدينة يتحسسان الاخبار فقتل أحدهما وأسر الآخر فقدمه المدسة فعل عرويخس رسول الله صلى الله علسه وسلم خبره ويضحك تمدعاله يخسر \* وفي سرة ان هشام بعد قوله السابق ان قدمها الالشر فقلت اصاحي الحافظ حذا زشتد حتى أصعدنا في حب لوخر حوافي لهلبنا حتى اذاعلونا الجبل بدوامنا فرحعنا فدخلنا كهفا فى الجبل فبتنافيه وقد أخذنا حارة فردهنا هادونذا فلما أصبحنا غدار حلمن قريش يعنى به عبدالله بن مالك التيمي المنقدمذ كره يقود فرساله و يختلى علم افغشينا ونحن في الغارفقات ان رآناصا - بنافأ خدد ناوقتلنا قال ومعى خضر قدا عددته لاى سفيان فضر حت اليه فضر بته على لديه ضرية فصاح صحة أسمع أهل مكة ورجعت فدخلت مكاني وحاءا اناس بشتذون وهو الخررة فقالواهن ضربك قال عمروين أمية وغلبه الموت فاتمكانه ولميدال غلى مكانة افاحمالوه فقات لصاحى لماأمسينا النجافر حناليلامن مكتنر يدالمدسة فررنابا لحرس ومم يحرسون حقة خبيب بن عدى فقال أحدهم والله مارأ بت كاللملة أشبه عشية عروس أمية لولا انه بالمدسة لقلتانه عمرو بنأمية فلماحاذى الخشبة التي علمها خبيب شدعلها أفاحتملها وخرج يشتد فر حواوراءه - في أفي حوفا أي مه بط مسل فرى الحمة في الحرف فغيبه الله عنهم فلم تقدروا عليه فقلت الصاحى النجاو مضيت ثم أويت الى حبل ودخلت كه فافينا أنافيه اذدخل عسلي شيخ من بنى الديل أعور في عنمة له فقال من الرجل فقلت من بنى بكرفن أنت قال من بنى بكر فقلتم حيافاضطعع غروم عقبرته قفال

وأست عسلم مادمت حيا \* واست أدن دن المسلينا

فقات في نفسى سنعلم ثم أمهلته حتى اذانام أخدت قوسى فعلت سنم افى عبنه العددة والسبة بكسرالهملة وفتح التحتية ماعظف من طرفها ثم تعاملت عليه حتى بلغت العظم ثم خرجت حتى حتى حتى العرج ثم سلكت حتى اذاه بطت التقديع اذار جلان من قريش كانت قريش روثته ما عينا الى المدينة فقلت استأسرا فأ بيافرميت أحده من اسهم واستأسر الآخر فأوثقته رياطا وقدمت به المدينة وقد من انه صلى الله عليه وسلم بعث الزيمر والمقد ادلانزال خبيب فأنزلا موخا فا القيامة المتامن مكة فشاركهم افى انزال خبيب قصع نسبة ذلات الى كل منهم والته سنعانه و تعالى على منهم والته سناه و تعالى على منهم والته سناه و تعالى أعلم

#### وقصة الحديدة ويقال غزوة الحديدة

بخفيف الماء وتشديدهاوهي بثريسمي المكانبا عهاوقبل شجرة وقيل قرية أكثرهاني الحرم على تسعة أميال من مكة وسبها ان الذي صلى الله عليه وسلم رأى في منسامه الله دخل البيت هو وأصابه آمنين محافين وومهم ومقصرين فحرج ملى الله عليه وسلم يوحالا ثنين هلال ذى القعدة فةستمن المعرة بريدالعمرة ولابريد قتالا واستنفر العرب من الموادي ومن حوله من الاعراب لنخر حوامعه وهو بخشي من قر شان متعرضواله يحرب أو يصدوه عن المث فأبطأعليه كثيرمن الاعراب فحرجين معسهمن المهاجرين والانصار ومن لحق من العرب وساق معه الهدى وأحرء بالعمرة لدأمن النباس حربه وليعلوا انهانماخر جزائر اللبدت ومعظماله وأخرج معمز وجمه أمساه رضي اللهءنها واستعملء ليمالمد نسة ابن أممكتوم رضى اللهعنه وقيل أبورهم كاثومن الحصن وقيل استعملهما معاو حملة أصحامه الذبن كالؤا معه ألف وأربعمائة وقبل الفوخمسمائه وقبل ألف وثلثمائة والجمع بين هدنا الاختلاف انهم كانوا أكثرمن أاف وأر بعما تقفن قال ألف وخسما تة حمر البكسر ومن قال وار بعما ثة ألغاه وأمار والةألف وثلثما ثغفر واهاعد الله ينأبي أوفى رضى الله عنده فسمكن حلهاعلى مااطلع عليه هووا للمغ عره على زيادة مائتين وزيادة الثقة مقبولة أوان الالف والثلثمائة هم الذي خر حوامن المد سة ابتداء عُم تلاحلقوا أوأن الزيادة من الانباع والحدم والنساء والصديان الذين له داغوا الجلولم يخرج صلى الله عليه وسلم معه وسلاح الاسلاح المافر السيوف فىالقر بفلما كانبذى الحليف قلدالهدى وأحرمها يعمرة و بعث عيناأى جاروساله من خراعة وسارالنبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بغدير الاشطاط أناه جاسوسه فقال ان قمر يشاجمعواللاجوعاوهم مفاتلوك وساذوك عن البيتومانعوك من الدخول الىمكةوفى ر والة إنه لقيمه وهمفان فقال هذه قريش قد معوا عسرك فحر حوا ومعهم العوذ المطافيل قدتلب واجاودا انمر وقدنزلوا بذي لموى معاهدون الله ان لاتدخلها علهم عنوه أبدا والعوذ

شاهت وجوه رجال حالفوا سنما \* وخاب سعهم ما قصر الهمما انى قتلت عدد قله سلفه \* شيطان أصنامهم عدم الاسفكون دما وقد الهمم عجرم الاسفكون دما تتما المائم المائم

فقال صلى الله عليه وسلم أشهروا على أيها الناس أترون ان أميل الى عمال هؤلاء المكفار الذين يريدن أن صدوناعن البيت وذراريهم فأن أتونا كان الله عزو حل قد قطع عنامن المشركين والا تركناهم محروين وفى روامة أترون أن غيدلذ رارى هؤلاء الذين أعانوهم فنصيهم فان قعدوا قعدوا وتورين محروس وان محبئواتكن عنقاقط مهاالله أمرون أن نؤم البيت فن صدناعه قاتلنا وفقال أبو بكررة ي الله عنه الله ورسوله أعلم بارسول الله خرجت عامد الهذا البيت لاتريد قتل أحدولا حرب أحدفتوجه للبيت فن صدناء نه قاتلنا ه فقال المضواعلى اسم الله ويروى أن المقداد بن الاسودرفي الله عنه قال نحومقالمه يوميدر بعد كلام أي بكرقال والله بارسول الله لانقول لك كاقالت بنوامرا أيل انبها اذهب أنت وريك فقاتلا اناهاه ناقاع دون واكن اذهب أنت وربك فقائلا انامعكما مقاتلون ففال صلى الله عليه وسلم فسيروا على اسم الله وكان أنوهر برةرضي الله عنم بقول مارأ بتأحداقط كان أكثر شاور فلأصامه من رسول الله سلى الله علمه والم امتثالا الهوله تعالى وشاورهم في الامر فسار واحتى اذا كانواسعض الطريق قال الني صلى الله عليه وسلم ان خالدين الوليد بالغميم موضع قريب من مكة في خيل المريش فم امائنا فارس منهم عكرمة بن أبي حهل طليعة وهي مقدّمة الحيش فذواذات العيز وفير وارة قال من رحل عفر جبناعلى غبرطر يقهم التي هم مافقال رحل من أسار وهو حزة من عر والاسلى أنا ارسولالله فسلام م طر يقاوعرا فرحوا منسه بعد أن شق علم م وأفضوا الى طريق مهلة فقال أهم قولوانسة تغفرالله ونتو بالمه فقالوا ذلك فقال والله الماللحطة التي عرضت على بني اسرائيل فلم يقولوها وفرواية فقال على الله عليه وسلم واسلكواذات المين بين ظهرى الحض فتح الهدلة وسكون الميم و باضاد المجمة اسم موضع يخرج على مهبط الحديثية من أسفل مكه

فسلك الحاش ذلك الطريق فلمارأت خيل قريش فترة الحاش فدخالة واعن لهريقة مركضوا راحفين الى قريش وفرواية فوالله مشعر عم خالدحتى اذا هم فترة الحيش أى غباره كذا الملقه بعضهم وقدوه بعضهم ما غبارالا سودفانطاق ركض بذيرالقريش وفيرواية أنخالدا دنافى خيلة ختى نظر الصطنى صلى الله علمه وسلم والصابة وصف خيله بمنهم وبين القبلة فأحرصلي الله عليه وسلم عبادين بشرفة قدم فى خدله فقام بازاته فصيف أصحابه وحانت وسلاة الظهر فصلاهام صلى الله علمه وسملم فقمال خالدقد كانواعلى غرة لوحدنا علهم أصدامتهم والكن ستأتى الساعة صلاة أخرى هي أحب الهدم من أنف هم وأبنا تهم نتزل حسر يل بين الظهر والعصر بقوله تعالى واذا كنت فهم فأقت لهم الصلاة فلنقم طائفة منهم معدا الآية فانت ضلاة العصروالعدوجهة القبلة فصلىم صلاة الخوف فرتب القومصفين وصلى بهم فلماحد مصف وحرس مف فلا قامه و وسنحدمه مخدمن حرس ولحقوه وسحدمغه في الثانية من حرس أوّلا وحرس الآخرون فليا حاس سحد من حرس وأشهيد بالصيفين وسلم وهذه الكيفية تعرف دملاة عدفان غسارالني صلى الله عليه وسلم حتى اذاكان بالثنيسة التي تشرف عدلى الحديدسة وتهبط عدلى قريش وتسمى تندة المرار مكسر الم وتخفف الراعركت ناقته القصواء فقال الثاس حل حل وهي كلسة تقال للنافة اذا تركت السرفة ادتعلى عدم القمام فقالوا خلأت القصوا مخلأت القصوا أيحرنت وبركت من غبرعلة والخلاع للتأ للابل كالحران للغيل فقال الذي سلى الله عامده وسلم ماخد لأت القصواء وماذال الها يخاتي ولمكن حسماماس الفمدل أى حدسها الله عن دخول مسكة كاحبس الفيل عن دخواها ومناسية ذلك اتشده أن المحابة لود خيلوا كه على تلك الصورة وسدتهم قريش لوقيع القتال المفضى الىسفك الدماء وغب ألانموال كالوقد ودخول الغمال وأصحابه أسكن سبق في علم الله أنهم لا مدخلون الآن لانه سبدخل في الاسلام خلفا منهم ويستخر جمن أصلابهم ناسأ يسلون ويعاهدون وكان عكة جمع كشرمؤه ون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فلوطرق العمامة مكة لما أمن أن يصاب منهم ناس بغير عد كاأشار المد مقوله تعمالي ولولا رجال وومنون ونساء مؤمنات لمتعلوهم أن تطؤهم متصبيكم منهم معرة بغسرعملم وحواب لويحذوف أى لاذب الكم فى الدخول والقتال واغمام عمر الدخول والقتال ليدخل الله فى رحته من يشاء أىمن المكفار لذين سيقت الهما السعادة لوتر بلواأى لوغيز المكفارمن المؤمنى المستضعفين لهذبذا الذين كفر وامنهم عذا باألما غقال ملى الله عليه وسلم عقب قوله حبسها عابس الفيل والذى نفسى مدهلا يسألوني خطقفها تعظم حرمات الله أى من تراك القتال في الحرموا الحنوح الى السلم والمكف عن اراقة الدما وفر والقلام عوني قريش الموم الى خطة يسألوني فها صداة الرحم وهيمن حرمات الله الاأعطمتهم اماه أى أحبتهم الهاوان كان فها تحمل المشقة غرز جرالناقة فوثبت فعدل عهم حق نزل وأقصى الحدد سية غال للناس انزلوا فقالوا مارسول

الله مامالوادى ماء ننزل علمسه وكان فيه عفرة فع اماء قابل بأخد ذو فه قلملا قلملا فأخذوه حسق نزحوه وشكوااليه العطش فانتزع مهدمامن كنانته تأمرهم أن ععلوه فدعه فنزل ناحية اس الاعم وقبل ناحمة من حدب وقبل عبادة بن خالداً وخالد من عبادة وقبل البراس عارب رضى لله عنه فوضعه في البشر و عيكن أن الحمدع أما ويوا في ذلك قال فوالله مازال يحيش أى مفورا المعمى مدروا عنه أى رجعوا رواء مدورود هم وفي روا يفقا زال الماسحين حتى اغترفوام نيتهم حماوساعلى شفيراليش وفي المخارى عن البراس عازب وضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم حلس على القرشم دعا ما ناعضه مص ودعا تم صيبه فيها تم قال دعوه الساعة فارووا أنفسهم وركامم حتى ارتحلوا وعندغبرا الحارى توضأ في الدالوثم أفرغه فهاوانتزع السهم فوضعه فها و يمكن الحمع أنه نعدل ذلك كله وفي حديث جابرعند النخاري ومدارقال عطش الماسوم الحدسة و مندى رسول الله - لى الله عليه وسلم ركوة بتوضأ منها وأقيل الأناس نحوه تقال مالكم قالوا بارسول الله يس عنسدنا ما تتوضيأ به ولا نشرب الاما في ركونك فوضعيده في الركوة فحدل الماء فو رمن من أصابعه كأمثال العسون نشر سا وتوضأناو حمعاس حسان بينهما وأنذلك وقعفى وقنن وكان قعسةالركوة فسل قصةالمر وقد أخرج الامام أحدعن جابر رضى الله عنه الفصة وفع افاس حل باداوة فهاشيء ماءايس فى القوم ماعفيره فصيمه صلى الله على موسلم في قدح ثم توضأ فأحسن الوضو مثم انصرف يرك القدح وتزاحم الناس عليه فقال على رسلكم فوضع كفه فى القدح ثم قال أسبغوا الوضوء قال فالقدرأيت العيون عيون الماعتخر جمن دين أصاءه واختلاف الفاظ حدث جابراه له كان من تصرف الرواة ووقع في مض الروايات الم توضؤ اوشربوا وسفو ادوام مر والأواقر مم فقيلكم كنتم قاللو كنامائة ألف لكفانا كنا ألفاوأر بعمائة وفي هديث ومدن خالدرضي المهاعنه اخم أصابهم مطر بالحديدة فكان ذلك وقع بعد القصتين المذكورتين والله أعلم وفي هذا معزان ظاهرة وفيه ركفسلاحه وماننب المهصلي الله عليه وسلم فبيتماهم كذلك أذجاءهم مديل من ورقاءن عمر و من رسعسة الخراعي في نفر من قومه خزاعة وكار ذلك قسل اسلامه فانه أسلمام الفتح رضى الله عنه وكانت خراعة عبية نصح للني صلى الله عليه وسلم وتقدم أن دى ماشم في الحاهلية كانوا تحاله وامع خزاء تفاستمر ذلك في الاسلام فقال بديل لا بي ملى الله عليه وسلم غورت أى أبعدت عن المدنة ولاسلاح معافقال لم نجي لقنال فتكم أبو بكروضي المه عنه فقال له بديل أنالا آتيم ولا فوى عُقل انى تركت كمب بن لؤى وعامر بن اؤى اعداد مياها لحديبية ومعهم العوذ المطافيل والعوذ حسع عائذ وهي الثاقة ذات الابن والطافيل الامهات التي معها أطمالها ريدانهم خرجوامعهم بدوات الالبان من الابل ليتز ودوابألبانها ولابر حعواحتى عنعوه أوكنى بذلك عن النساعمعهن الاطفال والمرادا غمخر جوابنسائهم وأولادهم لارادة طول المقامان دعااليه الاص ليكوين أدعى الى عدم الفرار وخص كعبين

اثوى وعامر من الوى لرحوع أنساب قريش الذين عكة أجمع الهماويقي من قريش منوسامة ابناؤى و سوعوف بن اؤى وهم قريش البطاح ولم بكن عكة منهم أحدوك لل قريش الظواه والذين منهم سوتيمين غالب ومحار معن فهر وقوله أعدا دماه الحديدة فال الحافظ ان≪ر يشعر بأنه كان ماماه كثيرة وان قر بشاسةوا الى النزول علها فلهذاءطش المسلمون وقدماء التصر يحيذاك عن عروة تن الز سراتمال رسول الله صلى الله عاسه وسلم عسا لددل الالمنح يالفتال أحدوا كناحثنا معتمر سوان قريشا قدنه كمتهم الحرب أى أضعفت قوعه وأهزاتهم واضعفت أموالهم وأضرتهم فانشاؤا ملادتهم أى حعلت دنني و بينهم مذة تترك الحرب فها ويخلوا منى و من الذاس من كفارا لعر ب وغرهم فان أظهر أى باظهارالله تعالى دنني محبث مدخله الناس ويتبعوني فماحث به فالساؤا الدخول فمادخل فسه الناس فعاواوالاأى وادلم أظهرفق دجوا بفتح الميم وشدالم المضمومة بعسى استراحوامن النمال وفير والمتفان ظهرا لناس على فذلك الذي سغون وفيروا يقوان المنف علوا فاتلوا وبهمة قوة وانمبارد دالامرمع انعجازه بان الله تعيالي سينصره ويظهره لوعد الله تعيالي له بذلك عملى لهربق الننزل معالخصم وفرض الامرعلى مازعممه ثمقال وادهم أبوافوالذي نفسى سده لافاتلهم على أمرى هذا حستى تنفردسا افتى وهي صفحة العنق كني بذلك عن الغثمل أىحتىأ موت وأبقى منفردا فى فعرى وقسل المرادانه بقاتل حتى سفردوحده في مقاتلتهم والمعنىانلى من القوة بالله والحول مع مايقتضى مقاتلة م عن دن اله لوانفرد زفكيف لاأقاتلههم عن دنسه مع كثرة المسلمين ونفاذ بصائرهم في نصرو من الله ولينفذن الله أمر ، وفي هـ ذاتصر يجما كان عليه - لى الله عليه وسلم من القوة والنبات في تنفيذ حكم الله وتبايغ أمره والندب الىصلة الرحم والابقاء على من كار من أهلها وبذل النصحة للقرامة مق ل بدول سألمغهم ماتقول فأذن له وقال الزرقاني فيشر حالمواهب وفي هدا حواراستنصاح عض المعاهد من وأهدل الذمة اذادات القرائن على الصحهدم وشهدت التحرية بإيدارهم أهدل الاسلام على غيرهم ولو كانوا من أحمل دينهم و يستفاد منه حواز استنصاح بعض ملوك العدة استظهارا على غبرهم ولابعد تذلك من والاه المكفار ولامن موادة اعداء المهدر من قبيل استحدامهم وتفليل شوكة حمهم وانحاء مضهم معض ولا بلزم من ذلك حواز الاستعانة بالشركب على الالملاق انتهى وبديل بنورقاه كان سيدقومه وأساءهم الفتح عرالظهران وشهد حنينا والطائف وتبول وكان من كبار مسلمة النتح وفيسل اسلم قبل الفتح وقل ابن منده وأبونعيم اسلم قديما وامله كان يكنم الملام والمشهورهو الاقل وخزاعة قيملة من الازدغ انطلق يديل معمن معهمين قومه حتى أتى قريشا فقبال ناس منهم هذا يديل وأصحابه وانحبار يدون ان يستخبر وكمفلا تدألوهم عن حرف واحد فرأى بديل المملا يستخمر وتعفقال اناقسد حثنا كم من عند هذا الرحل دعني الني صلى الله عليه وسلم وحمعناه بقول قولا فان شئتم نعرضه عليكم

فعلنا وفير والمانا حشامن عند محدأ تحبون أن نخبركم عنه فقال سفها وهم لا عاحة لذاان تخبرناعنه شيئ ولكن أخدره عناانه لامدخلها علمناعامه هذاأمداحتي لاريق منارحل واحد وقالذوا لرأىمنهم هاتما معته يقول ولميكن أبوسفيان ماضراهد دهالقضية على الصعريل كان غائبا في دهض تحاراته فن ذكره معهم فقد غلط وفي رواية فأشار علهم عروة بن مسعود الثفني مان يسمعوا كلام بدرل فان أعيهم قبلوه والاتر كوه فف ال سفوان من أمرة والحارثين هدام أخد برونا بالذى رأيتم ومعتم قال معتدية ول كذا وكذا فحدثهم بماقال الشي صلى الله عليه وسلم فرجعواالى قريش فقالوا انكم تعلون على محدائه لم بأت افتال انحاجا واثرالهذا المبيت فقالواوان كانجا الارمد قتالا وجازاترا فوالله لا مدخلها علمناعنوة أبدا ولا تحدث عناالعر بنذلك أبدافقام عروة من مسعودا المنفى وقد أسارض الله عنه عند منصر فعصل الله عليه وسلم من الطائف وه وأحد الرجلين الذين قال الله فهم أوقا والولائزل هذا القرآن على رحل من الفر بتبن عظيم فأحده ما الولدين الغيرة كان عكة ومات كافرا والثاني عروة بن مسعود الثقني وكان الطائف فالقريتان مكةوالطائف فقال لقريش باقوم أاستم بالوالدأي مثل الوالدفي الشفقة عملي ولده قالوا بلي قال أوا-ت بالولد أى مثله في النص لوالده قالوا يل ما ان أمعر وةسدعة منت عندشه سرس عدمناف فأراد أخم ولدوه في الحملة قال فهل تنهم وفي قالوا لاماأنت عنسد ناعهة قال ألسية تعلمون اني استنفرت أعل عكاظ أي دعوتهم الي نصركم فلما امتنعوامن الاحابة خثنكم مأهلي وولدي ومن ألحاعني فالوابلي فالفان هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قذعرض عليكم خطةرشدأى خصلة خبر وصلاح وانصاف اف اوعاودعوني آ تمه أي أحى المه قالوا الله فأني عروة بن مسعود الني صلى الله عليه و- لم فعل كم الذي صلى الله عليه وسلم بحوماقال بديل من و رقا وقسال له الذي سلى الله عليه وسلم نحوامن قوله ايديل السابق وأخبروأنه لم أتير يدحر باوعند د ول الذي صلى الله عليه وسدلم فانهم أنوا فوالذى نفسى سد والاقاتلهم قال عروة أى محد أخر برني ان استأصلت قومك أى أعللتهم بالسكاية هل سمعت بأحدمن العرب احتاح أي أهلك أصله قبالك وان تمكن الاخرى أي وان تركن الغلبة اقريش فاف والله لأرى وحوهاأشوا بابعني أخلاطا من الناس خليقا أن مفروا عنائه ويدعوك وفيروالة فكاني بم لواة يت قريشا قد أسلوك فتؤخذ أسرافأي شئ أشد علىكمن هذا واغماقال ذلك لان العادة جرنان الحموش المحمعة لا يؤمن علما الفرار يخلاف من كانمن قبيلة واحدة فانهم بأنفون الفرارعادة ومادري عروفأن مودفالا سلام أعظم من مودة القرابة وقد ظهرله ذلك يعدمن مبالغة المسلين في تعظيمه صلى الله عليه وسلم فلا قال عروة ابن مسعود ماقاله وعرض ولصرح بفسيتهم لافرارقال له أبو وكرالصدة بق رضي الله عنه وكان قاعداخاف الذي ملى الله عليه وسلم امصص فطر اللات أنحن نفر عنه والبطرهوا افرج وقيل قطعة بعد الختان في فرج المرأة واللات اسم صنم كانت تعبده ثقيف قال العلما عدا

ما لغةمن ألى مكر رضى الله عند في سب عر وقفانه أقام عبود عروة وهوصفه مقام امراة تحقير العبوده وعادة العرب الشتم بدلان فقال عروة من هذا المجد واستفهم عنه لحاوسه خلف الني صلى الله عليه وسلم فلا سافى أنه يعرفه وله عليه مد كاستقول فقال الذي على الله عليه وسلم هذاأبو بكرمن أبي قعافة فقال عروة مخالم بالأبي كالمراأماو لذي نفسي سده وكانت عادة العدرب الحلف بذلك لولامدلك عندى لمأ كافتك بالأحسك والمن هدد مماأى حعلت عدم الماندك عن شقى حزاه الدلة التي كذت أحسنت الى بهاقال الزهري ان المدالمة كورة هي أنءروة كان تحمل دية فأعانه فهما أنو بكر رضى الله عنسه يعون حسن وفي رواية أعانه يعشر قلائص وكان غبره يعدنه بالأثنين والثلاث وجعل عروة من مسعود بكام النبي صلى الله علمه وسلم فكاء اتكام كاهة أخذ بلحيته مسلى الله علمه وسلم وكانت تلك عادة العرب وكان الغسرة ننشه بدنز مدعود النفسفي وهوابن أخى عروة يزمسعود قائما عسلي رأس النسي صلى الله عليه وسلم ومعد السيف يقصد الحراسة وعليه المغدر قال عروة بن الز سران المغسرة لمارأىءر وةبن مسعود الس لامة وحعل على رأسمه المغفر الستحفي من عمه عروة وفام على رأس الذى ولى الله علمه والمح قال الحافظ ابن حرففه محواز القيام على رأس الامعرا السيف لقصدا أراسة ونحوها من ترهب المدوولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الحالس لان عله مااذا كان على وحه العظمة والكبر فكان المغيرة كليا أهوى عروة بن مسعود يدد الى لمية الذي مدلى الله عليه وسلم ضرب مده مذهل السيف وهوما يكون أسفل القراب من فضة أوغيرها وفعل المغسرة ذلك احلالا وتعظمه الذي حملي الله علمه وسلم وكان يقول اهروة أخر مدلة عن لحد قرسول الله صلى الله علسه وسلم فاله لا منسعى لشرك أن عسد فيقول عروة ماأ فظل وأغلظ كوقد كانت عادة العسرب أستناول الرحل لحية من يكامه ولاسما عشد الملاطفة بريدون يذلك النحية والنواسل وفي الغالب انميا يصدع ذلك النظير بالنظير فرعا رأى عروة لعظمته في قومه أنه نظ مرالتي صلى الله علمه وسلم وماعلم حيننذ أنه لانظ سرله فالانق منعه فلذا كار الغبرة رضى الله عنه عنعه لكن كان صلى الله عليه وسلم بغضىأى فخافلو يسكت امسر وةفلا يؤاخدنه بقدمه ولاعنعه استمالة وتأليفاله ولقومه والمغسرة كانتمنعه فلماتسكر والمنعمن المغبرة رفعءر وقرأسه وقال من هسدا وفي روامة فلماأ كثرالغسرة بماقر عده غضب وقال ايتشمرى من هدد الذى قدد أذاني من من اصحادا والله لأأحس فمكم ألام منه ولاأثهر منزلة فتسيم الني صلى الله عليه وسلم فقال له عروتمن هدذا مامجد قال هذا اس أخدل شدية وفي رواية هددا المغرة من شعبة فلما عرف أنه اس أخسه قال أى غدر المستاف غدرتك وفيرواية والله ماغسلت يدى من غدرتك ولقد أورثتنا العداوة في نقيف وفي رواية وهدل غسات سوأتك الابالامس ه الله الاختلاف من تصر ف الرواه أوانه قال ذلك كاه و يعني بغدرته ما كان من

المغبزة قيل اسلامه فانه صحف في الحاهلية ثلاثة عشر من ثقيف من بني مالك خر حوا للفوقس ملائمصر بهدا بافأحسن الهم وأعطاهم وقصر بالغبر فلانه لميكن من رهطهم بل من احلافهم فغارمنهم ولمواسه أحدمنهم فلما كانواسعض الطمر يقشر نوا الخمروناموا فوثب المغيرة فقتلهم كلهم وأخذأ موالهم تمجاالى المدسة فأدلخ فقال أنو بكررضي الله عنهمافعل المالمكبون الذبن كانواء علقال فتلتم وحثت باسلام مالى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن أوابرى ر أَيَّهُ فَهِ افْقَالُ النِّي مِلِي اللَّهُ عليه و- لم أَمَّاالا ـــــلام فأقبل وأثَّاا لمال فلست منه في ثي أي لاأتعرض له لمكونه أخيذ غدرالانه لايحيل أخذمال الكمارغدراحال الامن لان الرفقة يصطح ودعلى الامانة وهي تؤدى الى أهلها مسلك كان أوكافراوا تما تحل أموالهم مالمحارية والمغالبة فلعله صلى الدعليه وسلمترك المال في بده لا مكان اسلام أومه فبرد الهم أوالهم وقيل انعلىافعل ذلك كان مثاهم حر ساوالمربى اذا أتلف مل الحربي لم يضمن وهوأ حدوجهن للشافعية فبلغ ثفيفا مافعله المغبرةمن قتل أصحاله وأخدنا موالهم فتها يجالفر يقال القتال بنو مالك والاحلاف رهط الغبرة نسبي عمه عروة بن مسعود حتى أخذوا منه دية ثلاثة عشر نفرا واصطلحوا وقيل انعروة تن مسعوداس عالمغيرة نفسه بلعم أسه ولاضرف ذلك فتم الاب عم عندالعرب والمغبرة من شعبة رضى الله عنه كالنمن دهاة العرب أحصن في الاسلام تماذين احراً وقيل المدالة وقيل أف احرأه ثمان عروة بن معود حمل رمق أصحاب الني صلى الله عليه وسلم بعينه فذال حيز حدث الحديث والقهماتكم بعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة الاوقعت في كفر حل منهم فدلك ما و- هه و حلد متر كاواذا أصرهم مأمر المدر واأمره أكأسرعوا الىفعله واذاتوضأ كادوا فتتلون علىوضوئه واذاتكام خفضوا أصواتهم عنده وماعدون الظراليه تعظمه اله فكان في فعلهم ذلك رداسا طنه من فرارهم فكانهم قالوا بلسان الحال من يحبه هدده المحبة ونعظمه هددا النعظم كيف يظنّ بناأن دنرٌ عنه ونسلماه عدوّه ولهم أشد اغتباطا أى تعلقا وعسكامه وبدينه ونصره من هذه القبائل التي تراعى وضم اعجرتد الرحم فرحم عروة الى أصحابه فقال أى قوم فوالله لة دوفدت على الماوك و وفدت على قبصر وكسرى والنحاشي والله مارأ تملكاقط يعظمه أصحابه مادعظم أصماب مجدمجد اوالله مايتنكم نخامة الاوقعت فى كمرحل مهم فدلت ماوحهه وحلده واذا أمرهم ابتدر واأمره والذاتوضأ كادوا يقتتلون علىوضوئه واذاتكام خفضوا أصواتم-م وفيرواية واذاتكاموا خفضوا أصواتهم عنده احلالا رقوقهرا وماعدون النظراليه تعظيماله وانه فددعرض عليكم خطة رشد فاقبلوها والقدرأ تقومالا يسلونه اشئ أبدافر وارأيكم وفد واية فقال عروة أى قوم قدرأ بت الماول مارأ بت منا حجدوما هو علا واقد وأبت الهدى معكموفا وماأراكم الاستصيبكم فارعة وهذا دليل على حودة عقد له وتفطنه لما كان عليده العمامة من الما الغسة فى تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومراعاة أمو رهو ردعمن حفاعليه بقول أوفعل

والتبرك آثار وفلم سمع القوم ماقاله عروة بن مسعود ومارغهم فيهمن الصلح فانصرف هوومن تمعه الى الطائف فقال رحل من نني كنافة يسمى الحليس بن علقمة ولا يعرف له اسلام وكان سد الاحاييش أى القبائل التي تحمعت من غبرقر يشدعوني ٢ ته يعني الني حلى الله عليه وسالم أى أذهب السه فقالوا ائته فلما أشرف على النبي صلى الله علسه وسلم وأصحابه قال رسول الله صدلى الله علمه وسدلم هذا فلان وهومن قو و يعظمون البدن بعني التي تهدى للمرم فادعثوهاأىأثر وهادفعة والحدة المعتمر برؤيتها ويتحقق أخسم لاير مدون حريافيعم على دخول وكة لنسكهم فبعثوها واستقمله النباس للمون بالعمرة فلما رأى الحليس ذلك قال متحماسك انالقه ماننغي اهؤلاء أن يصدوا أى منغوا عن البت وفير وانتقال أبي الله أن تحيظم وحذام وكندتو عمروء نعاس عبدااطلب وفير والتغلمارأى الهدى الماعلمة من عرض الوادي مقلا مده وقد حدس عن محله رجم ولم يصل الى رسول الله صلى الله علمه وسلم وحاء عندالحاكم أنهصاح وهوعلى بعدد فقال هلكت قريش ورب الكعبة ان القوم انعا أتوا عمارا نقال ملى الله علمه وسلم أحل بالخانبي كذانة قال الحافظ النحج فنعتره ل أنه خاطمه على دولم بصل المه جعارين الروارة من فلمار حديم الى أصابه قال را مت المدن قد قلدت وأشعرت فاأرى أن اصدواءن البيت فقالواله احلس انما أنت أعرابي لاعلم لك فغضت عدد ذلك وقال مامعشر قريش والله ماعلى هـ فدا حالفذا كم ولاعلى هـ فداعاهد ناكم أبصدعن وت اللهمن جاعمه ظماله والذي نفس الملس سده اتخلق من مجدوما جاعله أولانفرق بالاحاسش نفرة رحل واحد فقالواله اكنفء الماحليس حتى نأخذلا نفسنا مانرضي به به وفي القصة دامل على أن كثيرا من الشركين كانوا يعظم ونحرمات الاحرام والحرم و شكرون على من بصدّعن ذلكة سكامنهم سقا بادين ابراهم عليه السلام عقامرحل منهم بقال لهمكرز ين حفص من دفي فامرين وي ولمنذ كروأ حد في العماية الا اس حداد فانه ذكره ملفظ وقال له صحمة وهو مكسم المهروسكون السكاف وفتم الرام ومدهازاي فقال دعوني آند فلما أشرف علمهم قال النبي صلى الله على وسلم هذا مكرز وهور حل فاحر وفي روانة غادرةال الحافظ استحر مازلت متعمامون وصفه ما لفعو رمع أنه لمنقعم في مقالد منه فو رخاهم مل فيها ماد مو تخلاف ذلك كا سمأتى من كلامه في قصة أبي حندل الى أدرات في مغازي الواقدي في غز ومدرأت عتمة من ر سعةةال أقر يش كمف نخر جمر مكةو بنوكة نة خلفنا لانأ منهــم على ذرار ساودلك أنّ حقص من الاخدف كان له ولدرضي عققله رحل من شي مكر من كنانة بدم الهم كان في قريش فة كلمت قريش في ذلك تم اصطلحوا فعدا مكور بعد ذلك على عامر بن يز مدسد دبني مكرغرة فقتسله فنفرت من ذلك كنانة فحماءت وقعية بدرأة الخذلك فكارمكر زمعر وفايالغ روذكر الواقدى أيضا أنمكرزا أرادأن بيت المسلن بالحديدة فحرج فى خسير رحلا فأخذهم مجد ابن مسلمة وهوعلى الحرس وانفات مكرز فسكان صلى الله عليه وسلم أشار الي ذلك حين قال وهو

رحل فاجرأوغا درفاء الى الذي صلى الله عليه وسلم وحعل مكامه فقال له الذي صلى الله عليه وسل نحوا بماقال الديل وأصحامه فبنماهو بكلمه اذجاءمهم لبن عمروالعامرى وكان خطيب قريش وقدأ - لم عام الفتح رضي الله عندوكان ملازماله عها دحتى استشهد يوم المرموك وقيل مات بالشام بطاءون هواس وكان وقول والله لاأدع وقفا وقفت مما الشركان الاوقفت معالمسلين مثله ولأنفقة أنفقتها معالشركين الاأنفقت على المسلمين مثلها أهل أمرى أن يتاو يعضه بعضا قال الشاذهي مهدل بن عمر و رضي الله عند كان محود الاسدلام من حين أسلم ولما جاء خبروفاة النبي ملى الله عليه وسلم أهل كمة اضطرب الماس وكادو اير تدول فطب الناس خطبة كفطية العدديق بالمد سةرضى الله عده وثبتم فهاوقد قال الني صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عده لما أراد تكسر برأد اله لعدله يقف موقفا يسرك فكان ذلك الموقف هو خطبته لاهدل مكة وتثبيتهم فسكان ذلامن اعلام نبؤته صلى الله عليه وسلم قيل ان وصول سهيل بن عمر والى الذي صلى الله عليه وسلم كان قبل انصراف مكرز بن حدص من عند الذي مسلى الله عليه وسلم وقبل المكرزا رجع الى قريش فأخبرهم بقوله ملى الله عليه وسلم وأن ذهاب الحليس عوروة بعد مكر زوج عنائه رجع فأخبرهم غجاءمعسه لفالصلح والمجاعمه والاالذي صلىالله عليه وسلم قد سهل الكم و نأمركم وكان مع مهدل حو وطب من عدر المؤى والله انعاف دعثقر بشسهيل بن عروفقا الدادهب الى هدر الرحل ولاتكن في صلحه الأأن يرجع عناعامه هفذا فوالله لاتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدافأ في سهيل فقال الذي صلى الله عليه وسلم المارآه مقبلا فيد أرادت قريش الصلح حين وثت هذا الرج لفاما انتهى الى الذي صلى الله عليه وسلم برك على ركبتيه و حاس الني صلى الله عليه وسلم متر تعاوقام عبادين شير وسلمن أسلم على رأسه مقنعين في الحديدو حاس المسلون - وله فرى بينهما القول وأطال هوبل المكلام وتراجعافق الهعمادين شراخفض صوتان عندرسول الله ملى الله عليه وسلم فخفض موته ولم يزالا بتراجعان حتى تم الصلح بدنهما وهدد المفضى أن اوسال مهدل من عمر وكان قبل أن يرسدل الذي صلى الله علمه وسد لم عثمان من عال وضي الله عنه الى أهل كة وجرى على ذلك كثير من أهل السبر وقال آخر ون أن رسال سهم ابن عمر و كان العدد ارسال الذي صلى الله عليه وسلم عمان من عفان رضى الله عند الى أهل مكة فعالوا ان النبى صلى الله عليه وسلم لمائزل الحديثية أحب أن يبعث الى قريش يعلهم انه انما قدم معتمرا لامقا تلاف وشخراش مرأميه الخزاعي على حمله علمه الصلا ووالسلام فعقره عكرمة من أبي جهل وأراد قنله فذه الاحابيش فأناه صلى الله عليه وسلم وأخبره فدعاهم وبنالخطاب رضي الله عنه ليبعثه فيدلغ عنه أشراف قريش ماجاعه فقال بارسول اللهاني أخاف قريشا على نفدى وماعكة من بني عدى ف كعب أحد منعنى وقد عرف قر يش عدد اوتى الاها وغلظى علها أدلائ على حل أعز مامنى عمان من عمان رضى الله عنه أى فان بنى عمد منعونه

فدعارسول الله صلى المقعليه وسلم عثمان وكتب له كتابا الى أشراف قريش يخبرهم الدلم بأن الازائرالهذا البيت ومعظما لحرمته وأمرا لنبى صلى الله عليه وسلم عثمان أن يأتى رجالا مسلين مستضعفين عكةوناء مؤمنات مستضعفات جاويدخل علهم ويشرهم بالفقو يخرهم ان الله وشسيك أى قريب أن يظهرو شه عكة حتى لايستيني فها بالاعان فضر جء همان رضى المقه عنه ودخل مكة ومعدعشر قمن الصحابة رضى الله عنهم باذن التي صلى الله عليه وسلم ليز وروا أهاام ولم يذكروا أسماءهم فلقيه قبل أن يدخل مكة أبان بن سعيد بن العاص وأسل ومدذلك رضى ألله عشمه وكان ان عم عثمان رشى الله عنه فأجاره حتى بداخ رسالة رسول الله ملى الله علمه وسيلو جعله من مدمه فحاء الى عظما ، قريش فبلغه معن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأرسله موهم يردون عليهو يقولون ان محدد الاندخلها علمنا أبدا فلمافر غء ثمان رضي الله عنسه من رسالة رسول الله مسلى الله عليه وسلم قالواله ان شدَّت أن تطوف البيت اطف فقيال كنت لافعل حتى وطوف مه رسول الله ما لله على موسل وقال المسلون الذين مع الذي صلى الله علمه وسلم قد خلص عثمان الى المت فطاف مه دوننا فقال رسول الله صدلى الله علمه وسلم ماأظنه طاف بالبدت وبنحن محصور ون قالوا وماء عدمه مارسول الله وقد خلص المه قال ذاك لخنىيه أنلايطوف بالمكممة حتى نطوف لومكثت كذاوكذا شنة فلمار حمع عمان وقبلله فى ذلك أى قالواله طفت بالبيت ففال والذى نفسى سعده لوسكة ت ما معتمرا كذاوكذا سدنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقم الحدد بدية ماطفت حتى يطوف رسول المه صلى الله عليه وسلم واحتدست قريش عثمان منسدها ثلاثة أبام وأشباع الناس انهم قتباوه هو والعشرة الذين معدوة لمنخذلك الحرالشي صلى الله علمه وسلم فقال عند ملوغه ذلك لانسر حدثى نذا جزالة ومأى نقاتلهم ودعار سول الله سلى الله عليه وسلم الناس الى البيعية وأمر عربن الطاب رضى الله عنه أن سادى الذاس الى السعة قال سلة من الا كوع رضى الله عند ما يعناه وبالعه الثاس على عدم الفرار وانه اما الفتح واما الشبهادة وفرروا بة بالعناه على الموت والم لم حكن فقل عدمان رضى الله عنه محقفا مل كان الاشاعة مادع عدما الني صلى الله عامه وسلم أى على تقدير حياته وفي ذلك اشارة منه صلى الله عليه وسلم الى أن عدَّم أن لم مقتل واله ما أول الما ومقمع القوم لاحل أخذ الرعقمان رضى الله عند مجرا على ظاهر تلاث الاشاعة تثبتا وتقوية لاولئك القوم فوضع مده المني على مده اليسرى وقال اللهم هذه عن عثمان فالدفى عاجة كوحاجة رسولك وفي لفظ ان عثمان ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله فأنا أباد ع عنه فضرب بعد نه شماله وماذاك الالانه علم عدا القول بقتله وبعدان ماعتمان في الله عنه بارع منف متحصيلا الما الفضيلة وقدأشا والى امتناع عدمان وضى الله عنه من الطواف والى مبايعة الني سلى الله عليه ومالم صاحب الهمز بةفقال

وأبيأن بطوف البيت اذلم \* مدن منه الى الني فذاء

فيزته مسه بيعة رضوان يدمن بيه بضاء أدبء الدراء

و روى أن فريشا عثد الى عبد الله بن أن بن الول ان أحب أن تدخل فقطوف الديث فافعل فقال لداسه عبدالله وهوالمحمى بالحباب كاتقدم رضى الله عنسه باأستأذ كرك اللهأن تفضيناني كلمولمن تطوف ولم بطف رسول اللهصلي الله عليه وسلم فابي حيند وقال لاأطوف حتى بطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت البيعة تحت شيرة هذاك من أشيرا السمر وتسمى معة الرضوان القول الله تعالى لقدرضي الله عن المؤمنين اذبيا بعونك تحت الشعرة وقال صلى الله عليه وسلم لايدخل النادأ حدياب عت تلك الشجرة وكانوا الفاوار رهمائة كاتفدم وحاءانه صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس ان الله ودغفر لاهن بدر والحدود بنوأ ولمن بايعه صلى الله عليه وسلم سنان بن سنان الاسدى وقيل انه أبوسنان أخوع كاشه بن محصر وضي الله عنهما ولما بالعدرضي الله عنه قال أبالعل على مافي نف ما قال ومافي نفسي قال اضرب المدقي من مديك حتى يظهرك الله أوأفتل وصار الماس بقولون سايعك على ماياده ك علمه مسان وقيل أوَّل من ما يع عبد دالله من عمر رضي الله عنهما وقبل أمن الاكو عرضي الله عنه وقبل ان سلة رضى الله عنه بأديع ثلاث من "ات أقل الناس و وسط الناس و آخر الناس بأمر وسلى الله علمه وسلم في المُأْمَية والمُالمَة بعد قول سلفله قد بايعت فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبضا وذلك اركونه في ذلك فضيلة لامه أراد أن يؤكد سعة ، لعلمه شعباء تــــموه البته فى الاسلام وشهرته فى النبأت وجا ان عبد الله بن عمر رضى الله عنهـ ما با يدم مرتبن وقد قبل فى مد نزول قولة تعمالى لا تعلواش عائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القدلاند ولا آتين المنت الحرام الى فوله ولا يحرمنكم شدقان قوم أن صدوكم عن المسحدد الحرام أن تعدوا أن المسلون لماصدواعن البيت بالحديدة مرم ماس من المشركين مدون العمرة فقال المسلون نصده ولاعكامد ناأصابهم أىلاتصدواه ولاء العماران مدكم أصحابهم وكانعمدين مسلة رضى الله عنه على حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثت قريش أربعين وقمل خمسين وجلاعلهم مكرزين حفص الذى قال فيدصلى الله عليه وسالم انه رجل غادرار طوفوا وعسكر رسول اللهصلى الله عليه وسلم رجاء أن يصيبوا منهم أحدا أو يحدوا منهم غرة أى غفلة فاخذهم مجدبن مسلة الامكرز افأتى بهم رسول اللهصلى الله عليه وسلم فحبسوا وبلغ قريشا حبس أصابهم فحا محمع منهم حتى وموا المسلمة بالنبل والحيارة وقتل من المسلمة ابن رسيم بسهم فأسر المسلون مهم اشى عشرر حلاولماعلت قريش مذه الميعة خافوا وأشار أهل الرأى مهم بالصلح على أن يرجمع يعودمن قابل فدقيم ثلاثامعه سلاح الراكب السيوف فااقرب والقوس فبعثت قريش سهيل بن عمروالعامري ومعه حويطب بنء دالعزى وقيل معه جعمهم وقيل ان ارسال مهدل كانمرة برجا ورجع الهم غرجع الى التى صلى الله عليه وسلم وللأ قبل سهدل قال رسول

الله ولى الله عليه وسلم أراد القوم الصلح حيث مثروا هذا الرجل ثانيا وطالت المراحقة مد موس النبى صلى الله عليه وسلم ومن حملة ذلك أن الذي صلى الله عليه وسلم قال له لم لم تخد لوا سنناو من الميت فنطوف موفقال لهمهم ووالله لاتجدث العرب اناأ خذنا فبغطة أي مالشدة والاكراء والكن ذلك بالعام القابل عمتم الاحرعلى الصارعان وأن وضع الحرب ومناسم عشر سندوأ درأمن ومضهم بعضا وأنبرجع عنهم عامهم هذاو يأتى في العام القارل ويخلون لهمسكة الاثدانا موأن لامدخلوا الامال موفى فرج اواشترط مهدل على الذي مسلى الله علمه وسلم شروطا مهاأنه قال لا يأتيك منارحل وإن كان على بسك الارددته البنا وقيل هذا الشرط اتما ذ كره عند كتابة الكتاب كا-رأني فل بنم الامرواديق الاحكتامة الماب وتب حرين الخطار فأتي أنا كررضي الله عنسه ففال باأ بالكر أليس هو برسول الله صلى الله عليه وسلم قال دلى قال أواسة البسل من قال بلى قال فع لا م نعطى الدنسة أى الخصلة المذموم - في دينها فقالأبو بكر وضيالله عنده باعمد والزم غوزه أى ركامه وفي رواية فالراه أيها الرحدل انه وسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصى ربه وهو ناصره فاستمال مغرزه حتى تحوت فاني أشهد أنه رسول الله فقال عمروا نا أشهد أنه رسول الله ثم أنى عمدروسول الله صلى الله على وسلم فقال لهمشل ماقال لاى بكرفقيال الني سالي الله عليه وسلم أناعم الله ورسوله ولن أخااف أمر وان يضعني الله عمد عارسول الله صلى الله عليه وسلم أوس بن خولة رضى الله عنه وأمره أن يكذب بينهم فقال له سع لربن عمر ولا يكذب الاابن عمل على أوعثم مان بن عفان ضي الله عنهما وكان ذلك عدر حوع عثم ان رفي الله عنه على عض الروايات فأمر الني صلى الله علمه وسلم علما كرمالة وحهه نقال كتب سم الله الرجن الرحم فقال سهمل بن عرولا أعرف هدا أي الرحن الرحيم ولمكن اكتب بأحمل الله-ماى لان قريشا كانت تكنها فقال المسلون والله لايكتها واغما يكنب سيم الله الرحن الرحيم وضع المسلون ثم أسكتهم الذي صدلي الله علمه وسلم وقال اكتب ما عمل اللهم ثم قال صلى الله عليه و الم العلى رضى الله عنه اكتب هذا ماصالح عليه مجدرسول اللهسهدل بن عمروفة السهيل من عمرولوشهدت أنكرسول الله لم أفاتلا ولم نصدك عن البدت والكن اكتب اسمان واسم أسك وفي رواية لوأعلم أنك رسول الله ما الفتل ولتما يعتك أفترغب عن المكوام أسك محدين عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه ولم لعلى رضى الله ع:ــــ المجرسول الله فقيال عـــلى رضى الله عنه ما أنا بالذى أمجوه وفي رواية والله لاأمحوك أبدافهال أرنده فأراه الاه فحماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اكتب هدندا مام الع عليه محدين عبد الله مهدل بن عرو وقال الارسول الله وال كذبتموني وأنا محدين عدالله ان عبدااطلب فعل على رضى الله عنه يكي و بأبي أن يكتب الاجمد رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم اكتب فان الدمثلها تعطم اوانت مقهور وهددا من مجزاته صبلي الله عليه وسد واعلامنه وبدفانه اشاردكا سمقع دبنعلى ومعاو بدرضي الله عنهما فاعهما ومدحر صفين وقعت

وينهما المصالحة الى رأس الحول فل كتب الكاتب هدف المصالح عليه أمر المؤود فاعلى ن أبي لمااب معاوية بن أبي سفيان فقال عمرو بن العاص وكان أحد الحد يمين وكان من حهة معاوية لاتكتب أمبرا اؤمنين وأرسل معاوية أيضارضي الله عنيه لعمرو بن العاص بقول لاتكتب انعلىا أمير المؤمنين لوكنت أعلم انعليا أميرا لمؤمنين ماقاتلته فيئس الرجل أناان أقورت أنه أمرا للؤمنين ثمأةا بله ولكن اكتب على بن أبي طالب وامع أمرا الومنين فقال أصاب على يرضى الله عنه أهلى بالمسرالمؤمنين لا تمج اسم امارة المؤمنين فانك ان محوتها لا تعود اليك فلم يسمع منهم وقال للسكانب المحها غيذ كرقول الني صلى الله عليه وسلم له في الحديدة ان المامدال تعطيها وأنت مقهور وقال الله أكرم ثلاء ثل والله اني احكا تبرسول الله صلى الله علمه وسلم يوم الحديدية اذقالوالسب رسول الله ولانشهد للثبذاك اكتب احمل محدين عبد دالله فقال أدغرو سالهاص رضي الله عنه مسجان الله أنشبه بالكفار ووقعيدم مانزاع في ذلك حتى بحت الكتارة على عدمذ كرأمر المؤمنين وظهر صدق قول الني سلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عدمان الدمثله اتعطما وأنت مقهور ولماأنى على رضى الله عند يوم الحد سيدأن يكتب الا رسول الله وافقه عدلى ذلك بعض الحاضر عن من المسلمن منهم أسيد بن حضير وسعد بن عبادة رضى الله عنهما فأخذا مدعملى رضى الله عنه ومنعاه أن كتب الاعمدرسول الله ملى الله عايه وسلم والافالسيف ينناو بينهم وضع المسلون وارتفعت الاصوات وحملوا مقولون لانعطى هذه الدنية في درنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويومى مده الهم ان اسكتواغ أمرعلمارضي اللهعنه أن بكتب محدين عبدالله فكتب وقبل أمر محدين مسلمرضي الله عند فيكتب والحق أن الذي كتبه محدنسفة أخرى مندلذاك البكتاب لانسهيلاقال يكون هدنا المكتاب معى فكتب محدين مسلفه فللها وواعتد المسلمن وجاء في دهض الروايات ثم أخذ رسول الله ملى الله عليه وسلم الكناب سده فكنب فقسل وعضهم مظاهره وقال ان الذي ولى الله عليه ولم كتب بدد موم الحديدية محرة له مع أنه لا بقر أولا يكتب وحرى على ذلك أبوالوليد الباجي المالكي فشنع عليه علماء الانداس في مانه وقالوا ان هذا الحد لف لاقرآن فناظرهم واستظهر علهم بأدهد الاسافى القرآن وهوقوله تعالى وماكث تتاومن بالممن كالولا تخطه بمينك بأهذا النفي مقيديها قبلو رودالقرآن وقيل تحقق أميته أمارعيد الفرآن و معدان تحققت أميته وتقررت بذلك معصرته فلامانع أن بعرف المكتما بقمن عـ مرمعلم مععزة أخرى ولا بعر حدد الدعن كونه أمها والحمه ورعلى أن الروا مات التي فها أخذ السكناب بده فكتب محولة على المحازاي أمرأن مكتب المكاتب وقوله مده متعلق بأخذ وليس متعلقا يقوله كتب قال العلماء وافقهم الذي سلى الله عليه وسلم على عدم كما بقسم الله الرجن الرحم وكنب الما اللهم وكذاوا فقهم في عمد بن عبد الله وترك كتابة رسول الله المصلحة المهمة الحاصلة بالصلح التي أطلع الله ننيه صلى الله عليه وسلم علما وجب المسلم عما علما

وتشؤشوامن ذلك ولمرمكن أحدفي القوم راضما بحمد يعمارضي به النبي صلى الله عليه وسلم غبرأى بكرااصديق رضى الله عنه وبهذا بتبين علومقامه ويمكن أن الله كشف لقليه وأطاعه على دهض تلك الاسرارالتي ترتبت على ذلك الصلح كالطلع على ذلك الني صلى الله علم وسلم فانه حقيق بذلك رضى الله عنه كدف وقد قال الني صلى الله عليه وسلم والتعماص الله في قلبي شيئًا الاوصيبته في قلب أبي مكر رضى الله عند مقال أبو مكر رضى الله عنه ما كان فتح أعظم من فتع الحديدة والكن قصر رأيم عما كان بنرسول الله صلى الله عليه وسلم و بنر به والعماد يعملون والله تعالى لا يعمل لعملة العمادحتي تبلغ الا ورما أراد واقدراً بتسهيل بن عمروفي حمة الوداع قائماعندا انحر مقر بارسول الله ملى الله عليه وسلم بدنه ورسول الله سلى الله علمه وسلي يحرها مده ودعاا لحلاق فحاق راسه فأنا أظرالى سهيل ين غرو المقط من شعره صلى الله علمه وسلروعه ليعضمه على عينيه وأدكرامتناعه أديقر يوم الحديسة مسم الله الرحن الرحم أى و رسالة النبي صلى الله على موسلم فحدث الله الذي هذاه للاصلام مع أنه لا مفدة في عدم كتامة المالحن الرحيم وعدم كتامة رسول الله يل رتب علم ما مصطحة وانما المفسدة لوطلبوا أن لكتب مالا عدل م كتب على رضى الله عنه هذا ماقاضي علمه محدين عبد المله فقال/النبى- لمي الله عليه وسلم على أن تخلوا بينناو بين البيت فنطوف سوأراد النبي سلى المله عليه وسدار بدلك اظهار ماتكام به معسى رأولا ايطلع المساون على أنه صلى الله عليه وسلم مذل الحهد للمسلين في ذلك الصلح فقال سهيل والله لا نخلى بدنان و من المدت و تتحدث العرب أناأخذ ناضغطة والكن ذلك من العام المقبل فكتب على رضى الله عنه ذلك فقال سه ال وعالى أنه لا مأتيك منارحل الارددته اليما وانكار على دينات ومن جاعقر يشاعن تبعا لمردوه اليك وفير والقلسلم من حديث أنسريفي الله عنه أذقر يشاصالحت الني صلى الله عاره وسلم على أن من جاء نامنه كم لم فرقه واليكم ومن جاء كم منارد وتموه البنا فقالوا مارسول الله أنه كتب هدرا قال زمم قانه من ذهب مثا الهمم فأبعد مالله ومن جاءمهم البذافسيعل الله له فرجا ومخرط وفي رواية الخارى وكان فهااشترط مهم لعلى الني صلى الله عليه وسلم أنه لا بأته شما أحدوان كال على د شك الارددته الما وخليت بينناو بينه فيكره المؤم ول ذلك وامترضوا أى غضوا وأنفوامنه فأي سهيل الاذلك فكاتبه الني صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال المسلمون متعجمين سعان الله كف رد الى الشركين وقد جامسلما وكان عن قال ذلك عمر من الخطار رضي الله عنمه وأسدين حضر وسدمد بنعبادة ومهرين حنمف رضى الله عمم وفير وابدأن عمر رضى الله عنه قال مارسول الله أترضى جذا فترسم ر-ول الله صلى الله عليه وسلم وقال من ذهب مناالهم فأبعده اللهومن جاء مهم المناأى ورددناه فسحعل اللهله فرخاو محرحاوهما كتمفى كتان العليمار واوالنارى عن البراءن عاربرضي الله عنهم مالايد خدل مكة بالسلام الاالسيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد ان أراد أن يتبعه وأن لاء عمن أصحام أحدا ان أرادأن شم بمهاوع: دابن اسحاف على أن بيننا عبية مكفوفة أى أمورا مطوية في صدورسلمة اشارة الى ترك المؤاخدة عما تقدة مسامين أسباب الحرب وغسرها وأنه لااسلال ولااغللال أىلاسرقة ولاخمانة والمرادأن أمن عضهم من دعض في نفوسهم وأموالهمسرا وجهرا وقمل الاسلال منسل السيوف والاغللالمن ليس الدر وعوان من أحب أن مدخل في عقد دمج مدوعه ده دخيل فيه ومن أحب أن مدخيل في عقد قريش وغهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة وقالوانحن في عقد محد وعهده وتواثبت سنو مكر وقالوا نحن في عقد قر يش وعهدهم وانك تر حمع عناعامك هدرا فلا تدخل مكة علينا وأنه اذا كان عام قابل خرج افد خلقها با محامل القت ما ثلاثاء عنسلاح الراكدا الموف في القرب لاندخلها بغيره وان الحرب توشع ينهم عشرسنين وفى رواية أر بع سنين تأمن فها النياس ويكف بعضهم عن بعض انتمى فان قيل ما الحسكمة في كونه صلى الله عليه وسلم وافق سهيلا على هـ فد ه الشر وله التي من حلقها أنه لا مأتمه و حدل منهم وان كان عـ لى دين الاسلام الاويرده الهرم فالحواب كانقله النو ويءن العلماء أن المسلحة المترتبة على هدا الصليهي ماظهر مرغراته الباهرة وفوائه هالمتظاهرة التي علها الني صلى الله عليه وسلم وخفيت علهم فحمله ذلك على وافقتهم وذلك أنم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمساء بن ولا تظهر عندهم أمورا انبى صلى الله عليه وسلم كامى ولاحتمعون عن دملمهم مامفدلة فاما حصل الصلح اختلطوا بالمسلمين وجاؤاالي المدينة وجاء المسلمون الى مكتوخلوا بأهلهم وأصدقانهم وغرهم عن يستنصونهم وجمعوا منهمأ حوال الني صلى الله علمه وسلم ومتحزاته الظاهرة واعلامندوته المتظاهرة وحسن سبرته وحمد لاطر يقته وعاشوا بأناسهم كثيرا من ذلك فالت أنفسهم الى الاءمان حتى بادرخلق مهرم الى الاسلامة بسل فتح مكة فأسلوا فيما بين سلح الحديبية وفتح مكة كغالدبن الوليد وهمرو بن ألعاص رضي الله عنهـ ما وغيرهـ ما وازداد الآخر ون أي الذين لم إسلوا مدارالى الاسلام فلما كان يوم الفتح أسلوا كاهم أما قد تمهد اهم الميل وكانت العرب من غيرةر يش ينتظرون بالدمهم اللامقر بش الما يعلمونه فهمم من القوة والرأى ولاغم كانوا يقولون قوم الرحل أعطره فأسأ سلتقر بش أسلت العرب قال ومالى اداجا وصرالله والفقح ورأيت الناس مدخلون في دين الله أفواجا ففيه اشارة الى أنه عند حصول فصرالله نبيه صلى الله عليه وسلم على اعدائه وفتح مكة مدخل الناس في دين الله جماعات وكان الامر كدالك فاعدا اعرب بعد فتحمكة من أقطار الارض طائعين وكان هذا الصلح هوسبب فتعمكة كاسيأني انشاء الله تعالى فالله و رسوله أعلم بالحكمة الما لغة فانصد المسلمن عن البيت كان ف الظاهر هضه اللمسلين وفي الباطن عزا لهدم وقوة فأخل الله المشركين من حيث أرادوا العزلانفهم وقهرهم من حيث أرادوا الغلبة ولله العزة ولرسوله وللؤمنين والله غالب على أحره والكن أكثر الناس لايعلمون فلقه الحمد والمنة على ماأنعم ته وتفضل وقال النجارى عندذ كركتابة الشروط

بينماهم كذلك وقال ابن احماق فان التحيفة لتكتب اذدخل أبو حندل واحمد العاص بن بهيل بن عمر و نرسف في قيود و وكان قد أسلم عكة قيل ذلك رضي الله عنه فيسه أبوه ومنعه من الهدرة وأوثقه بالقبود فبنجع بأن النبي صدلي الله عليه وسلم وأصحابه بالحديدة احتال على فد محتى خرج من العجر وتسك الطريق و ركب المبال حتى هبط عملي المسلى ففرحه الما لمور وتلقوه ففامهم لونعمر والى اسه أى حندل-من رآه ففنر و حهمضر باشديدا - تى رق علمه السامون و مكوا وتلبه أى حمد ع علمه توبه الذي هولا رسه وقيض عليه نحره وقال مهيل هذا ما مجمد أول ما أقاضه لما أى أول بني أحاكمك عليه أن ترده الى وقال النبي صلى الله عليه وسلم المالم نقض المكتاب بعدأى لم نفرغ من كتابته فقال مهيل والله اذالا أصالحك على شئ أبدا مقال له الذي صدلي الله علمه وسد إفأ خرولي قال ما أناء عمر ذلا قال ولي فافه ل قال ما أنارها عل فقال مكر زوحو يظب الى قدة حزالذلك فأخذاه وأدخ الاه فسطا لها وكفاأ باه عنه فأى سهيل بن عرواجازتهماوقيل اغماأ جازاه ايكف عندالعذاب لسرجع الى طاعة اسدف كان ذلك من فور مكرزالذي أخبريه النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال ذلك نفا قاوفي الخ مخلافه قال اس استعاق متم قال سهدل ما محد قد لحت الدينية أى وحبت وتت سفى و مناف قبل أن مأ تبك هذا قال صدقت فحعل نشره ويتلبه و تعره الرده الى قر دش فلماراى أبو حندل أ ماه مصمما عملي أخذه قال أىمعشر المسلمين أردالي الشركين وقدحشت مسلما ألأثرون ماقد لقيت وكان قدعد بفي الله عداباشديدا وفيرواية حول أبوحندل بصرخ بأعلى وقديامعشر المسلمين أردالي الشركين وفتنوني فيديني فزادالناف ذلات على ماجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باأباحندل اصعر واحتسب فانالانغدر وقدتم الحلج قبسل أنتأتى وقدتلطفت بأسلافا بيوان الله جاعل للثوان معلامن المستضعفين فرجاوتحر جافونب عمر من الطاب رضي الله عنه الى جنب أبي حندل تقول لااصر باأباحندل فاغماهم المشركون واغمادم أحدهم كدم الكابو بدني له السعيف قال عمر رضى الله عنه وحوت أن أخذا السيف فيضرب وأياه وحمل بقول ان الرحدل بقندل أماه والله لوأدركنا آماع الفتلناه مفالله ففالله ألوحندل مالك لاتقتله أنت ففال عرنهانا رسول الله صلى الله علمه وسلم عن قتله وقتل غيره فقال أنو حندل ما أنت أحق بطاعة رسول الله صلى الله علمه وسدلم وني واهل عمررضي الله عنه ظن حوازة تل أبي حداد الأسه الكونه أراد أن فننه عردت وان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الأباحندل اصروا حسب ثمر حم أبوحندل رضى اللاعده مكة في حوارمكرز بن حفص وحو يطب بن عدد العزى فأدخلاه مكة وكفاء : ١ أناه وسدأتي في آخر القصة ان أباحد ل في مدة الهدنة هرب ون مكة ومعه عماعة من المستضعفين وأغمم انفه واالح أبي مصروقطعوا ااطريق على قريش حتى كتنت قريش لانبى مدلى الله عايد موسدلم تسأله بالارحام أن يأو يهم عنده كاسياتي ثم انسهيل بن عروله ابن خراء مه عبد الله من مه ل أسلم قدى اسراو خرج مع المشرك بن يوم بدر فلما وصلوا

بدراخرج من بينهم ودخل في أصحاب الذي صدلي الله عليه وسلم وشهد بدراو المشاهد كايها وأما أنو جندل فاجمه العاص كاتفدم وأول مشهدشهده فقعكة ثمان قريشا أرسلت عشمان بن عفان رضي اللهء مو مدا العلم ان معقار ضوان كانت قبل الصلح وانها السعب الباعث المردش علمه وقيد وقع في المواهب مأرة تضي ان المدعة كانت بعد الصلح وان الكتاب الذي ذهب عَمَان كان متضمة الاصلح الذي وتعيد على الله عليه وسلم و بين سهدل بن عمرو فيست قريش عشمان رضى الله عنده فيس مدلى الله عليه وسلم مهملا قال الحابى ولا يخفى مافيه ولم افرغ وشول الله حدل الله عايه وسدلم من الصلح أنه دعليه رجالا من المسلمين وهـم أيوبكر وعمر وعثمان وعلى وعدالرحدن بع عوف وسمدين أى وقاص وأنوء دة بن الحراح وعمدين مسلمة رضى الله عنهم ومن المشركين حويط بن عبد مد العزى ومكرز من حفص وماتم هــذاالصلح الابعــد توقف كثيرمن المسلمين فيــهومار واراد معون الني صلى الله عليه و-لم و يـ ألونه أن لابوا فق على تلك الشروط لاسماعررضي الله عنــ مفانه أتى الني-لى الله عليه وسالم و راجه مكتمرا كماتفذم ومن مراجعته أنه قال له ألست نبي الله حقاقال بلي قال ألسمنا على الحق وعدونا على الباط ل قال الى قال أليس قتلانا في الجنبة وتتلاهم في النارقال بلى قال فسلم تعطى الدنيسة أى الحالة الدنية الخسيسة في درننا ا ذا ونرجه ع ولم يحسكم الله سننا فقال له الني صدلي الله علسه وسلم اني رسول الله واست أعصد موه و ناصري قلت أو لدس كنت تحسد ثناأ ناس: أنى البيت فتطوف ماكى للرؤما التي رآه اقال الى أفأخ مرتك انانات مهذا العام قال لاقال صلى الله عليه وسلم فانكآ تبه ومطوّف به أى وكذلك الصابة رضى الله عنهم لانه كان صلى الله عليه وسلم أخسرهم بانه رأى اغهم يدخلون المحد الحرام ويطوفون بالبيت ووعدهم بذلا فلارأ واالصلح دخلهم ونذلانا أمرعظهم حدتى كادوا يها كونوشق عامهم قال عررضى الله عنه لقددخاني امرعظم وراجعت الني صلى الله عليه وسلم مراجعة ماراجعته مثلهاقط حتى قالل أنوعبيدة بن الحراح رضى الله عنه ألا تسمع ماس الخطاب رسول الله سلى القه عليه وسلم يقول ما يقول تعوّ ذبالله من الشبيط أن الرجيم فعات أتعوّذ بالله من الشبيطان الرجيم وروى الزارعن عمررضي الله عنهاته واالرأى على الدين فلفدرا تني أردأم رسول ا لله - لى الله عليه وسلم برأ بي وما الوت عن الحق فرضي - لي الله عليه وسلم وأبيت - شي قال ما عمر ترافر رضات وتأيى وفحرواه قل مااس الخطاب اني رسول الله وان يضمعني الله فرحم متغيظا فلم يصمرحمتي جا أبا مكرفقال ماأمو مكرأ ليس همذاني الله حقاقال ملى قال ألسماعلى الحق وعدونا على الباطل قال ملى قال فلم نعطى الدنسة في درنذا اذاؤة بالرأبو بكرأبها الرحل انه رسول اللهوليس بعصي مه فاستمساك نغر زه أي ركامه أي لا تفارقه فوالله انه على الحق قال قلت أولدس كان يحدثنا أنام أقي البدت فنطوف مه قال بلي أ فأخد مولة انا فأنيه العام قات لا قال فانك تمه ومطوّف مأجابه بمثل مأحاه الني صلى الله عليه ولم ثمان هذه الرواية مصرحة بأن

اتمانه لأى مكر كان بعداتمانه للنبي ملى الله عليه وسلم وتقدّمت رواية صحيحة بأن ذلك كان قبسل اتبانه صلى الله عليه وسملم و عكن الجمع مان تلاث المراحة تسكر رث في الله يكرو راحمه قبل و بعدودل جواب أبي بكر المواذف لحواب الذي على الله عليه وسلم على ان أ ما مكر رضى الله عنه أكمل العمامة علما وأعرفهم أحوال النبي صلى الله علمه وسلم وأعلهم بأمور الدين وأشذهم موافقة لأمر ألله تعالى فهومن الدلائل الظاهرة على عظميم فضله و بأر ع علمور بادة عرفانه ورسوخهوز بادته في كل ذلك على غيره وقد جاعلى بعض الروابات ان المسلمين استنكروا الصلح المذكور وكانوا على رأى عمر رضى الله عنه وعنهم فلم بوافقهم أبو مكر رضى الله عنه مل كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله علمه وسلم سواعوس في الهجيرة ان ابن الدغة وصفه عدل ماوسفت مخدعة الني صلى الله عليه وسلم سواء و كونه دصل الرحمو محمل المكل و معن على نوائب الحقوغبرة للذ فلما تشام ت سفاته مامن الابتداء استمرذات لى الانتهاء ولحلالة قدر أى مكر ومعة علمه عند عمر رضى الله ه علم واحدم عمر في ذلك أحد العد مصلى الله علمه وسلم أو قدله غير الصديق وانماسأ له بعدسؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم اشدة ماحصل لعمر رضي الله عنه من الغيظواة وقه في نصر الدين واذلال الكافرين قال العلاماء لم مكن سؤال عمر رضى الله عنه وكادمه شكافي الدين حاشآه رذي الله عذه ففي رواية ابن استصاف أنه لما قال له الزم غر زه فانه رسول الله قال عمرواً ناأشهد أنه وسول الله بل كانسؤاله طلبالكشف ماخفي علمه من المصلحة وحثاعلى اذلال الكذار وظهورالا الام كاعرف فى خلفه وقوته في نصر الدين واذلال المطلن ففيذلا دابل حوازالجث في العلم حتى ظهرا لمعنى وفي النحاري قال عمررضي الله عنه فعمات لذلك أعمالا وفي ابن احجاقه في زلت أتصدّق وأصوء وأصلي وأعتق من الذي صنعت بوية ثد مخافة كالرمى الذى تكامت مدرحوت أن مكون خبرا وعند الواحدي عن ابن عماس رضى المتهءنه مالقدأ عتقت سعب ذلك رقابا وصحت دهوا وانماعمل ذلك لتوقفه عن المادرة بانتشال الامروان كان معذورا في حميد ماصدر منه بل مأحور الانه محتمد واله ماتوقف لتظهر له الحدكمة وتنكشف عنه الشهة \* ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلح و الاشهاد وتوحه مهدر من عمرو ومن معه بالكتمات قام على الله علمه وسلم الى هديه فنحره ومن حملتمه محمل كان لأى حهل فحسبه وى غنمه المسلون منه دوم بدر غصارله صلى الله عليه وسلم وكان بضرب في القاحه صلى الله عليه وسلم وفي رأسه برة أى حلقة من فضة وقيل من ذهب والما أدخله صلى الله عليه وسلم في الهدى ليكون في ذبحه اعاظمة للشركين وكان قد فر هذا الحدمل من الحدمية ودخل كة وانتمى الى دارا في جهل وخرج في أثره عمر ومن غنمة الانصاري فأفي سفها عمكة أن بعطوه حتى أمرهم سهدل بن عمرو يدفعه ودفعوافيه عدد دال وسول الله صلى الله علمه وسلم لولاا نامه مناهق الهدى فعلناوفي لفظ قال الهم سهيل بن عمروان تريدوه فاعرضوا على مجد مائة من الابل فان قدلها فامسكوا هدا الحمل والافلا تتعرضوا له فعرضوا ذلا عليه صلى الله

عليه وسلوفأ يوقال لولم مكن هدف الحمل للهدى لقيات المائة فردوه المه فنحره وفرق لحمه ولحم بقية الهدى على الفقرا الذين حضروا الحديسة وفيرواية أنه صلى الله عليه وسلم بعث الحامكة عشر بن بدنة ع ناحمة رجل من أسلم وفي روا بة أندصلي الله عامه وسلم بعد فراغهم من الكذاب أمرهم بالنعرو لاقتلاث مرات فليقم منهم أحد فدخل على أمسلة رضى الله عنها وهوشد بدالغضب فاضطعع فقا تماشأنك ارسول الله فذ كرلها مالق من الشاس وقال لها هلا المسلون أمرتهم أن ينحر واو تعلة وافلي في علوا وفي لفظ قال عبا با أمسلة ألاتر من الى الناس آمرهم الاعرفلا بفعاويه قلت اهم المعرواوا ملقوا وحلوامر ارافل عبيني أحدمن الناس الىذلك وهم يسمعون كلامى وينظرون وجهمى فقالت بايسول الله لاتلهم فانهم قد دخلهم أمرعظيم عاأدخلت على نفدان من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فقع عُ أشارت البه أن يخرج ولا يكلم أحدامهم و ينحر بدنه و يحلق رأسه فقعل ذلك أى أخذ الحر يدوقصد هدديه وأهوى بالحر عة الى البدنة رافع اصوته بسم الله والله أكبر ثم دخدل قبقله من أدم ودعا بخراش الخزاع فلقرأمه ورى معره على شعرة وأخذه الناس وتعاصوه وأخذت أمعمارة رضى الله عنها طاقات منه ف كانت تغدله للريض وتسقيه فدمراً وكانت بدئه صلى الله عليه وسلم التي نحرها بالحديثية سبعين واسارآه الذاس نحروحاتي فاموا وبخروا رحلقوا وحعل بعضهم يحلق بعضاحتي كاد بعضهم وقتل بعضاللازد حام وارادة التحد ل اقتداعه صلى الله علمه وسلم وكان تحرهم للهدا المالحد سية وهي في الحرم في قول مالك رضي الله عند و بعضها في الحمل و بعضها في الحرم في قول الشَّا فعي رضي الله عنه وفي رواية أن النَّي " صلى الله عليه وسلم أمر بالهدى فساقه المسلون الىجهة الحرم فقام اله مشركو قريش فيسوه فأمر صلى الله عليه وسلم بحره وعن ابن عباس رفي الله عنهما قال لماصدت الهداماعن البدت حنت كانحن الى أولاده افتحر سلى الله عليه وسلم بدنه حيث حبسوه وهي الحديبية والمراد بحر أكثر فلا ينافى ماروا وابن سعد عن جابر رضى الله عنه قال ومثر سول الله صلى الله عليه وسلم من هديه بعشر بن بدند لتخرعه عند المروة معر جلمن أسلم و بعث الله ريا في مات شدورهم فأنقتها في الحرم حيرالهم في وقدهم عن البيت فاستبشر وابقبول عمرتهم \* قال الزرقاني واول المرادغيرة مرهصلي الله عليه وسلم أى لانه أخذه المسلون كاتفدم ويحتمل انهم أخذوا أكثره وألقت الربح باقيه فى الحر و لقر جال وتصرا خرون فقال صلى الله عليه وسلم برحم الله المحلقين قالوا والمقصرين قال يرحم الله المحلقين قالواوالمقصر من قال والمقصر من وفير والمهوقال فى الرابعية والمقصر بن وانما توقف الصحابة رضى الله عنهم معد الامر لاحتمال انه للندب أولرجاء زول الوجى بالطال الصلح أوتخصيص مجن أذن الهم في دخول مركة ذلك العام لاتمام نمك وساغ ذلك اهم لانه زمان وقوع النسخو يحتمل أن صورة الحال أجمتهم فاستغر قوافى الفكرلما لحقهم من الذل عند نفوسهم معظهور فوتهم واعتقادهم القدوة على فضاء نسكهم

بالغلبة أولان الامر المطلق لايقتضى اافور ويحتمل محموع هذه الامور لجموعهم أوفهموا أنهصلي الله علمه وسلم أحرهم بالتحلل أخذا بالرخصة في حقهم واندهو يستمرعلي الاحرام أخذا بالعز عقف حق نفسه فأشارت المه أمسلة بالتحلل لينتبني هذا الاحتمال فذعله فلمارأ وه بادروا الى فعل مأأهر همه اذلمته قاغاية ينتظرونها ونظهره ماوقع لهم في غزودًا الفتح من أهمره لهم بالفطر فى ره ضان ذا بواحتى شرب فشر بوا وفى سؤاله أم المن رضى الله عنها فضر له أمر المشورة ومشاو رةالمرأة الفاضلة وفضل أمسلة رضى الله عنها ووفور عقلها حتى قال امام الحرمد لازملم امرأة أشارت رأى فأصا رت الاأم سلة قال الحافظ ان حرفى فتح البارى واستدرك عليه وهضهم منتشعب فيأمرموسي علم ماالصلاة والسلام أي حين قالت باأيت استأجره ان خبر من استأجرت القوى الامين وفي قصة معة الرضوان دلين على قضل الصابة الذين ما يعوارسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمالى القدرضي الله عسلى المؤمنين اذبيا يعونات عبدالشعرة الآءة وفى الجديع عن جابر رضى الله عنه قال قال لذا النبي صلى الله علمه وسلم يوم الحديدية أنتم خيرا هل الارض وأخر جمسلم وغبره عن حابر رضى الله عنه لايدخه لاالمأر من شهديدرا والحديسة وروى أحدياسنا دحسن عن أبي سعيد الخدري وضي الله عنه قال لما كنا بالحدودة قال صلى الله عليه وسلم لاتوقد وانارابليل فلما كان معددلك قال اوقد واواصطنعوا فامه لايدرك قوم بعد كمصاعكم ولامدكم وفي مسلم انه صلى الله علمه وسلم قال لايدخل النارأ حدمن أصحاب الشحرة وقد قدح بعض الرافف قلعنم الله تعالى على عثمان رضى الله عند م اله لم عضره ذه السعمة كالدلم عضرغزو وبدر وأحس أنداد السعة انما كانت لاحله لما أشاعوا ويه وغينته اغماهي لامتثاله أمرالله ورسوله وبايع عذه رسول الله صلى الله عليه رسلم فقال هذه عن عمان وضرب سده على الاخرى ولمارحم المع كاتمدم فهومن علة من ماسع سعة الرضوان فاخراحه غلط ظاهر وأماعدم حضوره غزوة مدرفكان بأمرالني صدلي الله عليه وسلم لاحل تمريض المتهرقة وضى الله عنا رقدعة وصلى الله عليه وسلمن أهل بدر وضرب له سهم معهم فهومعدودمن المدر ويزفاخواجه غلط ظاهرودل قوله لايدخل النارأ حدمن أصحاب الشيرة اغمم مشرون بالحنة وأماقواهم العشرة المشرون بالحنة فالمرادانم وكروا بأسماعهم فيحددث واحد حيث قال أبو . حكر في الجنة إلى آخرهم قال ابن عبد البر ايس في الغز واتما يعدل أو تقرب من الاالحديدة حيث كانت معة الرضوان قال الزرقاني ليكن قال غره الراجي تقديم أحدعلى الحديدية وانهاالتي تلى غزوة بدرفي الفضل وكانت اقامته صلى الله علىه وسلم نسة بضعةعشر بوماوقيل عشر بن بوماوقال بعضهم كانت مدة غزوته هذه كالهاشهرا وزدناغ رجع لله عليه وسلم الى المدسة وفي ذفوس أصحابه رضى الله عنم شي وعدم الفتخ الذى كنوالابشكون فيه فأنزل الله تعمالي سورة الفتع بدمكة والمدسة بكراع الغمم وقال ابن اسداق نزات وهو بضعنان بنتع الضاد المعهمة وسكون الحيم ونونين بينهما أاف حال

على مدمن مكة وفي النجاري عن عمر رضي الله عنده قال قال لي رسول الله صلى الله علمه وسلم لقد أنزات على سورة هي أحب الى مما لهلمت عليه ما الشمس ثم قرأ انافقه الله فقها مدنأ واختلف الناص في المرادمن الفتح مقال ابن عباس وأنس والبرا بن عاز برضي الله عنهم الفقيره: افتح الحديبية ووقوع الصلح قال الحافظ ابن جران الفتح في الافية فتع الغلق والصلح كان مغلقا حتى فتحه الله وكان من أسباب فتعه صد المسلين عن البدت فكانت الصورة الظاهرية ضميالامسان والباطنة عزالهم فانالناس للامن الذى وتعفهم اختلط بعضهم سعضمن غبرنك وأممع المسلون الشركين القرآن وناظر وهم على الاسلام حهرة آمنين وكانوا قمل ذلك لا متكامون عندهم بدلال الاخفية فظهر من كان عنى اسلامه فذل الشركون من حمثأرا دوا العزة وقهروامن حيثأرادوا الغابسة مددان كانالذافةون يظنونأن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهلهم أبدا أى حسبوا الم-ملاير جعون ل يقتلون كالهم وقيل الفتح المراده وفتح مكة فنزات السورة عندهم جعسه من الحديدة عدة لقنتمه اوعبرف مالماضي لتحقق وقوعه وفيدمن الفغامة والدلالة على علق شأن المخبر به مالا يخفى وقد ل المعنى قضينالك تضاء بيناعلي أهمل مكة أن تدخلها أنت وأصحبا بالثقابلامن الفتاحة وهي الحكومة وفي الصيع من البراء رنى الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فضاو نعن زعد الفتح سعة الرضوان قال الحافظ ابن حجر يعني بالفتح قوله تعالى فافتحنالك فتحاميدنا وقدوقع فيماختلاف قديم والتحقيق انه يختلف باختلاف المرادمن الآبات فالمراد بقوله تعالى انافتحنالان فتحاميدنا فتع المدينية لماترتب عملى الملح من الامن و رفع الحرب وتمكن من كان يعشى الدخول في الاسلام والوصول الى المديدة مهما وتنابع الامرالي أن كما الفتح أي نفتح مكة وأماقوله تعمالي وأثابهم فتحاقر سافالمرادمه فتع خيدم عسلى الصبح لانهاهي التي وقعت فهاالغماخ الكثيرة للمسلس قال تعالى ومغانم كثيرة بأخدونها وروى الامام أحمدو أبوداود والحا كممن حديث محمع بنجارية الانصارى الاوسى وضى الله عنده قال شهدنا الحديدة فلا انصرفنا مهاوحد نارسول الله صلى الله عليه موسلموا قفاعند كراع المغمم وهوموضع امام عسفان وقدج عالناس وقرأعلهم انافتحنالك فتعامينا فقال رجل ارسول النه أوفتح هوقال أى والذى دفيسي مده اله لفتح وعند ابن سعد فلما تزل م احمر بل عليه السلام قال م ما مارسول الله فلاما هذاه حمر ولهناه الناس وروى موسى بن عقبة والزهرى والمبهق عن عروة تالز مر قال أقبل الذي صلى الله عليه وسلم راجعافقال رجل من أصحابه ماهد الفتح لقد صددناء والبيت وصدهد بنا وردصلي الله عليه وسلم رحلن من المؤمنين كاناخر جااليه فبلغه صلى الله عليه وسلم قول ذلك الرحل فقال بئس الكلام بلهوأعظم الفنع فدرضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم و يسألو كم القضية و برغ ون المحكم في الامان ولقد درأ وامسكم ما كره وا وأظفركم الله علهم وردكم سالمن مأجور بن فهوأعظم الفتوح أنسيتم يوم أحداد تصعدون

ولا الو ون على احدوا فا أدعوكم في أخرا كم أنسبتم يوم الاحزاب اذجاؤ كم من فوق كم ومن أسفل منكم واذراغت الانصار وبلغت القلوب الخناجر وتظنون بالله الظنونا فقال المسلون مدن اللهورسوله هوا عظم الفتوح والله ماني الله مافكرنافها فكرت فسه ولأنت أعلم مالله وأمرمننا وروى سعدين منصور بالمنادصيم عن الشعبي في توله تعمالي المافتينا الله فتما مبدئاةال لمرمكن في الاسلام فتع قبله أعظم منها الحاكا كانا القتال حدث التق الناس فلا كانت الهدنة ووضه عالحرب وأمن الالمس معضهم بعضاوالنقو اوتفاوضوا فيالحدث والمنازعة لمركام أحد ذوعقل في تلك المدة بالاسلام الادخل فيه ولقد دخل في تبنك السنتين مثل من كان دخل فى الاسلام قبل ذلك أرا كثرو مدل عليه أنه صلى الله عليه وسد لم خرج في الحديدية في ألف وأر بعمائة تمخر جده منتين الى فتع مكة في عشرة آلاف وعاظهر من مصلحة الصلحانه كان مقدّمة بن مدى الفقرا لاعظم الذى دخل الناس عقبه في دين الله أفوا حا فكانت قصة الحديمية مقد مة الفتم فعمين فتحا اذمقدمة الظهو رظهو روجاء المم فمدة اقا مم بالدسية حملت لااس محاعة فقالوا بارسول الله جهدناأي أسابنا الجهدوه والمشققمن الجوعوف التاس ظهر أى اول فانعسره النا كل من المعه والتدهن من شحم وانعتذى من حاوده فقال عمر من الخطاب رضى الله عنه ارسول الله لاتف عَل فان الناس النيكن فهم بقية ظهوراً مثل كيف ما ادالقينا عدرة ناغدا حيا عارجالا واسكن ادرأيت أن تدعوا لناس الى أن عمعوا بقايا أز وادهم غ تدعوالهم فها بالمركة فانالقه سيبلغها بدعوتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسطوا أنطاعكم وعباء كم ففعاوا عقال من كانعند منقية من زاداً وطعام فلينش ودعالهم عقال قرنوا أوعيقهم فاخذواماشا الله وملأواأ وعيتهم وأكاواحتى شبعواو بقي مثله وفي مسلم خرجنامع رسول الله على الله عليه وسلم في غز وة فأما بذا حهد حتى هممنا أن نخر معض ظهرنا فأمرنا النبى ملى الله علمه وسلم فحمعنا أر وادنا فسطناله نطعا فاحتمع زادالقوم على النطع فكان كريضة العنزأى كقد والعنزوهي واضةأى ماركة وكناأد سع عشرة مائة وأكاناحي شيعنا م حشوناجر بافضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده فقال أشهد أن لا اله الا الله وانى رسول الله لا التي الله عبد مرة ون عما الاجب من النار وقال صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه هلمن وضو بفتح الواووه ومايتوضأ مفاءر جل بادارة وهي الركوة فها انطفة من ماءأى قليل من ما وقيل لله عاليد برنطفة لانه سطف أى يصب فا مرغها في قدح ووضع راحته الشر يفةصلى الله عليه وسلم في ذلك الما وتوضأنا كلناأى الار ومة عشرما تمتذ غفقه وغفقة أى نصيه مساشد مداود كر نعض المفسر من في قوله تعالى المدصد في الله رسوله الرو الاللي لتدخلن المسعدا لرام انشاء الله آمين محلقين وسكم ومقصرين لاتحافون أنهصلى الله عليه وساراى وهو بالحديدة أن يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محافين ومهم ومقصر بن فأخبرهم مذلك فلما مدواة الواله أن رو مال ارسول الله فأنزل الله لقد صدق الله رسوله الرؤما ما لحق الآمة

قال الحلى فى السرة ولا مخالف هذا ما تقدّم أن الرق باللذكورة كانت بالمدينة وأنها السبب الحامل على الاحرام بالعمرة لحوازة كررالرواوذ كر بعضهم أنهصلي الله عليه وسلم المادخل مكة عام القضية وحلق رأسه قال هدا الذي وعد تكم فلما كان يوم الفتع وأخذ المنتاح فال ادعولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال هدد الذى قلت لكم ولما كان في عدا الوداع ووقف بغرفة قال هذا الذى قلت الكم فانقيل انه لمهذكر في الرؤيا أنه أخذ المقتاح ولا أن سف معرفة أحمب أنه محوزان كونأخبر بذلك معدالرؤباأوان المرادمن ذلك مجرددخوله والله أعاروا اشحرةااتي كانت البمعة عندها ملغ محر رضى الله عنه في خلافته ان ناسا يصلون عندها ويطوفون بما فحاف رضى الله عنهمن اتساع الامروظهو والبدعة وانتعبد كالاسنام فأمر بجافة طعت ولما قدم صلى الله عايده وسلم المدينة هاجرت اليه أم كاشوم مذت عقية من أى معمط وضى الله عنها وكانت السلت مكة و باردت قبل أن يها جرمسلي الله عليه وسلم تمخر حد في . تـ ة الصلح مهاجرة ماشية على قدمها من مكة لى المدينة وصحبت وحلامن خزاعة حتى قدمت المدينة وهي أخت عنمان من عفان رضي الله عنه لا مه لات أمّ عنمان رضي الله عنه تز و حها رحد أبي عمان عقبة بنأبي معيط فولدتله الوايدبن عقبة وأم كاثوم بنت عقبة وذكر بعضهم أنا أؤل امرأة هاجرت وفده نظر ولماقدمت المدينة دخلت على أمسلة رضي الله عنه اوأعلم اأنها جاعتمها حرة وتختوفت أن يرده ارسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بالشرط فلادخل رسول الله صلى الله علمه والمعلى أم المة رضى الله عنه العلمة فرحب مأم كأنوم فحرج أخواها عمارة والوايد فى ردّ ها بالعهد فقالا ما محداً وف لناعما عاهد تناعامه فقالت بار- ول الله أنااص أة وحال النساء الضعف أفتردني الى السكفار يفتنوني عن دنبي ولاصمرلي فنزل القرآن بأن النساء المؤمنات لا مر حعن وإن الشرط في لرجال فقط وإن الفسام ي في قال الله تعيالي ما أيها الذين آمهُ والذا جاءكم المقومنات مهاجرات فالمتحنوه ق لآية فابي صلى الله علميه ووسلم أن رجعها الهم وكان الامتحان ان ُّ حَمَلُفُ المسرأة المهاحرة أنه أ ماها حرت ناشيرًا ولا ها حرت الالله و رسوله وفير والة كامت المرأة اذاجا تحلفها عر بالله أنها ماخر حترغة بأرض عن أرض بالله ماخر حت من مغض زوج ومالله ماخر حت لالتماس د نما ولالرحل من الم-لمن وبالله ماخرحت الاحباشه ورسوله فاذاحافت لمزدو يردصداقها الى بعلها فلار حم الوليدوعم أرةمكة أخمرا قر يشابدلك فرضوا بذلك ولم يكن لام كالمومز و جمكة فلما قد ت المدينة تز وجهاز يدين حارثةرضى الله عنده فكاند على الله عليه موسلم في مدة الصلح رد الرجال ولا برد النساء بعد امتعانهن وعن جاءمن الرجال الى النبي - لى الله عليه وسلم أبو تصير وكان مسلما عكة فبسوه فهر سحتى وصل الى المدسة فكتب فى ردة أزهر من عبد عوف وقد أسام وعد ذلك رضى الله عنه وهومن الطلقاعوم الفتع وهوعم عبر الرحمين بن عوف والاخنس بنشريق المقفى حليف بني زهرة وقدأسا بقددلا رضى الله عنه كاباو بعثابه رحلامن في عامر بقال له خنيس ومعهمولى

يمدمه الطريق فقدماعلى رسول الله سلى الله على فوسلم الكتاب فقرأه أبى ن كعب رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلوفاذا فيه قد عرفت ماشا رطناك عليه من ردّمن قدم عليك من أصحامنا فا وعث المنا مصاحبنا فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ما أما مصرانا قد أعطينا هؤلاء القوم ماعات ولا بصل في درننا الغدر وان الله عاعل لله ولن معلُّ من المدين مفتن فرجا ومخر جافانطلق الى قومك ففال مارسول الله أتردني الى المشركين وفتنوني فيدني قال ماأ ما مصر انطاق فالالله سجيعل لك ولن حولك من المستضعفين فرحاو مخر حافانطان معهما ومسار المسلون بقولون له الرحل بكون خبرامن ألف رحل مر مدون بذلك اغراءه على من معهدي اذا كان بذي الحليفة حلس الىحدار وعه صاحباه فقال أبو يصد برلاحد صاحبه وه مه سيفه أمارم سيفك هذا باأخانني عاص فقال نعم انظر اليسه اذشئت فاستله العامرى ثم هزه وقال لاضر من سيفي هذا في الاوس والخز رجوما الى الليل فقال له أبو مصرنا ولنبه أنظر المه فذاوله فلما قبض عليه ضرمه به حدى برديعني مات عم طلب المولى الذي كان معهم ديه الطريق فو عدده قد خرج سريها حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المدعد فلارآه رسول الله صلى الله علىموسلم والحصى بطن تحت قدممه وفي لفظ بطبرمن يتحت قدمه من شدّه عدوه وأنو اسر فأثره قدأعزه فقال صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل قدر أى فزعا وفي رواية ذعرافك أنتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المحدقال أو وحداث مالك قال قتل صاحبكم صاحبي وأفات منه ولمأ كذب اني لقتول واستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلرفأ منه فاذاأبو يصمرأ ناخ يعبرا اعامري مار المسحدود خرمتوثها السيف وقال لرسول الله صلى الله علىموسيا ونتذمتك وأذى اللهءنك أسلتي سيدالقوم وقدامتنعت يديني ان أفتن فيهفقال اذهب حنث شئت فقال بارسول الله هدذا المراأعا هرى الذي قتلته رحله وسفه فحمسه فقال رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم اذاخسته رأوني لمأوف لهم بالذي عاهدتهم عليه ولكن شأنك وساس ساحدك وعدد لله دهس أبو وصرالي محل من طريق الشام عريه دو والمرة واجتمع اليه حمدهن المسلمن الذمن كانوا احتسواعكة فكانوا مالون المدوا نفلت أنوحندل بن سهول بن عمر والذى رده مدلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وخرج من مكة في سبعين را كباأ-لموافحة وا بأبى معر وكرهوا أن بقدمواعلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم في مدة الهدنة خوفامن أن يردهم الىأهلهم وانضم الهم ماس من غفار وأسلم وحهدنة وطوائف من العرب عن أسلم حتى ملغوا ثلثماثة مقاتل فقطعوا مارةقريش لايظفر ون أحدمهم الاقتلوه ولاغر بم عبرالاأخذوها حتى كذرت قر يش له ملى الله عليه وسلم تسأله بالارحام الا أواهم ولاحاجة الهم بهم وفي واية أنقر يشاأرسلت أماسفيان منحر ففذات وأنقر بشاأ مقطت هذا اشرلح وقالتان هؤلاه الركب قد فتحوا علينا بالايصلح اقراره فدكتب رسول المهصلي الله عليه وسلم الى أبي حدل وأبى بصمرأن بقدماعله وأن من معهم من المسلمن يلحقو الملادهم وأهلهم ولا يتعرضوا

لا حدم بهم من قر يشولالعروم فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ما وأبو بصير مشرف على الموت لمرض حصل له قمات و حتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده بقر قه فدفته أبو حندل مكل وجعد ل عندقبره مسجدا وقدم أبو حندل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ناس من أصحابه و رجع باقيم الى أهلهم وأمنت قر يش على عبرهم و تحقق قول الذي صلى الله عابه وسلم عناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سيم الذين مع معلم رداً في حندل الى قر يش مع مهدل من عمر وأن لما عنه وسول الله عليه رسول الله عليه و علوا بعد ذلك أن مسول الله عليه مرسول الله عليه مرسول الله عليه والموادة دلك أن مسلم الله عليه من أعلى أعلى الله عليه من أولى الهم كانقد من ان ذلك والله سبحانه وتعالى أعلى

# ﴿ عُرُوهُ حَدِير ﴾

و زن حمفر وهي مدينة كبره ذات حصون وض ارع ونخل كشرعلى ثما نية برد من المدينة ألى حهدة الشام قال ان اسحاق أقام صلى الله عامد موسلم المدينة حين رجع من الحديدة ذاالجتو بعض المحرم تمخر جصلي الله عليه وسلم في قية المحرم الى خيرست فسبع وقال ان عقبة عن الزهرى أقام بالمد مقعشر من ليلة أو نحوه اوقيل عشير ايال وقيل خسة عشر يوماوأ قام يحاصرها يضع عشرة لدانه مو زعة على حصوبها الى أن فقه افى سفر وقدل انها كات شنة ست وهومنقول عن الامام مالك و محزم ان حزم الكن قال الحافظ ان حراله اجماذ كرمان اسحاق وهو قول الحمهور واستحمل صلى الله علمه وسلم على المدية علمة بن عبد الله الليثي وقيل سباع بن عرفطة ويمكن المعمالة استخاف أحدهما أؤلا تم عرض مايقتضى استخلاف الآخر وكان معه عليه الصلاة والسلام ألف وأر بعما تقراحل وماثنا فارس وقداستنفر صلى الله علميه وسدار من حوله عن شهدا لحديدة بغز ونامه موحاء المخلفو ن عنده في عز وة الحديبية لتخرجوا معه رجاءا لغنيمة فقال لا تخرجوا معى الاراغبين في الجهاد فأماا لغنيمة فلا أى ولا تعطوا منه اشيتا عما مرمنا دماينادى بذلك قال أنس وضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلملاى طلحة رضي الله عنه وهورو جأم أنس رضي الله عنها حين أرادا كخر وجالي خيبر لقسوالى غلامامن غلمانكم يخدمني فرجأ وطلحة مردف وأناغلام وقدراهقت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذائرل خدمته فسمعتم كشراما رقول اللهم انى أعوذ بك من الهم والحزن والمجز والكسل والحن وضلع الدىن وغلبة الرجال قال الحلبي وهذا السياق مدل على ات اول خدمة أنس له حين شدوه و يحالف ماصع انه عند قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت مه أمه وقالت هذا النى وهوغلام كيس وكان عمره عشرسنين وقيل تسعسنين وقيل تمانسنين ففي مسلم عن أنسر رضى الله عنه قال جائد فأي الحرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أز رتني بنصف خمارها وردتى منصفه فقالت مارسول الله هذا أندس ابني أتبتك مه المخدمات فادع الله له

فقال اللهم أكثر ماله و ولده وعدد غير مسلم وأطل محره وأدخله الجذة وقد درقال لا مخالفة لا نه محوراً ويكون صلى الله على وعد كم الله مغانم كثير و تأخذ و مها عند من الحديدة في سورة الفتح مغانم الله على الله عندا الله عن

والله لولاالله مااهند بنا \* ولانعد تقنا ولاسلينا فاغفر فد اعلى ماابقينا \* وألقين عصينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا \* انااذا صيح بنا أتينا و بالعدماح عولواعلينا \*ونحن عن فضلك ما استغنينا انالذن قد بعواعلينا \* ونحن عن فضلك ما استغنينا ان الذن قد بعواعلينا \* اذا أراد وافتشة أسنا

وعندانشاده الاسات المذكورة فأل لهرسول المهصلى الله علبه وسلم يرجمك ربك وفىر وابة غفراك بكوماقال صلى الله عليه وسلم ذلك لاحدى مثره مذا الموطن الااستشهد فقال عمر رضى الله عنه وحبت أى الشهادة مارسول الله هلا أحمت منامه أى هلا أخرت الدعاع له بذلك الى وقت آخرفاستشهدرفي الله عندفى هذه الغز وقرحم المسمسه فه فقتله فأنه أراد أن دغرب ساق مودى فاعتذماته في كيته فيات من ذلك فقال الناس قتله سلاحه وفي والققتل نقسه أى فلدس شهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اله اشهيد وفي روا يقال المة ين الاكوعرضي الله عنه مارسول الله فدالة أبى وأمى زعموا أن عامر احبط عمله وفي افظ مزعم أسيدين حضروحا عقمن أصحابك انعامرا حبط عمله اذقتل دسيقه فقال رسول المعصلي الله علمهوسلم كذب من قال ذلك أى أخطأ في قوله وان له أجر س وجدين أصبعيه انه لحاهد محاهدوا لحاهددا لحادق أمره فلماقامه وصفان كانه أجران وفى المخارىءن أنسرفى الله عنه ان الذي صلى الله عليه وسلم أنى خبراب الا أى قرب من افتام هو وأصحابه دونها عم وكبوا الهابكرة فصنحوها مالقةال وكان سلى الله عليه وسلم اذا أتى قوم المليل لم يغزهم أى لميسرع بألهجوم علمهم حتى يصبح و شظرفان مع أذانا كف عنهم والاأغار علم فلا أتي خمير أصبع ولم يسمع أذا نافركب وفى رواية لامن اسحاق أنهصلي الله عليه وسلم لما أشرف على خسرةال لاصحامة ففوا ثمقال اللهم وسااسموات وماأظلان ورسالارض من وماأقلان ورساالشماطين ومأأ ضلن ورب الرياح وماذ رسفانا أسألك خبرهذه القرية وخبراً هلها وخبرمافها ونعوذيك

من شرها وشرأهلها وشرفافها اقدمواماسم الله وكان هول هذه الكامات الحلقر بقدخلها فلمأسج خرحت الهودالى زروعهم عساحهم ومكاتلهم وحكى الواقدى انأهل خمر معوا بقصده صلى الله عليه وسلم الهم فكانوا مخرجون في كان وم عشرة آلاف مقائل متسلحين مستعدين صفوفا تم يقولون محديقر وناهمات همات حى اذا كان الليلة الى قدم فها السلون نامواولم تحرك لهدم دامة ولم يصعلهدم دبك حدى طاءت الشمس فخر حوا بالماحى طالبين مرارعهم فوجدوا المسلمن فلمارأ وهم قالوامحدوالة والحميس أى عامحمد أوهد المحدوالله والحميس أى الجيش فقسال النسى صلى الله عليه وسلم الله أكبرخر بت خيرا نااذا نزلنا اساحة قوم فساعسماح المنذر من قالها ثلاثا وفي التنزير اذ القيم فثة فاشتواواذ كروا الله كشمرا والثلاثة مبدأ المكثرة وصلى الصبح بغلس ثم دفع رايته العقاب الى الحباب بن المنسذر رضى الله عنه ودفع راية اسعد بن عبادة رضي الله عنه وذكرابن اسحاق انه ضلى الله عليه وسلم تزل بواد بقالله الرحيح ينتهمو مين غطفان لئلا عدوهم وكانوا حلفاءهم وان غطفان تحهز واوقصدوا خدمرة المعواحسا خلفهم فظنواان المسلس خلفوهم في ذراريم فرحعواوأ فامواوخد لوا أهل خييرأى تركوهم وجاءانه صلى الله عليه وسلملاتو حدالى خير أشرف الناس على وادفرفتوا أصواتهم بالتسكبر بقولون الله أكبرلااله الاالله فقال صلى الله عليه وسلمار دموا على أنفكم أي ارفقوا مأنفكم لاتبالغون في رفع أسواتكم انسكم لاندعون أصمولاغانا انسكم تدعون هيعاقر بباوه ومعكم وجاءان عبدالله سأقى من ساول أرسل الى مودخمر مقول الهمان محداسا ثراليكم فنواحدركم وأدخ الواأموالكم الىحصونكم واخرجوا الى نتاله ولا تتخافوامنهان عددكم كثمر وقوم عدشر ذمة فليلون عزل لاسلاح معهم الاقليل وانمافال صلى الله عليه وسلم الله أكبرخر بتخسرالانه المارأى آلة الهدم وهي الساحي والمكاتل تفاءل بأن حصوم مستفرب و يحتمل الالله أعله بذلك الوحى وهوالاصع وكان عود خسر أدخلوا أموا لهم وعيالهم فيحصون الكثيبة وجعوا المفاتلة فيحصون النطاة وكان الني صلى الله عليه وسلم نزل قريبا من حصون النطاة فاء الجباب من المنذر رضى الله عنه فقال بارسول الله افكنزات منزلك هذافان كانءن أمرأمرت فلانتكام وانكانهوالوأى تكامنا فقال رسول الله ملى الله عليه وسلم هوالرأى فقال بارسول الله اتأهل النطاه ليمم معرفة ليس قوم أدعد مدى منهم ولا أعدل رمية منهم وهم مر تفعون علينا وهو أسر ع لا خطاط نداهم ولانأهن من ماتهم يدخلون في حرا انحل أى النحل المحتمر مضه على مفض نحول مارسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرت بالرأى اذا أمسينا انشا الله تحقوا في او دعار سول الله صلى الله عليه وسلم محدين مسلمة فقال انظر لذا منزلا معيد افطاف محدوقال مارسول الله وحددت للمنزلانة الصلى الله عليه وسلم على بركة الله وتعول المامسي وأمر الناس بالتحول وفي لفظ ان راحلته قامت تحر ترمامها فأذركت لتردفقال دعوها فانهاما مورة فلما انهت الى موضعمن

الصفرة ركت عندها فقة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الى المنحرة وتحوّل الناس الم واتخذواذلك الموضع معسكراوكانذلك الموضع حائلا يبنأه ليخيير وغطفان والتني هذالك مسحداصليه طولمقامه يخمر وأمر بقط بخدل أهل حصون النطأة فوقع المسلون في قطعها حتى قطعوا أريعما ثة نخلة ثمن إههم عن الفطع في قطع من نخيل خيير غيرها وقائل صلى الله علمه وسلم يومه ذلك أشدا القتال وعلمه مدرعان وسضة ومغفر وهو على فرس بقال له الظرب وفي مده وثناة وترس وماقبل اله صلى الله عليه وسالم ركب على حمار مخطوم مرسن من لدف و تعتمه اكاف من المف فلعله كان في الطريق أماحال الحرب فاندر كب ذلك الفرس وألح على حصن ناعم بالرمى وهومن حصوك النطاةو يهودتها تل وهو ملى الله عليه وسلم بقاتل هو وأصابه ودفعلواعمار حلمن المهاجرين فرحم ولم يصاع ششافد فعمالي آخرمن المهاحرين فرحم ولم وصنع شيثا وخرحت كنا أب يرودية مهمر حل منهم يقال له ناشر فسكشف الانصارحتي انتهيي الى رسول الله ملى الله علمه وسلم في موقفه فأشتد ذلك على رسول الله صلى الله علمه وسلم وأمسى مهموماوفي ذلك اليوم تترامحودين مسلة أخومحدين مسلة رضي الله عنهما برحى ألفت علمهمن ذلك الحصن ألقاها عليه مرحب المهودي وقب لكنافة بن الرسع المهودي و يحتمل أخ -ما احتمعافى ذلك وكان محود من مسلة قد حارب حتى أعياه الحرب وثفل السلاح وكان الحرتشديدا فانعازالى ظل ذلك الحصن فأبق علمه جرالرجى فهشم البيضة على رأسه وتزات حلدة حيينه على وحهه وندرت عبنه فأدركه المسلون فأقوابه النبي صلى الله عليه وسلم فسوى الحلاة الى مكانها وعصمه مخرقة فمات من شدّة الحراحية فحاءاً خوه مجدين مسلة رضي الله ي: مالى رسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال ات المهود قداوا أسنى محودين مسلة فقال صلى الله علمه وسالا تتمنو الفاء العدر واسألوا الله العافية فانكم لاتدرون ماتبتلون مهفاذ القيتموه مرفة ولوا اللهم أنتر مذاو رجم وتواصنا وتواصهم مدا واغما فتلهم أنت ثمالزموا الارض حاوسا فاذاغشوكم فاغضواوكمر واومكث صلى الله عليه وسملم سبعة أيام يقاتل أهل حصون النطاة دنده كل يوم عجمد س مسلة للفتال و تخاف على محل العسكر عيمان س عفان رضى الله عنه فاذا مسى وحسم الى ذلك الحيل ومن حرح من المسلمين عمل الى ذلك الحل ليداوى جرحه وكان لناو ب من أصحابه في حراسة اللمل فلما كانت الليلة السادسة من السبع استحمل عمر رضي ألله عنه فطاف عمر رضي الله عنه أصحابه حول العسكر وفرقهم فأتى برحل من يهود خم مرفى حوف اللمل فأص عمر رضى الله عنه نضر بعنقه فقال اذهب في الى نسكم حتى أ كله فأمسك عنه وانتهابه الى بالرسول الله صلى الله علمه وسلم فوحده دصلى فعهم رسول الله صلى الله علمه وسلم كلام غمررضي الله عنه فلماسلم من صلاته أدخله علمه مقال رسول الله صلى الله علمه وسلم للهودى مار واعلة قال تؤمني اأباالفاسم قال نعم قال خرجت من حصن النطاق من عند قوم يتسللون من الحصن في هذه الله له قال فأس مذهبون قال الى الشق يجعلون فيه ذرار يهم ويته يؤن

للقذال والرادما أيقوهمن ذرار يهم فلاسافي ماتقدم اغم أدخلوا أموالهم وعمالهم فيحصون الكثيبة وأخبره أن في هـ ذاالحصن يعنى حصن الصعب من حصون النطاة في بيت فيه متحت الارض مفنمقا ودرامات ودروعا وسيوفافاذا دخلت الحصن غداوأنت ندخله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله قال المودى ان شاء الله أو نفتك عليه فاله لا دمر فه غيرى وأخرى قيل وماهى قال ستخر ج المخندق وتنصوعلى التسق و مدخل الرجال تحت الدما مات فعفر ون المصن فتفتحه من يومك وكذلك تفعل يحصون المكتبية ثم قال اأما القاسم احتقن دمى قال أنت آمن قال ولى زوحة فهم الى قال هي لك تم دعاه الى الاسلام فقال أنظرنى وكان صلى الله علمه وسلم تأخذه الشقيقة في عض ذلك الايام فيبعث أناساه ن أجعابه فلم دكن فتع تحقل صلى الله عليه وسلم لحمد من مسلة رضى الله عنه لا عطس الرامة غد الرحل عب الله ورسوله وعجب الله ورسوله لا بولى الدس يفتح الله عز وحدل على مديه فهكمه الله من فاتل أخداث وعدد دلك لم يكن أحدمن العمامة لهمنزلة عندالني صلى الله عليه وسلم الاور جاأن يعطاها وفيروا به فيات الناس مخوضون للماتهم أيهم بعطاها فلماأصع الناس غدواعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مرحوان بعطاعا وعن عمر من الخطاب رضى الله عنده أنه قال ماأ حبيت الامارة الاذلك الموم و روى ان على الله عنه الما ملغه مقالة مسلى الله عليه وسلم قال اللهم لامعطى الما منعت ولامانعلاأ عطيت فبعث صلى الله عليه وسلم الى على رضى الله عنه وكان أرمد شديد الرمدوكان ة و تخاف بالدينة ثم لو بالقوم فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يشتمكي عينيه فقيال من بأتدى مه فذهب المه سلة من الا كوع رضى الله عنه وأخذ سده بقوده حتى أني مه الذي صلى الله علمه وسلم وقدعه بعدنيه فعقدله لواءه الاسض قال ابن اسحاق لم تسكن الرامات الانوم خيرفانه صلى الله عليه وسلم فرق الرامات ومنذ بين أي مكرو عمر والجباب بن المنذرو-- دين علاة وضي الله عنهم واغما كانت الالو ية وكانت رائة رسول الله صلى الله علمه وسلم وداعين برداء اشفرضي الله عنها وفي سرة الحافظ الدما لمي وكانت له را بقسودا، وفي رواية سضا ور عاحمل فها الاسودواهل السوادكاركناية وذلك اللوا واهل هذا اللواء الذى فيه الاسودهوا العني بماجاء في بعض الروايات كان له لواء أسض مكتور في الله الا الله محدود ول الله أى بالسواد فلاتنافي وبنالروا بات فقال على بارسول الله انى أرمد كاترى لا أنصر موضع قدمى فوضع وأسده جروصلى الله عليه وسلم تم نصق صلى الله عليه وسلم في عينيه وفي روا بدفنفل في كفه وفتمله عبنيه فداكهما فرأحتي كأنام بكنعما وحمع وقال على رضي الله عنه في ارمدت وعد يومند وفير والتفارمدن ولاحدعت وفيلفظ فبالشنتك تهمما حستي الساءة وقيهذا المسياق لطمفة وهوأتمن لهلبشيئا أوتعرض لطلب يحرمه غالباوأن من لمرطاب الشئ ولانتعرض لطلبه رعاوصل ألسه وقد أشارالي ذلات صلى الله عليه وسلم دقوله رحم الله أخي وسف لوام يقل احعلني على خزائن الارض لاستعمله مرساعته والكن لاحل سؤاله الماه ذلك

أخرعنه سنة أى و دهد السنة دعاه الملك وتوجه ورداه وقلاه دسيفه و أمرله دسر برمن ذهب مكال بالدروالسا فوت وضرب له عليه كلة من استبرق وقوض اليه أمر مصر وقد قدل لووة ه تقلد وقمن السيما علا تقع الاعلى وأسمن لا بريدها ثم دعالنبي سلى الله عليه وسلم العلى رضى الله عنه وكرم وجهه بقوله اللهم اكفه الحر والبرد قال على رضى اللهء في اوجدت بعد ذلك لا حراولا برداف كان وضى الله عنسه بليس فى الحر الشديد القوي منافرة وكان بف على ذلك اظهارا الشديد الثوي دين الحقيقة في وفي افظ الثوي الحقيقة فلا بدالي بالبرد وكان بف على ذلك اظهارا لهذه المحرزة وتحقيقا الهاوقد بخالف ذلك ما حكاه ده ضهم قال دخل و سل على على رضى الله عنه المال وأنت تصنع بنفسل هكذا فقال والله لا أرزأ كم من مالكم فانم القطيفتي التي خرجت المال وأنت تصنع بنفسل هكذا فقال والله لا أرزأ كم من مالكم فانم القطيفتي التي خرجت بمامن المدنية وقد يقال لا محالف الهمزية الى زوال رمد على رضى الته عنه بركة ريق الذي البرد كالحريم الله على درضى الله عنه بركة ريق الذي سلى الله على درضى الله عنه بركة ريق الذي سلى الله على درضى الله عنه بركة ريق الذي سلى الله على درضى الله عنه بركة ريق الذي سلى الله على درضى الله عنه بركة ريق الذي سلى الله على درضى الله على دوله

وعدلى الماتفلت بعينيه وكاتماه مامعارمداء فغرانا طرابعينى عقباب في غزاة لها العقال لواء

ثجان الني صلى الله علمه وسلم أعطى علم أرضى الله عنه الرامة لمذهب للفقال فقال على رضى الله عنه أفاتلهم حتى بكونوامثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم تمادعهم الى الاسلام وأخبرهم يمايحب علم مرمن حق الله في الاسلام فان لم يطبع والله يذلك فقا تلهم فوالله لأن يهدى الله المشوحلاو أحداخ برلك من حمرالنهم وفيروا بتقال على كرم الله وجهه عدلام أقائلهم قال على أن يشهدوا أن لااله الاالله واني رسول الله فاذا فعلواذلك فقد حقنوا دماءهم وأموالهم وفى رواية كأعطاه الراية فالله امش ولاتلة فت فسارة يذائم وقف ولم يلتفت فصرخ بارسول الله علام أقاتلهم قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لااله الاالله وأن محد ارسول الله فاذا نعاوا ذلك فقدمنه وامتك دماعهم وأحوالهم الاجتمها وحسابهم على الله وعن حذيفة رضى الله عنه قال الم تهاعلى رضى الله عنه يوم خير الحملة قال رسول الله ملى الله عليه وسلم باعلى والذى دفسى مدهاد معكمن لا يخذلك هذا حبريل عن عينك مدهسيف لوضربه الحبال لقطها فأشر بالرضوان والحنة باعلى المنسيد العرب وأناسيد ولدادم وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطى الراية كلوم واحدامن أصحابه وبيعثه فبعث أباسكررضي اللهعند وفقاتل ورجعوا وكن فتع وقدحهد تم اهتاعر بن الخطاب رضى الله عنه من الغد فقا تل ور حدم ولم بكن فتعوق حهد تم ومارحد من الانصار فقاتل ورحم ولم يكن فتح فقال عليه الصلاة والسلام لأعطب الرابة أى اللوا عدار حلا يحب الله ورسوله يفتح الله على مديه كرار غير فرار فدعاعله بارضي الله عنه وهوأ ومدفقفل في عينيه عمقال خذهذه الرابة فامض بهاحتى يفقع الله عليا ودعاله ومن

معه بالنصر وفي رواية ألدسه درغه الحديد وشد ذا الف قار الذي هو سيفه في وسيطه وأعطاه الراية ووجهه الى الحصن في جهر منى الله عنه بهرول حي ركزها تحت الحصن فاطلع عليه بهودى من رأس الحصن فقال من أنت قال على بن أبي طالب قال الهودى علوتهم والتو راة التي أنزالته على موسى ثم خرج البه أهل الحسن وكان أوّل من خرج البه الحارث أخوم حب وكان معروفا بالشجاعية فأن كشف المسلون ووثب على رضى الله عنه عليسه فتضار باوتف اللافقة له على رضى الله عنه عليسه فتضار باوتف اللافقة له على رضى الله عنه على مرحبا فقت المحروب وفي رواية أن مرحبا للما على ان أخاه قد قتل خرج سريعا من الحسن وقد لدس درعين وتقلد يسمقين واعتم بعما متر وليس فوقه ها معقور وحول قد ثقبه قدر البيضة ومعمر حمد المائة ثلاثة استان وهو يرتخز و يقول وينات خديراً في مرحب \* اذاا لم وب أفيلت تاهب قد علت خديراً في مرحب \* اذاا لم وب أفيلت تاهب

فرزله على رضى الله عنه وهو مقول

أناالذى سمتى أمى حددره وكانسا عابات كريه المنظرة والمسلم السيف كال السندره عمل مرحب على على رضى الله عنه وضر به فطرح ترسه من بده فتنا ول على رضى الله عنه وضر به فطرح ترسه من بده فتنا ول على رضى الله عنه به المان عنه وضر به فطرح ترسه من بده ورا طهره و كان الحول الباب عنا نين شرا والم يحركه بعد ذلك سبعون رحلا الا بعد جهد فقه دلا له على فرطة قوة على وكان المول الباب عالم مرض الله عنه وعن أبى رافع رضى الله عنه القدرا بتنى في سبعة نجه دعلى أن قلب ذلك الباب فلم نقسدر رواه ابن احصاق والبهي والحاكم وعن أبى حمر وعمون الله عنه والما المان وم حمر وأنه حرب بعد ذلك فلم يحمل الباب وم حمر وأنه حرب بعد ذلك فلم يحمله أر بعون رحلار واه البهي وفي رواية البهيق ال علم الباب وم حمر واله حمد المان من المان المحمل المان وهذا المان وابة أر بعن المحمل المان وابة أنه ما المان وابة أنه المان وابة أنه وهذا الا يعارض وابة أر بعن عالموا لا مع عليه المراف المان والمنا والمنا والفرون بن الامر بن ظاهر واولم يكن الابا باختلاف عال الابطال عمان عليارضى الله عنه في ولفر والفرون بن الامر بن ظاهر واولم يكن الابا خدالات عال الابطال عمان عليارضى الله عنه مع ب مرحم حمافة ترس فوقع السيف على المرس فقد موشق المفروا لحرالذى تحتم والعمامة من وفاق السيف على المرس فقد موشق المفروا لحرالذى تحتم والعمامة من وفاق السيف على المرس فقد موشق المفروا لحرالذى تحتم والعمامة من وفاق هامته حتى أخذ السيف في الا ضراس والى ذلك أشار بعضهم وقد الماد موله

وشادن أبصرته مقبلا \* فقات من وجدى مرحباً قد فؤادى في الهوى فدة \* قد على "في الوغى مرحباً

وماذكر ين قدل على رضى الله عند ملرحب هوا الصيح الروى في صحيح مسلم وغيره وذكر بعض أهل السير ان الذى فقل مرحبا محدين مسلمة رضى الله عنه فقال ان مرحبا الملب المبارزة فقال رسول الله عنه أنا بارسول الله فان أخى

قتل الامس ولم بأخذ أحد بثاره وكان الذى قتله مرحب فقال قم المسه اللهم أعنه عليسه فقام المه و بارزه فضر به مرحب فاتق محدين مسلة ضربته بدرقة فوقع سف مرحب فم افعضت عليسه و أمسكته فغير به محدين مسلمة فريد به بدرقة فوقع سف مرحب في الله عنده هوالذى قتله وقيدل ان الذى قتله محدين مسلما الماهو الحارث أخوم حب فاشته على به فسالواة وكان مكتو باعلى سيف مرحب هذا سيف مرحب من يصبه يعطب وقول على رضى الله عنده هوا نا الذى سمتنى أمى حدره به أراد بدلات اعلام مرحب برق بقرآه اعلها على رضى الله عنده كاشفة وذلك ان مرحب برق بقرآه اعلها على رضى الله عنده كاشفة وذلك ان مرحب ارتعد وضعفت نفسه وهذا الاسم عمت على اله أنه فا لمحة بفت أسدين ها شم وأرادت أن يكون اسم ابنها كان ما مراها كان أبوط السم عمت على اله أنه فا لهمة بفت أسدين ها شم و وأسل ان علما كان يلقب بحدرة و هو صغير والحسدرة الغليظ القوى فلقب به ليكونه كان وأبيط البطن عما الماهم في مراه و بر تعزو بقول

قدعات خسراني اسر به شاكي السلاح اطرمغادر

وكادأ بضامن مشاهير فرسان مرود وشععانهم وهو بقول من بمارز فحر جله الزيررضي الله عنه فقالت أمهم فدة المذع بدالطاب رضى الله عنها وكانت معالة وموهى عمةرسول الله صلى الله عليه وسلم مارسول الله انه يقتل الني فقال دل المل يقتله الشاء الله تعالى فقتله الز مروعند ذلائة قال لهرو ول الله مسلى لله علمه وسه لم فدال عموخال المكن بي حواري وحوار في الزبير وذكرال محشرى اندمنده الواقعية لاز سركات في بني قريطية قال الديعني الزير أولس استمق السلب وكان ذلك في مني قريظة مرزر-ل من العد وذه الرحل ورحل فقال الني صلى اللهعليه والمقم باز درفقالت أمدم في قرضي الله عنا واحدى بارسول الله فقال صلى الله عليه وسلمأج ماعلاصاحبه قتله نعلاه الزيررضي اللهعنه فقتله فنفله رسول اللهصلي الله لممه وسلم سلبه وقال الساب للقاتر هدندا كالامهقال الحابي فاستأمل فاني لم أقف في كالام أحدعلي النسي قريظة وقعد منهم مقاتلة بالمبارزة وفي رواية ان الفاتل الماسر عسلى فن أبي لها لب و عكن المسعجة لل ماتقدم و من انهما اشتر كافي ذلك وكان من حلة قتلي المسلم الاسودال اعى كان أجبرالرجل من الموديرعي له عنماوكان عدا-مشماسمي أساروقمل دارفاءالى الشي صلى الله عليه وسالم وهومحاصر خيمر وقال مارسول الله أعرض على الاسدار مفعرضه عليه فاسلم وفي رواية قال ان اسلت ماذالي قال الخنية فأمل فلما أسلم قال بارسول الله اني كنت أحمراً اصاحب هذه الغنم فكيف أصنعها وفي روا بذانها أمنية وهي لاناس الشاة والشاتان وأكثر من ذلا قال اضراب في وجهها فانها مترجع الى ربها فقام الاسود فأخذ حفقة من حصى فرجى به وجهها وقال ارجعي الحصاحبك فوالله لا أصحبك ففرحت مجمعة كأنسا ثقا سوفها حتى

دخلت الحصن ثم تقدّم ذلك الانسود فقاتل مع المسلمن فأصابه حر وفي رواية مهم فقتله ولم يسئل لله - يعدة فأتى مه الى رسول الله صلى الله علمه وسلم ومعه نفر من أصحامه فاعرض عنه فقالوا بارسول الله لمأعرضت عنه قال الدمعه الآن زوحتيه من الحور العين تنفضان التراب عن وحهه وته ولا نترب الله من ترب و- ها وقتل من قتلك زاد في افظ الهدا كرم الله هـــذا العبد وساقه الىخىر قد كان الاسلامين نفسه - قائم ان الله تعالى فتحذلك الحصن وهو حصن ناعموهو أولحصن ووحصوا النطاة على مدعلى من أى طالب رضى الله عنه وعن يز مدى أى وبيدقال رأ مت أثرض بة رساق سلة من الاكوع رضى الله عنه نقلت ماهدده الضر به قال هذه فر بة أساءتني يوم خسرفة الالناس أسدب سلمة وأتنت الذي سلى الله علمه وسرلم فنفث فيها ثلاث نفثات في اشتكمتها حتى الساعة روا والمخارى وفي المخارى أيضاعن أبي هر مرة رضي الله عندان النبي صلى الله عليه و- لم قال في رجل عن يدعى الاسلام الله من أهل النار فللحضر القتال قاتل الرحل أشد القتال حتى كثرت والجراح فكاد يعض الناس رتاب أى يشك في قوله صه لي الله علمه وسلم انه من أهل النارفو حد الرحل ألم الحراحة فأهوى مده الى كنانته فاستخرج منهاسهما فتحرنفسه فاشتذرجل من المسلمن وهوا كثمرا للزاعي فقال بارسول الله صدق الله حدد شك انتحر فلان فقتل نفسه فقال ملى الله علمه وسلم قم باللال فأذن في الناس انه لامدخه لي الحنسة الامؤمن والتاللة لمؤمده ذا الدين بالرحل الفاجر وفي روادة عن سهل بن شعد الساعدى رضى الله عنه أنه حسلي الله عليه وتسلم التق هووالمشركون فاقتتاوا فمال الى عسكره ومال الآخرون الى عسكرهم وفي أصابه رحل لابدع الهمشاذة ولافاذة الااتبعها يضربها اسمة فقمل مااحزى أحدمنا البوم كاأجزى فلان ففال صلى الله علمه وسلم أما انه من اهل النارفة ال رحل من القوم أناصا حبه فغرج معه كلما ونف وقف معه واذاأسر ع أسرع معه فحرح الرحل جرحاشد مدا فاستحل الموت فوضع سمفه بالارض وذبابه من ثديمه تحامل عدلى سمفه فقنل فف مغضر جالر جدل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد انكر سول الله قال وماذاك قال الرحل الذي ذكرت آنفاانه من النارفأ عظم النام ذلك فقلت أناليكم مه فحرحت في طلمه غرح حرحاشيد مدافاستعل الموت فوضع سمفه بالارض وذيامه بهن ثديمه تمتحامل علمه فقتل نفسه فقال رسول الله سلى الله عليه وسلم عندذاك ان الرحل ليعمل نعمل أهل الحنة فما يبدولاناس وهومن أهر السار والنالرحل ليعمل عملأهل الناراهما ببدوللناس وهومن أهل الحنة مدركه الشفاوة والسعادة عندخروج نفسه فتحتم لهم ارانما الاعمال بالخواتم وقوله صلى الله عليه وسلم في هدد الرحل الهمن أهل النار معتمل أن مكون ذلك لنفاق في قليه أطلع الله نسه صلى الله علمه وسلم علمه أولا نه رقد هد ذلك و يستحل قتل نفسه قال العلماء هذا الرحسل أعلنا التي صلى الله عليه والم انه نفذه الوعيد بالذار ولا يلزم منه أن كل من قبل نفسه يقضى علممه بالنار ال يحتمل ان هذا الرحل حن أصابته الحراحة ارتاب وشان في

الاعان أواستحل قتل نفسه فماتكافرار يؤ بده قوله صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة الانفس مسلة وجاء فى رواية أن الذي نادى الالروفي أخرى عمر ين الخطاب وفي أخرى عبد دالرجين ابن عوف رضى الله عنوم قال الحافظ ن عر محمد مأنهم نادوا حمد عافى حهات مختلف ثم انه وقع أختلاف ببنر والقأبي هر برقوسها بن سعدرضي الله عنهما في بعض الالفاظ فقدل ان القصة متعددة في هو له نبر لر حان مختلفين و تبدل اغهاقصة واحدة والاختلاف من تصرف الرواة وسيأتى انأباهر برةرضي اللهءمه لم يحضرونال خيبرانم اجا عند وسنم غنائمها فلعله سمع القصة من ومض العمامة رضي الله عنهم والرل القتال من المسلمة والهود والمدامون يفتحون حصونهم حصنا بعد حصن حتى أتموها وتثل من الهود ثر ثنوتسعون واستشهد من المامين خسة عشر ر حلاوقيال أردع وثلاثون وفتح المه حصون الهود حصانا حصا اوهي النظاة يوزن حصاة وحصن الصعب وحصن ناعم وحصن قلفة الزبيرين العوام نسب المه لمكونه صارفي مهمه دهد وكادفى فسلة جبل والشدق والقه وصوحص البرى وحصن أين والوطيح والسلالم وهوحصن ابن أبي الحقيق وأحد نصلي الله عليه وسلم كنزآل أبي الحقيق الذي كان في مسك أي حلد حرار فلما كثر حفلوه فيمسلنو رفلما كترجعلوه في مل حل وكانوا قد عبدوه في حر مه فدل الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه فأخبر عوضع وكان من مال بني النضر الذي حلة حيى ف أخطب لماأحلى عن المدينة روى المهق عن ابن عمر رضى الله عمم ما ان أهل خيير مر مواله صلى الله عليه و- لم أن لا يكمه وه شيمًا فان فعلوا فلا ذمة الهم فأتى بكر الله والر مع فقال اله ما ما فعيل مال حى الذى جاومه من منى النصر قالا أذهبته الحروب والنفقات فقال العهد قريب والمال أكثر وروى البهق عن ابن عباس رضى الله عنه ما أنه ملى الله عليه وسلم أتى مكذانة وأخده الرسيع وابن عهما فقال أن آنيتكم الى كتم تعرونها أهل مكتقالوا هر بذا فإترل تضعنا أرض وترفعنا أخرى فذهب مناكل ثي فقال ان كمية واني شدا فأطلعت عليه استعللت بدراء كا وذرار بكمافقالانعم فرعار حلامن الانصارفقال اذهب الينخل كذا وكذافأظر يخلة مرفوعة فأننى بمنافعها فحء مالآنية والاموال فقومت بعشرة آلاف سار فضر بعنقهما وسيأهلم مايالنكث الذي نكثاه وفيروان أن كنانه جعدأن كون يعلم مكان الكنز فدفعه صالى الله عليه وسالم الى الزيمر فسه بعذاب فقيال رأيت حسايطوف في خرية مهمنا ففتشوها فوجدوا المملا فقتل ان أنى الحقيق وأصاب الممدن محاعة قبل فتح الحصون وأريدات أسلم الىرسول الله على الله عليه وسلم أسماءن حارثة وأمرته أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان أسلم يقروناك الدلامو يقولون أجهد ناالجوع فلامهم رجل وقال من بين العرب تصنعون هدذا فقبال هندين حارثة أخوأ سماءوالله اني لارحوأ وبكون البعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح اللبر فاءه أسماء و بلغه مقال أسلم فدعالهم أى قال اللهم نَكُ فَدَعَرِ فَتَ حَالَهُم وَانَادُ ـ تَجِهِم فَوْةُ وَانَ لِيسَ مِدَى شَيٌّ أَعَظَّمُم اللَّهُ وَقَالَ اللهم افتح أَكثر

الحصون طعاماو ودكاود فعاللوا اللحباب المنذر ومدب انشاس ففتح الله حصن الصعب قبل ماغات الشمس من ذلك اليوم عدان أقامواء لي محاصر تهدو من وما يخيراً كثرطهامامنيه من شعير وغر وودك أى عن وزيت وشهم وماشية ومتاع وكان مذا المصن خسما القيمة الل وتبل فتح خرج منمر حل بقال له يوشع مبار زافر جله الحباب فقتله الحماب فرج آخر مقالله الدمال فمر زله عجارة من عقبة الغفاري فقتله وقال حددها وانا الغد الم الغفاري فقال الناس حبط جهاده فقال صلى الله عليه وسلم لما للغه ذلك يؤجر وتعمد وحلت مودحلة منكرة فانكثف المسلمون حتى انتهوا الىرسول اللهصلي الله علىه وسلم وهو واقف قد نزل عن فرسه فتمت الحباب المنذر رضى الله عند فحض صلى الله علمه وسلم المسلمين على الحهاد فأتبلوا وز-ف بهدم الحاب فانهزمت يهودوأ غلقوا الحصن علهدم ثمان المسلمين اقتحموا الحصن يقتلون ويأسرون فوجدوا في ذلك الحصن من الشعير والتمر والسمن وغسرها شيثا كثيرا ونادى منادى رسول الله ملى الله عليه وسلم كلوا واعلفوا ولا تحملوا أى لاتحر حوامه الى بلاد كموس عبد الله من مغه في رضى الله عنه مقال أصديت من في مخد مرأى غنيمة احراما فاحتمسلة علىء نقي أريدر حلى فلفيني صاحب الفيانم الذي حول علىها وهوأ بوالسر كعب من رائدالانصاري رضي اللهء عده فأخدنها سيتي وقال هلم مدناحتي نقسمه مين الملمي فالمت لاوالله لا أعطيك فحل يجاذبني الحراب وآنارسول الله صلى الله عليه وسلم وغون اصنع ذلك فتسمضاحكا غقال اصاحب الغنائم لاأمالك خدل بينه وينده فأرسلني فانطافت به الى رحلى وأصحابى فأكانأه وكل الحصون فتحت عنوة الاحصن الوطيح وحصن سلالم فانهمام المسلمون على حصارهما أر دهة عشر بوبافلم يخرج احدمنهم فهم صدلي الله عليه وسدلم أن يحمل علمهم وان بنصب علمهم المنجنين فلما أيقنوا بالها مكةسأ وارسول الله صلى الله علمه وال الصلح عسلى حقن دما المفاتلة وترك الذربة الهم ويخر حون من خيير وأرضه ابذرار يهموان لابصب أحدامهم الانوب وإحدف الحهم على ذلك وعلى أن ذمة الله ومالى ورسوله بريقمهم ان كتموه شيئافتر كوامالهم من أرض ومال وصفراء و سضاءوالدكراع والحلفة والبزالاثويا واحدافن قال انخبر فتحب عنوة حل على غيرهذين الحصنين ومن قال صلحا حيل على هذين ووجدوان الحصنين المذكورين ماتقدرع وأر بعمائق سيف رأاف رمع وخسما تققوس عرسة يحام اووحدواني أثناء الغنمة صائف متعددةمن انتو اففائت مود تطلها فأمرصلي الله عليه وسلم يدفعها الهم عجيع السي فاعدحية من خليفة الكلى رضى الله عنسه فقال ارسول الله أعطنى جارية فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب فذجار يقفأ خذصفية بذت حي وكانت امرأة حدثا وفذا فس الناس فهاف ورجل الى النبي سلى الله عليه وسلم فقال بانتي الله أعطيت دحية صفية سيدة بني قريظة والنضر لاتصلح الالله فقال ادعوه بالفاعما فلمانظر الهاالنبي مسلى الله عليه وسلم قال خد جار يقمن السبى غسيرها فأخذا حت كنا رة بن الرسع بن أفي

الحقيق زوج صفية وكانت صفية بنت حي من سبط هار ون أخي موسى علم ما السلام فلصطفاها صلى الله عليه وسلم المفسه ثمأ عتقها وتزوج م اوفى المواهب واندا أخذ صلى الله عليه وسلم صفية لاخ النت ملك من ملوكهم قال الحافظ امن حدر ولد صفية مائة ني ومائه ملك غصرها الى نديه صلى الله عليه وسلم وليسعن توهب لدحية لكثرة من في العماية مثل دحية وفوقه وفلةمن كادفى السي مثسل مفية في نفاستها نسباو حالا فلوخصه به الامكن تغرخا لمر وعضهم فسكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاصه صلى الله عليه وسلم ما فان في ذلك رضا الحمسع وكانت صفية فبالذلك وأتأت القمر وقع في حدرها فذكرت ذلك لابع افلطم وجهها وقال انك لقدين عنقك الى أن تكوني عدملك العرب فلم يرل الأثر في وجهه احتى أتي بهاصلى الله عليه وسلم فسألهاءنه فأخبرته وأخرج ابن أبي عاصم عن أبي برزة رضي الله عند قال المازل - لى الله عليه و- لم خمر كانت مفية عروسا فرأت في المنام ال الشعس زات حتى وقعت في صدرها فقصت ذلك على زوحها فقال ما تمنه الاهداد الملك الذي نزل شاولا تنافي لامكان رؤيتها القمرأ ولائم الشمس ثانما فأخبرت بالمنام الاقل أياها ويالداني زوجها وفي هذه الغزوة همتاام ودية الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهدتها اليه واسهماز بنب بنت الحارث امرأة سلامين مشكم \* روى المخاري عن أبي هر يرة رضي الله عند مقال المافتحت خير واطمأن صلى الله عليه وسلم مدفقها أهديت للني صلى الله عليه وسلمشاه فهاسم فلال مها مضغة ثم افظها عين أخبره العظم أغ امسمومة وأزدرد شربن البراء اعمة هال صلى الله عليه وسلملا محامه ارفعوا أيديكم ثمقال اجمعوالى من كان مهذا من المهود فحمعواله نفال الهم رسول الله صلى الله علمه موسلم اني سأ السكم عن شي فهل أنتم ساد قوني عنه فقالوا نعم يا أيا القاسم فقال من أبوكم فقالوا أبونافلان أى والمنسبوا الى غيراً بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبته بل أبوكم فلان قالواصدقت وبروت ثمقال هل أنتم صادقوني عن شئ ان سألت كم عند غالوانعم باأباالفاسم وانكذبناك عرفت كذبنا كإعرفته فيأسنا فقبال لهمصرلي اللهعليه وسلممن أهل االمر فالوا نكون فهارما نايسيرا ثم تخلفونذا فهما فقال الهم رسول الله مسلى الله علىموسلم اخسؤافها والله لن نخلفك منهاأ بدائم قال لههم هلأنتم صادقوني عن الشيَّ ان التكم عنه فقالوانعم قال هل حعلتم في هذه الشاة مما فقالوا نعم فقال ماحد كم على ذلك قالوا أردناان كنت كاذباأن نستر يحمنك وان كنت نديا لم يضرك وفير وابة أرسل صلى الله عليه وسلم الى المهودية فقال هل ممتهده والشاة فقالت من أخبرك قال أخبرتني هذه في مدى مشر اللذراع قالت نعم قال الهاماح لل على ذلك قالت ان كنت ندما يطلعك الله وان كت كأذبافأر يحالناس منك وقداستبان لى أنك صادق واناأشهدك ومن حضرك انى على دينك وأنالااله الاالله وأن عجداعبده ورسوله فعناعن اصلى الله عليه وسلم ولم يعاقم اوتوفى من أصابه الذننأ كلوامعه بشربن البراءرضي اللهعنه واحتمرسول الله صلى الله عليه وسلمعلى كاهله

من أحل الذي أكل من الشاة وفير واله أن المودية قبل ان تضم السم حعلت تسال أي أحزاء الشاة أحب الى رول الله صلى الله عليه وسلم فقالوالها لذراع فعمدت الى شاء لها فذيتها عمدت الى سم يقتل من ساعته عدأن شاورت بودعلى عموم متعددة فعد والهاهدا السيرفسيمت الشاة وأكثرت في الذراء بين والمكتف وجاءان نشرين البراء مات بعد دحول من تلك الاكلة اسسب ذلك السرفد فعصلي الله عليه وسلم تلك الهودية لاوايا أه فقة لوها فيهو بهذا يحدم بين الروامات المختلفة فأن في بعضها أنه صلى الله عليه وسلم لم يعاقب تلك المودية وفي بعضها انه قدَّاها فحمل على فتلها قصاصاً في شرمن البراء وما كان صلى الله عليه وسلم منتقم لنفسه بل يعفوو يصفيو بعد فتع خمرقدم من الحشة معفر من أبي لما الدرضي الله عنده رمن معهمن المسلمن وهمستة عشرر حلافتلق النبي صلى الله علمه وسلم جعفرا وفيل حمته وعائقه وقامله وقد قام المفوان بن امنة لما قدم علمه واعدى بن حاتم رضى الله عنهما عمقال صلى الله عامه وسلم ماأدرى بأبهما أفرح وفقع خيرام وقدوم حعفر وقال صلى الله علمه وسلم لعفر رضى الله عنه أشهت خاتى وخلق فرقص رضى الله عنه من لذة هذا الخطاب ولم سكر عليه صلى الله عليه وسلم رقصه وحعل ذاك أحلالرقص الصوفنة عند ماعدون من الذة المواحد في محالس الذكر والسماع وقدممن الحنشة مع حقفر رضى الله عنه الوموسى الاشعرى رضى الله عنيه وجماعة من قو مفقى النارى ومسلم عن أبي موسى رضى الله عنه قال بلغنا مخر ج الني صلى الله على مرسل ونحر مالهن فرحنا مهاجر سأناوأ خوان لى أناأ صغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أورهم فى ثلاث أواثنين وخسين حلامن قومى فركينا سفينة فأنقتنا الى النجاشي فوا فقنا جعفر من أى طالب فقال انرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اهنا وأمرنا بالاقامة فافيم وامعنا فأفنا معددتي قدمنا حمعا فوافقناا نيي صلى الله علسه وسدلم حين افتتح خد مرفاسهم انساولم دسهم لاحدغاب وفتح خميرمنها شيئاالالمن ثهدهامعه الاأصحاب سفينتنامع حعفر واصحامه فانه قسم لهم معنا وكانت أماء انت عدس رضي الله عنها متز وحقيعة رين أي ط المرضى الله عنيه ولدتله بالمشة المهعيد اللهوحين قدمت معه قال الهاعمر رضي الله عقبه سبقناكم بالهجيرة فنحن أحق مرسول الله مذكم فغضنت وذكرت ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم فقال لبس احقىي منكم له ولاصحابه هجرة واحدةواكم أنتم أهل السفينة هجرتان وعندالبهني حديث لهو يرفى قصتهم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال أنى لاعرف أصوات وفقة الاشعر يمن بالقرآ ن حين بدخلون بالليل وأعرف منازله من أصواتهم بالقرآ ت بالليل وقدم على اشي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام أيضا أبوهر برة رضى الله عنه ولحا تفقمن قرمه قال أبوهر برة رضى الله عنه مقدمنا المد سة ونحن شما تون ستامن دوس فعلم الصبح خلاس اعن عرفطة الغفارى رضى الله عنه فأخبرنا الالناي ملى الله عليه ولم يخسرون ودناساع ثم حدا خسروه محاصرلا كشبة فأقذاحتى فتح الله وقدم على الذي مدلى الله عليه و-لم حماج بن علاط السلى

وأسارو كان مكثرا من المال فقال مارسول الله ان مالى عند امر أتي مكة ومتفرق في تعارمكه فأذرني ان آتى مكة لاخدمالي قبل أن يعلوا باسلامي فلااة، رعلي أخذشي منه فأذن له رسول الله على الله علمه سلم فقال مارسول الله لا يدلى أن أفول أى خلاف الوافع لأحمال على النوصل لاخذمالي قال قل قال فحر حت حتى انتهمت الى الجرم فاذار حالهن قريش بتشهمون الاخمار وقد ماغهم انرسول اللهصلي الله عليه وسلمسارالي خميرا هسل الفودوا العدماوقع ببهممن الراهنة على مائة معرفى ان الذي على الله علمه وسل بغلب أهل خمرا ولا فقال حو بطب بن عبد العزى وجاعة بالأولوقال عباس من صرداس وجاعة بالثاني فلما عاءهم جاج قالوا حجاج والله عنده الخبر ولمركونواعلو السلامه عقالوا احاج بلغنا ان القاطع يعنون رسول الله صلى الله علسه والم قدمارالى خيرونك عندى من الخرمانسركم فاحم مواعلى مولون احاجامه فقلت لم بلق مجد وأصابه قوما يحد ون القتال غـ مرخميره وزم هز عقام يسمع بمثلها قط وانهـم اسر وامجدا وقالوالا نقتله حتى نبعث به الى مكة فنفتله سرأطهرهم وفي افظ يقتلونه بمن كان أساب ورجالهم نصاحوا وقالوالاهل مكة قدجا كم الخبرهذا محدانها تنتظر ونان يقدم مه علمكم فيقتل بن أطهركم قال عاج وقلت الهم أعينوني على غرماتي أريدان أقدم فاصيب من مغانم عدواصاره أبران سبقني التحارالي ماهناك فمعوالي مالي على أحسن مايكون عُفاا الخسر عكة وأظهر المشركون الفرح والسرور عكة وحزن من كان عكة من المسلمن وسمع بذلك العداس من عدد المطلب رضى الله عند مفعل لايستطيع ان يقوم ثم أسل الى عجاج غسلاماو قال قلله مقول لك العماس الله أعلى وأحلمن ان يكون الذي حمَّت به حقافقال له عماج اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له ليخل لي دمض سويه لآنيه بالخبر على مادسره وا كتم عني فأقب ل الغلام ومال أشر باأبا الفضل فوتب العباس فرحا كان لم يكن مسه شي وأخره بذلك وأعتق العباس ذلك الغلام وقال لله على عنق عشررقاب فلما كال الظهر جاء معاج فناشده الله ال مكتم عنه والاثة أرام وقال انى أخشى الطلب فاذ امضت الثلاث فأظهر أمرك فوافقه العباس رضى الله عنه على ذلك فقال انى اسلت وان لى عندام أنى مالاود شاعدى الناس ولوعلوا باسلامى لم يدفعوه الى وانى تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر و جرت مهام الله وسهام روله صلى الله عليه وسلم فهاوتر كتفعروسا بالنقم احسام حي بن أخطب وقتل ابن أبي الحقيق وأخسره الحمر بتمامه فلما المسي خاج خرج وطالت على العباس رضي الله عنه تلا اللمالي الثلاث فلمامضت الثلاث عدااء باسرضي الله عنده الى حلة فاسما وتخلق بخلوق وأخذ سده قضيما عُمَّا قبل يخطر حسى أتى مجالس قريش وهم يه ولون لا يصيف الاخبر ما أما الفضل هذ اوالله التحلد لحر المصية قال كالروالله الذي حلفتم ملم صنى الاخبر عمد الله أخررني حاج ان خير فتحها الله عدلى مدر وله وحرى فهامهام الله وسهام رندوله صلى الله عاده وسلم واصطنى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت ما يكهم حي بن أخطب لنفسه واله تركة

عروابها والماقال السركين فقال المشركون باعباد الله انفات عدد والله يعنون خاجا الماوالله لوعانا بالمسلين على الشركين فقال المشركون باعباد الله انفات عدد والله يعنون خاجا الماوالله لوعانا المكان لذا وله شأن ولم بابنوا ان جامهم الحدير بذلك وقد قسم سدلى الله عليه وسدلم غنائم خبير فأعطى الراحل سهما والفارس ثلاثه أسهم وعدان خسها خسة اجزاء ثم وقع صلى الله عليه وسلم لاهدل خمد مرالاً رض المعمولة فها استطرا عنها من ثمرة و روع وقال لهم الما الذاشئة النافذ من الله عنه ووقعت منه م خيانة وغد درا بعض المسلمين فاجدلاهم الى الشام بعدان استشار الصحابة رضى الله عنهم م في ذلك والله أعلم

## چغز وةوادى القرى

اسم موضع بقرب المدينة كان بدجماعة من الهود روى ابن اسحاق عن أبي هر يرة رضي الله عنملا انصرفنامن خمرمع رسول الله صلى الله عليموسلم وأندنا وادى القرى زانا هاأ صلامع غرو بالشمس وحاصرهم صلى الله على موسلم أر رحم أيام وهما صلى الله عليه وسلم أصحابه للقنال وصفهم ودفعلواء الى معدس عبادة رضى الله عنه و راءة الى الحباب المنذر رضى الله عنده و راية الى سهل بن حنيف و ضي الله عنه و راية الى عبادين شر رضى الله عند متم دعاهم الى الاسلام وأخبرهم المم ان اسلوا أحرز واأموا لهم ودما هم وحسام على الله نيرز وجل مَهُم فَقَتْلُهُ الْرُيْسِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ آخَرُ فَقَتْلُهُ لَا بَرَأَ يَضَا ثُمَّ آخَرُ فَقَتْلُهُ عَلَى رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ آخَر فقتله أبود جانة رضى الله عندم تخرفة له أبود جانه أيضاحي قتل مهم احد عشر رجلا كلاقتل رجل دعامن بقي الى الاسلام حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها سلى الله عليه وسلم عنوة وينفه الله أموالهم وأصابوا أثاثاومتاعا كشراوتهم ماأسابه على أصابه وترك الارض والنفل بأيدى بهود وعاملهم عام أوولاها صلى الله عليه وسلم عمر وبن عيدين العاص وصالحه صلى الله عليه وسلم أهل تهاعلى الحزية المابلغهم فتح وادى القرى وولاها صلى الله عليه وسلم يز يدبن أبى سفدان رضى الله عنه وكان اسلام يوم فتحها وتعماء بلدة معر ومقدين المدينة والشأم علىسب مراحل من المدينة وسالحه أيضا أهل فدل على أن اهم نصفها وله صلى الله عليه وسلم نصفها فاقرهم على ذلك فكانت له صلى الله عليه وسلم خاسة لانه فهو حف علم المخيل ولاركاب وقدم بعض أهل السيرمصالحة أهل فدل على غز وقوادى القرى لانه صالحهم بعدان فتع خمير غرجع صلى الله عليه وسلم الى المدينة منصورا مؤيدا والله أعلم

ود كرخسسرا باين خير وعرة القضاع

الى تر بة نضم التاء وفتح الراء و بالموحدة وقاء التانيث وادبقر بمكة على يومين منها ناحية

العدلا وهوموضع على أر بسع ليال من مكة وكانت في شعبان سنة سبع بعث صلى الله عليه وسلم عمر من الخطاب رضى الله عند ومعه ثلاثون رجلا فكان يسيرا لليل و يكمن الهار فأنى الخبر الى هو ازن الى الطائفة التى كانت منهم بقرية فهر بوا وجاعمر رضى الله عمله الى محالهم فلم ياق منهم أحدا بل رفعوا رأ خدوا سائر مالهم من نع وغيرها فانصر ف راجعا الى المدينة فلما كان بدى الحدر موضع على سنة أم ال من المدينة قال له رجل من بنى هلال هل الله عليه وسلم تركته من خميم سائرين قد أحديت بلادهم فقال عمر رضى الله عنه لم يأمر في صلى الله عليه وسلم عمر اغما أمر في أن أعمر دل قد الدورة

# ﴿عُسر يَهُ أَنِي بَكُر الصدِّيق رضى الله عنه

الى دى كلاب قبيلة بنعد ساحية ضرية بستج الضادوكسر الرا وتشديد الدا وكانت في شعبان أيضا سنة سبع ويقال الى بنى فزارة فسى منهم جماعة وقتل آخرين وفي صحيح مسلم عن سلة من الا كوعرضى الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه الى فزارة وخر حد معه حتى اذا صلى الله عنه الغارة فورد ناالما وقتل من قتل منهم ورأيت المذرارى فحشت أن يسبقونى الى الجبل فأدركتهم فرميت رسهم يدنهم و بين الجبل فلما رأ واالسهم وقفوا وفنه سمراة وهى أم قرفة عليها قشع من أدموه عها ابنتها من أحسن العرب فحشت بهم أسوقهم الى أبى يكر رضى الله عنه فنقلنى أبور وسلم فالمناف العرب فقت بهم فلق في سلى الله علم و فقال باسلم هي المرأة وهي أم قرفة والما المنها في المناف المناف الله عنه فنقل المناف المناف الله عنه فنقل المناف المناف

## ﴿غُور يَدْنِشْرِ بن سعد ﴾

الانصارى الخزرجى رضى الله عنه الى بنى مرة دفدك فى شعبان أيضاسة مسيع ومعه ثلاثون رجلا فلما وصلوا الى محل القوم القوارعاء الساف ألوهم عن الماس فقالوا هم فى تواديهم والناس ومئذ شاتون لا يحضرون الماء فاستاق النعم والشاء وانحدر الى المدينة فحر بالصريح فأخرهم فأدركم العدد المكثر منهم عند الله فباتوا يرمونه بالنيل حتى فذنت نبل أصحاب بشيرفا صيبوا وولى منهم من ولى وقائل بشيرحتى جرح وسار به رمق فضربوا كعبه اختبارا لحاله أهو حى أم ميت فلما لم يتحرف فاقد مناسبة من ورخوا بنعمهم وشائهم وقد معلمة من ريدرضى الله عنه يخبرهم على الني سيد ولا الله عليه وسام عمل الني سيد وذلا اله استمر في القتلى حتى أمسى فلما أمسى تحامل حتى انه بى الى فد دل فأقام عند ميه وديم اليا ما حتى ارتفع من الحراح ثمر حد الى المدينة

﴿ عُرِيهُ عَالِبِ مِن عِبد الله اللَّهِي رضى الله عند ﴾

الى أهل المدة عنه سنا حية بحد على عما نية برد هن المدينة في شهر رمضان سنة سبح من اله محرة في ما ندو الا تعرف المرق في ما ندو المراف المرف المراف المراف المراف المراف المراف المراف الم

### ﴿ عُسر بة بشدر بن سعد أيضا

2

الانصارى رضى الهعنده الى عن وجدار وهى أرض الغطفان و بقال افزارة وكانت فى شوال سنة سديم من اله معرق عنه مسلى الله عليه وسلم و بعه ثلثما ثة رجل لجمع تجمع والمأرض غطفان واعدهم عيينة بن حصن الاغارة على المدسة نساروا الليل وكنوا النهار فلما بلغهم مسر بشر هر بوا وأصاب الهم نعما كثيرة فغ مهاثم المواجم عيينة وهولا يشعر بهم فنا وشوهم ثم المهر مراحد عيينة و بعد المدرو الما الله الله عنه عيينة و تبعينة و تبعينة و الما الله الله عنه الله الله عنه عدلى رسول الله صلى النه عليه وسلم فاسلما فأرسلهما والمناوشة تدانى الفرية ين وأخذ بعضهم بعضا

#### المرة القصام

قال موسى بن عقبة قال ابن شهاب اله صلى الله عليه و للم خرج في هلال ذى القهدة سدة سبع معتم را وأمر أصحابه أن يعتمر واقضاء لهمرتهم التى سدهم الشركون عنه الالمحديدية وأمر أصحابه أن لا يتحاف أحدث شهدا لحديدية وخرج معهم غيرهم أيضاف كانوا ألفين سوى القساء والصديات واستخلف لى المدينة أبارهم كانوم بن الحصين الغذارى رفى الله عنه وساف معه سلى الله علم ستير بدنه و حل السدلاح والدروع والرماح وقاد ما تقور سوانما فعل ذلك احتمالها وتواتفا خوفا من غدراً هل مكة فلما انتهى الى ذى الحليفة قدد ما لحيل المه علم المعالمة المعدان من المداح واستعمل علمه بشير بن سعدر فى الله عنه وأحرم صلى الله

عليه وسال طريق الفرع والى والى المسلون معه و. ضي مجد من مسلة في الخيل الى مر الظهران فوحدما نفراس قريش فسألوه عن سب محيمه بالخيل فقال هذار سول الله صلى الله عليه وسلم يصبح هذا المنزل غدا انشاءالله تعالى فأنواقر يشا فأخبر وهم ففزعوا وقالواوالله ماأحدثنا حدثاواناعلى كتابنا ومذنثا ففيريغز ونامحمد فىأصحامه ويعشوا مكرز بنحفص فينفر من قريشحتى اقوه - لى الله عليه رسل سطن وأجع في أصحابه والهدى والدلاح قد تلاحق فقالوا واللهماعرفت صغيرا ولاكبيرا بالغدر بدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطتاهم أنالا تدخل الارسلاح المسافر فقال انى لاأدخل علم مسلاح فقال مكر زهوالذى تعرف ما الر والوفاء غرد مراصامه الى مكة فقال انعداعلي الشرط الذى شرط لكم وتزل صدلى الله عليه وسلم عمرا اظهران وقدم السلاح الى بطن بأجيمه وضع على أميال من مكة وخلف علمه أوس من خولي الانصاري رضي الله عنده في مائتي رحل حتى قضى الكل مناسل عمرتهم رضى الله عنهم وخرجت قريش من مكة الى رؤس الجبال ولم يقدر واعلى ويده صلى الله عامه وسلمهو وأصحابه يطوفون بالبيت وفىر والتمخرجوا استنكافاأن ينظر وااليه صلى الله عليه وسلم غيظا وحنقا أى حسداوقدم صلى الله على وسلم الهدى أمامه بذى طوى وخرجرا كبا ناقته القصواء والمسلوب متوشعون السبوف محدة ونبرسول اللهصلي الله عليه وسلافدخل من الثنية التي تطلعه على الحجون وعبد الله بن رواحة رضى الله عنه آخد برمام راحلته عشى بين مديه وهو يقول

خلوابنى الكفارى سبيله \* اليوم نضر بكم على تنزيله ضربايز بل الهام عن مقيله \* ويذه ل الحليل عن خليله قد أنزل الرحم في تنزيله \* بان خدير القدل في سبيله نحى قتلنا كم على تنزيله \* كافتلنا كم على تنزيله بالرب الى مؤمن دقد له \* الهرأيت الحق في قلولة بارب الى مؤمن دقد له \* الهرأيت الحق في قلولة بارب الى مؤمن دقد له \* الهرأيت الحق في قلولة بارب الى مؤمن دقد له \* الهرأيت الحق في قلولة بارب الى مؤمن دقد له الهرائية الحق في قلولة بارب الى مؤمن دقد له الهرائية الحق في قلولة بارب الى مؤمن دقد اله

فقال المجر وفي الله عنه با ابن رواحة أبن بدى رسول الله صلى الله عليه و لم وفي حرم الله تقول الشعر فقال اله صلى الله عليه و سلم خل عنه با عمر والمه سي أى هذه الا سات أى نكاية افهم أسر عمن نضع النبل وقيل ان قوله عنه من فضح النبل وقيل ان قوله عنه الله و الله النبل و من المروضي الله عنه ما يوم صفين ولا ما يعمد الله بن رواحة رضى الله عنه و الله الا الله وحده فقالها ابن رواحة رضى الله عنه المن المن واحده فقالها ابن رواحة من قالها الناس وفي أمره بدلات رادة اغاطة الدكمة المومن الاحراب وحده فقالها ابن رواحة من قالها الناس وفي أمره بدلات رادة اغاطة الدكمة المن المناسم الشعر المد كور لاسما وقد قالوها كلهم معلنين بها ولم برل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبي حتى استام الركن عجمة مضط عاشو به وطاف على اقته وفي رواية ما سيا وهو ول ثنام موفى المناسم وفي المناوى ما سيا وهو ول ثنام وفي المناوى المناسم وفي المناس وفي المناسم وفي المناس وفي المناس وفي المناسم وفي المناسم وفي المناس وفي المناس وفي المناسم وفي المناس وفي المناسم وفي المناس وفي المناس وفي المناسم وفي المناس وفي المناسم وفي المناسم وفي المناسم وفي المناسم وفي المناسم وفي المناسم وفي المناس وفي المناسم وفي المناسم

11

ومسلمعن ابن عباس رضى المه عنهما قال قدمرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحا المشركون اله يقدم عليكم وفدوه تنهم عي بترب فأمرهم سلى الله عليه وسلم أن يرملوا الاشواط الثلاثةلمر ىالمشركون فققهم فقالوا هؤلاء الذين زهمتم اناطمي وهنتهم الهؤلاء أجلدمن كذاوكذا انهم لينفرون نفرالظي والمشر كون كانواعلى حب لقعيقمان فأمرهم أنعشوابين الركتين حيث لايراهم قريش لاغم اغاير وغمادا كانوابين الركتين الشامين غمسعى سلى الله علمه وسلم من الصفا والمروة على راحلته و معد فراغه تحره ديه عد المروة وحلق هذاك تمأمر مائتين من أصحابه أن يذهبوا الى اصحابه سطن باحج يقمون على السلاح ويأتي الآخر ونالمقضوا نسكهم ففعلوا وأقام سلى الله على موسلم عكة ثلاثا كاشر طهةر يشافى الهدنة فلما كان الظهرمن البوم الرابيع جاء سهيل بن عمرو وحو يطب بن عبد العزى فقالا ننشدك اللهوالعهدا لاماخرحت من أرضنا فردعله ماسعدين عبادة وضي المعنسه فأسكته صلى الله عليه وسلم وأذن بالرحيل قال الحافظ الن مخركا ته دخل في أواثل النهار فلم تسكمل الثلاث الافي مثل ذلك الوقت من تم ال الراسع بالتلفيق وكان محيم ما قرب ذلك الوقت وفي المنارى من حديث البراء فلما دخلها يعنى مكة ومضى الاجل أي الايام الثلاث أقواعلما رضى الله عنه ففالواقل لصاحبات خرج عنا فقدمضي الاحل فخرج النبي سلى الله عليمه وسلم فتبعته استة حزة بن عبد الطلب رضي الله عن اوا عها امامية أوهمارة أوسلي أوغر ذلاتتنادى باعم باعم فتناولهاعدار رضي الله عنسه وقال افاطسمة رضي الله عنها ومي في هودحهادونك استة علئوقال على رضى اللهء عدانى صلى الله عليه وسدلم علام نترك ابندة عمايتمية بينظهراني المشركين فلم بهدفر جماتم اختصم فماعلى وحمفر وزيدين حارثة رضى الله عنهم أى في الماتكون عندام م وكان ذلك بعدان قدموا المر سة فقال على رضى الله عند أنا أخذتها وأخر حتهامن سنطهراني اشركب وقال حعفر بن أى طالب مى اسة عى وخالة اأسماء بنت عمس تحتى وقال زيدن حارثة مي المداخى أى لات المي صلى الله عليه وسل آخى منه و من حزة رضى الله عنه فكان الكل فع الشهة فقضى عا النبي صلى الله عله وسلم لخالتها وقال الخالة بمستزلة الأم وقال لعسلي أنت بي وأناه الماتط ببالخاطره وقال لحعفر أشبهت خلقى وخلقى وقال لزيدأنت أخونا ومولانا وانما أقرهم التيصلي الله علمه وسلم على اخراحهامع اشتراط ااشر كين أن رد الهم من جاء المده وأن لا يخرج بأحدمن أهلها لاغم لم يطلبوها ولان النساء المؤمنات لم يدخل في ذلك الشرط وترو جصلي الله عليه رسلم ممونة رضي الله عنها عندر جوعه وموحلال سرف وجاف روانة أنه عقدها علىها وهو عرم و بني ما وهو احلال قال المحققون ار ذاك وهم والصيح الاؤل واختلف الناس في تسمية هذه العمرة عرة القضاءة المالك والشافعي والجهور لابهقاضي قريشاستة الحديمة فالراد بالقضاءا افصل الذى وقع عليه الحكم لالاغ افضاعن العصرة التي صدعها الاغالم تمكن فعدت حتى عد

قضاؤها بل كانت محرة تامة وقال أبوحنه فة وأحد في رواية عندان من سدّعن البيت فعليم

## وذكر خس سرايا قبل سرية مؤنة بدس ية الاخرم

ابن أبى العوجاء السلى رضى الله عنه الى بنى سليم في ذى الحقة سنة سبيع في خسس رحلا فرج الهم فعلم مخروجه عنه وحدرهم في معوالا بن أبى العوجاء مها كثيرا الماهم وهم معدون في فدعاهم الى الاسلام فقالوالا حاجة النالى مادعو تنااليه من الراموا بالنبل ساعة وأتهم الامداد وأحاط المكفار بالمسلمة من كل ناحية وقاتل القوم فقالا شديدا حتى قتل عامتهم وفي رواية فتلوا حيم عاحق أميرهم وفيل تركوه جر محاثم محامل حتى مليغ رسول الله عليه عليه وسلم في أقل يوم من صفر وقيل تركوه عائم خامل حتى مليغ في الذهباب الى المدينة والله أعلم

# وسر يه غالب عبد الله الليثي رضى الله عده

الى دى الملوح بالسكاد مديفت السكاف وكسر الدال المهملة وسكون التحقيدة T خره دال وهوماء منع فالوقديد وكانت في صفر سنة شان روى ابن احداق وغيره عن حند ب مكدث الحهني رضى الله عند قال بعثرسو لاالله صلى الله عليه وسلم غالب من عد الله على سرية كتنفها وأمره بشن الغارة على في الماوح بالسكدمد فغر حناحتي اذا كنارة دمدافسنا الحارث من مالك الليثي المعروف بابن البرصاء فأحذناه فقال انى حثت أريد الاسلام وماخرحت الالرسول الله صلى الله عليه وسلم فقائلة ان تسكن مسلما فان يضرك رياط يوم وليسلة وان تك غيرذاك كناقداستوثقنا منكفشددنا وثاقاغ خلفنا علمه رحلامن أمحامناأسود وقذناله ادغارال فاحتزرأسه تمسرناحتي أتينا المك يدعندغروب الشمس فكافي ناحية الوادى و بعثني أصحابي رئيسة لهم فحر حت حتى أتيت تلامشرفا عملى الحاضر فاستندت فسم فعلوب على رأسه فنظرت الى الحاضر فوالله اني لنبطح على التل اذخر جرجل من خبائه فقال الامر أته انى لارى عدلى التراسوادا ماراً يته في أول وي فانظرى الى أوعيتك هل تفقد من شيئا لاتبكون الكلاب جرت معضها فنظرت وقالت لاوالله أفقد شيئا قال فساوليني قوسي وسهمين فنا ولنه فأرسل سهما في أخطأ بين عيني تنزعته وثبت مكاني فأرسل الآخر فوضعه في منكي فنزعته ووضعته وثبت مكانى إفق للامرأته لوكان رئية الهوم القدخا اطهمهماي لاأبالك أذا أصيمت فالمتغيهما فحذيهما لأتمضغهما الكلاب ثمدخل وأمهلناهم حتىاذا الهمأنواوناموا وكان فى وحدة المحرشنينا علهم الغارة فقدانا مهم واستفدا النعم وخرج مريخ القوم فحاء ناقوم لاقبل انمام مفضينا بالنعم ومررنا بابن البرصاء وصاحبه واحتملنا همامعنا وأدركما القوم حتى قربوامنا فأبينناو بينهم الاوادى فديد فأرسل الله الوادى بالسيل من حيث شاءتبارك وتعالى

من غيرسها المتراها ولا مطرفا على ليسلاحديه قوة ولا بقدراحدان عاوره فوقفوا منظر ون البنا والمانسوق العمهم لا استطيع رجل منهم ال عر البنا و نعن تعدوها سراعا حق فتناهم فلم يقدر واعلى طلبنا فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحارث ما لك هوابن البرساء وهي أمه و قيدل أم أسه وهو صحابي رفي الله عنده سكن مكة ثم المد سه ووقي تخرخلا فق معاوية رضى الله عنده وله حديث واحد وهو قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح لا تغزى مكة بعد اليوم الى يوم القيامة رواه الترمذي وابن حمان و صحاب والله أعلم

# واسلام خالدين الوليدوعمان بن طلحة الجي وعروين العاص رضى الله عنهم

قالخالدن الواءدل أرادالله عزوول ماأرادمن الخبرقذف في قلى الاسلام وحضر لى رشدى وقلت قدشهدت هذه المواطن كاهاعلى محدصلى الله عليه وسلم فلدس موطن أشهده الاانصرف وأناأري فينفسي إفي فيعرشي وانعجدا يظهر فللجا العمرة القضية تغيت ولم أنهد دخوله فكان أخى الوايدين الوليدد خسل معه فطلبني فلم عدنى فسكتب الى كتا بافاذا فيسه سم الله الرحن الرحيم امادهد فأنى لم ارأعب من ذهاب رأيات عن الاسلام وعقلان عقلات ومثل الاسلام يعهله أحد قدسا انى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك نقال أس حالد فقلت أنى الله به فقال مامدله يحهل الاسلام ولوكان يععل نسكا بمهمع المسلمين على المشركين كان خبر اله ولقدمذاه على غيره فاستدرك باأخى ماقدفاتك من مواطن صالحة فلماجان كتام نشطت للفروج وزادني رغبة فى الاسلام وسرتنى مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت فى المام كانى فى الاد ضيقة حدية فرحن الى الادحضرا والمقتظما أحمت على الخروج الى الدنة اقيت صفوان من أمية فقلت ما أماوهب أماترى انجدد المهرع لى العرب والجيم فاوقد مناعليم واتبعنا وفان شرفه شرف انما ففال لولم يكن بيقي غيرى مااتبعته ابدا فقلت هدندار حل قتل أموه وأخوهمدر فلقيت عكرمة بن أبى جهل فقلت لهمشه ل ماقلت اصفوان فقال مشه ل الذي قال صفوان قلتفاكتم ذكرماقلت للثقال لااذكره ثملقيت عثمان بن الملحة الجيي قلت هدالى صديق فأردتان اذكراه ثمذكرت قتسل أسه لحلحة وعماعتمان واخوته الار دعمسافع والحلاس والحارث وكلاب فاخ مقابوا كاهم يوم احدف كرهت ان اذكر له ثم قاب له انمانحن منزلة ثملب فيجعر لوسب فسهدنو بمن ماعظر جثم فلتله ماقلت اصفوان وعكرمة فاسرع الاجابة وواعدني انسبقني اقام عجل كذاوان سبقته اليمه انتظرته فلم يطلع الفعرحتي التقيزا فغدوناحتى انتهينا الى الهدة وهواسم محدافو جدناعروبن العاص بافقال مرحبا بالقوم فقلنا ويلثقال أبن مسيركم تلا الدخول في الاسلامقال وذلك الذي أقدمني وفي لفظ قال بمرو خالديا أباسليمان أمن تريدقال والله لقداسة قام المسم أى تبين الطريق وظهر الامروان هذا

الرحلاني فاذهب فاسلم فتي متى قال عمرو وأناوالقه ماحثت الالاسلم فاصطعب احمدا وحدث عرون العاص رضى الله عنه عن سب اللامه كار واه ان اسماق وغره قال حرولا انصر فذا عن الخدق جعت رجالا من قريش كانواير ون رأبي و يسمعون مني فقلت الهم تعلون والله انأم مجد يعلوالامورعلة امنكراوفدرأت أن نلحق بالنماشي فان ظهر محدف كوننا تحث مده أحب المنامن مدمح ـ دوان ظهرة ومنا فتعن من قد عرفوا فلا بأتمنا مه م الاخرقالوا ان هذالرأى قات فاحعوا مايدى له وكان أحب مايورى اليهمن أرضنا الادم فحمعنا له أدما كشرا غ خر حناحتي قدمناعليه فوالله انالعنده اذجاء محرومن أمية الضمري رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن حعفر وأصامه ذرخل علم متمخرج فقلت لاصحابي هذا عرو من أمية لودخات على النحاشي فأعطانيه نضر بتعنف لرأت قريش اني أحزت عنها يفتل رسول محد فدخلت فستعدثله كاكثتأب معفقال مرحبا بصديق أهديت لىمن بلادك شيئافلت له نعم أدما كشراوقر تته الده فأعجبه واشتهاه تم قلت له اني رأيت رسول عدق ناخر جمن عند لذفأ عطنيه لاقتلة فانه أصاب من أشرافنا وخيارنا فغضب تمضر بأنفيض بة سده طننت انه كسره فلو انشقت بي الارض لدخلت فيها فرقامنه ثم قلث أيها الملك والله لوظننت انك تسكره هذا ماسألته قال أنسألي أن أعطيك رسول رحل بأتيه الناموس الا كبرالذي كان بأني موسى عليه السلام لتقتله نلتأ كذاله هوقال و يحلناهم وأطعني واتبعه فانه والله لعلى الحق والظهر ردعلي من خالف كاظهرموسى على فرعون و حنوده قات أفتنا يعنى له على الاسلام قال ندم فدسط مده فبالعته على الاسلام تمخر حتعامدا الى رسول الله صلى المقعليه رسلم فلفيت خالدين الوليد وذلك قبل الفتح فعصبته حتى قددمنا المدينة وفي اسلام عمر وعلى مدالنجاشي لطيفة هي ان صحاسا أسلم على بدئاتهي ولا يعرف مندله فلما وصلوا المديندة أناخوار كامم ظهرا لحرة وفأحمريم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرجم وقال لاصحابه رمتكم مكة بأفلاذ كبدها قال خالد فامست من صالح ثماني عمدت الحارسول الله صلى الله علمه وسلم المقيت أخى فقال أسرع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدسر بقدومكم وهو ينتظركم فاسرعنا المشي فالملعث عليه فالرال وسول الله صلى الله عليه رسام يتبسم حتى وقفت عليه فسلت عليه بالنم وة فردُّ على السلام بوحه طلق فقلت انى أشهد أن لا اله الا الله و انكر سول الله قال الحديثه الذى هدر المذقد كنت أرى لك عقلار حوتأن لا يسلك الاالى خسرقات ارسول الله ادع لله لى د فقر تلك المواطن الى كنت أشهدهاعليك فقال صلى الله عليه و-لم الا-لامعب ما كان قبله وتقدّم عثمان وعمر والسلا وفي روادة عن عمر و س اله اص رضى الله عنه قال قدمة الله سقفا نختا بالحر" ة فله سنامن صالح ثناساغ بودى العصر فانطاقناحتي اطلعنا عليه صالى الله عليه والواف لوحه م اللوالسلون حوله ورسر والمسلامة افتفدم خالدين الوارد فباسع ثم تقدم عثمانين طلحه فباسع ثم تقدمت فوالله ماهوالا أن جلب تدريد به حلى الله عليه وسلم ومااستطعت أن أرفع طرفي حماء منه فال

فبالعقه على أن يغفرلي ماتفدم من ذني ولم تحضرني ماتأ خرفقال الاالسدادم عبما كانقبله والهجرة تحبما كان قبلها فوالله ماعدل في رسول الله صلى الله عليه وسلم و يخالد بن الوليد في أمرح مه منذ أسلنا والله كناء ندأى مكر مثلك المنزلة واله مد كنت عند عمر مثلث المنزلة و دوى الزور بن بكارانهم الماقدمواعليه صلى الله عليه وسلم قال عمروك تأسن منه ما فأردت أرار كيده ما نقدمة ما قبل البيعة فبالعاوا شترطا أن يغفر الهما ماتقدم من ذنهما فأضمرت فى دفسى أن الماينع على أن يغفر لى ماتفدم من ذنى وماتأخر فلما ما يعت ذكرت ماتفدم من ذنى وأنست أن أقول وما أخر وروى الزرم من كاران رحلاقال اهمرو من العاص رضي الله عنه ملأبط أباثءن الاسسلام وأنت أنت فيء قلائقال كناء ءقوم لهم عله ناتفية موكانوا عن بوازي أخلامهم الحمال فلذنام مقلماذه واوصار الاهم المنانظر ناوتدس افاداحق سن فوقع الاسلام فى قلى وكان عمرورضي الله عنه أسره صرفي خلافة عمررضي الله عنه وهوأ حددها والعرب توفى سنة ثلاثوار بعيدمن الهسدرة على العيم عن نحوتسعين سينة وروى الخطيب مرفوعا بقد معليكم الليلة رجل حكم فقسدم عمرومها جراوأ ماخالدين الواردرضي اللهعشه فهوأحد الاشرافكانت اليه أعنة الخيل فى الحاهلية وشهدم قريش الحروب الى الحديبية وكان على خدل قر نش طلمعة كاتقدم عصارسف الله ولم زل على الله علمه وسلم بوامه أع ته الخيل ر وى أبو دمل لا تؤذوا خالدا فانه سنف من سموف الله صبه الله على الكفار وعزماته توم مؤتة و توم قتمال أهدل الردة وفي بدأ فتوح العراق وجميم فتوح الشام أكثر من أن تحصى اذ كانله فهما العنا العظيم الحفيل والبلاء الحسن الجميل و روى أبو زرعة الدستني مرفوعا أهم عبد الله وأخوااه مرة خالدين الوليد سيف من سيوف الله -له الله على المحفار وروى سعيدين منصورعن خالدرضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله اعمرة الحمرانة فاقرأسه فالتدرالناس شعره فسيقتهم الى ناصبته فعلتها في هذه القلنسوة الم أشهد فنالاوهى معىالاتبعن لحاا تصروروا أبو يعلى بلفظ فحاوحهت ووحمه الافتيم والاكثرعلى انه مات محمص سنة احدى وعشر من وعمره نضع وأر بعون سنة وقبل توفى المد سة النبوية روى ابن المبارك عن خالد رضى الله عنه اله قال لما حضرته الوقاة لقد طلبت القتل في مظانه فلم بقدورلى الاأن أموت على فراشي وأماعتمان فلطحة من أبي لحلحة عبدالله من عبد العزى بن عثمادين عبدالدارين قصى العبدرى فهوحاحب البيت وصاحب المفتاح في الحاهلية والاسلام و وقع في تفسير التعلي بلاسندانه أسلم يوم الفتح وحداً ن دفع له المفتاح قال الحافظ ابن جزفى الاماية وهومنسكر والمعروف انه أسلم وهاجرم عمرو وخالدو بهجرم غيروا حدثمسكن الله منة و ما مات يه تنتين وأر بعين وقيل استشهديا حمادين قال المسكرى وهو بالحل والله سنعانه وتعالى أعلم

وسر بتفالب عبدالله اللبثى وضى الله عنه أيضا

المار جمع رضى الله عنه من سرية المكديد مؤيد امتصور العثه صلى الله عليه وسلم الى موضح مصارأ صاب شبرين سعد وفدك في صفر سنة شان وى ان سعدا نه صلى الله عليه وسلم هيأالزبر من العقرام رضى الله عنه وقال له سرحتى تنقسي الى مصاب أصحاب شهرفان أطفوك الله عم فلا تبق فهم وه أمعه مائتي رحل وعقدله لوا وفقد م غالب سي عبد الله من سر به الكديد وتدأظ فروا لله علهم فقال صلى الله عليه وسلم للز بيرا حلس و بعث غالها ومعه ما تذار حل فأغار واعلههم معالصيع وذلك انعلادناه فهم وث الطلائع ومعهم علية من الحارث الى محالهم فأشرف على جماعة منهم تمرجع وأخد مره اللبر وروى ابن معدعن حو يصةرضي الله عنه قال ومثى صلى الله عليه وسلم في سرية مع غالب الى في مرة فاغرنا علمهم مع الصبح وقد أخد عامة ا أمرتاأن لانفترق وآخى يتناوة للاتعصوني فانعصلي الله عليه وسلم قال من ألحاع أسرى فقد أطاعني ومن عصاه فقد دعصاني وانكممتي ماتعصوني فانكم تعصون نيكم فآخي بدي ويين أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأصدا القوم و روى انه لما دنامن القوم حمد الله وأثني عليه يما هوأهله عُمَّال أتماع دفاني أوصكم يتمَّ وي الله وحدد هلاشر دالله وان تطبعوني ولا تعصوني ولاتخاله والىأمرا فانه لارأى لن لايطاع ثم الف من كل اثنت وقال لهم لا يفارق أحد منسكم زميله واذاكبرث فكسحر وافلماأحاكم بالقوم كمرغالب فكبر وامعهو جردوا السيوف فرج الرجال فقاتلوا ساعة ووضع المسلون فهم السيف وكان شعارهم أمت أمت و الواجهم تشي وأصابوامهم نعماوشاءوذر بهفسا قوها وكانت مامهم عشرة أبغرة المكلرح لأوعدلها من الغنم لكل معمرة عرة والله أعلم

#### وتمامر بأشحاع توهب الاسدى رضى الله عنه

الى جمع من هوازن يال الهم بنوعامر بالسى بدسرا استنالهماة تم همزة بمدودة وهوما عن ذات عرق على ثلاثة مراحل من مكة في شهرو بدع الاقل سنة شان ومعه أر بعقوعشرون رحلاواً مره أن يغير عليم فكان يسيرا البلور كمن المهارحتى صبحهم فأصابوا تعما كثير اوشاء وسنا قواذلك حدى قدموا المدنية وكانت عيم من مسرما المعمر معيراوعد لوا المدير بعشر من الغنم والله أعلم

### فرغس ية كعبان عبر م

الغدة الى رضى الله عنده الى دات الهلاح من أرض الشام و دا دات القرى في سع الاول سنة عان في خدسة عشر رجلافسارواحتى انتهوا الى دات أله لاح فوحدوا جمع الثيراوكان يكمن النهار و يسيرالليل حتى دنامن القوم فرآه عين الهم فأخبر بقاة المحمامة فحاؤا على الخيل فدعاهم المسلمون الى الاسلام نام يستحيبوا الم ورشة وهدم بالنبل فقائلهم المحامة أشد القتال حتى قتلوا و في المنامة مرجل جريح في الفتلى قال اين عده والامر فلما يردعا به الما لتحامل حتى قتلوا و في المنام و المنابقة الم

أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبرفشق عليه ذلك وهم بالبعث اليهم فيلغه انهم سار واالى موضع آخرفتركهم والله أعلم

# ﴿ عُسر رَفَوْلَةً ﴾

وسماها الخاوى وابن اسحان عزوة مؤتة لكثرة حيش المسلمن فهاوان لمتخر جفها النبي صلى الله عليه وسلم وهي دضم الميم وسمكون الواوأوالهمز بدائا آخرها هاء وهي من عمل الباداء وهيمد ينةمه روفة بااشام على مرحلتهن من ستالةدم وكانت في حمادى الاولى سئة عمان وسبهاأت النبى ملى الله عليه ولم كان أرسل الحارثين عمرا لازدى مكتاب الى أمسر بصرى من حيهة هرفا وهوالحارث فأي شمر الغياني فلمانزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقسال له أمن تريد فقسال الشام فقال اعلات من ترسل مجد قال نعم فأصر به فأوثق رباطائم فدمه فضرب عنقه ولم فتلارسول اللهصلي الله علمه وسلم رسول غبره فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مولا وزيد بن حارثه وضي الله عنه على ثلاثة آلاف وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال ان قتل زيد فالامرجع فرين أي طالب رضى الله عندفان قتل فعبد الله بن و واحسة فأن وتال فليرتض المسلون رجلامن بالإسم يعملونه عاميم أميراوكان عن حضر يمودى اعمه النعمان وقيال ما محد الكنت من من من من أصبوا حمعالان أنها وفي اسرائيل كانوا اذا استعملوا الرجل على القوم تمقالوا انأسيب فلان فلويه عوامائة أصيبوا حمعا تم حول يقول لزيداعهدأى أوص فانك لاترجم الى عدان كان نساقال زيدأتهدا ته رسول صاق بار وعقدلهم صلى الله عليه وسلم لواء أسض ودفعه الى زيدو أوساهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمروان يدعوا من هذاك الحالا سلام فان أنجانوا والافاستعينوا علمهم بالله وقاتلوهم فأسرع الناس بالخروج وعسكر والالخرف وهوموضع على ثلاثة أمال من المدنة لهة الشام وخرج صلى الله عليه وسلم مشدرها الهم حتى ملغ ثنية الوداع فوقف وودعهم وقال أوسيكم بتة وى الله و عن معكم من المسلم خبراا غزواباسم الله في سدرل الله من كفر بالله لا تغدر واولا تغلوا ولا تقتلوا واسداولا اص أقولا كبيرافانما ولامنعزلا مومعة ولاتقر بوانخلا ولاتقطعوا عراولاته دمواسا ولما ودعابن رواحة كروضي الله عنه فقالوا مايمكمان فقال أماوالله مايي حب الدنيا ولاصالة مكم والكنى معترسول الله على الله علمه وسلم نقرأ آلة وان مذكم الاواردها كان على رمان حما مقضيا فلست أدرى كيف لى بالصدر بعد الورود فلماساروا نادى المسلون دفع الله عشكم وردكم صالحن غاغس نقال عبدالله بنرواحة رضى اللهعنه

الكذى أسأل الرحن مغفرة \* وضر بددات فرغ تقدف الزيدا أولمعنة مدى حران عهرة \* بحر بدتنفذ الاحشا والمكبدا حتى بقال ادامروا على حدثي \* باأرشد الله من غاز وقدرشدا وفى رواية ان عبد الله بن رواحة لما أراد وداع الذي صلى الله عاليه وسلم وفراقه قال له الذي صلى الله عليه وسلم قل شعراته نضبه اقتضا باأى من غرر وية فقال

النى تفرست فى أنالجير نافلة ﴿ قَراسَةٌ خَالَفَتْ فَيْلُ الذِي نَظْرُوا أنت الرسول فَن يَحْرَمُ نُوافِله ﴿ وَالْوَجِهِمُ نَهُ فَقَدْ أَرْهِي بِهِ القَدْرِ فَنُهِتَ اللّهِ مَا آ بَالْـدُمْنِ حَسَنَ ﴿ تَثْبُدْتُ مُوسِى وَنَصْرَ كَالذِي نَصْرُوا

أمال له صلى الله علمه وسلم وأنت فتمتل الله ما ان رواحة و روى الامام أحد عن ابن عباس وضى الله عنهما أن ابن رواحة تخلف حتى صلى الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلاصلى رآه قال مامنه كأر تغدوم أصحابك قال أردت أن أصلى مها الحمعة تم ألحقهم فقال صلى الله عليه وسلم لوأننةت مافى الارض حمعاماأ دركت غدوتهم وفىروا ية لغدرة فى سبيل اللهأو روحة خبر من الدنيا ومانها فلما فصلوا من المد سقتهم العدة عسرهم وقام شرحبيل من عمر والغساني فيمع أ كاثر من ما أنة ألف وقدَّم الطلائم أمامه فل نزل المسلون وادى القرى احث أخاه سدوس من ممروفي خمسين من المكفار فاقتتلوا مع المسلمن وقتل سدوس وانكشف أمحمامه ونزل المسلون معان وبلغهم كثرة العدو فأقام واعلى معان المتن ومعان بفتح الميم موضد عأوج سلمن أرض ااشامو بلغ المسلمن أن هرقل نزل بأرض البلقاء في مائة ألف من مشرك الروم مع ما انضم المهم من المروحذام وقيس و بمراما سلغون مائة ألف وهم الذين جعهم شرحبيل وجاء في رواية أن القوم كافواء ثتى ألف من الروم وخد من ألفا من العرب ومعهم خدول كثيرة فقسال المسلون فكتب الحرصول الله صلى الله عليه وسلم فتخسره الخبرفا ماأن عدد نابالرجال والماأن وأمر نابام ففضى لدفت عمهم عدالله من رواحة رضى الله عنه على المضى وقال ماقوم والله ان التي تمكرهون للتي يخر حتم الما تطلبون الشهادة ومانقاتل انساس بعددولا قوة ولا كثرة مانقاتله مالامذا المدمن الذى أكرمنا الله به فانطلقو افانهاهي احدى الحسندين امظهور واماشها وذفقال الناس قدوالله صدق امن رواحة رضي الله عنه فضوا الى وتتووافاهم الشركون فحاءمهم من لاقبل لأحديه من العدد الكثير الزائد على مائتي ألف والهلاح والبكراع أى الحدل والدبياج والحرير والذهب الحهار اللقوة والشدة مكثرة أموالهم وآلات حروبهم وفي هذا دليل على فرط شجاعة العجابة رضى الله عنهم وقوفقاو بهم وتوكلهم على ربهم وعدم والاتهم بأنفسهم لانهم باعوها لله تعالى اذآ قدم ثلاثة آلاف على أكثرهن مائتي ألف أصحاب حروب وشدّة وهذا انماه واما وقرفى قلويهم واطمأنت عليه نفوسهم من الثقة بقول الله تعالى انالتنصر وسلنا والذين آمنوا وقوله والأحندنالهم الغالبون وقوله وكانحقاعلمنا نصرا لمؤمنهن والتقي المسلون والمشركون فقاتل الامراء الثلاثة بومندعلى أرحلهم فأخذ اللواعز مدمن حارثة رضى الله عنه فقاتل وقاتل المسلون معه على صفوفهم حتى قتل طعنا بالرماح رضى الله عنه ثم أخذ اللوا معفر بن أبي طالب رضى الله عنه نقيا تل به وهو على فرسه فألحمه القتال وأحاط به فنزل عن فرس له شقر اعنعقرها

وقاتل حتى قتل و همره ثلاث وثلاثون سنة وكان أسن من على رضى الله عنه بعشر سنين وقيل كن همره أن بعين وقيل احدى وأنه بعين وكان رضى الله عنه حسين اشتدا المتال وأحاظ به العدد و يقاتل و يقول

باحبداالجنةواقتر اجما \* لحيبة و باردا شرابها والروم, ومقددناعذاما \* كافرة بعيدة أنسامها على اذلانيتها ضرابها

وانماعة رفرسه خوفا أن يأخذه الكفارفيفا أبواعليه السلمن ولان بفاتل ولا يفر فلهدايل على فرط شخاعته وفي الله عنه ولما أخذ اللواء فاتل فتا لاشد بدا فقطعت عينه فأخذه بداره وفير وابة وقطعت يساره فاحتضف وفي وقي وابقة وتسهون جون وفي وابقة وتسهون جرحا ما ين ضرية بسيف وطعنة برجح ايس فهاشي في دبره ولا ظهره أي ليس حنهاشي في حال الا ديار بل كلها في حال الاقبال الريد شجاعته ثم أخدا اللواء عيد الله بن رواحة رضى الله عنه ثم أخدا اللواء عيد الله بن رواحة رضى الله عنه ثم أخدا اللواء عيد الله بن رواحة رضى الله عنه ثم أخدا الله المردة في الله عنه ثم المردة في الله عنه ثم المردة في الله عنه أنه الله عنه اله عنه الله الله عنه الل

أُقسده بانفس أتنزلنه \* طَأَنْعَهُ أُو بَنَكِرَهُمْهُ اللهُ اللهُ

﴿ وقال أيضا ﴾

مانفس الاتفتلى تموتى \* هذا حام الموت قد صلبت وما عنيت نقداً عطيت \* التفعلي فعلى ما هديت

يريد صاحبيه و بداوجعه وارضى الله عنه المم فراع و فرسه فا آه ابن عمله بعرق من لم فقال شدّ م ذا صلبه فا الله قد لقب أيام ل فأحد همن بده مم المهم منه منه منه منه منه منه في الماس فقال وأنت في الدنيا مم القامن بده وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل روى سيعيد من منصو و المهم دفنوا يومند في قدر واحد و بداو جعفراو عبد الله بن رواحة رضى الله عنهم عدنا أى لماراً وامن فضل الشهادة ثم أخد اللواء ثابت بن أقرم المحيلاتي ومايسرهم المهم عندنا أى لماراً وامن فضل الشهادة ثم أخد اللواء ثابت بن أقرم المحيلاتي الماوى حليف الانصار وكانمن أهدل بدر رضى الله عند وفر رواية أن تابتا من ما اللواء لى خالد وقال انت أعلى الفتال في فلد بن الوليد رضى الله عنه وفر رواية أن تابتا من شهد بدرا فنادى نادت يامه شر المسلم فاحتم الماس على اللواء وقال أنت أحق به منى لانك عن شهد بدرا فنادى نادت يامه شر المسلم فاحتم الناس على خالد بن الوليد و في المناه من المناه الوليد و في المناه من المناه و في بدخالا و مئذ تسعة أسساف من الله فقت الله وقتل مهم مقتلة عظيمة وأصاب غنه في عظيمة واند على بدخالا يومئذ تسعة أسساف منى شديد افقتل مهم مقتلة عظيمة وأصاب غنه في عظيمة واند على بدخالا يومئذ تسعة أسساف من المناه و المناه و المناه و أصاب غنه في عظيمة واند على بدخالا و مئذ تسعة أسساف منى المناه و المناه و أمال مناه و المناه و المناه

مارق في مده الاصفحة عانية واغرزما اشركون أسوأ هزعة مار وى مثلها قط حتى وضع المسلون أسمافهم حدث شاؤا وجاءفي روانة انعلما قتل عبدالله من رواحة نفر ق المسلمون والمزموا حتى لم راثنان حمعاثم الماحتمعوا على خالدهن الله المشركين وفي رواية اله المأسج خالد ابن الوامد حعل مقدّمته ساقة ومهنته ميسرة فأنسكرا العدوما الهم وقالوا جاعهم مدد فرعبوا وأنكشفوا منهزمين وغنم المسلمون أكثرما كانمعهم وكانجلةمن قتل من المسلمين اثني عشرر حلا وهذامن عنابةالله بالاسلام وأهله وضريدا عزازه ونصره اهم اذجيش عدته ثلاثة اللف القون أكثرهن مائتي أف فلا يقتل من مالا اثنا عشر وحلامم انهم افتلوامع المشركين سبعة أنام وأماقتلي المشركان فلا يحصون فكانت هذه السرية من أعظم فتحر المصلى الله علمه وسلالها هرةااتي أكرمالله ماأصحابه رضي الله عنهم ورفعت الارض يوم يذكر سول الله سلي الله على موسلم حتى نظر الى معترك القوم فأخسرا صحابه وذلك انه لما أطلع على ذلك نادى في الناس الصيلاة جامعة غمصعد المنعر وعساه تذرفان وقال بالبها الناس بالمخدر بالمخدر بال خبر ثلاثا أخبركم عن حدشكم هذا الغازى الهم الطلقوا فلقوا العدوة فتل زيد شهيدا فاستغفر واله ثمأخ أخ لرابة حعفر فشدعلي القوم حتى قتل شهدد افاستغفر واله ثمأ خذالرابة عمد الله من رواحة وأثبت قدمه حتى قال شهد افاستغفر واله ثم أخذ اللواعلا من الوالدولم يكن من الامرا وهوأ مرزفسه والكنه سف سيوف الله فآل سمره وفير والمثمّ أخد الراءة خالدين الوارد نعم عبد دالله وأخوا اعشيرة وسينف من سيوف الله سله الله على الـكماو والمنافقين من غيرامرة حتى فتم الله علمم وفي رواية قال اللهم الهسيف من سوفات فانصره فن يومند سمى خالد سيف الله وفي افظ ثم أخذ اللوا اسييف من سبوف الله تدارك وتعالى ففتم الله على مديه وعن عدالله من أبي أوفي رضي الله عنهما قال اشته كي عبد الرحمن من عوف رضي الله عنه خالد من الوليدر في الله عنه الى الذي ملى الله عليه وسلم فق الى ما خالد لم تؤدى رحلا من أهل يدر لوأنفقت مثل أحد مذهمالم تدرك عمله فقال مارسول الله المم مقعون في فاردعلهم فقال لاتؤذوا خالدافانه سيمف من سيوف الله صبه الله على الكفارة ال بعضوم كون ماوة منوم مؤتة فتعاواصر اواضع لاحاطة العدق بمم وزكائرهم عامم لانهم كانواأ كثرمن ماني أاف والصالة وضي الله عنهم ثلاثة آلاف وكان مقتضى العبادة انهم يقتلون بالكاية وجاء وفي رواية أصاب خالدمهم مقتلة عظيمة وأصاب عنمة وهذا لا يخالف ماجاءان طأثفة من العمامة فروالي المدينة لماعانوا كثرة جوعالر ومفصارا هلالدينة بقولون الهمأ نتم الفرارون ورسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول بل هم المكرار ون وفي افظ العمكار ون أى المكرارون وجاعف رواءة انافئيكم بتسمرالى قوله تعالى الامتحرفا اهتال أومتعبزاالي فتقيعسني ان فرارهم كانومن الانجدا زالى فثة وأيضار ادااهد وعلى ضعفهم بلزادعلى عشرة أضعافهم والحاصل أن المسلمين الماقتل عبداللهن روائحة وضي الله عنده المزمواوتفر واودهب حماعة منهم الى المدسة تم

اجتمع الناس الانحاز خالدين الوايدرضي الله عنه ورتب الناس وقدمد حرسول الله صلى الله عليه وسلم خالداعلى ذلك وأثنى عليه ولما قدم يعلى بن أمية رضى المعنه على التي صلى الله عليه وسلم بخبرالجيش قال له النبي - لي الله علي- و و سلم ان شئت فأخبر في وان شئت أخبرتك قال فأخبرني بارسول الله لازداد بقينا فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر كامووصف له ما كان فقال والذى وهدلت بالحق ماتر كت من حديثهم حرفا واحد اوان أمرهم لكاذ كرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله رفع لى الارض حتى رأيت معتركهم وحمز رأى ذلك قالحى الوطيس أى حميت الحرب واشتدت وقد لات الذى جاء يخبرهم أبوعام الاشعرى رضى الله عنه ولاما نعمن أن كالمنهماجا وبالحير وعن أسماء انت عسس رضى الله عنهاز وج حعفر من أبي طالب رضى الله عذره قالت دخل على ريسول الله صلى الله عادره وسلم يوم أصدب جعفر وأصحابه فقال ائتني منى حعفر فأتيته م-مفتههم وذرفت عيناه وفي رواره و مكي حتى نقطت لحيته الشريفة ففلت مارسول الله وأبيأنت وأمي مايبك بالأبا بلغث عن حعفر وأصحامه شئقال نعم أصدواه سذا المومقالت نقمت أصيح واحتمع على " انساء وحعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لى ما أحماء لا تقولي هجرا ولا تضربي حداوقال اللهم قدمه زهني حقفرا الى أحسن التواب واخلفه في ذريته بأحسن ماخلفت أحدامن عبادلة في ذريته وخرجرسول المه صلى الله عليه وسدلم الى أهله فقال لا تغفلوا عن آ ل جعفر أن تصنعوالهم طعامافانهم قد شغاوا أمرصاحهم وفالفظ اندخلء لىفاطمة رضى اللهعهاوهي تقول واعماه فقالعلى مثل جعفر فلتبك البواكى عمقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعا مافقد مشغلواعن أنفسهم البوم وفرواية قدشغلهم ماهم فيه وعن عبدابته بن جعفر رضى الله عنهما أنسلي مولاة النبي صلى الله عليه وسلم عمدت الى شعر فطحنته ونسفته غينته وأدمته مز يتوحملت عليه فلفلاقال عبد الله فأكأت من ذلك الطعام وحبسني رسول الله سلى الله عليه وسلم مع اخوتى ثلاثة أيام فدور معه صلى الله علمه وسلم كلما صارف بدت احدى نسائه تمرجعنا الى بنتنا وهذاااطعام الذى حعل لآل حعفر رضى شهعنه هوأصل طعام التعز بهوتسيمه العرب الوضمة كاتسمى طعام العرس الواجمة وطعام القادم من السفر النقيعة وطعام المنا الو كبرة وروى الامامأحد وسندصح تمامهل صلى الله عليه وسلم آلجعفر ثلاثا تمأناهم فقال لهم لاتبكوا على أخى بعدد اليوم عُم قال المتونى سنى أخى في عنم الكانا أفر خود عا الحداد ف فاق رؤسنا تمقال أمانحد فتسبه عمنا أبى طالب وأماعب دالله فشبيه خاتى وخاتى تمدعالهم قال عبدالله بن حعفر رضى الله عنه مادعالي وقال اللهم مارك له في صفقة عينة في العتشيداولااشر يته الابورا لىفيه وجاءانه صلى الله عليه وسلم قال مثر لى رين حارثة و حدفر وعبد الملمن ير واحقرضي الله عنهم في خمة من در كل واحددمنهم على سر يرفراً يتزيدا وابن ر واحة فى أعنا قهما صدودا أى اعراضا ورايت حعفر اليسفى عنقه صدود فسألت فقيل المهاحين

غشهما الموث أعرضابو جوههما وأماجه فرفاته لم يفعل وعن قتادة أنرسول الله صبلي الله علمه وسلمقال لماقتل ويدأخذ الرابة جعفر فحاءه الشيطان فبب المعالحياة وكره المدالموت ومناه الدنياغ مضىحتى استشهد وفحار وابقرأيتهم فيمايرى النائم وقدر فعوا في الحنة على سرومن ذهب فرأيت فى سريرعبد الله بنرواحة ازورارا من سريرى صاحبه فقات مح هذا فقيل لي مضدنا وتردد عدالله بعض التردد غمضي أي فانه كالقدّم صارية نزل نفسه و متردد معض التردد في النزول وفي افظ دخل عبدالله بندواحة الحنة معترضا فقمل بارسول الله مااعتراضه قاللها أسابته الحراحة نبكل فعاتب نفسه فتشجيع فاستشود وقال صلى الله علسه وسلمان الله أيدل حعفرا سديه حناحين بطهر بهماني الجنة حيثشاء وعن عدد الله بن عر رضى الله عنه ماقال أتشهوه ومستلق آخراانه ارفعرضت عليه مالماء فقال اني صائح فضعه فيرسى عندرا سى فانعشت حستى تغرب الشمس أفطرت قال فات ماعًا قبدل الغروب ووحدنافها بن صدره ومنكميه وماأ قبلمنه تسعين جراحة مادين ضربة سيف وظعنة رمح وكان النبى صلى الله علمه وسلم يوملها اسامع أصحابه فرفع رأسه الى السهماء وقال وعلكم السلام ورحمة الله فقال الناس بارسول اللهما كنت تصنع هذا فقال مربى حقفر بن أبي طالب في ملأ من الملائكة فسلم على وفير والهمرى وهو مخضب الحناحين الدم \* ولما دنا الحيش من المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلون واقمم الصبيان فقال الني سلى الله عليه وسلم خذوا الصبان فاحملوهم وأعطوني ادى عبدالله بن جعفر فأتى به فأخذه الممله سنديه وكان عبد اللهن حففر رضى الله عنهم ماولد بالحدشة وأتده اسماء بنت عمسر رضى الله عها وتزو حهاأبو بكر رضى الله عنه بعد دجعفر بن أبي طالب فولدت له محدين أبي كرروي الله عنما عنز وجهاعل بن أبي طالبرضي الله عنه بعد أبي كررضي الله عنده وعن عدد اللمن حعفر رضى الله عنه ما قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيدًا لك أبول وطمر مع الملائك في السما وروى الطهراني عن ابن عباس رضى الله عنه ماعن النبي صلى الله عامه والمقال دخلت الخنة المارحة فرأيت فها حعفر سأبي طالب رضى الله عنه بطرمع للائكة وفي رواية وطهر معجمر ولوممكا أملله حناحان عوضه اللهمن يديه وروى حناحان من باقوت قال السهدلي ان الخناحين عمارة عن صفة ما حكمة وقوة روحانية أعطم الحعفر وفقد رج اعلى الطبران لاأنهما حناحان كحناحي الطائر كاقسه يسبق للوهم لات العورة الآدمسة أشرف الصور ولا يضر "ذلك وصفهما بأخمامن ما قوت ولا كوخ ما مضعفين بالدم ورجي عضهم حل المكادم على حقيقته وقال اخ ماجذا حان - قيقيان وأطال ف ذلا والله أعد لم وقد فال حسان بن ثابت رضى الله عنده قصيدة يرشى ما جعفر بن أبي طالبرضى الله عندو يعض من معه فقال يؤة بني ليل بيثرب أعسم \* وهـم اذامانة م الناس مسهر لذكرى حبيب هجت لى لوعة \* سفو حاواً سباب البكاء النذكر

بلى ان فقد دان الحبيب بليدة \* وكم من كريم بيت لى تم يصد بر وأيت خيار المسلمين تواردوا \* شده و با وخلفا بعدهم بتأخو فلا يبعدن الله قد لى تما به والله وأسسباب المنسة تخطر غداة غد وابا المؤمنين يقودهم \* الى الموت ممون النقيدة أزهر اغركف و البدر من آلها شم \* أى اذا سيم الظلامة يحيس فطاعن حتى مال غير موسد \* بمع سترك فيده فتى متكسر فصارم المستشهدين ثوام \* جنان وملتف الحدائق اخضر وكنانرى في حد فرمن مجد \* وفاء وامر احازما حسينام ولازال في الاسلام من آلها شم \* دعائم عرز لا يزنن ومفضر وخوم جبل الاسلام والناس حوامم \* رضام الى طود يروق و يقهر بها المال حداد المتحد المتحد بم تقدر والعباس مهم مومنم \* عقدل وماء العود من حدث يعصر بهم تقر جاللا وافي كل مارق \* عماس اذاما شاق بالناس مصدر هدم أولياء الته أنزل حكمه \* عليم وفي م ذا الكناب المطهر هدم أولياء الته أنزل حكمه \* عليم وفي م ذا الكناب المطهر

# وسريةعرو بنالعاص رضى اللهعنه

يلحق بغمرو وانتكونا جمعا ولاعتنافا فأرادأ وعبدة انتؤم الناس فقال عرو انحاقه دمث على مُددا أي معينا ومقو باوأنا الامترأى ولا امارة لك حتى تؤم الناس فقيال أنوعبيدة لا ولسكن أناعلى ماأنا عليه وأنت على ماأنت عليه وكان أبوعبيدة وحلاسهلاهمنا علية أمرالدنيا فقال باعمرو انرسول الله صلى الله عليه وتسلم قال لى لا تختلفا والمك ان عصيتني أله عتك فألهاع له أبوعبدة فسكان عمرو يصلى بالناس وسارحتي وصل الى العدو لي وعذرة فحل علمم المساون فهر بوافى البلادوتفر قوابعد أن اقتتلواساعة فهزمه مالسلون فأقام مثاك ثلاثة أيام وكان وبعث الخميل فيأنون بالشاء والنعدم فنمخر ونويأ كلون ولمبكن فىذلك غنائم تقسموقال الملاذري فاق العدوُّ من تضاعة وغيرهم وكانوا مجتمعين ففضهم أي فرقهم وقتل منهم مقتلة عظممة وغنروهذا يعضده أوله صلى الله عليه واسلم فمغنمك الله ويسلك كامروروى ابن راهو بهوالحاكم عن بريدة انجرو بن العماص رضي الله عنسه أمرهم في تلك الغزوة أنالا بوقدوانارا فأنكرذ للشحدر رضى اللهءنه ففالله أبو بكروضي الله عنسه دعه فانرسول الله صلى الله عليه وسلم لم معتمه عليما الا اعلمه بالحرب فسكت عنده و روى ابن حمان عن جمرو من الماصرفي الله عنسه أغم سألوه أدبوقدوا نارا فنعهم فكاموا أما بكررضي الله عنه فكامة فىذلك فقال لايوقدأ حدنارا الاقذفته فيهاقال فلقوا العدق فهزموهم فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم فلما الصرفواذ كرواذاك لانبي سلى الله عاسيه وسلم فسأله فقبال كرهت أنآذن الهم أن وقد وانارا فيرى عدوهم قلم وكرهت أن يتبعوهم فيصيون الهم مدد فحداً من وروى الشيخيان عرو من العاص رضي الله عنه مقال فدمت عن حيش ذات السيلاسل فحدثت نفسى انه لم يبعثني على قوم فهم أبو بكر وهمر الا المزلة لى عنده فأتيته حتى قعدت بن مديه فهلت ارسول الله أى الناس أحبّ البدل قال عائشة قلت الى است أعنى النساء انما أعنى الرجالة لأبوها المت عمر قال عمر من الخطاب فعد ترجالا فدكت مخافسة أن محملني في آخرهم وقلت في نفسي لا أعوداً اله عن هذا وفي الحديث حوازتاً معرالفضول على الفاضل اذا امتازالنفول صفة تتعلق مثلث الولاية وفضل أبي والحرعلي الرجال وبنته على النساء ومنقبة لعمرو بنالهاص رضي اللهء عاماته الممره على حيش فهم أبو بكر وعروض الله عنها ما وانالم يقتض ذلك أفضليته علمهم احكن يغتضى ائله فضلافي الجملة وفدقال رافع الطاقي وهذه الغزودهورات فتحر باأها الشامأي يحكون بهاعلى فضاعرو بن العاصرفي الله عنه والله سحمانه وتعمالي أعملم

# فرسر بداخط

وهى سرية أبى عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشى الفهرى أحد العشرة المبشرين بالجنة رضى الله عنه وعلم و ما ها المنسارى غزوة سيف البحر بكسر السدين أى

ساحل البحر واشتهرت سبرية الخبط بعث صلى الله عليه وسلم أباعبيدة ومعه ثلثماثة و اضعة عشر رحلا وكان فنهم عمر من الخطاب رضى الله عنه الى أرض جهينة لياتي عير القريش ولحارية حى من حهينة وكأت فرحب سنة شمان بعد زيكث قريش العهد وقبل فتع مكة وزودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حراياه ن القرلم عدوا غيره وقبل كان معهم غيره فلا فني مامعهم أكاوا الخبط وهو بفتح الخاءالمجمة والباءالموحدةورق السلم فالرجابررضي اللهعنه كنا نضرب دمصنا الخبط وتعله بالماءفنأ كاه وفى رواية كان الرجل منابأ كلتمرة تمرة فقالوا لجابر كيف كنتم تصنعو فقال غصها كاعص الصبي الثدى ثم نشرب علها الما وفيكف ينابومنا الى اللمل عُمَّا كُلُوا الخِيط بعد فناء القروا بتاعلهم قيس بن سعد بن عدادة رضي الله عنهما جررا ويحرهالهم وفدروانةانهمأ مامهم وعشد مدفقال فيس من يشترى مني تمرا بالمد ستحزر تحزرهنا فمال لهرحار ومينةمن أنت فانتسب فعرف الجهني فقال عرفت نسبك فاشاع منه خمس خزائر مخهسة أوسق وأشهدله نفرامن الصابة وامتنع عمر رضى الله عنه لكون قيس لامال له فقال الاعرابي ما كان سعد المقصر بالمهوأرى وجهاحسنا وفعلاشر يفافأ خدقيس الحز وفنحولهم ثلاثة كل وم حزورا فلما كان الموم الراسع فها وأصر وفقا ل عزمت علما أن لا تخمر أتر يدأن تخفر ذمتك ولا مال لك فقال فيس ما أما عبسدة أترى أماثات وقضى ديون الناس و معمل السكل و يطعم في المحاعة ولا يقضي عني تمر القوم محاهد من في سدمل الله ف كاد أبوعمدة للن وحعل عمر بقول اعزم فعزم عليه فيقيت جزوران فقدم بهما قيس المدسة ظهرا يتماقبون علهمماو بلغ سعدامجاعة القوم فقال ان كائون فيس كاأعرف فسينحر الهم فلالقيمه قال ماصد معت في محاعة فال تحرت قال أصبت ثم ماذا قال نحرت قال أصبت ثم ماذا قال نحرت قال أصبت عماذا قال نهسيت قال ومن خال قال أبوعبد لدة أمسرى قال ولم قال زعم الدلامال لي وانماالماللاسك فقال للثأر دع حوائط أدناها تحدمن منسن وسقا وقدما لهني مع قدس فأوفاه أوسقه وحمله وكسأه فبلغ الميصلي الله علمه وسلم فعل قدس فقال ان الجودمن سعت أهل ذلك البيت وقيل ان قيسانحرقيل انثلاث ستاعما كان معهمن الظهر غم ثلاثا من التي اشتراهامن الحهني وكان قيس من دهاة العرب أهل الرأى والمسكيدة في الحرب معالنجدة والبسالة والشجاء يةمن وقف على ماوقع بدنه و بين معما و يقرضي الله عنهما حين ولاهسديدناعلى رضى الله عند مصر اهدقت اسدناعهان رضى الله عند الرأى العمب العماب من وفور عقده ومعذلك كان له من الكرم مالا مربد عليه وقفت له عورمرة وقالتأشكوالمذقلة الحرذانستي والحرذان نوعمن الفيران فقال ماأحسن هدا السؤال وقال الهالا كثرن حرذان ستكفلأ منها طعاماوقمل قالت لهمشت جرذان مدتي على العصافقيال لهالادعهن يشن وثوب الاسود عملا لها يمها طعاماولا مانع من تعدد الواقعة وكان قيس لاشعر وحهه وكان م ذلك حدالا وكانت الانصار تقول و دناأن نشترى لقس من سعد لحدة

بأموالنا كالها واتر جمع الى تمام قصة سر ية الخط قال أهل السبر ثم نحر جالله الهم داية من المجرد سمى العنبر رهى محكة كبيرة بتحد من جلدها الترسة وقد لان العنبر المشهوم رجيعها قال الا زهرى العنبر مكة بالمجرالا عظم بعلفظ ولها خسين ذواعا وفي رواية تحار رضى الله عنده فألق لنها المجرحونا متنالم نرمثله فأكانا منه فصفه وفي رواية ثمانية عشر يوما حتى صحت أحسام اواد هنام نودكه فأخذ أبوع مد فضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر الى أطول يعبر فاز محتم بالمحتم والمنافية على المحتم وحلفر من من عنها وما ست رأسه وفي رواية ثم أمر بأحسم بعرمعنا فحمل عليه المحتم وحلفر ويقم من عام المحتم الله عن حابر رضى الله عند والمد فقد رأية الغرق وفي واية عن جابراً بضافد خلت أناو فلان فعد ويقم واية عن جابراً بضافد خلت أناو فلان فعد ويقم واية عن جابراً بضافد خلت أناو فلان فعد خرجا فسحان القوى القادر فلا قدمنا المد مقاتمنا رسول الله عن جابراً بما المداهم مناها أحداق هذه السرية من أهل السيرانم قاتلوا أحداق المدون عليه المعالم و من أهل السيرانم قاتلوا أحداق المدونية لله علي الله علي الله علي الله والله سيمانه وتعالى أعلم من أهل السيرانم قاتلوا أحداق الله سيمانه وتعالى أعلم من أهل السيرانم قاتلوا أحداق الله وتعالى أعلم من أهل السيرانم قاتلوا أحداق الله وتعالى أعلم الموادة على المه المنافرة المنافرة

# وسرية أبى فتادة رفى الله عنه

الى بعد واسم أى قتاده الحارث وقبل محر وأوالنه مان بن به الانصارى السلى بعده صلى الله علمه وسلم الى خضرة وهى أرض محارب نعد في شعبان سنة شمان و معثم مع محمة منهم وأمره أن يشر الغارة على غطفان مأرض محارب ف ارالله لوكن النهار شهيم على جمع منهم فقاتله منه مر حال وقتل من أشرف منه موسسى أنوقتادة ومن معه سديا كثير اواستاق النعم فكانت الايل مائتى بعير والغنم ألتى شماة وفي رواية عن ابن عمر رضى الله عنه ما بعث صلى فكانت الايل مائتى بعير والغنم ألتى شماة وفي رواية عن ابن عمر رضى الله عنهما بعث صلى الله علمه وسلم سر به قبل نحد فك تت في افغنموا اللاكتبرة وغنما في كانت مهام ألى قتادة في المهي أر دم ووقع أطفال و حوار وكان في مم جار ية وضيئة كانها طبى وقعت في سهم ألى قتادة في اسم ما ابن حروال مدى قالمه الله وقد كثب ابن حروال يدة وضيئة وقد كثب ابن حروال يدة وضيئة وقد كثب المن حروال يدة والله الله عنه المناه وتعالى أعلى على الحارية فوهم اله فد فه ها الى شي حروال يد والقه سيمانه وتعالى أعلى

# ﴿ وسرية أبي قدادة أيضارضي الله عنه الى اضم

وهو بكسرالهمزة وفتح اضادالمعهمة وبالميم وادعلى ثلاثة بردمن المدسة وكانت هدده السرية في أول شهر ومضان سنة عمان وذلك انه صلى الله عليه وسلم لماهم أن يغزوا هل مكة معد

ان نقضوا العيد كاسياقي وث أما قسادة رضى الله عنه في ثمانية أنفارسر ية الى اطن اضم ليظن ظانانه صلى الله علمه وسلم توجه الى تلك الناحية ولتذهب بذلك الاخمار فلاتسة وقررش لحربه ومدخل عليهم على حين غفلة وكان مقول اللهم خذ العدون والاخد أرعن قريش حتى نبغتها فى الادهاواستيب له فعمت الاخبار عنهم فلم يأتم خبرع نه ولاعلوا بدال الالسلة دخوله لى الله عليه وسلم كاسراني فر ج أبوقتادة ومن معه رضى الله عنهم فلقوا عامر بن الاضبط الاشعبى فسلم علمهم بتعية الاسلامأى قال السلام عليكم وقيل عظمهم بالانقيادوه فيمة الشهادة التي هي أمارة على اسلامه فقتله محلم ن- امة فأنزل الله ولاته واوالمن ألق المكم السلام است مؤمنا الآية روى الامام أحدوا اطبراني عن عبد الله بن أبي حدردرضي الله عده قال بعث تارسول الله صلى الله عليه وسلم الى اضم في نفر من المسلين فيهم أبوقة ادة رمحلم بن جداءة ابن فيس فر جناحتي اذا كنابيطن اضم مربناعامر بن الأضبط الأشيعي على فعودله ومعم مقبع له ووطب من ابن فسلم علينا بحدة الاسلام فأمسكنا عنه وحل عليمه محلم فقتله اشي كان يينهو بينه وأخذ ومره ومتبعه فلاقد مناعلى رسول اللهصلي الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر ترلفينانا يهاالذن آمنوا اذاضر بتهف سيلالله فتبينوا ولاتقولوالمن أاقى البكم السلام است، ومنا الى آخرالا ية وتقدم في سر ية غالب اللي أن الآية تزات في قتر اسامة بن ريد مرداس سنهل فعتمل تعددا اقصة وتكرر نزول الآرة ثمان أماقتادة ومن معه لم القواحعا و المغهم اله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وتوجه ألى مكة فكحقوه بالقما وأخبروه الحرر ققال لحلم أقتلته رهد ماقال آمنت بالله وفي رواية بعد ماقال اني مسلم فياس محلم بين يدى رسول الله صدلى الله علمه وسلم ليستغفرله وقال انماقالهامته وذاقال أفلاشققت عن قلبه لتعلم أصادق هوأم كاذبقال وهل قلبه الامضغةمن لحم قال صلى الله عليه وسلم انما كان يفي عنه اسانه وقى رواية لامافي قلبه أه مرولا لسانه صدّ قت فقال استغفرلي بارسول الله قال لاغفر الله لك أي زجراوتهو يلالهمذا الامر كبلايتهاون الماس فتل الفمر الومنة فقام محمل وهو يتلق دموعه مردمه فامضت السابعة من الليالى حتى مات فهز وهود فذوه فافظته الارض تجعادوا ودفنوه فلفظته الارض ثمد فذوه فلفظت الارض فرضموا علمه الجيارة حتى وار وه فذكروا ذلالر سول الله صلى الله علمه وسلم فقال ان الارض تقبل من هوشر من صاحبكم ولسكرة الله أرادأن يعظكم فى حرمة ماسلكم عارا كممته وجاء في رفض لحرق هذه القصة ان عسنة بن حصن قام يطالم بدم عامر بن الاضبط وعدينة تومنذر يس غطفان وقام الاقرع بن حادس يدفع عن عامن حثامة لمكانه من حددف فقد اولا الحصومة عنده صلى الله عايده وسلم وأرادوا الاقتصاص من محلم ثم قبلوا الدية ثم سأل محلم النبي سدلى الله عليه وسلم أن يستغفر له فقال اللهملاتغفرله فات مدسبع الى آخرماتقدم

وغزوة الفتح الاعظم وهوقتح مكة شرفها الله تعالى

وهوالفتح الذي استبشر به أهل السماء ، وضر بت ألمناب عزه على مناكب الحوازا ، ودخل الناس مسده في دين الله أفواجا ، وأشرق به وحده الارض ضياء وانها جا ، خرج صلى الله علمه وسلم مكتما أب الاسلام وحنود الرحن لنقض قريش العهد الذي وقع بالحديبية فأنه كان قدوةم الشركم ان من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فعل ومن أحبأن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل فدخلت بنو يحكر في عقد قريش وعهدهم ودخلت خزاعة في عقدرسول الله صلى الله علمه وسلم وعهده وكانت خزاعة حافاء حده عبد المطلب حين ترازع مع معوفل في ساحات وأفنية من السقاية كانت في يدعبه الطلب فاخذها منه نوفل فاستنهض عدر الطلب قومه فلم ينهض معهمنهم أحد وقالوالا ندخل بينك و بين عمل ثم كتب الى أخواله بني النجار فحاسم مسمعون وقالوا ورب هذه البنية لتردن على ابن اختنا مأأخذت منه والاملأنامنك السيف فرده ثم حالف نوفل بني أخيه عبيد شمس فحا افعبد الطلب خزاعة وكان علمه الصلاة والسلام بذلك عارفاواقد جاءته خزاعة بوم الحدسة بكتاب حد وعبد المطلب فقرأه عليه أبي من كعب رضى الله عند وهو ماسها اللهم هذا حلف عبد المطاب بن هاشم لخزاعة اذقدم عليه سر واتهم وأهل الرأى منهم غائبهم هر عاقاضي عليه شاهدهمان بنناو يننكم عهودالله وعقوده ومالابنعي ابدا المدواحد دةوالنصر واحدد ماأشرق ثمير وثبت حراومابل يحرصوفة ولايزدادفعما ينتماو يبتسكم الانحدددا ابدالدهر سرمدا وفي رواية حلف اجامعا غبرة فرق الأشياخ على الاشياخ والاساغر على الاصاغر والشاهد عالى الغائب وتعاهدوا وتعاقدوا أوكدعهدوأون عقدلا ننقض ولاسكث ماأشر قتشمس على تبعر وحن يفلاة يعبر وماأقام الاخشيان واعتمر بحكة انسان حلم أبد لطول أمدير مده طلوع الشهس شداوطلام الليل مداوان عبد المطلب و ولدهومن معهم ورجال خزاعة متسكافة ون متظافر ون متعا ونون على عدد المطلب النصرة لهم عن بالعد على كل طااب وعلى خزاعة النصرة لعبدالطلب وولده ومن معهم على جسعااه رب في شرق أوغرب أوحزن أرسهل وحملوا الله على ذلك كفيلا وكفي محميلا \* ولماذكرت خزاعة ذلك الحلف للنبي صلى الله علمه وسالم وم الحديدة قال سلى الله عليه وسلم ما أعرفني يحلفكم وأنتم على ماأ سلم عليه من الحلف وكل حلف كادفى الحاهلية فلار مده الاسلام الاشدة ولاحلف في الاسلام وهدنا الذي نفاه في الاسلام هوما كان على الفتن والفتال والغارات والذي فواه الاسلام ما كان على نصر المظلوم وصلة الارحام والخبر واصرة الحق فلاتشافي حينشذ ثمانه قد كان من دي مكرين عبدمناة بن كنانة و من خزاعة حروب وقتلى في الحاهلة وتشاغلوا عن ذلك الماظهر الاسلام فلاكانت الهدنة خرجوفل بنمعاو بة الديليمن بني مكر ومعمماعة من قبيلة بني الديل حتى يتخزاعة وهم على ما الهم يسمى الوتير بأسفل مكة فأحاب من مرحلا بقال لهمنه واستيفظت لهم خراعة فاقتتلوا الى أن دخلوا الحرم ولم يتركوا القتال فلماانتهوا الى الحرم

فالمتهنو مكر بالوفل الماقدد خلنا الحرم الهاث الهاث فقال كلف عظيمة وهي قوله لااله له ما بني مكرأسيدوا ناركم فلعصرى انسكم لتسرقون فلاتصد ون ثاركم فسع وقد ل انساب القتال من ننى كر وخزاعةان شخصامن بني مكرهمارسول الله صلى الله على موسلم وصار تنغني به فسمعه غلامهن خزاعة فضر مه فشجه فشارالشر "بين الحدين مع ما كان بينهم من العداوة وطلب بنو مكر من قريش ان يعينوهم بالرجال والسلاح على خزاعة فأمدّرهم بدلك فد يتواخزاعة ووقع القتال بدنهم وكان حلة من قتل من خزاعة عشر من أوثلاثة وعشر من وقاتل مع دى مكر حمة من قريش خفية منهم صفوان من أمية وحو بطب بن عبد العزى وعكرمة من أبي حهل وشدية ابن عثمان وسهدل بن عمر و وكل هؤلاء أسلوا معد ذلك رضي الله عنهـم ولم يشاو روافي ذلك أباسفيان وقيل شاور ومفأبي علهم وظنوا أنهم لم يعرفوا وان هذالا يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازالوا بقاتلون خزاعة حتى أدخلوهم دار بديلبن و وقاء الخزاعي بمكة فلما ناصرت قريش بنى بكرعلى خراعة ونقضواما كال بدنهم وبين رسول الله سلى الله عليه وسلم من العهد والمشاق ندموا وفي وابقولما لحأت خزاعة الى دار بديل بن ورقاءود ارمولى الهم يقال له رافع وانتهواجم فيعماية الصعودخلت رؤساءتريش منازلهم وهم يظنون أخم لا يعرفون وأصعت خزاعة مقتولين على ابديل ورانع نقال مهيل بن عمروانوول بن معاوية البكرى قد حصرتم نر يدقة ل من بقي وهذا بمالا نطاو عات عليه فاتر كهم نتر صحهم فخر حواوند مت قريش على ماستعوا وجاءا لحارث بنهشام وعبدالله بنأبى رسعة الحصفوان ومن كان معه فلاماهم على ماصنعوا وقالا ان بين عكم و بين محدمدة وهذا زفض لها وقالت قريش ان محداغاز سافة علل ان أبي سرح لا يغزوكم حتى يخركم في خصال كلها أهون من غز وهرسدل البكم أن دوا قتلي خزاعةوهم ثلاثة وعشرون فتبلا أوتبر ؤامن حلف بني بكرأ وننبذ البكم على سواء فقال سهيل ان عمرونمرأمن -لمفهم أسهل وقال شبية من عثمان ندى القتلى أهون وقال قرطة بن عمرولاندى ولانرالكنا ننبذاله على سواء وقال أوسفمان لس هذاشي وماالرأى الاصوب الاحدهدا الامرأى كون قريش دخلت في نقض عهدد أوقطع مدة وأنه قطع قوم بغسر رضاء مناولا مشو رة فاعلمنا قالواهدا الرأى ولارأى غبره وكان هذا النقض من قريش في شعبان ستة عُان وأطلع الله نده صلى الله عليه وسلم على ذلك وم وقوعه حدى قال لعا مُشدة رضى الله عنها صبحةوقعة خزاعة اقسدحدث اعائشة في خزاعة أمرفقا ات أترى قريشا تحترئ على نقض العهدالذي بدنك وبدنهم وفد أفناهم السدف فقال مقضون العمهد لامرس بده الله تعمالي قالت ارسول الله خسر قال خبر و روى الطبراني من حديث معونة أم المؤمنين وفي الله عنها قال بات عندى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فقام ليتوضأ للصلاة فسمعته يقول فمتوضيه بالليل اسك لمسك المسك ثلاثا نصرت نصرت تصرت ثلاثا فللخرج قلت بالصول المعمعتك تقول فى متوضد المام البيك الدانان مرت نصرت نصرت ثلاثًا كأنك تسكم انسانافهل كان معل

أحدفقال هـ قدارا جريني كعبوه مطن من خراعة يستصرخي ويزعم أن قريشا أعانت علهم بني بكروه فاعلم من أعلام النبوة باهر فاماأنه أعلم بذلك بالوحى وسلم ماتصو ره الراجز في نفسه أوا دالراجر كان يرتجزوا معاللة نبيه ملى الله عليه وسلم كالمعقال أهل السير ولما انقضى فقال بني مكر وخزاعة خرج عمر و منسالم الخزاعي أحديني كعب وهم بطن من خزاعة ومعه أر بعون راكما من خزاعة فقدموا على رسول الله صلى الله علمه وسلم يخمر ونه بالذى أصابهم ويستنصرونه وقبل قدومهم شلاث أمرا انمى سلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنهاأن يحهزه أيتمي لهأهب ةالسفر ومايحتاج البه في قطع المسافة اعتمادا على ماأطلعه الله عليه عما وقعمن تقض العهد وأمرها أن لا تعلم أحدافد خل علها أبو بكر رضى الله عنه قبل أن يخبره الذي صلى الله عليه وسلم و يستشره في ذلك فقال بالنية ما هذا الجهاز فقالت ماأدرى فقال والله ماهد ازمان غزو بني الاحفر فأن يريدر سول الله صلى الله عليه موسلم فقا الالاعلال وفير والقلابن أي شيبة انها أعلته وجرع يينهما بأنه دخل علمها من تين الاولى قالت له لاعلم لى ثم أخبرته صلى الله عليه وسلم فأذن لها في اخباراً بها الصورته عبية مر ودخل علنها ثانيا فأخسرته فقال والله ماانتقضت الهدنة بيثنا وخرجرضي اللهعند فذكرمافاات له للذى مدلى الله عليه وسدلم فذ كراه ملى الله عليه وسلم أنهم أول من غدر قالت ميمونة رضى الله عنهافاقنا ثلاثاأى مدووله لهاهدارا جربني كعب غمصلى بالناس صيح اليوم الثالث فسمعت الراحز ينشده وذاك أتعرون سالم أقبله وومن معه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهوجالس بالسجد ففال منشئا

ارب ان ناشد عدد الله حلف أسناوا سه الأندا ات قر يشا أخلفوك الموعد الله ونقضوا منافك المؤكدا وزعموا أن المؤكد الموعد الله وخعلوالى فى كداوسدا فانصر هداك الله ناسر الله الله الله أحد الله فيم رسول الله أد تحرد الله الله المود الله وقتلونا وكا وسعد الله مناونا سعد هدا الله القرآن وكعا وسعدا هم قتلونا سعد هدا الله القرآن وكعا وسعدا

وزعمواأن است أدعو أحدا \* وهم أذل وأفل عددا

وفى رواية

فقال لهرسول الله سدل الله عليه وسدم فصرت اعمر وبن سالم وفير والمتفقام صلى الله عليه وسدم وهو يعر رداء وهو بقول لا نصرت الم أنصر مه نفسى وفير والمتقال والذي نفسى سده لا منعم مما أمنع منه منفسى واهل ديني وفيروا يقالت عائد مرضى الله عها القدر أيت رسول الله صدلى الله عليه وسلم غضب عما كان من شأن بنى كعب غضالم أره غضه منذر مان وفي رواية أبه دمعت عينا وحن مع شعر عمرو بن سالم وقال خراعة منى وأنا

مهم وسال صلى الله عليه وسلم عمرو بن سالم فين ته متسكم قال في بني بكرقال كالها قال لاولكن فيدى نفا تةوهم بطن من بني بكرغ قال سلى الله عليه وسلم لعمر وين سالم وأصحابه ارجعوا وتفرقوا فىالادوية فرجعوا وتفر فواوذهبت فرقد الىالساحل وفرقة لزمت الطريق وقصد بذلك صلى الله عليه وسلم اخفاء محيثهم للني سلى الله عليه وسلم ثم قدم بديل بن ورقاء الخزاعى على النبى سلى الله عليه موسلم بعددهاب عمر و بن سالم ومعه نفره ن قومه فأخبر وه صلى الله علمه وسلم الخبر ووجعوا ولزميد بل الطريق في نفر من قومه و قب ل ات بدر الألم ، فارق مكة حتى الفيه في الفتح عر " الظهران وفي روا به أنه صلى الله عليه وسلم قال الركب خزاءة آناباعث الى أهـــل مكة فـــائلهم عن هـــذا الامرومخبرهم في حصال ثلاث فبعث الهم ضمرة يخترهم منأن مدوا قتلى خزاءة أو بعرأوا من حلف منى نفاثة أو ينبذا لهم على سواع فأناهم ضمرة فأخبرهم فقال قرطة من عمر ولاندى ولانبرأ الكن ننبذ المه على سواء تمندمت قريش على ماردوا مه فبعثوا أباسفيان يجدد الصلح ويزيدهم فى المرة وقيل الأأباسفيان توجه مبادرا قبل أن سلخ المسلمان الحمرولم يعلى عسر حرّاء فقبله وقيدل ان الحارث بن حشام وعبد الله بن أبي رسعة مشما الى أبي مفيان فقالا الذراء يصلح هذا الامر لا يروعكم الاعجد في أصحابه فقال أنوسفيان قدرأت هندينت عتبةرؤيا كرهتها وخفت من شر هاقالوا وماهي قال رأت دما أقبل من الحون يسدل حتى وقف بالخندمة ملمائم كان ذلك الدم كأن لم مكن فعكرهوا الرؤما وقال أنوسفيان هذا أمرام أشهده ولم أغب عنه ولا يحمل الاعلى والله ماشو ورث فيه ولأهو منه حتى داغنى ليغزوننا محدان مدقى ظنى وهوصارق والدمن أن آتى محداوا كاوفقالت قريش أسدت فحرج ومقده مولى لاعلى راحاتين وعدر جوع دكب خزاعة من المدينة القوا أناسفيان بعدفان فسألهم هدل ذهبتمالي المدينة فالوالاوتر كوه وذهبوا فحاءالي معركهم بعد أنفارقوه فأخذه واوفتته فوحد فمهالنوي فعلم أخم ذهبوا الى المدينة وفي واية أن أباسفيان لقى بديل من ورقاء معسفان فاشفق أنوسه مان أن يكون بديل قد جا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للقوم أخبر وفاعن بترب متى عهدكم باقالوالاعلم اناجا انماكنا بالساحل نصلح بين النياس فى قتمل وفي لفظ قال من أمن أقبلت ما يديل قال سرت الى خزاعة في هذا الساحل قال أوما أدبت محدا قاللافلاراح بديل الى مكة أى توجه الها قال أوسه فيا دائن كانجاء الى المدينة المدعلف بها النوى فحا الى منزلهم ففتت أجاراً باعرهم فو جدفها النوى فقال الوسف ان أحلف الله اقسد جاء القوم محدا وقيل قدوم أنى سفمان المدينة فال سلى الله عليه وسرتم لا صحامه رضى الله عنهم كأنكم بأى سفيان قدماء يقول حدد العهدورد في الدة وهو واجمع المخطة فلا انتهى أوسفران الى المدينة دخل على ابنته أم حبيبة أم المؤمن فروج الني صلى الله علمه وسلرو رضىعما فأرادأن علس على فراش رسول اللهصلى الله عليمه وسلم فطوته عندفقا ل بالمنتة ماأدرى أوغبت بيعن هذا الفراش أمرغبت مه عنى قالت الهوفراش رسول اللهصل

المه علمه وشدار وأنت رحل مشرك نحس ولمأحب أن معلس عملى فراش رسول الله صلى الله علمه وسلم قال والله الهدأ صابك الندة رعداي شرر ذه التدلهد اني الله للاسلام فأنت ما أنت سمدقو دش وكبيرها كيف بسقط عنك الدخول في الاسلام وأنت تعبد حرالا يستم ولا يبصر فقاممن عدهافأق رسول الله صلى الله عليه وسلم دسأله أن عددا اعهدو يز مدفى المدة فأنى علمه وقال ابن استعاق انه كام الذي صلى الله علمه وسلم فلم يردّعلمه شيئا وفي روادة قال بالمجد اني كنت غائما في صلح الحديدة فاشد دالعهد وزدنا في المدة وقد الساب إلله علمه وسلم فلذلك حثت قال زهم فقالهل كانمن حدث فقال معادالله نحن على عهد ناوصلحنالا نغيمر ولانمدل فقال صلى الله عليه وسلم فضن على ذلك فأعاد أبوسفيات القول فلم ردّعليه شيئا فذهب الى أبى بكر رضى الله فكامه أن كلم له رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال ما أنا مفاعل وفي روا ية قال لا في مكر وكلم محداأو تحبر من الناس فقال حواري في حوار رسول الله صلى الله علمه وسلوفا في عمر رضى الله ع: ــ ، فقال أنا أشفع لسكم والله لولم أحد الا الذر لحا هد تكم به وفي رواية قال له محر رضى الله عندما كان من حلفنا حدمدافأ خلقه الله وما كان متينا فقطعه مالله وما كان منه مقطوعا فلاوصله الله فقال أبوسفهان حوز يتمن ذي رحم شرائم دخل على على رضى اللهءنه وعنده فاطمة رضي الله عنها وحسن رضي اللهء تمه غلامدب من مديا فقال ماعلى انكأ مس القومبي رحماواني حثت في حاحة فلا أرجيع كاحثث خانبا فاشفع لي فقال على رضي الله عنه وبحك باأباسه يان والله لقدعزم رسول الله صلى الله علمه وسلم على أمر ما استطيع أن أسكامه فيه فًا لمَّهْ قَالَ فَاطْمَهُ وَقَالَ مَا مُتَ مِجِدَهُ لِللَّ أَنْمَا مِن اللَّهُ عَدْ الْحَمْرِ مِن النَّاس فيمون سد العربالي آخرالدهر فقالتوالله ما ماغ نني هذا أن عمر من الناس وما كان أحد عمرعلى رسول اللهصلى الله علمه وسلم وفي روانة أنه جاعثمان رضي الله عنه فمرا على رضي الله عنه فقال حوارى في حواررسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى سعدين عبادة رضى الله عنه فقال ماأ بانانت انك سيده في ذه المحسرة فأحر من الناس وزد في المدّة فقيال سعد حواري في حوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحمر أحد عليه فأتي أشر اف قر بش والا نصار ف كلمهم وكلهم تقول حوارى فيحوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعيراً حدعايه فلما أس منهم دخل على فاطمة رضى الله عنها فقال مل الدأن تعمرى دن الناس فقا ات الما أناا مرأة وأستعلمه فقال مرى الندك فقاات مادلغ أن عمر فقال الهلي رضى الله عند ما أما حسن انى أرى الامور قداشتدت ولفا نعنى قال والله ماأع لم شيدًا بغنى عنك واسكنك سيدين حكمانة فقم أأحر سنالناس ثمالحق بأرضه لمثقال أوترى ذلك مغشاع نبي شيئا قال لاوالله ماألخنه ولمكن الأجداك غدم ذاك نقام أوسفاد في المحدة الأيما الناس الى قدد أحرت من الناس ولا والله ما أخلت أن عفر في أحد عدد وعلى رسول الله صدلى الله عليه وسلم فقال ما محداني قد الجرت بدين الناس فقال صلى الله علمه وسلم أنت تقول ذلك با أبا حفظة غركب بعده

وانصرف الى مكة وكانت غبيته قدا لحااث واتهدمته قريش أشذا التهمة وقالوا قدسبا واتبع مجداسر اوكتم الداء فالمادخل على هندامر أنه ابلاقالت الهدغبت حتى اتهمك قومك فان التنامع ماول الاقامة جثتهم بضيح فأنت الرجل ثم حانس منها مجاس الرحد لدمن امرأنه فقالت ماه \_ نعت فأخد مرها الخمر وقال لم أحد الاماقال لى على فضر مترحالها في صدره وقالت قيمت من رسول تومفاح تعنرفاما أصبحاق رأسه عندأساف وناثلة وذبح لهما ومسح بالدم ر ۋسورما وقاللا أفارق عبادته كماحرتي أموت وآراد بدلك أن تبرئه قريش بما اتهمة مهمن قولهم اندصما فلماصنع ذلك قالواله ماوراءك ولحثت مكناب من محمد أوز بادة في مدّة فانالا نأمن ان رفز ونافقال والله لقد أبي على وفي رواية كالسه منوالله مارد على شيئا ثم حات أبا يكرفلم أحدفيه خبراثم ح:تامن الخطاب فوحدته أدنى العدق وفر وابة أعدى العدق وكمات عليه أصابه فاقدرت على ثبي من منام الاانم من ونتي كلمة والمسدة ومارأ بت قومانوما أطوع للك علهم منهم له الاأن علما لما ضانت بي الا ، و رة ل أنت سيد بني كذانة فأجر بين الناس فناديت بالجوارةالواه لأجاز ذلك محدةال لاواغماقال أنت تقول ذلك باأ باحنظلة ةالوارضيت بغسير رضاو حثنامالا بغنى عناولا عند شبأ والعمر اللهما حوارك حائز وان اخذارك علمم لهان والله مازادعلي على ان العب مك تلعما فقال والله فاوحدت غير ذلك فقالوا ماح ثننا يحر ب ففحذر ولاحلج فتأمن وتحوزره ولاالله صلى الله علمه وسلم وقال اللهم خذا لعمون والاخبار عن قريش حتى نمغتما في بلادها وروى ابن أبي شد ، قص أبي مالك الاشحى قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسالمن ادف محرد فاس عند مام اوكان اذا حاس وحده له مأته أحد حتى مدعوه اقال ادعلى أما كرفاء فاسر بين بديدنا جاه لمو يلاثم أمره فاسعن يمينه ثمقال ادعلى عرفء فجلس فناجاه طو يلافرفع عمرصوته فقال بارسول اللهمم رأس المكفر الذي زعوا انائساح وانك كاهن وانك كذاب وانك مفتر ولمدع شساعا كافوا يقولون لاذكره تحقال وأعالله لاتذل العرب في تذل أهل كذ فأحره فلسعن عماله عمد عالناس فقال ألا أحد المم عمل ماحبيكم هذين قالوانع رارسول الله فاقبر بوجهه الكريم على أبي بكر رضى الله عنه نقال ان ابراهيم عليه السلام كانأاين في الله تعالى من الدهن بالليل ثمَّا قبل على بمروضي الله عنه فقال ان نوحاً كان أشدة في الله تعمالي من الحروان الامر أمرعرفته وروار تعماونوا تبعوا أمامكر فقالواا ناكرهنا ان نسأل عمرعانا جالا بدر ول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لى كيف تأمرني فى غزو . كمة قات مارسول الله هم قومات حي رأيت انه سيط عنى ثم دعا عمر نقال هم رأس السكم حتى ذكرله كل سوء كافوارة ولونه وقد أمركم بالجهاد تغز وامكة و جا في بعض الر وابات انه صلى الله علىه وسلم تحير وماأعلم أحد اوالمرادانهما أعلم عامة السام فلا سافي ندأعلم كمارأ صامه رضى الله عنهم ذههزا لناس وقال حسان رضي الله عشه يحرض الناس ويذكر مصادر حال خزاعة

10

عنانى ولمأشهد ببطهاءمكة \* رجال بى كهب تحررة ابها بأدى رجال لم يسابها بأدى رجال الم يسابها بأدى رجال الم يسابها ألاليت شعرى هل تناان نصرتى \* سهدل بن عمر وحرها وعقامها فلا تأمن بابن أم مجالد \* اذااحتلبت صرفا وأعضل نامها فلا تحرع وامنها فان سموفنا \* الها وقعمة بالموت يفتح بابها

قال ان احماق قوله أبدى رجال دهني قريشاوان أم محالد عكرمة من أبي حهل وكان سلى الله عليه وسلم يقول اللهم خذعلي أسماعهم وأرصارهم فلابرونا الا بغتة ولا يسمعون سأ الافلتة وأمر جاعة أن تقيم الانقاب وكان عررضي الله عنه بطوف على الانقاب فد وللا تدعوا أحدد اعر بكم تشكرونه الارددتموه وفيرواية ثمأم بالطرق فيست فعمى على أهل مكة لاتأتم سمخسر فكتب عالمب بن أبي ملتعة البدري حليف بني أسدر ضي الله عنه كتا باوأرسله الى مكة يخبرهم بمسرا لنبى ملى الله عليه وسلم وأرسله مع امرأة استأجرها بعشرة دنانير وقاللها خفيهما استطعت ولاغرى على الطريق فانعامه حرسا فالحلع الله نيهصلى الله عليه وسلمعلى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لعلى تأبى طالب والزبر من العق ام والقداد بن الاسودرفي الله عنهم انطلقوا حتى أنوار وضقفاخ وهوموضع على ريدمن المدينة فان بماطعه تقمعها كذاب من حاطب من أبي ملتعة الى المشركين فخذ وهم فه اقال فانطلقنا تعادى شاخيانا حتى أندنا الروضة فاذا نحن بالظعينة فقانا الها أخرجى المكتما بقالت مامعى كتماب فالقسناه فلم نركما مافقلنا ماكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن المكتاب أولناة بن عسل الثياب وفي رواية أولتكشفنك أوانضربن عنقك فلما رأت الجتحلت قرونها فأخرجته من عقاصها وفي رواءة فلارأت الحداهوت الى جزتها فأخر جندفأ تينامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذافيه من حاطب بنأى للنعة الى مهدل بن عمرو وعكرمة بن أبي حهل وصفوان بن أمسة أما بعد بالمعشر قربش فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم يحيش عظم يسركالسيل فوالله لوحا كم وحده انصره للهوأغيزلهوعده فانظر والانفسكم والسلام وفىرواية انافظ الكتابان رسول اللهصلى الله عليه وسلم أذن في الناس بالغزوولا أراه بريد غيركم وقد أحبيت أن تحكون لى عند كميد فدعا الثبى صلى الله عليه وسلم حاطبا فذال أنه رف هذا الكذاب قال نعم قال ماحمال على هذا قال عالمب ارسول الله لا تعلى على أما والله الى الوس الله ورسوله ما عرت ولا بدات و في لفظ ما كفرت منذ أسلت ولاغششت مند نعت ولا أحبيتهم منذ فارفتهم والكبي كنت امرأماصة افى قريش يعنى حليفالهم ولمأكن من أنفسها وفير واية والكني كنت امرأ البس لى في القوم أصل ولا عشيرة وكا لى بن أطهرهم ولدوأ هر فصا اجتهم عليه وكان من معل من المهاجر بن عن له أهل أومال عكم الهدم قرابات عمون بها اهلهدم وأموالهم فأحسب اذفاتني النب فهم ان أتخذع : \_ دهم بدا يحمون بها قرابتي وفي رواية فقال حالحب والله ما

ارتبت في الله منه ذأ سلت واسكنني كنت امر أغر بماولي في مكة سنون واخوة فكتبت كما ما لا يضرالله ورسوله ولم أفعله ارتداداعن ديني ولارضا بالكفر بعد الاسلام فقال رسول الله ملى الله عليه وسلم أماانه قد دصد قد كم فيما أخبركم به فقال له عمر رضى الله عنه قاتلا الله ترى رسول الله صلى الله عليه موسلم بأخذ بالانقاب وتكذب الى قريش وفي رواية اله قال الديعلم بارسول الله انك اخلت على الطريق وأمرت أن لانرى أحداع رعن ننكره الارددناه بارسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال الني صلى الله عليه وسلم انه قدشه دبدرا ومايدر يك لعلاالله اطلع على من شهديدرافقال اعملوا ماشئم فقد غفرت المم وفيرواية فقدو جبت الكمالحنة وفيأخرى لايدخل النارأ حدشه دبدرا فدمعت عيناهر رضي اللهء يه وقال الله ورسوله أعطم وأنزل الله تعالى بالبها الذين امنوالا تنف ذواء دوى وعدد وكم أولياء تلقوك الهدم بالودة وقد وكفروا علجاء كممن الحق يخر حون الرسول واما كم أن تؤمنوا بالقد بكمان كنتمخر جستم جهادا في سيلى وابتغاء مرضا في تسر ون الهم بااودة وأناأعل بماأخفيتم وماأعلنتم ومن فعله منكم فقدضل سوا السبيل فالذى نزل في ذلك الى هذا وقيل الى قوله قد كانت ليكم أ-وة حسنة في ابراه ميم واند اقال عمر رضي الله عنه دعني يارسول الله أضرب عنقهذا المنافق مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاطب فيما اعتذر معلما كان عندعمر رضى الله عنده من الفوة في الدين و يغض المنافق من فظن أنه يستحق الفتل أحكونه خالف ماأمربه النبي صلى الله عليه وسلم من اخفاء مسر ،عن قر يش وحرصه على عدم وسول خبره الهيم وبعثه جماعة على الطريق حتى لا يبلغهم الخبر فلذا لطن اله استحق القنل الكنه لم يجزم بدلك فلذلك استأذن في قتله وأطلق عليه مذا فقال كويه اظهر خلاف ماأ يطن وحاطب كان معذورا متأولا بماذكرهمن عنره وكفاه منقبة شهادة المعله بالاعان حيث قال ماأيها الذبن آمنوالا تنحذوا الخوقوله سلى الله عليه وسفر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعماوا ماشئتم فقد دغفرت المكم ايس فيده الماحة المعاصى اهم وأغماه وخطاب اكرام وتشريف تضمن انهم رضى الله عنهم حصات لهم حالة غفرت بهاذنو بهم الساافة وتأهاوا لان يغفرالهم ماسحصل من الذنوب لو فرض وة وعدم فم وما أحسن قول بعضهم

واذا الحبيب أنى بذنب واحد ، جائت محاسنه بألف شنب

وقدد أطهرالله صدق رسوله صدلى الله عليه وسلم فى كل من أخبر عنه بشى من ذلك فانهم م بزالوا على أعمال أهل الجنة الى أن فارقوا الدنيا ولوقد رصد ورشى من أحدهم لبادرالى اللوية ولازم الطريقة المثل يعمل ذلك من أحوالهم بالقطع من اطاع على سيرهم رضى الله عنهم وأسا أراد صلى الله عليه وسلم الخروج من المدينة وعزم على غروا هدل مكة بعث الى من حوله من العرب وطلب حضورهم أسلم وغفار وأشخه عوسلم وغيرهم فارسل الهم يقول لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلحضر رمضان بالمدينة و بعث رسلافى كل ناحية ففهم من

وافاه بالمد شة ومنهم من لحقه بالطريق فكان المسلون في غزوة الفتح عشرة آلاف وقيل اثني عشرأ افامن المهاجر من والانصار وأسلموغفار ومرسة وحهينة وأشجع وسلم وقيل ان العشرة آلاف خرجهم من نفس المدسة ثم تلاحق به ألفات قال الحلي في السيمرة وكان المهاجرون سيعماثة ومعهم ثلثمائة فرس وكانت الانصار أردعة آلاف ومعهم خسمائة فرس وكانت مزينة ألفا ومعهاما تةفرس وكانت أسلمأر بعمائة ومعها ثلاثون فرساوكانت حهدنة ثما غا ثة ومعها خسون فرسا وكان معه صلى الله عليه وسلم من زو جانه أمسلة ومعونة رضى الله عنهما واستخلف على المديدة ابن أممكتوم وقيل أيارهم كالتومن الحصن الغفارى وحميع ينضما بأن أبارهم معله للقضا باوالاحكام وابن أم مكتوم الصلاة وخر جعليه الصلاة والسلامهن المدسة لعشرا الخاون من رمضان بعد العصرسة غمان من الهجرة وقل للملتين خلتامن رمضان وقدل استعشرة وقدل شمان عشرة قال النو وى لاأعلم خلافافيان ذلا فيشهر رمضان أى واغما الخلاف فهامضى منه حين الخرو جواما ملخصلي الله عليه وسلم المكدمد يفتح السكاف وهوموضع من قدمدوعسفان أفطرلانه ملغدان الناس شدق علهم الصدام وقد له انما يظرون فيما فعات فالماستوى على راحلته بعد العصر دعا باناعن ماعوقد لمن لهن فوضعه على راحاته مامراه الناس فشرى فأفطر فنا ولهر حلا الى حنيه فشرب فالمرزل مفطرا رفقا بالمسلمن حتى انسلخ الشهرلانه وانقدم مكة قبل تمام الشهر اسكته كان في أهبة القدال و اعتااسرانا ولم سوالاقامة ولذا كان يقصرا اصلاة \* وكان العاس من عدا الطلب رضى الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم فدخر جرأهله وعماله مهاحر افلق رسول الله صلى الله علمه وسلم مالجهفة وكان اسلامه قديما وكان يكتمه مأمر الذي ملى الله علمه وسلم وكان صلى الله علمه وسل أمره بالاقامة عكة لكتبله أخبارةريش وكان العداس ردى الله عنه يسره ما يفتح الله على السلمن ومأأظهراسلامه لاهل مكة الانوم الفتح وكان مقدما بمكة على سفايته وكان لنفع المستضعف عكةو مه يثقون ورسول الله صلى الله علمه وسلم عندراض وقبل انه اقي النبي صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة فيعث ثقله الى المدينة وسارمع الذي صلى الله عليه وسلم الى مكة للفته وروى الطبراني عن سهل من سعد الساعدي رضى الله عنه قال استأدن العداس النبي صلى الله علمه وسلم في اله معرة في كتب المه ماعم أقم مكانك الذي أنت فمه هان الله يختر أن الهيدرة كاخترى البوة ولمالقيه قال هدرتك اعم آخرهدرة كالناسوتي آخرسوة وكان عن لقده صلى الله علىه وسلم في الطريق أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عمد المالية علمه وسلم وأخودمن الرضاع من حلهمة السعدية وكان مع أبي سفان ولده حعفر وعمدالله ابن أى أمة الخروى ان عمته ملى الله عامه وسلم عاتدكة منت عدد الطلب وهو أخو أمسلة زوجالني ملى شه عليه وسلم لأسهالان أمهاعاتكة بنت عامر بن قيسر وكان لقاءا في سفيان ومن معه لانبي ولى الله عليه وسلم بنقب العقاب سن مكة والمد سفوقسل بالابواء وهم مسلون

مهاجرون واسم أى سد فيمان كذيته وقيل المهالمغرة وكان بأف الني صلى الله عليه وسلم ولا بفارقه قبل النبرة قبل العثم الله علم المه عنه حد ان رضى الله عنه كثير او كان عبد الله امن أبي أمية قبل الله عشد مداعلى النبي سلى الله عليه وسلم وعلى المسلم وفي الم وكان كل منه حما أى من أي سفيان وعبد الله من أشد الناس أذية لرسول الله سلى الله عليه وسلم فاعرض عنه ما سلم الله عليه وسلم فاعرض علم عنه مدل الله عليه وسلم فكامته أم سلم رضى الله عنى فه المن عالم واله بحوفا المها الدخول وان عمل وصمر لله فقال لا عاحمة لي مها أماس على فه المناس على وصمرى فهو وان عمل وان الله عام وسلم وقى الهما عمل وان لهما فد خلاعل وأسلم وان الله ووحوعا فلما وان عمل وانه وسلم وقى الهما عمل وان لهما فد خلاعل وأسلم وأن المهم وسلم وقى الهما عمل وان الله والله والله

لعمرك ان يوم أحمل راية \* التغلب خيل اللات خيل محمد لكما لدلج الحيران أطلم ليله \*فهذا أواني حين أهدى وأهندى هداني هاد غير نفسي و نالني \* معالله من طرق دنه كل مطرد أسد وأناى جانبا عن محمد \* وأدعى وان لم أنسب من محمد

قال ان استحاق انه لما قال ونالني مع الله من طردته كل مطرد ضرب صلى الله عليه وسلم صفره وقال أنت طردتني كل مطرد وقال على رضى الله عنه لأى سفيان بن الحارث عنداذ نه صلى الله عليه وسلم له في المدخول عليه المتمن فيل و حه فقل له ماقال اخو موسف الله افد د آثر له الله عليه وان كذا لحائمة بن فانه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا فقعل ذلك أبوسفيار فقال له صلى الله عليه وسلم لا تثر بب عامكم البوم بغفر الله اسكم وهو أرحم الراحين و بقال انه مارفع راسه المي وسفول الله عليه وسلم عند أسلم حداث ولم مفارقه وكان صلى الله عليه وسلم يقول فيه الموافق الله عليه وسلم كل الصدو حوف الفرا وقيل قال المرحوان بكون خلفا من حرب ولا نعمن المتعد وقوق أبوسفيان بن الحارث رضى الله عنه معروف يزار عشرة أوعشر بن بالمدينة وصلى عليه عمر بن الخطاب رفى الله عنه وقيره بالمد سنة معروف يزار عليه قبية مندة منازة به بروى أنه قال عند موته ولا تبكن على قافي لم أفطق يخطم تمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستمط به أن يرفع طرفه اليه حدا عمد واستشهد في غزوة الطائف رضى الله عنه وسلم لا يستمط به أن يرفع طرفه اليه حدا عمد واستشهد في غزوة الطائف رضى الله عليه وسلم لا يستمط به وأما عبد الله وضى الله عند وسلم لا يستمط به وأن يرفع طرفه اليه حدا عمد واستشهد في غزوة الطائف رضى الله عند وسلم لا يستمط به وأن يرفع طرفه اليه حدا عمد واستشهد في غزوة الطائف رضى الله عند وسلم لا يستمط به وأن يرفع طرفه اليه حدا عمد واستشهد في غزوة الطائف رضى الله عند و عليه لا يستمط به وأن يرفع طرفه اليه حدا عمد واستشهد في غزوة الطائف رضى الله عند و عليه الله عليه وسلم لا يستمط به والمنافق و المنافق و

وعقد سلى الله عليه وسلم الالو مةوالرا مات يقديدود فعها للقبائل فأعطى ابنى سام لواءورا ية والني عفاء رانة ولأواون وابني كعبرا بةوائر ينة ثلاثة ألوية ولحهيشة أربعة ألوية وكان حاء مريني مكر أسلواف كانوا معه صلى الله عليه وسلم فأعطاهم لواعولا شجيع لواءن وارأى أبو بكر الصدرق مناما قبل عقد الالوية وقيل عنسد نزواله سمعر الظهران فقال بارسول الله رأبت فيالنام أنادنو نامن مكة فحرحت البنا كلبة تهر أى تصوّت فلما دنوناه نها استلفت على ظهرها فاداهي تشخب ابنا فقال صلى الله عليه وسلم ذهب كلهم وأقبل در هم وهم سيأوون بأرحامهم وانسكم لاقون بعضهم فأن لقبتم أياسف ان فلا تفتاؤه وقوله ذهب كانهم أى شدّتهم وقوله وأقبل درهم المرادخم ومووانقيادهم للاسلام عملانزل على الله عليه وسملم مرااظهران أمر أميمايه فأوقيد واعتبرة آلاف ناراتراها قريش أوتسم عبداف ترعب من كثرتها استعاب الله لرسوله صلى الله علمه وضار فأخه فرالعمون والاخمار عن أهل مكة ولمسلغهم مسيره وهم مغته ون محزونون متحبرون خائفون وتقدّم أن العباس رضي الله عنه استقبل الذي " تهل الله علمه وسلم وهومها حرفيعث أهله الى المد سفور حسم النبي صلى الله علمه وسلم قال العياس حدر نزل الذي ملى الله علمه م وسلم من الظهر ان وف ذف سي لأهل مكة وقلت واصماح قر يش والله المندخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قب لأن يأتوه فيستأ منوءانه الهلال قر اش الى آخرالدهر فلست على مغلة رسول الله صلى الله علمه وسلم المضاعفرحت علها حتى حثث الاراك لعلى أحد بعض الحطامة أوصاحب ابن أوذا حاحة بأفي مكة يخبرهم يمكن رسول الله صلى الله عليه وسدار ليخر حوا الديه فيستأمنوه قدل أن مدخلها عنوة وكان من قضاءالله وقدره أنخر جأنوسفيان بنحرب وحكم خزام وبديل بن ورقاء الخزاعي يتحسسون الاخدار و نظرون مل محدون خرا أو يسمه ون به وقدل اله الفهم مسره صلى الله علمه وسلم ولم يعلوا الى أى حهة وقبل ان تر يشاعثوا أباسفيان يتحسب الاخبار وقالوا ان لفت مجدا فذانامنه أمانا فأقبل أوسفمان وحكم ويديل دسيرون فليا معواصهدل الحسل راعهم ذلك ورأوا كثرة النعران فقبال أبوسفيان مارأت كاللبلة نعراناقط ولاعسكرا هذه كنسيران عرفة فقال بدرل هذه فعران بني عرويه تى خزاعة فقال أبوسفيان هم أذل وأقل من أن تكون هذه نسرانها وعسكرها فأعادخل أبوسف انومن معه عسكر السلن أخذهم حرس رسول اللهسلي الله علمه وللم وفيرواية أخذتهم الخيل تعت الليل وكان الحرس عند نفرمن الانصار وكان عمر من الخطاب رضى الله عنه عامم ملك الليلة فحا والعم فل أخذوا عظم أ اعرتهم قال أوسفان من أنتم قالواهذا رسول الله صلى ألله عليه وسلم وأصحامه فقال هل سمعتم بمثل هذا الحيش فزلوا على أكباد قوم لم يعلوا بم وروى الط برانى عن أبي ليلي قال كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلمعر الظهران فقال الأباسفيان بالاراك فحذوه فأخذناه وفحدواية وكالاحلى اللهعلمه سلم هد بعند مد خداد تنص العدون وخذاعة على الطريق لا يتركون أحد اعضى ولما أخذ

المسلون أماسفمان ومن معه جاؤام الى عررضي الله عنه الكونه كان على الحرس تلا اللبسلة فقالوا جئناك منفرأخذناهم من أهل مكة فقال عمررضي الله عنه وهو يضحك المهم والله لوجشموني بأى سفيان مازدتم قالو اوالله أتتناك بأبى سيفيان فقيال احسوه وفي رواية أن العماس رضى الله عنه كان مد فالأى سفان فل رك المغلة لمتوحه الى الاراك حاء أن عد من يبعثه المريش المأخذوا أمانااذ سمع صوت أبي شيان فأخذه وجاءه فأمسكه الحرس فأجاره من الحرس أن يقتلوه وقال عمر رضى الله عنه لأبي سفدان حين من مه العداس عليه أبوسفمان عدوالله الحمدالله الذي أمكن منائس غسرعقد ولاعهد قال العباس وقلت له ماأ ماحنظلة فعرف مونى فقال أبوالفضل قلت نعم قال مالك فدالا أبى وأمى قلت والله هذار سول الله صلى الته عليه وللم في النباس قد حاء كم عما لا قب ل لكم به وفي روا بة قد جاء كم في عشرة آلاف فقال واصاحقر بشوالله فحاالحملة فداله أي وأمي قلت والله لتناطفر مك ليضرمن عنقك فاركب في عزه ده البغلة حتى آتى بكرسول الله صدلي الله عليه وسلم فأستأه مدلك فترك صاحبيه وركب خلف العباس رضى الله عنه فسكان كليام بذارمن فهران المسلم قانوا من هذا فاذارأ وابغلة وسول اللهصلي الله عليه وسلم والعباس علمها فالواعم وسول الله سلى الله عليه وسلم على بغلته قال العاس غخرج عمر رضى الله عنه يشتد نحورسول الله صلى الله علمه وسلم فركضت البغلة وسبقته فاقتحمت عن البغلة فدخات على رسول الله صلى الله عليه والم ودخل عليه عمر في أثرى فقال مارسول الله هذا أبو-فيان عد والله قد أمكن الله منه من غرعقد ولا عهد فدعني أخرب عنقه قال العماس رضي الله عنه قلت مارسول الله اني قد أجرته واهل العماس وعمرام يداغهما قوله صلى الله عليه وسلم انسكم لاقون عضهم فأعلقيتم أباسفيان فلاتفتاوه فال العياس وضي الله عنه تح حلست الحرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا شاحيه الليلة دوني رحل فلا أكثر عرفي شان أى سدة مان قلت مهلا باعرفواته لو كان من محال بنى عدى ماقلت هذا ولدكنه كنك قدعرفت أنهمن رجاابن عبدمناف فقال مهلاياعباس فوالله لاسلامك وم أسلت كان أجب الى من اسلام الخطاب لوأسلم ومابي الا انى عرفت أن اسداد مل كان أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلام الطاب لوأسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب باعباسه الى رحلك فاذا أصحت فأتنى م كذافير والمابن اسحاق وذكرموسى بن عقبة وغبره أن العدام قال قلت ارسول الله أنود فيان وحكم وبديل قد أحرتهم وهم مدخاون علمك قال أدخلهم فدخلوا علمه فكنوا عنده عامة اللمل يستخبرهم فدعاهم الى الاسلام وأن يشهدوا أنلاالهالاالله وأنهرسول اللهفشهد يديل وحكيم وقال أبوسي فيان ماأعلم ذلك وإلله ات في النفس من هذا شدمًا بعد فأرجهُ الى أخرها وفي روا يَهْ قال له صبى الله عليه وسلم مأأ ماسفه ان أملم تسلمقال كيف أصنع بالملات والعزى فقالله عمرا خراعلهما وكانعمر وضى الله عنه خارج القية غمقال عرأماوا مقدلو كنت خارج القية ماقاتها فقال أنوسفيان و على اعرا الثرحل

فاحش دعنى معابن عي فاياه أكام فقال صلى الله عليه وسد لم اذهب به ماعداس فذهب به فال أصبح أتىمه أوّل النهار على رسول الله صلى الله علمه وسلم وروى أنّ أباسه فمان لما أصعوراى الناس بادروا الى الوضوعة للمالاناس أمروا في شي قالوالا والمنهم قاموا الى الصلاة فأمره العماس فتوضأ وانطلق مدفلها كبرصلي اللهءلمه وسسلم كعرالنامن غمركه فركعوا ثمر فع فرفعوا ثم سحيد فعجد وافقيال مارأت كالموم طاءة قوم جمعه بيمين ههناوه هناولا فارس الا كارم ولاالروم ذات القرون بأطوع منهمه ماأماا افضل أصبران أخيل واللهءظيم الملث فقال العباس انه اينسر علك ولكنها النبرة وذفقال أوذاك فلارآه صلى الله علمه وسل بعد فراغه من الصلاة قال و تحك ما أماسه ما ن ألم مأد لك أن تعلم أن لا اله الا الله فلما رأى أبوسه ما ن مخاطبة الذي صلى الله عليه وسلم له بمذا الخطاب الابن الدنب وأنه صلى الله عليه وسلم أغضى وضرب صفاعما جرى منه في عداوته ومحارية وقال مأبي أنت وأمي ماأحلك وأكرمك وأوسلك لفد لطننت أنه لوكان معالله اله غيره لأغنى عني شدمًا لفد استنصرت الهدبي واستنصرت الهك فو الله مالقستك من مرة الانصرت على فاو كان الهدي محقا والهك مبطلاا يكنت غلبتك شحقال سلى الله عليه وسلم ر يحلُّ باأ باسفيان ألم بأن لك أن تعلم أنى رسول الله فقى ال ما بى أنت وأمى ما أحلك وأكرمك وأوصلك أماهذه ففي النفس منهاشي فخاف علمه العماس أن بدا دراحد يقتله لانه لدس وقت محادلة لاسمامه شدة حنق المسلمن علمه فقال له و يحل أسار واشهد أن لا اله الا الله وأن محدا رسول الله قبل أن تضرب عنفك فأسلم وشهدشها دة الحق رضي الله عنه و روى الحافظ الذهلي عن سعمد بن المسدب قال لما دخل صلى الله عليه و الم مكة الفقا الفقح لم يز الوافى تسكمبر وتمليل وطواف المنتحتي أصحوا ففيال أبوسفهان الهندأ ترين هذامن آلله ثمأ صبع فقال له النبي صلي الله عليه وسلم قلت له تدأتر س هذامن الله فقال أبوسفيان أشهد أنك عبد الله ورسوله والذي يحلف ما معم قولى هذا الاالله وهند و روى ابن عساكر عن عبدالله بن أى مكر بن خرم فالخرج سلى الله عامه وسلم وأنوسفيان حاسف المسعد فقال في نفسه ما أدرى م بغلينا محد فأتاه صلى الله علمه وسلم فضرب مدره وقال بالله نغلمك فقال أشهدا فلرسول الله وروى الحاكم والبهق عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال رأى أوسفيان رسول الله على الله على وسلمشى والناس يطأون عقمه فقال في نفسه لوعاودت هلذا الرحل القنال وحمعت له حمعا فحاء الميدالسلام حتى ضرب فى صدر وفقال اذن يخز وكالله فقال أتوب الى الله وأستغفر الله مَا أَيْفَنْتُ الْلَّانِي ۚ الْاالْسَاعَةُ الْوَكَنْتُ لاَّحِدَثْ يَذَلَكُ نَفْسَى ۞ وَالْحَاصُلُ أَنْ أَبَاسِ فَمَانَكَانَ في أول الامر مستدكره افلم يزل صلى الله عله وسلم يترفق به ويتألفه حتى تمكن الاسلام من قلبه ولقد حضرمع النبي صلى الله على موسلم غزوة الطائف فعفت عنده فحامها في مده الى الذي صلى الله عليه وسلم فقال له ان شئت أرجعها الله الدائ خبر اعما كانت وان شئت خبرامها في الحنة ارى بهاوقال خدرامهافي الحنة وفقت عدنه الاخرى يوم الرموك في خلافة عمر رضى الله عنه

وكان يحث الناس ويحرضهم على القذال ويقول هذا يوم من أيام الله انصر وادين الله سصركم اللهقال أنس من مالك رضى الله عنه القدر أيته أعيى بقوده غلامه مدخسل معلى عثمان رضى الله عنه في زمن خلافته وتوفى في خـ الافقاعمان رضى الله عنه وصلى عليد عمان ودفن بالبقيع سنةأر بعوثلا تبنوقيل سنذاحدي وثلاثبن وعروغها نوثها يؤنسنة وقال السيوطي في تحفة الادب روى القزو بني في تاريخه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال اطم أبو جهل فاطمة نرضى الله عنها في أول بعثة الذي ملى الله عليه وسلم فشكت الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهااتت أباسفيان فأتته اأخبرته فأخذ سدهاحتي وتفعسلي ابي حهل فقال لها الطميه كما اطمك ففعلت فاعتالى النبى سلى الله عليه وسلفا خبرته فرفع بديه وقال اللهم لاتسم الان سفيان قال ابن عباس رضى الله عنهما ماشدكمت أن اسلامه كان ادعوة الني صلى الله عليه وسلم وقدأوصى سلى الله عليه وسلم بأصحابه وأنصاره وأصهاره وهومن أمهاره لان النته أمحيية وضى الله عنها كانتز وج الذي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم انى -أات الله أنلايد خال السارأ حدائمن صاهرني أوصاهرته فالمالة ان تصغيلا للقله بعض المؤ رخين ويتشدّق به بعض أهل الزيد غوالضلال من الطعن فيسه وفي المه أوفي أحد من أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم فتسكون من الهالسكين وماحرى دبن الصحابة من الاختلاف فهو محمول على الاحتمادوكالهم مأحور ونانشا القداهالى فنسال الله أن عيناو عمتناعلى محية أهل البدت وأصحاب الذي صلى الله عليه وسدلم وأن لاععل لاحدمنهم في عنقنا ظلامة وقال وسي من عقبة قال أنوسفدان وحكمين حزام بارسول الله حثت بأو باش الناس عن دمرف ومن لا بعرف الى أهلك وعشيرتك فقنأل صلى الله علىموسلم أنتم أطلم وأفحر فقدغد وتم بعد الحديبية وظاهرتم على بني كعب يعنى خزاءة بالائم والعدوان في حرم الله وأمنه فقالاصد قت بارسول الله وقال بدبلوا لله بارسول الله لقدغدر واولوأن قريشا خلوا ردننا وسنعدة نابعني نني مكرما نالوامنا متمقالالوكنت حمات حدلة ومكددتك الهوازن فهمأ اهدرها وأشدعداوة لافقال صلىالله عليه وسلم الىلار حومن رى أن يحمع لى ذلك كالمفتح مكة واعزاز الاسلام باده زعة هوازن وغنيمة أموالهم وذراريهم فانى أرغب الىالله تعالى فى ذلك ثم قال أنوسه مان مارسول اللهادع الناس بالامان أرأيتان اعتزات قريش مكافت أيديا أهم آمنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من كف مده وأغلق داره فهو آمن ثم أراد العماس رضى الله عند تثبيت اسلام أبى سفيان اللايدخل عليه الشيطان من حيث انه كان متر موعاذا صبح تا معاليس لدمن الامرشي فقال ارسول الله ان أاسفيان رحل عب الففر فاحمد له شمأ فال نعم عم أعانه أبو بكر رضى الله عند وفقد روى أبن أبي شبية أن أبا يكر رضى الله عنه قال ارسول الله انأ باسفيان رجل عب السماع أى الشرف يعنى فاحعل له شدا فقال صد لى الله عليه وسلم س دخل داراً و سفيان فهو آمن قال وماتسع دارى زادان عقبة ومن دخل دا رحكم فهو آمن

وهيمن أسفل مكةودارأ بي سفمان بأعلاها ومن دخيل المسحد فهو آمن قال و ماسع المسجد فالومن أغلق اله فهوآمن فالأبوسة مان هذه واسعة وأمرسلي الله عليه وسلممنا ديهأن سادى بذلك كامالامن استثناهم الني صلى الله عليه وسلم وأمر وقتلهم كاسسياني ثمقاله العياس النحا الى قومك أى بعدد أن حدسه حتى مرت عليه محتود الله كاستأنى وفير واية أنه صلى الله عليه وسلم رحث أياسفيان وحمكم من حزام الى أهر مكة سادون فهم يذلك حتى اذاجا أبوسفيان قومه صرخ بأعلى صوته بامعشرفر يشهذا مجد قدماء كم مالا قبل لكميه اسلواتسلوامن دخل دارأي سفمان فهوآمن قالواقاتلك الله وماتغي عنادارك فال ومن أغلق بابه فهوآمن ومن دخل المعجد فهوآمن فقامت البه هذر زوحته فأخذت رشار به وقالت اقتلوا الحميت أى الزق الضخم الدسم الاحمس أبحت من طليعة قوم وفي رواية أنها أخذت بلحبته ونادت يا آل غالب اقتلوا الشيخ الاحق هلاقاتلتم ودفعتم عن أنفسكم و بلاد كم نقال الها وتعاث اسكني وادخلي متك والله لتسل أولأضر منء فك وقال اهم و ملكم لا تغر وسكم هداره من أنفسكم ففد حاء كم عمالا قبل اسكم به فتفرقوا الى دو ركم والى المحدور ويأنه صلى الله عله وسلم قال قبل مجيءً في سفياد ومن معه اليه ان بمكة أر يعة نفر أرياً عم عن الشرك وأرغبهم فى الاسلام عناب أسد وحبير بن مطعم وحكم بن حزام وسهدل بن عمرو وهذا مدل على أن حبيرا أسلم يوم الفتح كمن ذكر معموقيل ان اسلامه كان قبل ذلك وحكم من حزام رضى الله عنه أنوه حزام من خو للدأ خلد محقز و جالشي سلى الله علمه وسلم و رضى عمافه مي عة حكم وكان عمره حين أسلم ستين سنة وعاش في الاسلامستين وتوفي وعمره ما تة وعشر ون سنة وكانمن أشراف قريش فحالا اهلية والاسلام أعتق في الجاهلية مائة رتبة وفي الاسلام مثل ذلك فاله جيح في الاسلام و وقف دحر فقرأ عتق م امائة وسيف في أعنا فهـ م أطواق الفضة منقوش علها عتقاء اللهعن حكيم بن حزام وأهدى مائة بدنة فدحلها بالحبرة وأهدري ألف شاة رضى الله عنه والما أراد صلى الله عليه وسلم السرمن من الظهران قال العباس رضى الله عنمه لا آمن أن رحع أبو مفيان فيكفر فاحسه عند خطم الحبل حتى رى جنود الله و جاء أن أنامكر رضى الله عنه هوالدى قال بارسول الله لوأمرت بأبي سفيان فيس على الطر دق فيسه العاس بالضنق دون الاراك وفي روا بقومعه محكم من خزام فقال أنوسفان أغدرا فاللا ولكن لي المك عاحة حتى تنظر حنود الله وما أعد الله للشركين وفي رواية قال له اب أهل الندةة لا بغدر ون وأمر صلى الله عليه وسلم كل قبيلة ان تسكون عندرا بقصاحها وتظهر ماه عها من القوة فوالعدة فاصد النياس على ظهر وقدم من مديد السكة أنب ومر "ت القيائل على قاداتها والكتماثب على راياتها فحعات القبائل تمركتيبة كتبية والكتيبة بالتماء المثناة القطعةمن الجيش وأبوسفيان يظرالهمو يسأل عنهم وأقلمن قدم خالدين الوليد رضى الله عذه في دي ملهوهمأ أصوفيل تسعما تقعهم لوا آن يحملهما العباس بن مرداس وحفاف بن أدية فين

ر وا مأى سفيان كبر واثلاثافقال أبوسفيان للعياس من حؤلا عفقال خالدن الوليد ففال خالدا لغلامقال نعمقال ومن معمقال سوسليم قال مالى ولبنى سليم ثم مرتعلى أثر والزبيرين المعوام رضى الله عنده في خمسما تمة من المهاجر من وأعداء العرب ف كمروا ثلاثافة عال أبوسف أن العماس من هؤلاء قال الزير بن العوام قال ابن أختل قال نعم عمر"ت كتيبة بني عفار في ثلثما أنه يحمل وابقهم أبوذر رضى الله عنسه فلما حاذوه كبروا ثلاثافق ال ماعباس من هؤلا قال غنار قال مالى واففار ثم مر"ت أسلم في أربعه ما أقفهما لوا آن يحملهما تريدة بن الحصوب والحدين الاعم فلاحاذوه كبرواثلاثافقال من هؤلاه قال أسلمقال مالى ولاسلم عمر تبنوكهبين عمر ووهم خزاغة في خسمانه يحمل را يتهم شرين سفيان فلماحاذوه كبرواثلاثافة ال من هؤلاء قال سنو كعب اخوة أسلم قال هؤلاء حلفاء محد قال نعم ثم من ت من سنة فيها ما أو فرس وثلاثة ألوية يحملها النعمان وعبدين عمروين عوف وبلال من الحارث فلما حاذوه كبرواثلاثا قال من هؤلاء قال من سه قال مالى ولمز سه قدجا تنى تقعقع من شوا هقها غ مر ت حهدنة ف عائد فهاأر عه ألى يقعمه المعبدين خالدوسو يدين صغر ورافع ين مكث وعسد اللهن بدر فلما حاذوه كدر واثلاثا قال من هؤلاء قال حهيشة قال مالي و لحهينة والله ما كان دننى و ددنهم حو ب قط عُمرت كذا ية سوارث وضمرة وسعدين ويكرفي ما تدن محمل لواعهم أبو واقد الله ي فلما حاذوه كمر واثلاثاقال من هؤلاءقال سو بكرقال نعم أهل شؤم والله هؤلاء الذبن غزانا محداسبهم عمرت أشجع وهم ثائها تقمعهم لوا آن يحملهما معقل بن سنان ونعيم اس مسعودالا تصعى فحصروا ثلاثا غال من هؤلاء قال أشجه عقال هؤلاء كانوا أشدًا عرب على مجددة أله العباس أدخل الله الاسلام فى فلو بهم فهذا فضل الله ومرت بنوتهم وبنو فزارة وسعدين هاذيم وهم من قضاعة فصنعوا مثل ذلك وقيل ان مرور هؤلاء كان قبل أشحروان أشدع كانت آخرهم ثمقال أبوسفيان أبعد مامضى محدفقال لها لعباس لوأتت المكتيبة التي محدفها لرأيت الخيل والحديدوالر جال وماليس لاحديه طاقةقال ومن لهمؤلاعطاقة وحعل الناش بمرون وهو يقول عندمروركل قبيلة مامر مجمد فيقول العباس لاحتى أقبل كتبية لمرمثاهااذفى كل طن منهالواءوهم في الحدد للري منهم الاالحدق فهم الفادارع وفهم رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال أبوسفمان من هؤلاء فال هؤلاء الانصار على مسعد من عمّادة رضى الله عنه معه راية الانصار وتقدّم أنرابة المهاجر من كانت مع الز مررضي الله عنه وكان هملة من كبارالمها جرين مع النبي صلى الله عليه وسلووا لا نصار وعمر من الخطاب رضي الله عنه مدايلحق أولسكم آخركم وفير والة تمجاءت كتسة خضراءفها ألفادارع وفهرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجر ونوا لانصار ونها الرأيات والالوية مع كل ن بطون الانصارلواء و راية وهم في الحديد لايرى منهم الاالحدق واعمر من الخطاب رضى الله عند مهاز حل اصوت عال وهو يقول رويدا يلحق أولكم آخركم وفي رواية قال بوسفمان سحان الله اعماس من دؤلا عال هذار سول الله صلى الله عليه وسافي الازمار فقال

مالاحد بهؤلاء قبل ولاطاقة والله ياأ باالفضل لقدأ صبح ملانا بن أخياث اليوم عظيما فقبال ياأبا سفمان انها السوة فقال نعم اذن فلاعاذى سعدين عبادة أباسفيان قال باأباسفيان اليوموم الملحمة أي يوم الحرب الذي لايو حدمت مخلص الموم تستحل الكعبة أي يقتل من أهدردمه ولوتعلق بأستار المكعبة فقال أبوسفيان ماعماس حبدانوم الذمارأى حبددانوم الهلاك تمني والاهل والانتصاراهم ان قدر عليه قال ذلك غلبة وعزاوقيل العني هددايوم بازمان فيه حفظي وجايتي اقر بكمن الثي صلى الله عليه وسلم ومعممة القسعدين عبادة رجل من المهاجرين قبل هوعمر سالطا رضي الله عنه وقبل معهار حلان وهماعمان وعبدال حن سعوف رضى الله عنه ما فقالا بارسول الله ما نأمن أن تدكون اسعد صولة في قر يش فقال اعلى رضى الله عند وأدركه فيذال المتمنده عمام مان سلهالانه فيس ن معدى عبادة و رأى صلى الله علمه وسلم أنالوا بة لمتغو جعنه حيث صارت لابنه وقبل انماأ مي أخذال المتمنه حين حاذي الذي صلى الله عليه وسلم أيا سفيان فأنه قال للني صلى الله عليه وسلم الماذا ، وهو مار في حنودالله أمرت يقتل قومك قال لافذ كراه أبوسفهان ماقال سعدين عبادة ثمناشده الله والرحم أى قال لمأنشدك الله في قومك فا نلداً والناس وأرجهم وأوصلهم فقال السامان الموم يوم المرحة اليوم بعزالله فريشاأى بالاسلام والدين وبانقاذهم من الضلال المبن وفي رواية ولسكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة أشار بهذا الى أنه صلى الله عليه وسلم هوالذي بكسوها ذلك العام وقدوقع ذلك فالمرادمن الموم الزمان ثم أرسل الى سعدفا خذالرابة منه فدفه هالانفقيس رضي الله عنه وروى امن عساكر عن جابر رضي الله عنسه قال لما قال

سعد بن عبادة دلانا القول تعرضت امر أقار سول الله صلى الله عليه وسلم فقالت باني الهدى السلال حي قريش ولات حين لجاء حين ضاقت علم مسعة الار \* ض وعاداهم اله السماء والتقت حلفتا البطان على القو \* م و نود و ابالصبام الصلعاء ان سعد الربد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطهاء خررجي لو يستطيع من الغيسظ رما نا بالنسر والعقاء وغرالهداء لا يمسفل الإيمام شئ \* غيرسفل الدماوسي النساء قد تلظى على البطاح وجان \* عنه هند بالسوءة السواء اذ بنادى بذل حي قريش \* وابن حرب بذا من الشهداء فله بن أقيم اللوا و نادى \* باحماة الادبارا هل النواء غريش \* وابن حرب بذا من الشهداء فله بن أيت السيمين بهم الحراء قريش \* فقعة القاع في أكم اللماء لت كون بالبطاح قريش \* فقعة القاع في أكم اللماء للماء المناء على البطاح قريش \* فقعة القاع في أكم اللماء

فانهينه فانهأسد الاسد لدى الغاب والغفى الدماء انه مطرق يريدانيا الامسر سكوتا كالحمة الصماء

فلما معصلي الله علمه وسلم هذا الشعرد خلته رأفة ورحمة فأمر بالرابة فأخذت من سعد ودفعت لاسته قيس وجانانه لماجانه الرسول من الني صلى الله عليه وسلم بتسليمها لابنه أبي أن يسلها الا بأمارة من النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل المه بعمامته فسلها لابنه وحا وفي رعض الروا بات انه صلى الله علمه موسلم سلها اعلى وفي بعضها انه سلها للزيرين العوام فدخل مكة برايتين قال الحافظ ابن حر والذي يظهرف الحمع بين الروابات أنه صلى الله عليه وسارا رسل علمارضي الله عنده لمنزعها ويدخل بهاغم خشي تغدير خاطرسه دفأمر بدفعها لابنه قيس غمان سعدا خشى أن يقعمن النه شئ سكره الذي صلى الله عليه وسلم فسأل الني سلى الله عليه وسلمأن أخددها منه فينثذ أخذها الزيرغ احددم ورحنودالله كاما بأى سفيان قالله العباس النعاالى قومك فاءالهم بصيع بالأمان فأم مكته زوحته وفاات التاوه الى آخرماتقدم وأمررسول الله ملى الله عليه وسلم أنتر كزرايته بالجون قال عروة بن الزيرا خرني نافع بن حبر سمطهمرضى الله عنه قال معت العماس بقول للز سروضي الله عنهم الى عداجمعوا فهاعكة ف خلافة عررضي الله عنه ما أباع بدالله هاهنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسل أنتركزالرا يةقال نعم قال الحلبي في السهرة وفي ذلك المحل بني مسحد يقال له مسجد الراية ودخل صلى الله عليه وسلم من الثنية العلماوا مرخالدين الوليد ومن معه أن يدخلوا من الثنية السفلي روى النارىءن عبدالله من عمر رضى الله عنهما انه صلى الله عليه وسلماً قبل يوم الفتح من أعلى مكةعلى واحلته القصواءمر دغاأسامة منز مدرضي اللهعة ماخلفه وهدامن مزيدتواضعه وكر بمأخلاقه حيثأردف في هذا الموكب العظيم خادمه وامن غادمه رضي الله عنهما والمة يكبر بعد ارداف المهاذارك في السوق عارا علمه ماذاك الاسكر ر أاللهم: مند مصيل الله علمه وسلم وفير والةودخلصلي الله علمه وسلم مكة يوم الحدمة معتجرا شقة ردحرة حراء وفير وابة وعليه عمامة سودا حرقانية واضعار أسه الشريف على رحله تواضعا الله تعالى حن رأى مارأى من فتحالله وكثرة المسلمن وهو يقول اللهم ان العيش عيش الآخرة وفير والمة دخل وعلى رأسه المغفرو عكن الجمع سن ذلك كله وروى البهق عن ابن عمر رضى الله عنهما فاللا خلصلي الله عليه وسلم عام الفتح أى لما أرا دالدخول رأى النساء يلطمن وحوه الخيل بالخمر فتدسم وانتفت الى أبى مكررضي الله عنه وقال ما أبا بكر كيف قال حسان فأنشده قوله

> عدمت بنيتي ان لم تروها \* تشرالنقعموعدها كداء بنازعن الأعنه مسرجات \* بلطمه ي بالخمر النساء

فقال صلى الله عليه وسدلم ادخاوها من حيث قال حسان وروى الطبرانى عن العباس رضى الله عنه قال لما يعد صلى الله عليه وسلم قلت لابى سفيان بن حرب أسلم بنا قال لا والله حتى أرى

الخيل تطلع من كداعقات ماهذاقال شئ لملع بقلى لان الله لا يطلع هناك خيلا أبداقال العباس رضى الله عنه فلما طاع صلى الله عليه وسلم من هناك ذكرت أياسه بان مه فذكره وتقدّم هذا الحديث بأطول من هـ ذاوانمـ ماتوحها الى البمن في قد ارة واحتمعا يحرمن أحبار الهود وسألا معن الني صلى الله عليه وسلم فسألهما عن صفاته فوصفا مله فقال هوهو دعت بهودوقام وترك رداء وفتحب أبوسفيان من تصديق الهوديه وخوفهم منه فقال له العباس ألا تسدلم بنأ فقاللا والله - سي أرى الخيل تطلع من كداه الى آخرا لحديث قال الحافظ بن حروقد سأق موسى من عقبة دخول خالد والزيرسماة أوا ضحاموا فقاللا حاديث الصحة فقال وبعث رسول الله صلى الله علمه وسلم الزيرين العوام على المهاجرين وخملهم وأحرره أن مدخل من كداء مالفتح والمدوأمره أنبركر رايته مالحون وانعكث عندالراية ولايمرح حتى بأتيه و بعث خالدين الوليدفى قبائل مها قضاعة وسايم وأسلم وغفا روهن ينة و جهينة وغيرهم وأصره أن يدخل من أسفل مكة وان يغرز رايته عنداً دني البيوت أي أقربها الي الثيبة التي دخل مهاوه وأول وت مكة من الحهة التي دخل منها وكان لواؤه سلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة أسض وراية مسودا تسمى العفاب وكانتمن برداها تشقرضي الله عنها وجعدا أباعبيدة على الرحالة أى المشاة و رهث سعدين عبادة في كتيبة الانصار وكانت معد مالراية حتى نزعت منه واستمر ولاراية في مقدمة كتدية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يكاموا أيديهم ولا يقاتلوا الامن قائلهم فاندفه خالدين الوليدرضي الله عنه حتى دخل من أسفل مكة وقد تحمع ما ناس من نى دكر و ننى الحارث من عبد مناف وناس من هذيل الذين استنصرت عمقر يش ففا تلوا خالدا ومنعوه الدخول وشهر وا السلاح ورموه ما انبل وقالوالا تدخلها عنوة فصاح خالد في أصحابه فقاتلهم فانمزموا أقيح الاخزام وقتل من بني بكرنحوأر يعة وعشرين رحلاومن هذيل أريعة حتى انتهى ب-م القة ال الى الحزورة وكانت سوقاء كمة ثم دخلوا الدور وارتفعت طائفة منهم على الحبال هر باوته مهم السلون فصاح حكيم بن حزام والوسفيان بامعشر قريش علام تقتلون أنفسكم من دخل داره فهوآمن ومن وضع السلاح فهوآمن فحاوا يقتحمون الدور و بغاقون أنوام اويطر حون السلاح في الطرق فيأخذه المسلون و روى ابى استعاف ان أصحاب خالداه وا ناسامن قر اش مهم فوانين أمية وعكرمة بن أبي جهل وسيهمل بن عمر وتحمعوا بالخندمة المقاتلوا المسلمن فغاوشوهم شيئامن القتال فقتل من اصحاب خالدمسلة بن الميلا الجهني وقتل من المشركين انناعشرا وثلاثة عشرتم الهزموا وفيذاك بقول حاش بن قيس عاطب امرأته دين لامته على الفراروقد كانسارها و ليسلاحه و يعدها أب أنها معض الاسرى المسلمن كون خادمالها وكانت أسامت سرا وورواية انهارأته وهو سرى سلاله فقاات لهم تبرى هدا النبرة النبلغني المجدار يدأن يفتح مكة ويغروها فلئن كالأحله منك خادما من يعضمن نساستأسره فقالت والله أسكف بالم قدر جعت تطلب ف أخبؤك فيسه لورايت خدر محد فيل

دخل رسول الله صلى الله علمه وسلم يوم الفتح أقبل الها رقال و بحل هسل من مخبأ فقالت له وأين الخادم فقال لها دعيني عنك وأنشاء يقول

انك لوشهدت يوم الخندمه و اذفرصفوان وفرعكرمه وأبويزيد قائم كالمؤتمه واستقبلتهم بالسبوف المسلم يقطعن كل ساعد وجمعه و ضربا فلاتسمع الاغفمه لهيم منطق في اللوم أدني كلم

وكان شعارالمهاحر من يوم الفتح وحنين والطائف بابني عبد الرحن وشعارا لخزر جابني عبد اللهوشعارا الاوس بأديء بدالله وقدارهن أصحاب خالدأ يضار حلان حبيش بن الانسعر الخزاعي أخوأ معدد التي مرما الني صلى الله علمه وسلم مها حراوكر زين جارا لفهري وهذا أسار بعدغز وةبدر وكان قبل ذلك من وساء المشركين وهو الذي أغار على سرح الني سلى الله علمه وسلم في غز وة بدر الاولى ثم لما أسلم استعمله النبي صلى الله عليه وسلم و بعثه في طلب العرنيين كاتقدم ولماوقع القتال بأسفل مكة نظرصلي الله عليه وسلم الى بارقة السموف فقال ماهذا وقدنه يتءن القتال فقالوا نظن ان خالدا قوتل وبدئ بالقتال فلم يكن له بدّان يقاتلهم وجاءفي وواية انه قيلله بارسول الله هـ ذا خالدين الوايد يقتل فقال قم يا فلان فقل له فليرفع يديه من الفتل فأناه الرجل فقاً لله ان نبي " الله يقول لك اقتل من قد درت عليه موا جرى الله ذلك على لسانه فقتل سبعين فاتى رسول الله على الله عليه وسلم فذكرله ذلك فأرسل اليه ألا آسرك ال تنذر خالداقال أردتأمرا فأرادالله أمرافكان أمرالله فوق أمرك ومااستطعت الاالذى كان فسكت - لى الله عليه وسلم ومارد عليه وقوله قتل سبعين لا يذا في رواية أر دهـة وعشر من لانز بادة التَّقَة مقدولة والاقل ذاخل في الاكثر وقال موسى بن عقبة قال رسول الله سلى الله علمه وسلم بعدأن اطمأ ن خالدرضي اللهء: \_ قاتات وقد منه منك عن القتال فقيال هم بدؤنا بالفتال وقد كففت يدى مااستطعت فقال ملى الله علميه موسلم قضاءالله خبر وجا في رواية ان قريشاو بشتأوما شيالها أي حوت حوعامن قبيا الرشتي فنادي صيلي الله عليه وسلم أناهر وقرضى الله عنه وقال له اهتف لى الانصار فهتف عم فحاوًا وألما فوارسول الله صلى الله علمه وسلم فقال لهم رون الى أو ماش قريش وانباعهم عمقال سديه احداهما على الاخرى احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا قال أبوهر برة رضي الله عنه فانطلقنا فيانشاء أن نقتل أحدامهم الاقتلناهلا يقدر أن يدفع عن نفسه فاء أبوسفدان فقال ارسول الله أبحت خضرا قريش لاقريش بعدا الموم فعندذلك قال صلى الله علمه وسلمان أغلق بالهفه وآمن أى أمرأن سادى بذلاو يعلن مه ووحه صلى الله عليه وسلم اللوم على خالدين الوليد فقال بارسول اللههم بدؤنا بالقتال وقدكففت مااستطعت ودعوتهم الى الاسلام فأنواحتي اذالم أجد بدافاتاتهم فظفرنا الله بمهم فهر بواني كلوحه فقال رسول الممسلي الله عليه وسلم قضاءالله

خبروجا وفي رواية انه صلى الله عليه سلمقال كفوا القيال الاخراعة عن بي بكرالي صلاة العصر وهي الساعة التي أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان دخوله صلى الله عليه ويسلم لعشس بفين رمضان ومعه صلى الله عليه وسلم أر وحتاه أمسله وممونة رضي الله عنهما وتقدّم انه صلى الله عليه وسلم استثنى أناسامن الدخول في الامان وأمر بقتلهم وهم خيسة عشر ما بن رجل وامرأة عبدالله فنأبى سرح وعبدالله فن خطل وقينتان كانتا عنده تغنيان محاءانى صلى الله عليه وسلم والمسلمن وعكرمة بن أى حهل والحو يرث بن نقيد ومقيس بن صباية وهمارين الاسود وكعب سرومروا لحارث سفشام وهوأخو أي حهللا و مهوزهمر سأبي أمة وسارة وهي مولاة ابني الطلب وصفوان من أمية وهند منت عنية روج أى سفيان أم معا و بة ووحشى فاتل حزة وأكثره ولا أسلوا كاسانى سانه أماعد الله من أى سرح من الحارث العامرى فانه كان أسلم ثم ارتدو لحق عكة وصار يتمكام بكلام قبيح في حق الني صلى الله عليه وسلم فاهدرده صلى الله عليه وسلموم الفتح فلماعل ماهداردمه لأألى عثمان فأفان رضي الله عند وكان أخا الرضاع فقال ما أخي استأمن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يضرب عن في فغيبه عثمان رضى الله عنه حتى هدأ الماس واطمأنوا ثم أتى مه المه صلى الله علمه وسلم وسأريقول عثمان مارسول الله أشننه فبا يوره والذي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه مرارا ثم قال نعم فدسط مده فبالعد فلماخر جعثمان وعبدالله قال صلى الله عليه وسلم لن حوله أعرضت عنه مرارالمقوم السه يعف كم فمضرب عنقه وكان عمادين شروضي الله عند منذرا فرأى عبد اللهن أبيءمرح قذله وكان قائمها على وأمل النبي صلى الله عليه وسلروه ومتقاله سدفه ينتظرا لذي صلى الله عليه وسلم اشهر المه أن رفته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظرتك ان في مذرك ففال باوسول الله خفتك أفلا أومضت الى فقال اله لاطبغي انبي أن تبكون له خائنة الاعتنوهو الايماء بالطرف قال الزرقاني ثمأدركته العنامة الازارة وأتته السعاة الابدمة فأسلم وحسن اسلامه وعرف فضله وحهاده وكان على ممنذ عمر و من العماص رضي الله عنمه في فتح مصر وكانت له المواقف المحمودة في الفتوح وهوالذى افتح أفر بقية في خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنسه مسينة ثمان أوسيب عوعشر بن وكان ذلك الفترمن أعظم الفتوح بلغهم الفارس ثلاثة آلاف د خاروغزا الاساود من النو بةستة احدى وثلاثه وها دن بافي النو بة الهدنة لما قمة بعده وغزاذات الصواري سنة أربع وثلاثن وولاه عمر رضي الله عنه مصعدم صرخم ضم المع عثمان رضى الله عنه مصر كلها وكان محود افى ولايته واعترل الفتنة حتى مات سنة سبع أوتسعو خدينو روى البغوى اسناد صحيع عن يزيدن أبي حبيب قاللا كان عدر الصبع قال ابن أبي مرح اللهم احدل آخر عملي الصح فتوضأ غ صلى ف لم عن عمله عُرد هب اسلم عن بار وفق ض اللهر وحدرضي الله عنه وأماعبد الله بن خطل فاله انما أمر بقدله لانه كان يمن قدم المدينة قبل فتع مكة وأسلم وكان اعمه عبد العزى فسهاه النبي صلى الله عليه وسلم عبد

الله و معهدلاخذا اصدقه وأرسل معه مر خلامن الانصار يخدمه وفي رواية كان معهم ولي يخدمه وكان مسالما فنزل منزلا وأمرأن يذبح له تداو يصنعه لهاماونام ثم استيفظ فلم يحده صنعله شداه وهو ناغ فعدا علمه وققله غمارتد شركاوكان شاعرا فحمه لم مهدوالتي صلى الله علمه وسلم في شعره وكان له قينتان تغذما نه بهجا وسول الله صلى الله علمه وسلم الذي يصنعه وقد عاء أنه نوم فتع مكذرك فرسه ولس درعه وأخذ سده فناة وصار نفسم لاندخلها مجدعنوة فلارأى خدل الله دخله الرعب فانطاق الى الكعية فنزل عن فرسه وألق سألاحه ودخل تحت أستارها فأخذر حلسلاحه وركب فرسه ولحق برسول اللهصلي الله علمه وسليرا لجحون فأخبره فأمر يقتله وقدل لماطاف رسول اللهصلي الله علمه وسلم بالمكعبة قدل هذا أن خطل متعلقا استار الكعية فقال اقتلوه فان الكعبة لاتعد ذعاصيا ولاتمنع من اقامة حدّواحب فقتله سعدد ان حريث وأبو برزة الاسلمي وقبل الزير وقبل سعيدين ذؤ يب وقيل سعيدين زيدوالظاهر انهم اشتركو أفى قنسله حميعا جعا بن الاقوال وأمر صلى الله عليه وسلم يقتل فينتمه فقتلت احدهما واستؤمن رسول اللهصلى الله عليه وسلم للاخرى فأمنها فأسلت موأما عكرمة من أبي حهل فاغدا أحرم لى الله عليه وسدلم بقتله لانه كان من أشد الناس اذبة للني صلى الله عذبه ولموكان أشدالناس على السلمن ولما بلغه ان الني صلى الله عليه وسلم أهدرد ، مهر بالماق زفسه في البحرا وعوث تائها في البلاد وكانت امرأته أم حكيم رضي الله عنها بنت عمد الحارث بن هشا مرضى الله عنه أسلت قبله فاستأ منت له رشول الله صدلي الله عليه وسدلم و روى الوداود والنساقيان عصومة ركب المحرأى حينهر ب فأصابتهم وع عاصف ادى عكرمة اللاث والغرى فقالأهل السفينة أخلصوا انآ الهتمكم لانغنى عنسكم شيئاههما فقال عكرمة والله المنالم ينع من البحر الاالاخلاص لا ينجى في المرت غيره اللهم لك عهدان أنت عافية ي عما أنافسه أن آتى محداحتى أضع مدى في مده فلأجد نه عفواغفورا كر عما فاعوا سلم أى بعددان ذهبت المهز وحته و جاءته وقدد كركتبر من المفسر بن انه ترل فيسه واذاغشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلمانحاهم الى المرفق مقتصد وروى البهق أن امرأته قالت ارسول الله قدده مع عكرمة عندا الى المن وخاف أن تقتله فأمنه فقال هو آمن فحرحت فى المليه فأدركته وقد ركب فينة ونوتي يقول له أخلص أخلص قال ما أقول قال قل اله الاالله قالماهر سالامن هذا وانهدذا أمر تعرفه العرب والعجم حتى النواتي ماالدين الاماجاء عجدصلى الله عليه وسلم قال وغيرالله قلى وجائ أم حكم تقول ابن عمد مدل من عندا والناس وخمرالنا سلاتماك نفسك افى فداستا منت الدرسول اللهصلي الله علمه ولم فرحم مغها وحعل وطلب حاعها فتأبي وتقول أنت كافر وانام المفقال ان أمر امنعاث من لامر كبير فلما وافي مكة أوالمدينة قال صلى الله عليه وسلم بأتبكم عكرمة فلاتسبوا أباه فانسب المبت يؤذى الحي فال الزهري وان عقبة فلارا وصلى الله عليه وسلم وثب قائما فرحايه ورمى علد مرداء وقال مرحدا

عن جاء مؤمنامها جرانوقف بين بديه صلى الله عليه وسلم ومعه زو جنه أم حكم بذا الحارث ان هشام رضى الله عنها وهي منتقبة فقال ان هذه أخبرتني الما أمنتني فقال صلى الله عليه وسلم صدفت فأنت آمن فقال الى مدعوفال أدعوالى أن تشم - أن لا اله الالقه وانى رسول الله وتقيم الصلاة وتؤنى الزكاة وكذا وكذاحتي عدّخصال الاسلام قال مادعوت الاالى خبر وأمرحسن حمل قد كنت فينا بارسول الله قبل أن تدعونا وأفت أصد قذا حديث اوأبريًا ثم فال فان أشهد أن لااله الاالته وأن محد ارسول الله قال عماد اقال تقول أشهد الله وأشهد من حضرني اني مسلم مجاهده مهاجرفقال عكرمة ذلك وواه البهقي وفحار وايققال عكرمة أشهدأ نالا اله الاالله وحدده لاشر داله وانك عدده و رسوله وطأطأرأسه من الحماء فقال له باعكر مقماتسألي شدشا أقدرعليه الاأعطيتك قال استغفرلي كلعداوة عاديتكها ففال اللهسم اغفراهكر قكل عداوة عادانها أومنطق تكام به وردصلي الله عليه والمرز وحمدله أى أمفاها على مكاحها الاول حيث اجتمعافى الاسلام قبل تمام عدتها وكان بعدد لك من فضلاء الصابة رضى الله عنه وريي اس عبد البرانه سلى الله عليه وسلم رأى في منامه اله دخل الحنة و رأى مها عدقا فأعد مدفعال لن هذافقدلاني جهل فشق عليه وقال لايدخلها الانفس مؤمنة فللجاءه عكرمة بنأبي حهل مسلا فرحه وأول ذلك العدنق عكرمة واستدل بذلك على تأخرالرؤ ماو أنها ودسكون لغرمن ترى لهولم يزل عكرمة رضى الله عند مستقما حاله حتى استشهد في الشام في خلافة أبي مكر الصديق رضى الله عنه وقدل انما استشهد في خلافة عمر رضى الله عنه وتفصيل ذلك ان أيا بكرالصديق رضى الله عنه لما فرغ من قتال أهل الردّة وم مسيلة المكذاب حهزا لحيوش لغز والروم وأم علهم أباعبيدة رضى الله عنه غ عزله وولى خالدين الوليدرضي الله عنه و كان عن خرج مع الماس عكرمة بنأبى حهل والحارث بن هشام وسهال بن عمرو رضي الله عنهم ووقفوا أنفسهم للجهاد وانم الا يرجعون فحضروا فتوح الشام بعد حروب كتبره ثم توفي أبو بكر رضى الله عنه واستخلف عمر من الخطاب رضي الله عنه فولى أباعبيدة رضي الله عنه على الحنود وأبقي خالد من الوليدرضي المه عنده أوبرامن الامراء تعت أمرأى عبيدة فخرحوامن الشام لفتح بقية المدائن التي حوله ففقعوا علمك ومدائن كثمرة ثمتو جهوا لفتيح حصولاقتهم الروم يحموع كشرة فافتتلوامع المسلمن قتالا شديدا ولم يكن أحدر في يوم حمص أشد قتالا وأكثر بأسامن عكرمة بن أبي جهل حتى كان قصد الأسنة منف مفقيل له أتق الله وارفق منف الشفقال ماقوم أنا كنت أقاتل عن الاصنام فسلاف الدوم وأناأ فاتل فى طاعة الملائ العسلام وانى أرى الحو رالعسن بتشوّق الى" ولو بدت واحدمنهن لأهل المدنيا لاغنتهم عن الشمس والقمر ولقدصد فنارسول الله صلى الله عليه وسلم فهاوعد ناغم سل سيفه وغاص فى الروم ولم يزدد الااقد اماوقد عجبت الروم من حسن صره وقتأله فبينماه وكذلك اذحل علمه البطريق الحكير من بطارفتهم ويسمى هرييس مدهجر مةعظممة تضيءوتله فهزهافى كف موضر مه مافوقعت في قلب وص قت من

ظهره فاستشهدوعل الله بروحه الى الجنة رضي الله عنه فوقف عليه استعمد خالدس الوليدرضي الله عنه و يكي بكاء شديدائم كرّ سعيد بن زيداً حد العشرة المبشر بن على البطر بق الذي قتل عكرمة فقتله وعجل الله بروحه الى النارغ فتح الله علم-محص وكأن خلة من قسل من الكفار فى ذلك الموم خسة آلاف و حلة من استشهد من المسلمين ماثنان وخسة وثلاثون رحلار في وفى الاحما وللامام الغزالي في كماب تلاوة القرآن كان عكرمة بن الىجهل رضى الله عنه أذا نشرا المحف غشى عليه و يقول هو كلام ربي هو كلام ربي رضى الله عنه ولما انقضت حمة أم- يحيم رضى الله عنها وكانت خر حتمع زو حها الى الشام زوجه اخالد رضي اللهعنسه وأرادأن بدخسلها فحسعات تقول لوأخرت الدخول حتي يقضي الله هذه الحموع تعيني الروم فقال خالدان نفسي تحدثني اني أصاب في حموعهم قالت فدونك فدخل مافى خمته فاأصع الصع الاوالرو مقدا صطفت فحر جالدرض اللهءنه فقاتل حتى قتدل فشدة تأم حكم رضى الله عنها علها ثبام اوأخدنت عودا الجمة التي دخل مافها خالدفقة اتبذلك العمود سلبعة من الروم وجاءأت عكرمة رضي الله عنه شكي الى الذي صلى الله عليمه وسدلم قولهم له عكرمة بن أبي جهل فنهاهم رسول الله صلى الله عليمه وسلم وقال لاتؤذوا الاحماء سب الاموات وفيروا فلاتسبوا الاموات فتؤذوا الاحماء وفيأخرى اذكروا محاسن وتاكم وكفواعن مساويهم وقدكان قبل اسلامه رضي الله عنه مار ز رحلان المساين فضع لمرسول الله صلى الله علمه وسلم فقال له بعض الانصار ما أضعكات بارسول الله وقد فعنا صاحبناقال أضحكني أنهما في درجة واحدة في الجنة ومن ثم قتل عكرمة رضى الله عنه شهيدا في قتل الروم في وقعمة البرموك كاتقدم \* وأما الحويرث بن نقيد سون وقاف مغرا ابن وهب بن عبد بن قصى فاغما أهدر دمه صلى الله عليه وسلم لانه كان يعظم القول فيه صلى الله عليه وسلم و ينشد الهجاءفيه و يكثراً ذاه وهو عكة وكان العراس رضى الله عنه حل فاطمة وأم كاموم رضى الله عنهما بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة يريد بما المدية فنفس الحو ترثيم ما الحمل فرمى مما الارض وشارك هبارين الاسود في نخس حل ربند رضى الله عنهالما ها حرث فأهدر صلى الله على موسلم دمه فقدله على رضى الله عنده وذلك أنه سأل عنه وهوفي مته قد أغاق عليه ما م فقيل هوفي البادية فتنحى على رضى الله عنه عن ما م فر ج ير مدأن مرب من بيت الى آخر فتلقا وعلى رضى الله عنه فضر بعنقه \* وأمامقس من صابة فانه كانأسلم ثمأنى على أنصارى فقتله وكان الانصارى قتل أخاه هشام بن صبابة خطأفي غزوة ذى قرد ظنه من العدوفا عمقس فأخد دالدية عقل الانصارى عمارتدو رحم الى قريش فأهدر الى الله عليه وسلم دمه فنتله غيلة من عبد الله الله ي \* وأماهم الرمن الاسود من المطلب ان أسدين عبد العزى بن قصى المرشى الاسدى فانه كان شديد الأذى السلن وكان عرض لز بنب رضى الله عنها منت رسول الله صدلي الله عليه وسلم حين ها جرت فنخس بها الجهل حتى

سقطت على صخرة وأسقطت حنينها ولمتزل مريضة حتى ماتت رضى الله عنها فأهدر صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح فهرب وإختفي ثم جاءالي النبي صلى الله عليه وسلم وهويا لجعرانة قال خبر من مطعم رضى الله عنه كنت حالسا معرسول الله على الله علمه وسلم منصرفه من الحدرانة فطلع مبارين الاسود فقيالوا بارسول الله هبارين الاسوء قال قدرأ يتمه فأرا درجل القيام البه فأشارا ليه أن الحلس فونف هما رفقال السلام علمك الني الله أشهد أن لااله الاالله وأشهد أن مجدا رسول الله وقدهر مت منك في اللادوأردت اللحاق بالاعاجم عُوذ كرت عائدتك وصلتك وصفحك عمد ن حهل عله لم وكذا مارسول الله أهل شرك فهدا نا الله مك وأنقه مذنا من الهله كمة فاصفح عن حهلي وعما كان ساغك عني فاني مقر رسو و فعلى معترف مذنبي فقيال صلى الله عامه وسلم ودعفوت عنا وقد أحسن الله المائ حمث هد الالاسلام والاسلام عبما قبله قال الزهري اتهارا رضى الله عند الما فدم المدينة حعلوا يسبونه فشكى ذلك له صلى الله عليه وسلم فقال سم من سيمك فكفواءنه \* وأما كعب من زهبر من أبي سلى المزنى فانما أهدردمه صلى الله علمه وسلم لانه كان من الشعراء الذين تسكاموا بهجاء النبي صلى الله علمه وصار يعرأ خاه بحداحه أساروكان من خبركعب وأخدم عبرأن عبراقال لكعب أثبت في غذمنا حنى آني هذا الرحل بعنى انبي صلى الله عامه وسلم فأسمع كلامه وأعرف ماء: ده فأقام كعب بأمرق العزاف وهو ماعلني أسددين المدسة والربذة ومضى يحبرفأني رسول اللهصلي الله عليه وسلم فسعم كالامه وآمن مه وسد قول يحمر لأخمه اثبت في غيذا حتى آتى هذا الرحل الزأن أماهما زهموا كان علاس أهل الكتاب فعمهم أنه قد قرب مبعثه صلى الله علمه وسلم ورأى زهر في منا مه أن قدمة سس أى حيل من السما وأنه مدّمده لمدّناوله ففاته فأول ذلك بالذي الذي ببعث في آخر الزمان وأمه لامدر كدوأ خدمر منبه بدلك النام وعاسمعه من أهل المكتاب وأمرهم وأوصاهمان أدركوه أن يسلوا فمكتب عبرالى أخمه كعب يخبره بأنه قد ظهرأم و وقعقف سوته وأنه آمن به واتبعه وحده على القدوم المه لمؤمن كاعمانه فيكتب المه كعب

ألاأبلغاعنى بحيرا رسالة \* فهلاك فيما قلت و يحل هل الكافية فين لناان كذت است بفاعل \* على أى شئ غير ذلك داكا على خلق لم تلف أماولا أبا \* عليه ولا تلفي عليه أخالكا فان كنت لم تفعل فاست بآسف \* ولاقائل اما عشرت العالمكا سقال ما المأون منها وعلكا

وكان صلى الله عليه وسلم يسمى في الجماهلية الامين والمأمون ثم أرسل كعب بالاسات الى أخمه بيس فلا أتت بحيرا كره أن يكمهارسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشده الماها فلما سمع صلى الله عليه وسلم قوله سقال بما المأمون قال صدق وانه لدكذ وب وأنا المأمون ولما سمع موله على خلق لم تلف أمّا ولا أباعليه قال أجل لم يلف عليه الماه ولا أمه ثم قال صلى الله عليه وسلم من الق منكم

كعب بن زهر وليقدله ف كدب المه أخوه بحيران رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدل جالا من كانوا به ويقد ويه فان كانت لك في نفسك عاجة فطرأى أقبل مسرعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يقدل أحداجا واثباوات أنت لم تفعل فانج الى نجا المن الارض أى الى محل ينجيك وكذب له هذه الاسات

فن مناخ كعبافه للثانى التى \* تلوم علىما بالهلاوهى أخرم الى الله لا العزى ولا اللاتوحده \* فتنجواذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت \* من اناس الا لها هزالقلب مسلم فدين زهير وهولاشى د نسه \* ودين أبي سلمي عدلى محرم

فلما بلغت الاسآن كعباو باغه اله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وأراق ده مضافت عليه الارض و خا على نفسه وأرحف به أى خوفه من كان حاضرا عنده من محمد السه صلى الله عليه وقالواله المثلقة ول فلما المتعديد او مخلصا بلتح البه الاالاسلام خرج حتى قدم المد سق بعدر حو عالنبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة فنزل على رجل من حهدة كانت بدنه و بدنه معرف فغدا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سلى العسم ثم أشارله الى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم حين سلى العسم ثم أشارله الى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم وقال هذار سول الله فقم اليه واستأمنه في المحمد والله والله عليه وسلم فوضع بده في بده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه فقال بارسول الله الله واستأمنه أن أناح ثمان المحمد والما الله والله الله والله الله والله عليه وسلم نعم فقال أنا يارسول الله كعب من زهد برغم تشهد فقال أشهد أن لا اله الله وأن قال فها أن قال فها الموم متبول الله وأن قال فها المن سعاد فقل الموم متبول الله وأن قال فها

تشى الوشاة بجنبها وقولهم \* انكتاب أبي سلى لقدول وقال كل حديق كنت آمله \* لاألهم لذان عند المشغول فقلت خاواسه لى لاأبالكم \* ف كل ماف درالرجن مفعول كل ابن أنثى وان له التسلامته \* يوما على آلة حديبا بحول أنبئت أن رسول الله أوعدنى \* والعفو عندر سول الله مأمول مهلاهد الدالة ي أعطال الفائلة القدر آن فيه مواعيظ وتفصيل لا تأخذ في بأقوال الوشاة ولم \* أذنب وان كثرت في الاقاويل

وقالنها

ان الرسول النور يستضاعه به مهندمن سيوف الله مساول في عصبة من قريش قال قائلهم به بيطن مكة لما أسلواز ولوا

الى آخر القصيدة قال ابن الاندارى اله الماوسل الى قوله ان الرسول انور يستضاعه عمه ند

من سروكم الحياة فلايزل ، في مقنب من سالحي الانصار ورثوا المكارم كابراء ن كابر ، النافليل وم مروالاخيار النساطر ون بأعدين محرة ، كالحمر غدر كايلة الانصار والما تعون نفوسهم لنديم ، للوت وم تعانق و كرار ينطهر وربر ونه نسكاله م ، بدماء من علقوا من الكفار

وقد كان كعب بن زهير من فحول الشعراء وكذا أبوه زهير وأخوه بحير واسمه عقيمة بن كعب وابن اسه العقام بن عقيمة وضاعت و جاه عن سعيد بن السبب أن كعبا لما قدم المدينة من أرق الصحابة رضى الله عنه و دل على أبى بكر رضى الله عنه فأخيره بخيره فشى أبو بكروكه بعلى الره حقى مناز بن يدى رسول الله سلى الله عليه وسلم فقال رحل بها يعلن المهمة ديده في العامة الزرقاني والجمع بمكن بأنه لما قدم المدين وكعب على المره فلما أمن عرفه منه منه المعالمة والمناز والمعالمة وأنه المه فسلم المنه المناز والمنه المنه والمنه والمنه وكدار هم بن أبى أمية المحزر ومى أخوا مسلمة رضى الله عنها فأنه كان منه الما المنه وكدار هم بن أبى أمية المحزر ومى أخوا مسلمة رضى الله عنها فأنه كان شديد الى المنه عنها فالمارت من الله عنها وكون الذى أجارته مع الحمارة من منه مهم منه وقيل هو بمن أبى أمية المنه وهم المنه والمنه وقيل المنه المنه والمنه و

رجلان من أحمائى من بنى مخزوم فله خل على "على "رضى الله عنه فقال والله لأ قدام ما فأغلقت علمهما بيتى عج جثت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمارآنى قال مرحبا وأهلا بأم هانى ماجاء مك فأخبرته خمرالر جلين وخبرعلى رضى الله عند مفقال النبي صلى الله عليه وسلم فد أجرنامن أحرت بأأم هانئ والشهو والتاسلام أمهانئ رضي الله عنها كانهام الفقوة بلأسلت قديما وكانت تمكتم اسلامها وعن الحارث بن هشام رضى الله عند مقال المأجار تني أم هافي رضى الله عنهاوأ جازا أنمى صلى الله عليه وسلم حوارها صارلا يتعرضني أحد بعدد لل وكنت أخشى عربن الطابرضي المعندفر على وأناجالس ولم يتعرض لى وكنت أستحى أنبرافى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذ كربر و يتما ما كان أفعله في كل موطن مع المشركين فلقيته وهوداخل السجد فلقيني بالدشر ووقف حتى حثنه فسلت عليه وشهدت شهادة الحق فقال الجديقة الذى هدال ما كان مثلاث عول الاسلام تم صار بعد ذلك من فضلا الصابة وابنه عبدالرجر بن الحارث بن هشام كان من فضيلا التابعين وعلى تهم وعبادهم رضي الله عنه وكذاان اسه أبو بكرين عبدالرجن واسه عبداللك بن أى بكر بن عبدالرجن بن الحارث بن هشام رضى الله عنهم وأتاسارة فهرى مولا البنى المطلب من عبد دمناف وانما أهدرصلى الله علمه وسالم دمها لانها كانت مغنية بمكة تعنى جمعاء الذي سلى الله علمه وسلم وهي التي كان معها كتاب حاطب نأبي لمتعة وكانت قدمت المد سه تشسكوا لحاحة وتطاب الصلة فقال الها صلى الله عليه وسلمما كان فى غذا تلك ما يغنيك فقالت ان قر يشامنذ قسل من قسل منهم سدر تركوا الغناء فوصلها وأوقرلها بعبراطعامافر جعت الى مكة وكال اسخطل يلقي الها محاء رسول الله ملى الله على موسلم فنغنى به فاختفت عند فتح مكة ثم استؤمن لهارسول الله سلى الله على وسلم فا مه وأسلت وحسن اسلامه ارضى الله عنها ، وأمّا صفوان ن أمية ن خلف الحميصى فكان أيضامن أشدالناس عداوة وأذية لرسول الله صلى الله الميه وسلم وللمسلين فاهدر دمه صالى الله عليه وسلم فاختفى وأرادأن بذهب ويلقى نفسه بالبحرفي اءان عمه عمر من وهب الجمعى رضى الله عنه وقال ماني الله ان صفوان سمد قومه ولدهر ب المقذف نفسه في المحر فأمنه فانك أمَّ تالاحر والاسود فقال أدرك اب عمل فهو آمن فقال أعطني آرة يعرف ما أمانا فانى قدطلبت منه العودفقال لاأعود معك الاأن تأنني علامة أعرفها فأعطاه صلى الله عليه وسلمعامته التي دخل مامكة فلحقهم اوهو يريدرك الحرفق الدصفوان اعزبعني لاتكامني فقالأى صفوان فداك أبي وأمى حثتث من عند أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخسرالناس وهوابن عماء غره عزائه وشرفه شرف الموماسكه ملكا فأل انى أخاذ معلى ففسى قال هوأحلمن ذلاءوأ كرم وأراه العمامة النيجابم افرجيع معدحتي وقفعلى وسول المهصلى الله عليه وسلم فقال المذابرعم المان أمنتي قالصددق ففال أمهلني بالخيار شهرين فقال صلى الله علمه وسلم أنت بالخيار أر بعة أشهر ولما أماد صلى الله عليه وسلم الخروج الى حرب

هو ازن استقرض منه أر بعن ألف درهم وطلب منه دروعا كانت ع: ــده فقال أغصما ما عجد قال لاواسكن عار مة مرحوعة أومضمونة تمخرج مع الذي صلى الله عليه وسلم حين خرج لحرب هوازن وهوء لي شركه فلما قسم ملي الله علمه وسلم غنائم هوازن بحنين أعطأه ما تذمن الابل ثم مائة ثم مائة ثم رآه ملى الله علمه وسلم يرمق شعبا مملوأ فه ما وشاء نقال له صلى الله علمه وسلم يحديث هذاة لنعمقال هواكومافيه وفي رواية انتصفوا نارضي الله عنه طاف مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتصفح الغنائم اذمر يشوب علووا بلاوغهما فأعيه وحعل مظراايه فقال لدالني صلى الله على وسلم أعيث هدرا الشعب باأ باوهب قال نعم قال هواك عداف وقف ض صفوان مافى الشعب وقال ان الماول لا تطبب نفوس اعمل هذا ماطاءت نفس أحدقط عمل هذا الانبي أشهدأنلاالهالااللهوأن محمدارسول اللهفأسلم وحسن اسلامه رضي اللهعنه وترك المدةالتي كان المهاوكان يقول كان الذي صلى الله عليه وسلم أبغض الخالق الى فازال يعطيب يحتى مارأ حد الحلق الى \*وأمَّاهند بنت عتبة بنر سعة زوج أبي سفيان وأم اسمه عاو يقرن يالله عنهم فانماأهد ردمها ملى الله عليه وسلم لانها مثلت بعمه حزة رضى الله عنه يوم أحدولاكت فلمولم تقدرعلى ابتلاعه فلفظة وفلما كان يوم الفتح و رأت حند الله اختفت في بيت أبي سفيان ز وحهائم أسلت وأنقه صدلي الله عليه وسلم بالأبطيح وقالت الحمدلله الذي أظهر الدين الذي اخذاره لنفسده المسنى رحمتك باعجداني امرأ ومؤمنة باللهمه تذفقه متمقالت أناهند بفت عتية فقال صلى الله عامه وسلم مرحبا بك تم أرسلت المهمدية حدين مشو بين وقد مدمع جارية لهافقا لتانم أتعتذرا لمأثوتقول لكان غفنا الموم قليلة الوالدة فقيال صلى الله علمه وسلم مارك الله الكم في غفه كم وأكثر والدتما قالت هند فلقدرا بنامن كثرتها مالم نره قب ل وذلك بدعاته صلى الله عليه وسلم وقالت كنت أرى في النوم اني في الشمس أبد اقائمة والظل قر سمني لا أقدر عليه فلما دناه لى الله عايه وسلم رأيت كأنى دخلت الظل ف كان ذلك هو الدخول في الاسلام وجاء انهاك أسلت عدن الى صنع كان في رينها فحعلت تضرمه بالقدوم وتفول كنامنك في غرور \* وروى الحارى و مسلم عن عائشة رخى الله عنها قالت قالت هذر وزت عتبة مارسول الله ما كانعلى ظهر الارض أهدل خماء أحب الى أن مذلواهن أهدل خما ثلث م ماأصح الموم على ظهرالارض أهل خباء أحب الى أن يعزوا من أهل خبا ثلث قال الذي صلى الله علمه وسلم وأيضا والذى نفسى سده أى ستر يدين من ذلك ويتمكن الاعمان في قلبك فمر مدحبك لرسول المته صلى الله عليه وسلم و يقوى رجوعات عن الخضه عمقالت ارسول الله ان أ باسفيان رجدل مسلفهل على حرج أن أطعم من الذي له عبا لذا قال لا أراه الابالعر وف وكان اسلامها بعد اسلامزو جهافأ قرهماصلي الله عليه وسملم على النكاح الاؤللان الاسلام جعهما في العدة مل قدل التين اسلامها واسلام فر وجها ليلة واحدة وكانت هند احر أذذات أنفة و رأى وعقل وجا وفي رواية انه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من سعة الرجال ما يع النساع وفهام هند منت عتبة

منتقية خوفاه ورسول الله صلى الله عليه وشلم فلمادنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ين ما يعنى على أن لا تشركن ما يقه شما ولا تسر قن ولا تزنين ولا تقتل أولا دكن ولا تأتين بهتان تفتر بنه رمن أيدركم ت وأرحلكم ق ولا تعصد نني في معروف فقيات هند الما قال ولا تسر فن قالت والله اني كنت أسيب من مال أبي سفيان الهنة بعد الهنة وما كنت أدرى أكان ذلك حلالا أملا فقال أتوسفنان وكان حاضرا أماماأ صدت فعبا فهي فأنت منه في حل عفا الله عنسك فضحك الذي صلى الله عليه وسلم وعرفها فقال والله الدينت عتبه قالت نعم فاعف عما ساف عفا الله عالم انسى الله والماقال ولاتزنين قالت أوتزني بارسول الله الحرة مولما قال ولاتفتلن أولادكن غالت ريناهم صغارا فقتلتهم كبارا وفى لفظ وهدل تركت لناولدا الاقتلته يوم بدروضحك عمررضى الله عنه حدتى استلقى على قفاه وتبسم صدلى الله عليه وسلم والماقال ولا تأتين بهتان تفتريه بين أيديكن وأرحله كن قالت والقهان اتيان المتادلة بعوماتأم ناالا بالرشد ومكامم نعصل فيمعر وفوحضرت هندقتال الروموم البرموك معأى سفمان وكانت تسحع المسلين وتحرضهم على القدّال مع رقب قدا انسوة اللاتي كن معها وتوفيت في خد الافة عمر رضي الله عنه في الموم الذي توفي فيه أنو فعافة والدأبي بكر الصديق رضي الله عنهم \* وكان من جملة من ألم و بالعدصلي الله علمه وسلم على الاسلام النها معاوية وأخوه فريدا سأأى سفيان وقيل الاسلام معاوية كانعام الحديدة وعن معاوية رضى الله عنه قاللا كان عام الحديبة وقع الاسلام فى قلى فذ كرت ذلك لا مى فقالت اللا أن تخاف أبالا فيقطع عندك القوت فأسلت وأخفيت اسلامي فقال لى يوماأ يوسفيان وكأنه شعر باسلامي أخوك خبره المدوعلي دبني فلما كانعام الفتح أظهرت اسلامي وافيته صلى الله عامه وسلم فرحب بي وكتبت له بعسد أن استشار في ذلك جبر يل عليه السلام فقال استحميه فانه أمن \* وفي الناري ان كريبا قال لا بن عباس رضى الله عنهما الدعاوية بوتر مركعة فقال دعه فانه فقيه مد صحب رسول الله سلى الله عليه وسل وجاء انه صلى الله علمه وسلم أردفه نوما خلفه فقال ما يلمني مذك قلت بطني قال اللهم الملأه حل وعلا \* وعن العر ماض من سار ، قرضي الله عنه قال قال الذي صلى الله عليه وسلم لعاوية رضى الله عنه اللهم علمه الكناب والحساب وقه العذاب ومكن له في البلاد وعن بعض الصابة رضي الله عنهم أنه سمع النبي صلى الله علمه وسلم مدعو العاوية رضي الله عنه بقول اللهم احعله هادما مهد اواهده واهدمه ولاتعذبه وعن اس عمر رضي الله عنهم اقال قال الذي صلى الله علموسلم لمعاوية رضى الله عنه أنتمني وأنامنك لتراحمني على ماب الحنة كها تدوأ شار بأصبعه الوسطى والتي تلها وقال له الشي صلى الله عليه وسلم اذاملكت فأحسدن وفي رواية اذاملكت من أمر أمتى شسيافاتق الله واعدل وفى رواية باعجاو ية المائستلى أمر أمتى فارفق بهاو يذكرانه كان عده فيص رسول المه صلى الله عليه وسلم وازاره ورداؤه وشئ من شعره فقال عندمونه كفنوني

في القمه ص وأ در حوفي في الرداء وآزر وني بالازار واحشو منخرى وشدقي من الشعر وخلوا وينى و بن أرحم الراحين ولما حضرته الوفاء قال اللهم ارحم الشيخ العاصى ذا القلب القاسى الهمأ قل عثر قي واغفرزاتي وعد بحلاعلى من لابر حوغبر للولم شقى الحدسوال عُمكيحتي علانحميه وكانت وفاته بدء شقسنة ستنزمن الهجيرة وهواس النتين وعانسة وقبل عان وسمعان سنة وكان أمض مملاوهومن الموصوفين بالجلولي الشام لعمروع تمان رضي الله عزما عشهر منسنةو ولىالخلافةسنةأر بعيزومكت خلمنة عشر بن سنةالاستةأشهروأتماماوقع وبدو بنءلى رضي الله عنه فلذهب أهل السنة الذذلك كان باحتها دمنهما فلا يعترض على أحد منه ما وقد قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصابي وأمم ارى وأنصاري فن سهم فعليه اعتمالله والملائكة والناس أحمعت وأتماوحشي منحرب فأهدرصلي الله علمه وسلم دمه الكونه فتراعمه حزة رضى الله عند مه فالما فتعت مكة مرب الى الطائف قال فك: تبالطائف فلما خرج وفد الطائف المسلمواضافت على المذاهب فقلت ألحق مالشام أو مالهن أو سعض الملاد فوالله اني افي ذلك من همي اذفال لحرجل و يحلث والله انه ما يقتل أحدامد خل في د شه فضر حت حستي قد مت عليه ظهر عدالا وأناقائم على رأسه أشهد شهادة الحق فلمار آنى قال و-شي قلت نعم بارسول اللهقال انعد فحذثني كيف قنات حزة فحذثته فلما فرغت قال و حدث غيب وحمل عني فكنت أتنكب رسور الله صلى الله علمه وسلم - مث كان اللاراني - متي قبضه الله تمخرج و-شي معمن خرج اقتال أهل الردة في خلافة أبي مكر رضي الله عنده فقتل مسيلة المكذاب حربته التي قتل ماح زقرضي الله عنه فكال بقول أرحو أن تحكون هـ نده بتلك أي ال هذه وسكفر النوم اختو موم الفتع عتبة ومعتب اساأى الهافقال الني صلى الله علمه وسلم لعمه العباس أن امنا أخبك لا أراهه ما عني عمية ومعتر النبي أبي لهب فقال العراس رضي الله عزيه تنحيا فمن أنحى من مشرك قريش قال التني م حافر كبت الهما فأتيته م حافد عاهما للاسلام فأسلما فسر باسلامهما ودعالهما تمقام صلى الله عليه وسلم وأخذ بأجيهما وانطاق بهما حتى أتى الماتزم فدعاساعة ثم انصرف والسرور برى في وجهه نقال له العباس رضي الله عنده أسرك الله بارسول الله اني أرى السرور في وجهك قال اني استوهبت ابني جي هذين من ربي نوهم مالي وشهداه عه حنيناوا لطأ تف ولزماه يوم حنين وقلعت عسن عتب يوم حنين بومن اختفي أيضا مهدل من عمرو وكان المه عبدالله مسلما فأوالى الذي صلى الله عليه وسلم ليأخذ له أما نافقال صلى الله عامه وسد إهو آهن بأمان الله فله ظهر ثم قال رسول الله صلى الله علمه وسدلم ان حوله من افي سهدا من عمر وفلا عدّ النظر المه فاعمرى انسه المله عقل وشرف ومامثل مهدل حهل الاسلام فرج المهامدالله المه فأخبره عقالة رسول اللهصد لي الله علمه وسلم فقالسهول كان والله را صغيرا براكبيراغمانه خرج الى حنير وهوعلى شركه ثماسل مالحعرانة رضي الله عنه وصارمن فضلاء الصابة رضى الله عنهم حتى أن الله ثبت به أهل كمة بو جا هم خدمر وفاته صلى الله عليه

والم فكادو اأن يرتدوا فطهم خطبة مثل خطبة الصديق رضي الله عنه بالدينة وقال فهامن كان مد عدافان محدا قدمات ومن كان دعيد الله فان الله حى لاعوث وما محدالارسول قد خلت من قبله الرسل الآبة فتبتهم الله مع رضي الله عند، واستشهد رضي الله عنه في المعرمولُ وقبل توفي بااشام في طاعون عمواس ودخل صلى الله علد وسلم مكة يوم الا ثنين بن أبي مكرواسيد بن حضير ر نبى الله عنهما وهومواضع مطأطئ رأسه على ناقته القصواعم دفا أسامة بن زيدرنبي الله عنهما خانفه وهوصلى الله علمه وسلم يقرأسو رة لفتح رعن أنس رضى الله عنه قال أحادخل سلى الله عليه وسلم مكة نوم المفتح استشرفه النامر فوضع رأسه على رحله متخشما وفير واية حتى انّ رأسه لتسكاد عسر رحله أى تواضعا لله ارأى ما أكرمه به من الفتح ولم يرل بفراس ورة الفنع في حال دخوله حتى جاء البيت فطاف به چوفي شرح المواهب للعلامة الررقاني الله طوا نه صلى الله عليه وسلم انمها كان بعدد ان استقر في خيمة وساعة واغتسل وعاد لابس السلاح والمغفر ودعا بالقصواء فادنعت الى باب الحمة وقد حف به الناس فركم اوسار وأبو بكر رضي الله مفعدادته غر بننات أبى أحجة بالبطياء وقد نشرن شعو رهن بلطمن وجوه الخيل بالخمر متسم الى أبي بكر رضى الله عمه واستنشده قول حسان الماضي \* يلطمهن بالخمر السام الى ان انه عي الى الكعبة ومعه المسلمون فاستلمال كن ججنه وكعرف كمرا لمسلمون لتكبيره ورجعوا التكبير حتى ارتجت مكة تسكمبراحتى حعل صالى الله عليه رسلم بشير المهم أن اسكموا والمشركور فوق الجبال مظر ون فطاف بالمبت ومحدين مسلة آخذ برمام النا فقسم ايستم الحرالاسود كل طوفة عجينه وكالدفائيوم الاثنين اعشر بفين من وضان وهو حلال غير محرم \* وعن ابن عباس رضى الله عنهما فال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى المكعبة ولمشماثة ومتون صفالكل حىمن أحياءالعرب صنع قدشذوا أقدامها بالرصاص فجاعصلي الله علمه وسلم ومعه قضيب فحريهوى بدالى كل صنم منها فنحر لوجهه وفي رواية لقفاه وفي رواية فاأشار الى صنم مهاى وجهدالا وقع لقعاه ولاأشار لعقاه الاوقعلوجه من غير أن عسمها فيده يفول جا عالحق وزدق الباطل القالباطل كانزهوقا وقرروا بقنأتي في طوافه على صنم الىجنب البيت مرجهة باله يعبدونه وهوهبل وكان أعظم الاحذام وكات في وصلى الله عليه وسلم قوس فعل بطعن بها في عينيه و يقول جاء الحق الآية ثم أمر به فيكسر فقال الزيرين العوامر فني الله عنملا في سميا نارضي الله عنه قد كسر هبل أما أما من كنت وم أحد في غرور حى ترعم اله قد أدمم فقال أبوسفيان دع هداعنك بالن العقوام نقد أرى لو كان مع اله محد غره لـكانغـمما كان \* وعن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنـ مقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلميوم الفتح هدندا ماوعد دنى وبي ثم قرأ اذاجاء مصرالله والفتح وفدا شارصا حب الدمزية الىذلكفقال

واستحابت لم بنصر وفتح \* بعدد الم الخضراء والغيراء

وتوالت للصطفى الآية الكبرى عليهم والغارة الشعواء فاذا مات الاكتابامن الله تلثمه كثيبة خضراء

والمافر غ صلى الله عليه وسلم من طوافه تزل عن راحلته \*روى ابن أبي شيبة عن عمر رضى الله عنه قال ماو حد نامنا خا في المسعد لراحلته صلى الله عليه وسلم حدى أنزل على أيدى الرجال فأخر جت الراحلة فأنحت بالوادى ثم انتهى صلى الله عليه وسلم الى المقمام فعلى ركعتس ثم انصرف الى زمرم وقال لولا ان تغلب سوء بدا لطلب لنزعت مها دلوافنزع له العساس دلوا فشرب منه وتوضأ والمسلون المدر ون وضواء بصمونه عدلى وجوههم والشركون مظرون ويعجبون ويقو لون مارأ شاملكاقط أبلغمن همذاولا سمعنامه تم حلس سلى الله علمه وسلم فى ناحية المسجد وأبو بكر رضى الله عنه قائم على وأسه بالسيف ثم دعاعتم ان ملحة رضى الله عندففته المعبة ودخلها صلى الله عليه وسلمهو وبلال وأسامة من ريدوعتم ان من طلحة الحي رضى الله عنهم وصلى ركعتهن ون العمود من المانسن وفي رواية معل عودين عن عمد عوهودا عن يساره وثلاثة أعمدة ورا موكان المتعلى ستة أعمدة وفير واية ال بن موقفه صلى الله عليه وسلم و بهنالجدارالاي استقبله قريبا من ثلاثة أذرع وفي رواية الله خوله ذلك كان ثاني يوم الفتح ثح وقف على باب السكعية فقال لااله الاالله وحده لاشر بك له صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم خطب خطبة طويلة وذكرفها جلة من الاحكام من الايقتل مسلم بكافرولا يتوارثأ هلماتين مختلفتين ولاتنكح المرأة علىعتها ولاعلى خالفها والدينة على المذعى والبمدعليمن أنسكر ولاتسافرالمرأة مسترة ثلاثه أيام الامع ذى محرم ولاصلاة بعدالعصر و بعد الصبع ولا يصاموم الاضحى ويوم الفطر ثم قال ما معشر قريش ان الله أذهب عنسكم نخوة الماهلية وتعظمها الآباء والناس من آدم وآدم من تراب تم تلاهد دوالآية ماأياا لناس انا خلقنا كممن ذكروانتي وجعلنا كمشعو باوقبائل تعارفواان اكرمكم عندالله أتفاكم ان الله على خبير عقال ما عشر قريش ماذاته ولون وماذا تظنون الى فاعل فيكم قالوا خسرا أخ كريموان أخكر يموقد قددرت وأول من قال ذلك سهدل بن عمر وفقال سدلى الله عليه وسلم أفول كإفال أخى يوسف لاتثر يب عليكم اليوم يغفرالله ليكم وهوأرجم الراحمن اذهبوا فأنتم الطلقا وأى الذين ألملقوا فلم بسترة واولم يؤسروا فحرجوا كأنما نشر وامن القبو رفد خلوا فى الاسلام ويماذ كره فى تلك الخطبة قوله إيرا الذاس الله حرم حصحة وم خلق السموات والارض فهي حرام عرمة الله الى يوم القيامة فالا يحدل لا مرئ يؤمن بالله والدوم الآخر أن يسفك بهادما أو بعضد بهاشمرة فان أحد ترخص فهالقدال رسول اللهصلي الله علمه وسل فقو لوالهان الله فداذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وانحا احلت لى ساعة من نهار وقدعان حرمتها الآن كرمتها بالامس فليبلغ الشاهد الغانب ثمقال بالمعشر قريش ماترون فى فاعل فيكم الى آخرمانه ـ تم وقد اختلف الروايات فى كمفية احضار مفتاح الكعية له

حين ارادالدخول والصيع انه دعاءتمان بن له لمحة وقال اثنى بالمفتاح وتقدّم انه أسار في مدّة صلح الحديدية وهاحرهو وخالدين الوليدوعمر وبن العاص رضى الله عنهم فذهب عثمان الحاأمة سلافة رنت سعمدالانصار بةالاوسمة وقداسل يعدد للثرضي الله عنها فلباجاء هالمأخذ منها المفتاح أيت أن تعطيه فقال باأمه ادفعي لى المفتاح فأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبت أن تعطيه وقالت لاواللات والعزى فقال الهالالات ولاعزى قد حاءاً من غيرما كنافه وألله لتعطنه وانك ان لم تفد ولي قتلت أناوا خي وأنت فتلتمنا و والله لتدفعته أ ولياً تمن غسري في أخلف منك فأدخلته فيجزتها وقالت أى رحل مدخل مده هذا قال الزهرى وأرطأ عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر حتى انه المخدر منه مثل الجمان من العرق و تقول ما يحدسه وفيرواية فعلت تقول ان أخد دمن كم لا يعطيكموه فينفاهو بكامها اذ معتصوت أبي مكر وعمر رضى الله عنهم مافى الدار وعمر رافع سوته وهو يقول باعتمان اخر جفقالت بانى خذالمفتاح فان تأخذه أحب الى من أن يأخذه تبج وعدى أى أبو بهير وعمر فأخذه عثمان فر جمشى حتى اذا كان قريبا من و حدرسول الله صلى الله عليه وسلم عثر عبمان فسقط منه المفتاح في عليه وتناوله وفي رواية عاستقيله صلى الله عليه وسدا يشرفنن له عمان الياب وفي رواية فأخذه صلى الله عليه وسلم منه وفتح المكعبة فيعتمل انهما تشاركا في الفتح وفي روى الفاكه عن ابن عمر رفى الله عند ما قال كانت سوأ في طلحة يزعمون اله لا يستطيع أحدفتها الكعبة غيرهم فأخذر سول المهصلي الله عليه وسلم المفتاح ففتح سده قال العلامة الزرقاني ويحتمل الجمع انه صلى الله عليه وسلملا أنع الضبة بالمفتاح عاونه عثما بافدهم الباب ففتحهله أى فصم اسمادا لفتح المكلمهم ا وجاءان خالدين الوارد كان حين دخل الذي صلى الله عليه وسلم الكعبة على باب الكعبة يذب الناس والخرج سلى الله عليه وسلم من الكعبة حلس في المستعد ومفتاح السكعبة في بده فقام البه على رضى الله عنه فقال مارسول الله احمم لذا الحمالة معالسفاية صلى الله عليك وسلم فقال صلى الله عليه وسبلم مامعنا وانحا أعطيكم ماتبذلون فيه أموالكم للناس أى وهوالسقاية لاماتأ خذون فيهمن المأس أموالهم وهي الجدامة اشرفكم وعلق مقامكم وفدروا يةات العباس رضي الله عنمه تطاول يومندلا خذا لمفتاح فيرجال من بنى هاشم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن عُم مان بن طلحة ذرعى مدفقال هال مفتاحل ماعتمان اليوم يومر و وفاء وأنزل الله هدنده الآية في شأن عثمان بن له لحة ان الله مأمركم أن تؤدواالامانات الىأهلها وروىالاز رقى وغروءن مجاهد قالنزات هذه الآرة في عثمان ان طلحة أخذعليه الصلاة والسلام منه مفتماح الكعبة ودخلها يوم الفتح فحرج وهو بتلوها فدعاعتمان فدفع الفتاح المه وقال خذوها أى الحدامة ماسي أى ملحة لا منزعها منسكم الاطالم قال وقال عررضي الله عند مخرج صلى الله عليه وسلم من المعية وهو يتاوهذه لآية ما معتم متلوها قبل ذلك \* قال السيوطي ظاهرهذا الما أنزلت في حوف السكمية وروى الازرقي عن ان المسعب خددوها عالدة الدة الدة الانظام كموها الا كافر وفيروا بقعندا بن أبي شدية عن عبد الرحن بن سايط انه صلى الله عليه وسلم دفع المفتاح الى عثمان فقال خدوها خالدة مخلدة انى لمأدفعها المكم ولكن اللهدفعها المكم ولا منزعها منسكم الاظالم وروى ابن سدوغ سرهان عثمان من طلحة رضي الله عنه قال القيني سلى الله عليه وسلم عصصة قبل الهسمرة فدعاني الى الاسـ الام فقلت ما محدا الحب ال حيث تطمع أن أتبعث وقد خالفت دن قوه الوحث بدن محدث قال وكذا نفتح الكعبة في الحاهلية يوم الاثنين والخميس فأقبل الني صلى الله عليه وسلم بوماير يدأن يدخل الكعبة معالناس وذلك بعد بعثته فأغلظت لهونلت منه فجم عني ثمقال باعتمان اهلات مرى هذا المفتاح بوماسرى أضعه حيث شئت ففلت اقد هلكت قريش بومثد وذلت يعنى ادامت قريش أنه لاتقه درعلى ذلك ففال للحمرت وعزت يومثذودخل المكعبة فوقعت كاتمه مني موقعا فلننت الدالا مرسم صرالى ماقال أى لانه كان معر وفايينهم بالصدق والامانة قال عثمان فأردت الاسلام فأذا قومى يزبر وننى زبراشد مدا فلا كان وم الفتح قال ماعهمان ائتنى بالمفتاح فأتبته بدغر دفعه الى وقال خذوها يعى سدانة البيت فالدة تالدة لا يزعها منكم الاطالم اعتمانات للهاستأمنكم على بيتمه فكاواعما يصل المكم من هدنا البدت بالمعروف فالعثمان فلما وابت ناداني فرحمت المه فقال ألم يكن الذي قلت الث فذ كرت قوله لى يمكة قبدل الهجورة العلائدة وي مدا المفتاح مدى أضعه حيث شئت قلت الى أشهد أنك رسول الله وفي تفسيرا لتعالى بلاستد أنهذه الآية التالله ، أمركم أن تؤدو الامانات الى أهلها تزات في عثمان س طحه الحيي أمره علم الداة والسلام أن المه مفتاح المع وفال علمه وأغلق باب البيت وسعد الى السطيح وقال لوعلت انه رسول الله لم أمنعه واوى على يده وأخذمنه المفتاح وفتح الباب فدخل صلى المه عليه وسلم البيت فلماخر جسأله العباس أل يعطمه المفتاح و معمع له سرالسقاية والسدانة فأنزل الله هذه الآية فأمرصلي الله لمد وسلم علما أن رد المفتاح الى عثمان ويعتذر المعففعل دلاء على رضى الله عند مقال عثمان العلى رضى الله عهما أكرهتوآ ذيت عجئت ترفق فقال على رضى الله عنه لقد أنزل الله في شأذك قرآ ناه فرأ علمه الآرة وقال عثمان أشهدأ ولااله الاالله وأشهدأ ومحمد ارسول للهوأسلم قال الحافظ ابن حجر هذه الروارة منكرة والعروف انه أسلم قبل الفتح وهاجرم عمروين العاص وخالدين الوارد وكذا قوله في أول الحديث لوى عدى تدمو أحد المفتاح مع قوله قبله لوعلت اله رسول الله لم أمنعه فال ذلك كلممد كرقال الزرقالى ولعسله بفرض صحة وقعمن ان عمد شبية د مع دلاي أسار بعدالكن بع ولا يخفى لا مهمكن من هوأ جل منه منع شي ولا قول شي ومدار والا السأنقةهي التي صحت بهاالاحاديد وعثمان الذكوره سذا هوابن لملحة بن أبي لملح واسم ألى طلحة عبد دالله بن عبد العزى بن عمان بن عبد دالدار بن قصى بن كالب العبدرى وطلحة إسعمان قتل كادرانوم أحددو بقال لعمان الخيى ولآل بيتما الحصية ويعرفون الآن بالشيدين نسبة الىشبيةين عمان في المحقوه وابن عم عمان والمحدة ين أي طحة قال الحافظ ابن حران أباطحقله ولدان عمان وطحة أئى عمان سيبة وأتى طحة بعمان فلارات عمان بن ططة بنأى ططة أحداافتاح اسعمه شية بنعمان بنأى طلحة لانعمان بنططة كان لاوادلهو بقى فى أولاد شببة وهم الشميرون قال العلامة الزرقاني وفي هده الاخمار كلها دليل على وقاء عقمهم الى الآن قال العدادمة الشمس الحطاب المالكي المكي ولا التفات الى قول دهض المؤ وخين انعقبهم انقطع فى خيلافة هشام بن عبد الملك فايه عاطاة ول مالك وضي الله ع: ملايشرك مع الحدية في الخزانة أحد لاغ اولا بقمنه صلى الله عليه وسل ومالك ولد بعده مام امن عبداللك بنعوعشر من سنة وذكران حزموا من عبدالمر حما عدة منهدم في زمانهما وعاشا الى ما يعد نصف المائة الخامسة وكذاذ كرالعلامة القلقشندى وعاش الى احدى وعشر من وتمانمانة ولادلالة لزاعم انقراض مفاخسدام معاوية رضي الله عنه المكعبة عبيدا لان اخد امها غير ولاية فتحها كاهو معاوم وكثيراما يقعفى كالام المؤرخين كالازرقي والفاكهي ذكرالحجبة ثم الخدمة بمايدل على المغايرانتهسي وقد تقدّم الكلام على اسلام عثمان ابن طلحة بن أنى طلحة في قصة اسلام خالد بن الوارد وعمرو بن العاص رضى الله عنهم وأماشيبة ابن عمانين أيى المحف فأسلم عام الفتح وكان رضى الله عند معددت عن سبب اسلامه فيقول مارأيت أعجب بما كنافيهمن لزوم دهض ماعليه آباؤنام ن الضلالات ولما كان عام الفتح ودخل رسول الله صلى الله على وسلم مكة غمسار الى حرب هوازن قلت أسرم قريش الى هوازن محنن فعسى ان اختلطوا أن أصدب من مجد غرة ففأقتله فأكون أنا الذي قت شارقريش كلها وفى افظ الموم أدرك نارى من محد أى لان أياه وعمه وحلة من بنى عمه قتلوانوم أحد قتلهم حزة وعلى وغيرهم رضى الله عنهم قال وقلت لولم يبق من العرب والعهم أحدا لا أتبسع مجد اساتبعته لارداددلك الامرعندي الاشدة فلما خلط الناس يوم حنين وزل صلى اله عليه وسلم عن بغلته أصلت السيف ودنوت منه أريد الذي أريد منه ورؤه تااسه يف حتى كدت أوفع به الفعل رفع الى "شواظم من ناركامرق كاديم لمكني فوضعت يدى على بصرى خوفاعليه وفي رواية فلما هممت به حال بدني و يمنه خندق من نار وسور من حديدولا مانع من وقوع كل ذلك قال فالتفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسم وعرف الذي أريد فنا داني باشدية ادن من فرنوت منه فصسع صدرى ثم قال اللهم أعد ومن الشيطان قال شبية فوالله الهوفى الساعة صارا حب الى من معى و تصرى وأذهب الله ما كان في تم قال ادن فقاتل فتفدّمت أمامه أضرب بسيفي والله أعلم أنى أحبأن أقيه بنفسي وكل شي ولوكان أبي حباواة مته تلك الساعة لا وقعت السيف و فعلت ألزمه فيمون لزمه أى ثبت معمدوم حنين حتى تراجع المسلون وكر واكرةر حل واحدوقر وت المه بغلته فاستوى علمه اقامًا وجافر والمه عن شبية بن عمان الحيير في الله عنه قال خرحت معرسول الله صدلي الله علمه وسدار يومحنين فوالله افي لواقف عرسول الله صلى الله عليه وسلم

اذفلت بارسول الله انى لأرى خيلا بلفاقال باشيبة انه لايرا ها الا كافر فضرب سده على صدوى عُمِقَالِ اللهم اهدشيبة فعل ذلك ثلاثًا فالرفع سلى الله عليه وسلم بده عن صدرى الما لله حتى ماأحدمن خلق الله أحب الى منه ولما انفضى القتال ورجمع سلى الله عليه وسلم الى معسكره فدخل خماء مدخات علمه مادخل علمه عمرى حمالرؤ بقو جهه صلى الله علمه وسلم وسرو وابه فقال باشبية الذي أراد الله خبرهما أردت سفسك تمحد ثنى بكل ماأضمرته في نفسي بمالم أذكره لاحدقط فقلتاني أشهدأن لااله الاالله وأشهدا نلئرسول اللهثم قلت له استغفرلى فقال غفر الله لا و جاءان الالارضى الله عند مأمره الذي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لمهر يوم الفتح على ظهرالكعبة ليغيظ بذلك المشركين وكانأ توسفيان وعتاب بن أسيد وفير واية وخالدن أسد أخوعتاب والحارث نهشام وغدرهم حاوسا فناءا المعبة فقال عتاب ن أسد أوخالد ان أسيد لقد أكرم الله أسيدا أن لا يكون يسمع هذا فيسمع منه ما يعدظه وقال الحارث بن هشام أماوالله لوأعملها أنهحق لاتبعته الماركن الله مكره هذا فسيغبره وفير والمانه قال أماو حدمحمد غبرهدا الغراب الاسود مؤذناوقال بعض بني سعيدين العاص لقدأ كرم الله سعمادا قبالأن مرى هذا الاسود على ظهر السكعبة وقال الحكم بن أبى العاص والله ن هذا لحدث عظم عبد بنى حير يصير على منة أى طلحة وقال أنوسفنان لا أفول شدالوتكامت لاخر من عنى هذه الحصماء فخرج علهم النبى صلى الله عليه وسلم فقال الهم فدعلت الذي قلتم ثمذ كراهم ذلك فقال أما أنت بافلان فقلت كذا وأماأنت بافلان فقات كذاو أماأنت بافلان فقلت كذا فقلال أبو سفيان أماأنا بارسول الله فاقلت شدا فضعك رسول الله سلى الله عليه وسلم فقال الحارث ان مشام وعداب السد وخالد ن أسد نشمد ا نارسول الله مااطلم على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك وصار دهضمن قريش ستهزئون و يحكون صوت الالغيظا وكان من حملتهم أومحدورة وكاناهن أحسنهم صونا فلمارفع صوته بالأذان مستهزئا معمد مرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمريه النبى صلى الله عليه وسلم فتل بن مديه وهو نظن اله مفتول فسعر سول الله - لى الله علمه وسلم ناصة موسدره سده الشر يفه قال فاحملاً قلى والله اعماناو وقينا وعلت اله سول اللهصلي الله عليه وسلم فألق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان وعلمه الهوأمره أن وذن لاهل مكة وكان سسنه ستة عشر سنة وأولاده بعده كانوا بتوارثون الاذان عكة وبروى انحو رة منتأ في حهل قالت عند أذان ملال على ظهر الكعية والله لا نحب من قتل الأحمة أمدا واقديعا ولابي الذي حاملحه مدمن النبرة فردها ولمردخ الاف قومه ثم أسلت وحسن اسلامها رضى الله عنها ويمن حاء صلى الله علمه وسلم يوم الفتح السائب من عبدالله المخز ومى وقدل عدالله امن السائد وقد ل السائد من عوم وقدل قدس من السائب من عوم وكان شر مكالل عي صلى الله لمه وسلم قبل بعثته صلى الله عليمه وسلم قال لما أسلت أخذعهمان وغيره بثنون عملي "فقمال

صلى الله عليه وسلم لا تعلم وفي مه كان صاحبى وفي لفظ لما أقبلت عليه قال مرحبا بأخي وشريكى كنلا بدارى ولا عارى قد كنت نه مل أعمالا في الحاهلة لا تتقبل منك أى لتوقفها عسلى الاسلام وهي اليوم تنقبل منك أى لوجو دالاسلام وجاءان فضالة بن عمر بن الملقيح حدث نفسه بفتل الذي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبت عام الفتح فل ادنامنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضالة قال نعم فضالة بارسول الله قال ماذا كنت تحدّث به نفسك قال لاشئ كنت أد كرالله فضحك التي صلى الله عليه وسلم عمقال استغفر الله عموضع بده الشريفة على صدره فسكن قلبه فسكان فضالة رضى الله عند مقول والله مارفع بده عن صدرى حتى ما خلق الله شيئا أحسال منه وفي سيرة ابن هشام قال فضالة فر جعت الى أهلي فررت بامراة كنت التحدّث المها فقالت ها الى الحديث فقالت لا وانه عن فضالة فر جعت الى أهلي فررت بامراة كنت التحدّث المها فقالت ها الى الحديث فقالت لا وانه عن فضالة وفر الله عنده بقول

قالت الما الحديث فقلت لا \* يأى على الله والاسلام لومارأيت محد اوقبيله \* بالفتح يوم تحديرالاصام لرأيت دين الله أخمى بينا \* والشرار يغشى وجهدالا طلام

ولماخر جرسول اللهصلى الله عليه وسملم من المكعبة و حلس في المسجدوا لناس حوله ذهب أبو كررضي الله عنه وجاء بأسه عثمان ويكني أى قدافة بقوده وقد كف رصره فل اراه صلى الله علمه وسلمقال هلاتركت الشيخ في ميته حتى أكون أناآتهه وفي افظلوا قررت الشيخ في ميته لاتيناه أحكرمة لابى بكر رضى الله عنده فقال أبو بكر رضى الله عنده بارسول الله هوأ حق أن يمشى المكسن أنتشى أنت الموفأ حاسه بن مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحرسول الله ملى الله عليه وسلم صدر ووقال أسلم تسلم فأسلم ولم يوشلابي قبعافة ابن ذكر الأأبو بكر رضى الله عنه وهنأرسول اللهصلي الله عليه وسلم أبابكر رضى الله عنه باسلام أسه وعند ذلك قال أنو بكر رفى الله عنده النبي صلى الله عليه وسدلم والذي عثل الحق لاسلام أبي طالب كان أ قراهيني من اسلامه يعسى اماه أباق المة وذلك ان اسلام أي طالب كان أقر اعينك وكان رأس أبي قعافة رضى الله عنده ولحيته مبيضتين مااشيب فقال صلى الله عليه وسلم غير وهما وجنبوه السواد وكانتأمأى مكر منتعما مهأسات فدعما حين أسلم أفو بكر رضى الله عنده وأخته أمفروة رضى الله عما أسلت أيضا وأيناؤه وبناته قال بعضهم لم يكن أحد من الصحابة أسلم هو ووالداه وأخته وحميع أولاده وبذاته غرأبي مكر رضى اللهء نيه وبنوه ثلاثة عبد دالله وهوأ كمرهم مات أول خلافة أحه وعبد الرحن ومجد وكانت ولادة مجد رضى الله عنه عام حة الوداع و مذاته ثلاثة أسماءوهي أكبرهن وهي شقيقة عبدالله وعائشة وهي شقيقة عبدالرحمن وأم كاثبوم مات أبو بكر رضى الله عزمه وهي في طن أمها وأخبر بأم اأنثى قبل وفاته وهي حمل في بطن أمها حيت قال لعائشة رضي الله عنها انما هـ ما اخواك وأختاك ولم تكن تعمله الناها أختا غبرأ سماء رضى الله عنها فسألته وعن ذلك فأشارالي الحمل المذكور وقال أراها أنثى فسكان

ذلك من كراماته رضي الله عنه وقدد كرجلة من المفسر من ان عده الآية زات في أبي بكر العددين رضى الله عنه رب أوزعني أن أشكر نعم الذالتي أ نعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لى فذر يتى الى تبت الياثواني من المسلمن أولة لث الذين المقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتحاو زعن سيئاتهم في أحصال الجنة وعدا لصدق الذي كانوانو عدون قال اعضهم لايمرف في الصمانة أر يعــ قمتنا سلون أسلوا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد أبو الذى نعده الافى ست أفى بكر رضى الله عنده أبوقعا فقوا بند أبو بكر وابنده عبد الرحن وابن عبد الرحمين محمد ومن أثدت عبرد فائ كريدين حارثة وأسم حارثة أى فانه أسلم وابنه أسامة ابن زيدوابن أسامة فقد دور ع فى ثبوت أن ابن أسامة رآه النبي صلى الله عليه وسلم فأما أبو بكر رضى الله عنه وأهل بيته فتفق على ثبوت ذلك فهم و بقي من الاصمام التي كانت على السكعبة صنم لخزاعة كان فوق المكعبة وكان من صفر وفي رواية من نحاس موتدا بأوتاد من حديدالى الارض فأمرا انبى صلى الله عليه وسلم عليا رضى الله عنه أن يرميه فرمى به وكسره وجعل أهل مكة يتحيون \* وروى الحاكم عن على رضى الله عند و قال انظلق بي سلى الله عليه وسلم حق أقى الكعيبة ففال اجلس فليت الى حنب المكعبة فصعد على منسكى عُقال النهض فنهفت فلمارأى نسمه في تحدمقال اجلس فاست عقال ماعلى اسمدعلى منسكى فعلت فلما خضى خيللى أنى لوشئت نلت أفق السماء فصعدت فوق الكعبة وتنحسى صلى الله عليه وسلم فقال ألق صفهم الاكروعاليه قال فلم أزل أعالحه حتى استمكنت منه فألقمته وقد أحاد القائل

بأرب القدم التي أوطأنها \* من قاب قوسين المحل الاعظما و تحرمة القدم التي جعلت الها \* كتف المسؤ يد بالرسالة سلما ثبت على متن الصراط ترما \* قدمى وكن لى منقذ اومسلما واحتله ماذخرى فن كاناله \* ذخرا فلاس بحاف قط حها ما

وعن ابنء اسرضى الله عنهما قاللا قدم وسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أبى أن مدخل المست وفيه الآلهة أى بحسب زهمهم وكانت عاشل على صورشى فأمرم افأخر جت وفي رواية أمر عمر من الخطاب رضى الله عنه وهو بالبطيعة أن أبى المكعبة فيمه وكل صورة فيها الم يدخلها حتى محرت الصورف كان عمروضى الله عنه هوالذى أخر حها وأخر حواصورة ابراه بم واسماعه له عام السلام في أيديم ما الازلام التي كانوايسة قسمون بها فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أماوا لله المدعلوا أنم مالم يستقسمام اقط وفي رواية عن حار وضى الله عليه وسلم قاتلهم الله أماوا لله عنه قد ترك صورة ابراهم عليه السلام فلما دخل صلى الله عليه وسلم ورقم من عنه وكان عمر رضى الله عنه قد ترك صورة ابراهم الله حمل الله عليه وسلم ورقم من عنه قال المعمول المنهم الله ويقال الله قوما ورون ما لا يخلقون وورواية ورقم من يورضى الله عنه ما انه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فرأى صور افد عام اعفول المناه عليه وله من المدة من ويدورة والمدة والدياء عنه والمدة والمدة والدياء عنه والمدة والمدة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والمدة والدينة والمدة والدينة و

يحدوها وهومجول على انه نقبت بقية خفيت على من محاها أولا وذكر اعضهم الأسورة عنسى وأمه بقيناأو بقي بعض أثرهما حتى رآهما بعض من أسلم من نصارى غسان فقال اتبكا لببلادعر سةفلاهدمانالز بعررضي القعم ماالبيت ذهبافلي قاصماأثر تمنادى مادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتمن كان يؤمن بالله والبوم الآخرة لا يدع في ستمالا كمروف كمسروا الاستامالتي كانتفى وتهم وعمدت هندد بنت عنبة وضى الله عندالي سنر كادفى منتها وجانت ضرمه وتقول كنامنك في غرور غميعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السراماالي كسرالاصنامالتي حول كةلانهم كانوا اتخذوالهم أصناما معلوالها سوتا يعظمونها ويهددون الهاو يطوفون بها كايطوفون بالكعية فكان في كل حي منه فها العزى ومناة وسواع وسأتى ذكرااسراماالها \* ولما كان الغدمن يوم الفتح عدت خزاء على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك فقام رول الله - لي الله عليه و-لم خطيبا بعد الظهرمسندا ظهرهالي المكعبة وقيل كانعلى راحاته فعدالله وأثنى عليه وقال أيها التاس ان الله حرم مكة يوم خاق السموات والارض ويومخاق الشمس والقدمر ووضع مذين الحيلين فهدى حرام الى وم القدامة فلا عولا مرئ يؤمن الله والبوم الآخر يسفل مادماولا بعضد فها عرة لم عل لاحد كان قبلي ولم تحل لاحد ركون بعدى ولم تحرلي الاهذه الساعة بعني من سبعة موم الفتح الى العصر غضاعلى أهلها ألاقدر جعت حرمتها اليوم كرمتها بالامس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فن قال الكم ان رسول المقعد لى الله عليه وسلم قد قاتل فيها فقو لواله ان الله تعمالي قدر أحلهالرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحلها الكم وقدجا في صبح مسلم لا يحل أن يحمل السلاح بمكة بامعشر خراعة ارفعوا أبد يكمعن الفتل فقد كثرالفت لفن قتل بعدمقامي هذا فأهله يخبرا لنظرين انشاؤا فدمقاتله وانشاؤا نقله غمودى وسول اللهصلي الله عله وسلم ذلك الرحل الذى قتلة ـ مخزاء قوهوا بن الاقرع الذهلي وكان مع بني مكر فلا ادخسل مكة وهوعلى شركه عرفنه خزاعة فاحاطوا مه فطعنه مهم خواش الخزاعي بشقص في طفه حتى قدله الامه صلى الله عليه وسلم وقال لوكنت فانلامسلما بكافراة تلت خراش والشقص ماطاله من النصل وعرض وفال لى الله عليه وسلم يوم الفتح لا تغزى مكة بعد الموم الى يوم القيامة أى لا تغزى على الـكفر أى لا مقا تلواع لى أن يُسلوا ، واختاف العلما ورحهم الله هـــ ل فتحت مكة سلحا أوع: و فقالالا كثرون انها فتحت عنوة وقال الشافعي وأحسد فى رواية عنه انها فتحت صلحا وجمع وعضهم مز الروا مات مأن أعلاها فتحصل أى الذى سلمكه الني صلى الله عليه وسلم وأسلفها فتح عنوةأى الذى المحك خالدين الوايدرضي الله عنه ولما قرب الى الله عليه وسلم من دخول مكة أى قبل أن يدخلها سومقال له أسامة بن و يدوني الله عنهدما باوسول الله أين تنزل غدا واد فر والما تنزل في دارك ومال له النبي مسلى الله عليه وسلم وهل رك الماعقيل من منزلوف رواية وهل ترك لناعف لمن رباع أودور وكانعقبل ورث أباط البهوو أخوه طالب ولميرث

حعفرولاعلى معهما شالانهما كانامسلان ورك الهما الني صلى الله عليه وسلم ما يخصه تفضلا واستمالة وتأليفالهما وقيل تصحالتصر فات الجاهلية كانصح أسكمهم غمانء فيلاأسلم وأماطاك ففقد مدر وكانمع المشركين وقبل اختطفته الحن وفي رواية للخارى قال صلى الله علمه وسلم منزانا انشاء الله اذا فتح الله مكة الخيف وفي رواية يخيف بني كنانة حيث تقاحواعلى الكفر يعنى المحصب وذلك ان قر يشاوكنانة تعا الفت على بني هاشمو بني المطلب أنلانا كحوهم ولا بالسوهم حتى يسلوا الهم الذي صلى الله عليه وسلم كاتفذم واغما اختارصلي الله عليه وسلم النزول في ذلك الموضع ابتد كرما كانواف مفيش كرالله على ماأنعميه عليدهمن الفتح العظيم وتمكنهمن دخول مكة ظاهراغالبا على رغدم من سعى في اخراجهمها ومبالغية في الصفيرعن الذين أساؤاو مقابلته مبالمن والاحسان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وعن جار رضى الله عنه قال المارأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوت مكة وقف فحمد الله وأشى عليه ونظرالي موضع فبته أى التي ضربت له بعد وقال هذا مرا المابر حيث تقاءمت قر بش علينا قال جابر رضى الله عنه فذ كرت حديثا كنت معتهم مقبل ذلك المد شه منزلنا اذافتح الله علمنامكة في خيف بني كنانة حيث تفاحموا على المكفر وقال ذلك أيضا صلى الله عليه والم في عجة الوداع فعن أبي هر يرةرضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم قال بوم النحر وهو يمني و الزلون غدايخ ف بني كذائة حدث تقاسموا على السكفر يعنى بذلك المحصب \* و يعد ان فتح الله مكة جاء صلى الله علمه وسلم الى الصفاحيث ينظرالى الست و رفع يديه وقام يدعو و يذكرالله عماشاء وقد أحد قت به الانصارفة ال بعضهم العض أما الرجل فقد أدركته رغبة في قرية ورأ فقيع شيرته فنزل عليه الوجيء عاذ كرا لقوم فرفع رسول الله صلى الله عاليه وسلم رأسه وقال المعشر الانصارقلتم أماالرحل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشه برته قالوا فلناذ لك بارسول الله قال فيااسى اذن ان فعلت ذلك كيف اسمى وأوسف انى عبد الله ورسوله كالا لا أفعل ذلك انى عبد الله ورسوله أى من كان هـ نداوصفه لا بفعل ذلك ها جرت الى الله والمكم فالحيامحيا كموااحات ماتسكم فأفيلوا اليديبكون ويقولون والله مافلنا الذى فلنا الاالضن أى المخل بالله ورسوله أى لانسم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمر بلد تنا يعنون المدشة فقال رحول الله صلى الله على موسلم فأن الله ورسوله بعائر المكم أى يقبلان عدد ركم ويصدقانكم وفرواية ان الانصارة الوافع المنهم أنرون رسول الله صلى الله عليه وسلم اذفت الله عليه أرضه و بلده يقسيم ما فلما فرغ من دعائه قال ماذا فلتح قالو الاشي بارسول الله فلم يزل بهم حتى أخسروه فقال الذي على الله عليه وسلم معاذ الله المحيا كم والممأت عما تسكم وتقدّم له صلى الله عليه وسلم في سعة العقبة نظر ذلك وهوات الانصار قالوا بارسول الله هـ ل عسيت ان ذصرناك وأطهرك الله أنترجه عالى قومك ولدعنا فتبسم صلى الله عليه وسلم غمقال بل الدم الدم والهدم الهدم واستقرض الى الله عليهوسلم من الا تتنفرمن قريش أخدمن مفوانين

أمية قبل أن يسلم خسين ألف درهم ومن عبدالله م أى رسعة أربعين ألف درهم ومن حو يطب ان عبد العزى أربعن ألف درهم فرقها في أحجابه من أهل الضعف عم وفاها عما عنه من هوازن وأقام صلى الله عليه وسلم عكة بعد فقها تسعة عشر وقدل عما زية عشر يوماواعمده الخارى رقهم الملاة في مدّة اقامته عبالانه - أن بترقب المسرالي حرب هوزان ا- هاعه بتحهزهم لحار وتموولي وكةعتاب وأسدون العالعيص وأمية بن عبد شمس بن عبد مذاف وكان عمره احدى وعشر مزسنة وفي رواية أنهره كانتماني عشر مسئة وجعل معه معاذين حبل رضى الله عند مديم الناس الفرائض والسنن وحعدل رزق عناب كل يوم درهما فكان رضي الله عنه يقول لاأشبع الله بطناجاع على درهم كل يوم وفي رواية أنه خطب الناس فقيال أبها الناس أجاع الله كبدم جاععلى درهم فقدرزني رسول الله سلى الله عليه وسلم كل يومدرهما فلا حاحة لى الى أحدو بقي على عمله الى آخر خلافة الصديق رضى الله عنه وتوفى في الموم الذي توفي فيه الصديق رضى الله عنه وقيل مل استعمله عمر رضى الله عنه وعاش الى سنة احدى وعشر من وكانت وفاته في خــ لافة عمر رضي الله عنه وانما استعمله الني صلى الله عليه وسلم لا به صلى الله علمه وسلم كادرأى في المنام أن أسمد او الده ولى على مكة مسلما في ان كافرا ف كان تأو يل الله الرؤ ماولا بة ولده عمّا برضي الله عنه من أسلم و كان رضي الله عنه من فضلا والصحابة وعمادهم وجا أنه صلى الله عليه و- لم لما ولاه قال له انطلق فقر استعملتك على أهر الله قال ذلك ثلاثاً وفى رواية قال له ماعتاب أتدرى على من استعملتك على أهدل الله فاستوص مم خراية ول ذلك ثلاث مرات فسكان عداب رضى الله عنه فدد مداعلى المرب ليناعلى المؤمن وقال والله لاأعلم متخافا يتخلف عن الصلاة في حماءة الاضربت عنقه فانه لا يتخلف عن الصلاة الامنافق فقالأهل مكة بارسول المتداقد استعملت علىأهل مكة عتاب فيأسد أعراسا جافدا فقال صل الله علىه وسلم انى رأ وتفي مارى الذائم كأنّ عمّاب أسمد أنى ماب الحنه فأخد عداني الياب فقلقلها فلقالا شدداحتي فتع له فدخلها فأعزالته الاسد الام لنصرته للمسلس على من ريد ظلمهم \* قال ابن الحوزي انما استعمل صلى الله عليه وسلم عدًّا ما حين أراد الحروج الىحر بهوزان وفى كلام غدمره أنذاك كان بعد غزوة الطائف وعمرة الحعرانة حمن أراد صلى الله عليه وسلم الذهاب الى ألمد يست ولا تجالف لاحمال أن يرادانه أبقاه على ذلك حين أرادالر حوعالى الدية وكان اعتاب رضى الله عنه ولدا مه عبد الرجن رقال له دهسوب قريش حضر وتعة الحمل مععلى رضى الله عند فقتل واحقل نسر مده وألفاها عكة فعرفوها خاتمه فحهز وهاوصاوا علمها ودفنوها والكلام على هذه الغزوة الشر يفة يطول وفعماذ كركفا بةوالله سحانه وتعالى أعلم وقدأشار الامام البوصيرى لبعض ماوقع فها فقال

صرعت قومه حبائل بغى \* مددها المكرم موالدهاء فأتهم خيل الى الحرب تغنا \* لوللغيول فى الوغى خيد الاء

قصدت منهم القنا فقولى الطعن مهاماشأ مالا يطاء وأثارت بأرض مكة نفعا \* ظن أن الغدة منها عشاء أجمت عنده الحيون وأكدى ون اعطائه القليدلكداء ودهت أوجها بها وبوتا \* مل منها الاكفاء والا قعاء فسدعوا أحد لم العربية والعدة وجواب الحليم والاغضاء ناشدوه القربي التي من قريش \* قطع تما الحرب والشحناء فعفا عفو قادر لم ينغده على م بما ضي اغدراء واذا كان القطع والوصل بله نساوى التقريب والاقصاء وسواء عليده فيما أتاه \* من واه المدام والالحراء ولوأن انتقام الهوى النفس لداءت قطيعة وحفاء قام بله في الامور فارضى الله منده تباين وفاء فعده الموا الاناء فعده المحارة الاناء عليه حيال وها الاناء عليه حيال وها الاناء عليه عليه الما حواه الاناء

وقد أجاد العد الامة أبومجد عبد الله بن أفي زكريا يحي بن على الشفر الحسى حيث تقول في قصيدته المشهورة بعد ماساق قصة بدراً تبعها بقابية وعشر بن بينا في قصة الفتح الانه ما كانتا عظيمتين فبدراً قل مشهد نصر الله رسوله الله صلى الله عليه وسلم فيه وهدد ووم استيلائه على مكة التي هي من أشرف البقاع و يوم عزه في بلاده التي أوذى فها ودخل الناس في دن الله أفوا عاها ل

ويع مع مع المنافرة الارجاء في المنافرة المنافرة الارجاء في المنافرة المناف

شعبت صدع قريش بعد ماقذفت ﴿ جِم شعوب شماب السهل والقلل

قالوا محدد درادت كذائبه \* كالاسد ترار في أنباج ا العصل فو بل محكة من آثار وطأته \* وويل أم قريش من حوى الهبل فدت عفوا بفضل العفومنا ولم به تلمم ولابألهم اللوم والعدل أضربت بالصفي صفحاءن طوائلهم \* طولا أطال مفيل النوم في المقل رحمت واشع أرحام أتبعلها \* تحت الوشي شيع الروع والوجل عادوا بظل كريم العفودي لطف ، ميارك الوجه بالتوفيق مشتمل أزكى الخليقة أخلاقا وأطهرها ووأكرم الناس صفحاء يذوى الزال زان الخشوع وقارم مه فخفر \* أرق من خفر العدرا في الكل وطفت بالبت مي وا ولمان، \* من كان عنه قبيل الفتح في شغل والكفرف طلات الرجس مرتكس الوعنزلة الهموت من زحل حزت الأمن أفطارا لخازمعا \* وملت بالخوف عن حيف وعن طلل وحمل أمن و يمن منك في عن \* لما أجاب الى الاعمان عدل وأصبح الدين قدحفت حوائده \* يعزه النصرواستولى على المـلل قد طاع مندرف منهم لعي ترف \* وانقاده عدل منهم لعندل أحبب بخـلة أهل الحق في الحلل \* وعز دولته الغراء في الدول والمرااه زى وتعرف بسر بتخالدين الوليدسيف الله

الذى صبه على المدكفار و كانت عقب فتح مكة بخمس المال بعث سلى الله عليه وسلم خالدين الوليدرضي الله عنه الى العزى ومعه ثلاثون فارساله دمها واختلف في المراد من العزى وعلى الوليدرضي الله عن شيرة وقبل صنم وضعه سعد بن ظالم الغطفاني لما قدم مكة ورأى أهلها بطوفون بن الصفا والمروة فأخذ من كل هراونه لهما الحضائة وهو وضع على الملة من مكة وكانت العزى لقريش و حميع بني كانة و حجام ابني شبان من بني سليم وكانوا حلفاء بني هاشم و انتأ عظم و ذلك أن عمرو بن لحى الهنه قال لهم ان الرب يشتى عند اللات و يصيف عند العزى فعظموها و بنوالها بيتا وكانوا يهد دون لها كايم دون للا عبة و يعظمونا و تشعرون عندها ومع ذلك يعرفون فضل المدة على الانها برت ابراهيم عليه السلام و يضوفون و يضرون عندها ومع ذلك يعرفون فضل المدة على المناب المهم واستندفي الحبال و مسجده قال ابن اسحاق فلما جمع سادن العزى السير خالد المه على سيمة مواستندفي الحبال

أباعز شد مدة ولاسوى لها \* على خالد ألقي القاع وعرى أباعزا الم تقتلى المرع خالدا \* فبوقى المعاحل أو تصرى

فلما انتهوا اليها عد مواالبيت التي هي فيه وكان على ثلاث مرات فقطعها خالد وضي الله عند موهدم البيت وكسر الصنع تمرحه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأخبره فقال هل رأيت

شيئخر جومها حينه دمها قال لاقال فانكم تهدمها أى الهدم الابدى الزيل لها حقيقة فات الذى فعلته هواز القالصورة الظاهرة وبق أص خفى لاتزول الابزاله فارجع الها فاهدمها فرجع خالدرضي الله عنه وهوم تغيظ فحرد سيفه فحرجت اليه امر أقي وزعر بانه سودا عائرة الرأس تعشو التراب على رأمها ووجها فحمل السادن يصيح م اوهو يقول

راعزى خبليه ، باعزى عور مه

ولاغوني برغم فضر بماخالدرض الله عنه وهو يقول

ماعز كفرانكلاسجانك \* انى رأيت الله قداً هانك

فرلها أى قطعها اشتن وفى رواية فضرب الشحرة بالفأس فقلعها فحرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داء به ويلها واضعة بدها على رأسها فضربها فقطعها اشتن ورجم الى رسول الله صلى الله على موسلم فأخبره فقال نعم تلك العزى وقد يئست أن تعبد به لادكم أبدا

## وهدمسواع وهىسر يةعمرو بن العاصرضي اللهءنه

الى هدم سواع وهو صنم اله ذيل على الانتقام المن مكة وكان بعنه في رمضان أيضا وهدا لفتح قال ابن جرير سواع برشيد من آدم لما مات ورت مو وته و عظمت لوف مه من الدين ولماعه دوا في دعا له من الاجامة وأولاده بغوث و يعوق ونسر فلما ماتواصق وت سو وهم فلما خلفت الخلوف قلوا ماعظم هؤلاء آباؤ نا الالانهار زق وتنفع وتضر الماتخذ وها آلهمة قال السهيلي وكان بدع عادته القيام وفي النخاري عن امن عباس وكان بدع عادته السلام وفي النخاري عن امن عباس وضي الله عنه سما الرت الاوثان ألتي كانت في قوم نوح في العرب وهي أسما قوم سالحن فلما وسهوها بأحما أنهم فلم تعدد قلما الله عنه السلام التي كانت في قوم نوح في العرب وهي أسما قوم سالحن فلما وسهوها بأحما أنهم فلم تعدد قال عمر و من العاص رضى الله عنه فانته من المسواع وعنده السادن قال ماتر بدفق لمناً مرفي رسول الله صلى الله علمه وسلم أن أهدمه قال لا تقدر على ذلافق لمنا من المال و يحلق وهدل أحد منه قال المنا المنا من العالمين ولم يذكر أحدد عدو الذين في مناه عمرو وضى الله عنه في السلم المن وضى الله عنه في مناه المنان ولم يذكر أحدد عدد الذين في مناه عمرو وضى الله عنه وضى الله عنه المناه والمناه والمن المنائن ولم يذكر أحدد عدد الذين في مناه عمرو وضى الله عنه الله عنه المناه وسلم المنائد من العالمين ولم يذكر أحدد عدد الذين في مناه عمرو وضى الله عنه المناه و مناه المنائد وضى الله عنه المنائد وضى الله عنه الله عنه وسلم المنائد و من الله عنه الله عنه وسلم المنائد وضى الله عنه الله عنه الله عنه و منائد الله عنه و من الله عنه المنائد و من الله عنه الله عنه و من الله عنه المنائد و منائد الله المنائد و منائد الله المنائد و منائد و منائد الله المنائد و منائد الله المنائد و منائد الله المنائد و منائد و منائد المنائد و منائد الله المنائد و منائد و منا

## وهدممناة وهى سرية سعد بنزيدالا شهلى رضى الله عنه

الى منا قوهى صنم للاوس والخررج ومن دان ديم موقيل اما أيضالهذير و بنى كعب وخزاعة وغسان وكانت بالشلاف مالم وفتح الشين واللام الاولى المشددة حبل على ساحل البحر يهبط منه الى قديد وكان بعث في ومضان أيضا بعد الفتى فحر بسعد من يدرض الله عنه في عشر من فارساحتى انتهى المهاو عليها سادن قال السادن ماتر يدقال أريدهدم منا ققال أنت وذالم تهسكا

لظنه انه لا رقد رعلها فأقبل سعد عشى الهافور حت اليه احراق عريانة سودا عائرة الرأس أى منتشرة الشعر يدعو بالو و لو تضرب صدرها فقال السادن مناة دونك بعض عصا تك فضر جها سعد فقتلها وأقبل الى الصنم ومعه أصحابه فهد موه ولم يحدوا في خزانه مشيأ وانصرف واجعالى الذي صلى الله عليه وسلم عماد كرمن أن الذي ذهب لهدمها سعد بن ريد الاشهلى هومامشى عليه في المواهب تبعالط بقات ابن سعد وقال ابن اسحاق ان الذي بعثما الذي سلى الله عليه وسلم الهدمها أبوسة بيان برضى الله عنه وفي سيرة ابن هشام انه على بن أبي طالب رضى الله عنه وفي سيرة ابن هشام انه على بن أبي طالب رضى الله عنه و عكن ان الحمد عنه هو الذلك والله أعلم

#### ﴿غروة حنين

وهوامهموضع في طريق الطائف لى حنب ذي المحاز وهوسوق كان في الحاهلية وقبل حنين اسم المارين مكة والطائف وتسمى غز وة أوطاس وهواسم لموضع كانت به الوقه \_ قوت مي أيضا غر وةهوازنوهوازن قبيلة كبيرة من العرب فهاعدة اطون بذبون الى هوازن مندور من عكرمة من خصفة من قنس من عملان بن الماس من مضر وسيما انه صلى الله عليه وسلم المافتح - كمة مشت أشراف هوازن وتقيف معضها الى بعض وتشاور واعلى قتاله صلى الله عليه وسلم لأنهم خافوا أن يسبرالهمو يغزوهم وقالواقد فرغ انا فلامانمله دونذا فالرأى أن نغزوه قبل أن يغزونا ولجا في بعض الروايات انهم قب ل فتح مكة كانوابر بدون فتاله صلى الله عليه وسلم و روى عن أبي الزيادات هوازن أقارت سنة تحمع الحمو عوتسرر و-اؤهم في الدرب تحميهم فلما فتعرسول اللهصلي الله علمه وسلم مكة فألوالا ناهمة لهدونذا وعزموا على انهم بغزونه فسلأن يغزوهم وقال عضمنهم والله ملاقى مجدا فومعسنون القتال فأجعوا أمركم ومروا السه قبل أن يسبر المكم فأجعوا أمرهم على ذلك وكان حاع أمرا لناس الى مالك م عوف من سعد ان ير يوعن واثلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن مكر بن هوازن و يقال له المصرى بالصاد وأسلم بعددلا وضي الله عنه فاجتمع المد من القبائل موع كشرة مهم سوسهدين مكر وهسم المذين كان رسول الله صلى الله علمه وسلم مسترضع افهم ومعهم دريدبن الصعة وكان شحاعا محريا اسكمنه كبرلانه بلغمائة وعشر منسنة وقيل مائة وخمسين وقيل مائة وسبعين وقيل قارب المائتين وقدعى وصارلا ينتفع الابرأ يمومعرفته بالحربلانه كاناصاحب رأى وتدبرومعرفة بالحروب وكان قائد أهيف كنانة بن عبد بالبلوأسلم بعد ذلك رضى الله عنه وكان جلة من اجتمع من ين سعدوثقيفأر بعة آلاف وانضم الهممن أعدادسائر العرب جوع كثيرة وكان مجموعهم كاهم ثلاثمن أافا وحملوا أمر الحميم الى مالك من عوف النصرى وكان عمره ثلاثين منة واشترطواعايمان أخذبرأى دريدين الصمة فأمرهم مالكين ءوفأن يسوقوا معهم مواشيهم وأموا الهم ونساءهم وأبناءهم كي شتواء فدالحرب ولايفر وافلما نزلوا بأولماس قال در يدبن

الصمة مالى أسمع رغاء البعد ونهاق الحمدو بكاء الصغيد ويعار الشاء وخوارا البقرقالواساق مالك بنءوف معالناس أموالهم ونساءهم وأشاءهم مقال أن هو فضر من مديه فقال له ائك تفاتل رجلا كريما قدأ وطأا اعرب وخافته العجم وأجلي يهودأى غالهم اماقتلا واما اخراجاعن ذلومة ارفقال له مالك لا نخالفك في أمر تراه فقال مامالك أصحت رئيس قومك وان هـ فالوم كان لهما بعدد من الايام مالى أسمع رغاء البعير ونها في الحميرو بكاء الصغير و يعار الشاءوخوار البقرةالسقت مع الناس أساءهم ونساءهم وأ-والهم قال لدولم قال أردت أن أجعل خلف كل رحل أهله وماله يقا تل عنهم فز جركاز جرالدامة وهوان بلصق الاسان بالخنا الاعلى و يعتونه وهومعني قول بعضهم صوت بلسانه في فيهم قال له رو يعي ضأن والله ماله وللحرب أي من كانت لا لم منفعات الارحل سيفه و رمحه لاهؤلاء النساء والصيبان والمواشي وان كانت عليك فضعت فى أهلك ومالك فلم يقبل ذلك منه مالك ثم قال در يدما فعلت كعب وكلب قالوالم يشهدها منهما حدد قال غاب الحدوا لحدلو كان يوم علا ورفعة ماغالا عقالدر بدلمالا ان يومل هددا الذي تلق فده محداما رهده وموقفال له مالك اني لا لحمع ان ترى ما دسر لـ ثمّ أشار در يدعليه وأمور لم يقبلها عالك وقال والله لا ألحم عدا الماقد كبرت وضعف رأ بدفقه ال الهوازن قد شرط مالك أنلايخا اذئى وقدخالفني فأنا أرجع الى أهلى فمنعوه وقال مالك والله اتطبعتني بامعشره وازن أولأتكن على هذا السف حتى مخرج من ظهرى وكره أن يكون لدريد فهارأى أوذكر فقالوا أطعناك فقالدر بديامعشرهوازنان مذافاضكم فعورتكم دمني النساء والذرية ويمكن منكم عدو كمولاحق بحص ثقيف وتاركهم فانصر فواواتر كوه فأبوا فلمارأى دريد انهمخافوهقال

البتى فيها حذى \* أخب فيها وأضع \* أقود وطفا الزمع \* كأنها الاصدة ثم أمر مالك بالخيل فعلت مفوفا وجعل المساة خلفهم ثم جعل النساء فوق الابل وراء المقاتلة صفوفا ثم جعل الابنا والبقر والغنم وراء ذلك كملا بفروا و بقاتلوا عن مالهم ونسائهم وفرار يهم ثم قال للناس اذاراً بتمونى شددت عليهم شدّ واعليم شدة مرحل واحد \* ولما بلغ الذي صلى الله عليه وسلم اجتماعهم وتحز بهم أجمع على الخر و جالهم وكان خر وجه من مكة بوم السبت است خلون من شوّ الوكان معه ملى الله عليه وسلم اثنا عشر ألها منهم عشرة آلاف الذين جاوًا معه من المد شفافت مكة وألفان من الذين أسلوا في فتح مكة الذين من عليهم وأطلقهم بوم الفتح وفع سلم النامة وفتح مكة وألف من الأنفام من المد شقو خر حوالحر ب موازت بوم الفتح وفع سلم المنامة وألف من الأنفار وألف من المنامة من المهاجر بن وألف من حهيمة وألف من من شقر من قر بش أخده من وان من أمية خسم من أله درهم ومن عسد الملة بن مع شعة والمنامة من من قر بش أخده من وان من أمية خسم من أله درهم ومن عسد الملة بن مع شعة والمنامة وان من أمية خسم من أله درهم ومن عسد الملة بن رسعة

أر بعيناً المَصاورهم ومن حنى يطب من عبدالعزى أر بعيناً المَصادرهم فر" فها في أصحابه أحسل الضعف استعينوا بهاوكان ذاك عند دعزمه على اللروج لحرب هوازن غوفاه اعماعمهمن هوازن وقال انماج اعالسلف الحمدو الاداء وكانصفوان ين أمه على دين قومه وأخذا مانامن الذي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يعطمه مهلة شهرين ثم انشاء تبعه ودخدل في الاسلام وان شأعذهب حيدشاء فأعطاه أربعة أشهرتم اسلى بعدذلك رضى اللهءنه وتقدم الكلام على قهمة اسلامه مستوفى عندذكره في عدادمن أهدر دمهم صلى الله عليه وسلم واستثناهم من الدخول فى الامان غمانه صلى الله عليه وسلم ذكرواله عند مومه على الخروج لحرب هوان ان عند صفوان من أمة أدراعا و- لاحافأرسل المعنفال ماأ ما أمية أعرفاس الاحك نلقي مدعد وقاء ا فقال سقوان أغصبا بامجد قال بل عاربة وهي مضمونة حتى نؤديم البك فقال لدس بهدندا مأس فأعطاه مائة درع بمسايكة بهامن السلاح وفيرواية أربعما تقدر عوسأله الذي سلى الله عليه وسلم أن يكفهم حلها ألى موضع القتال ففعل وذكر بعضهم ان بعض تلك الادراع فقد فأراد الذي صدلي الله عليه وسدلم أن يضمم اله فأى بعدد اسدادمه وقال أنا الميوم بارسول الله في الأسلام أرغب واستعار صلى الله عليه وسلم من توفل بن الحارث بن عبد المطاب وهو ان عمه صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف رميوقال كأن أنظر الى رماحل هذه تقصف ظهر المشركين غمخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الناس معه وأهل مكة ركبانا ومشاة حتى النساءخر حن عشين على غير وهن رجاء الغذائم ومن لم مكمل اسلامه لم مأن اصدمة برسول الله سلى الله عليه وسلم وأصحابه واستعمل سلى الله عليه وسلم على مكة عناب بن أسبد رضي الله عنه وترك معهمعاذين حبل رضى الله عنه يعلم الناس الاحكام والشرائع وقد تقدم المكلام على ذلك في غزوة الفتح وخرج معه صلى الله علمه وسلم من المشركين الذين أمنهم ولم يسلموا حين خرو حه شانون ر حلامهم صفوان بن أمدة وسهدل بن عمرو رضى الله عند ما فانهما أسلامه ذلك وفد تقدّ مت قصة اسلامهما فلما قرب النبي سلى الله عليه وسلم من محل العد ورنب أصحابه وصفهم ووضع الألوية والرابات معالمهاجرين والانصار فلواءالمهاجرين أعطاه علمارضي الله عنه وقسم الرابات على كل طن فأعطى سعدين أبي وقاص رضي الله عنده راية وأعطى عمرين الخطاب رضى الله عده راية وهكذا وأعطى لواء الخزرج للعباب بن المنذر رضى الله عنه ولواء الاوس لاسيدبن حضير رضي الله عنه وجعل اسكل بطن را ية يحملها واحدمهم غرتب قبائل العرب التي كانت معموة رق علهم الالوية والرابات ولبس صلى الله عليه وسلم درعين والبيضة والغفر وركب بغلته البيضاء وفرر وابة الشهباءوهي بغلة واحددة سماها بعضهم بيضاء و بعضهم شهبا الأن ساضها كان عسال الى الشهبة واسمها دلدل وأرسل مالك من عوف رئدس هوازن ثلاثة نفرع وناوحوا مدس منظرون الى رسول اللهصلي الله عليه وسلم ومن معمفر جعوا الى مالك وقد تفرقت أوسا الهم من الفرع مقال و دامكم ماشأنهكم قالوارا سار جالا سضاعلى

خيل والق فوالله ما تماسكذا أن أصابنا ماترى وان أطعمنار جعت بقومات فقال أف الكم مل أنتم أحين القوم وحسهم ع: \_ د م خوفا أن يشيع ذلك في حيشه ولم يصر فه ذلك ومضى ع لى ماير مد وأرسل الهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلامن أصحابه وهوع بدالله من أبي مدرد الاسلى رضى الله عنه وأمره أن يدخل فهم ويسمع مهم ماأ جعوا علب وفدخل فهم ومكث وما أوبومى وسعع ما يقولون ثم أنى النبي صلى الله عايه وسلم وأخره اله انتهى الى خبا مالك من عوف وعنده رؤساه وازن سمعه بفوللا صحامان محدالم يقائل قوماقط قبل هذه المرفوانحا كان للق قوماأ خارالاعلم الهم بالحرب فيظهر علهم فاذا كان السحرفص فواموا شيكم ونساءكم وابناءكم من ورائدكم عصفوا عُنكون الحملة منكم واكسروا اعماد سيوف كم متلفونه بعشر من الف سف واحلوا حلة رحل واحدواعلوا ال لغلبة لمن حل اولا وفير واية ال ابن الى حدرد رضى الله عنه قال للني صلى الله عليه وسلم انى انطلقت بن الديكم حتى طلعت حبل كذا وكذا فاذاع وازدعن ويحرة أمهم نظعتهم اى نسائهم ونعمهم وشائهم احتمعوا الى حنين فتبسم رسول الله صلى الله علمه موسلم وقال تلك عنهمة المسلمن ن شاء الله فقال رحل من المسلمن لن نغلب المومعن ولمة فشق ذلك على رسول الله صلى الله علمه وسلم وقوله فيما تقدم معشر من الف سمف حق وهوالراجيح كاحقق ذلك العلامة الزرقاني في شرح المواهب وقيل كانوا ثلاثين الفط واماروا بةاغم كانوا أر بعية آلاف فرجوحة والماكان صلى الله عليه وشلم بعنين وانحدر فى الوادى وذلك عند غيش الصبح خرج على م القوم وكانوا قد كنوالهم في شعاب الوادى ومضايقه وذلك باشارة دريدس الصمة فانه قال لمالك من عوف احعل كينا يكون لك عوناان حل القوم عليك جاءهم الكمين من خلفهم وكريت عليم أنتجن ومسافوان كانت الحملة لك لم بفلت من القوم أحد فحملوا على معلة رحل واحدو كانت هوازن رماة فاحتم الوهم بالتبسل كانه جراد منتشر لا يكاديسه ط أهم مهم \* وقال المراء بن عاز برضي الله عنه ما كانت هوازن رماة والالماحملة اعليهم انسكشفوا فأكبينا عسلى الغذائم فاستقبلونا بالسهام فاخذالا سلون فى الرحوع منهزمين لا يلوى أحد على أحد وفير والةفا - تقبلهم من هوازن مالمروامتله قط من السوادوالكشرة وذلك في غبش الصبع وخرجت الكمائب من مضيق الوادى فوماوا حلة واحدة فانكشفت خيل بني سليم مولية وكانت مع الني سلم الله عليه وسبل وأصابه فتبعهم أهل مكة والناس فاعزموا وقيل أن الطلقاء وهمأ هل مكة فال مضهم لبعض أي قال من كان منهم اسلامه مدخولا اخذلوهم فهذا وقته فانزموا أول من انزم وأبعهم الناس وسأل رحل البواس عازب رضى الله عنهما فررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حذي فقال الراء والكن رسول الله ملى الله عليه وسلم لم يفروذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انخارد أت المين ومعه نفر قليل منهم أبوبكروعمروعمان وعلى والعباس وابنه الفدل وأوسفيان بالحارث بنعبدالطلب ابن عمصلى الله عليه وسلم وأسامة بنزيدور سعة بن الحارث بن عبدالطلب

عقبة ومعتب اساأى لهب وأعن بنأم أعن وغيرهم رضى الله عنهم أجعين وأعن هذا استشهد بومئذوا ختلف في عددالذين ثبتوا معموم ثذاقه للمائة وقيل تمالون وقيل اثنا عشروقيل عشرة وقبل ثلبتما تةولامخالفة لامكان الجمع باختلاف اللحظات فيكانوا تارة فلملارتارة كثيراوتارة محتم مون معه وتارة منفر قون عن عمنه وشماله رقا تلون وعن اس مسعود رضي الله عنه مقال كنت معرسول المصلى الله عليه وسلموم حنن فولى الناس و يقيت معه في عُلامن حلامن المهاجر من والازمار فقمناعلى أقد امنا ولمنولهم لدبر وهم الذين أنزل الله علمهم السكنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على خلته لم عض قدما وكان العماس من عدد الطلب رضي الله عنهم الني صلى الله علمه وسلم آخذا بلحام بغلته بكمهاأن تنقدم في نحر العدووجا فير والمان عمر من الخطاب وضي الله عند به كان آخذا بالجمام فلعلم كار عدكه هونارة والعباس بارة وكان أوسفيان سالحارثوهواس عمالنى للاعلم وسلمورضىء مآخذا بركاء صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عسملا الهنا العدق عنين اقتحمت عن فرسي وسدى السيف مسلما والله يعلم انى أر يدالموت دونه صلى الله عليه وسلم وهو مظرالي فقال له العماس رضى الله عنه مارسول الله أخوا وان عمل أوسفيان فارض عنده فقال صدلى الله علد ووسل غفر الله له كل عداوة عادانها قال عمالة فت الى وقال ما أخى فقيلت رحله في الركاب وقال صلى الله على موسلم فية أبوسفيان بن الحارث من شباب أهل الجنة وفير وابقسيد فتيان أهل الحنية وكان النبى صلى الله عليه وسلم يركض ناحية هوازنو بفول أناالنبي لا كذب أناابن عبد الطلب وأخذ كفامن تراب فرماه في و حوههم وقال شاهت الوحوه في خلق اللهميز م انسا ناالاملا الله عينيه من تلك القبضة و جا في بعض الر وابات أنه حين أراد تناول التراب عادت به بغلته ومال مه السرج وكان ابن معود رضى الله عنه قريما منه قال فقات ارتفع رفع لا الله فقال ناولني كم غامن تراب فناولته فضرب به وحوهه مامنلأت ترا ماوة بسل انه نزل عن مغلة موأ خذ التراب سده وفي رواية فاللعباس ناولني والحصباء فألهم الله البغلة فانخفضت به حتى كاد بطنها لمس الارض فتناول من البطعا فيثى في وحوههم وقال شاهت او حوه حم لا منصرون وعن مالك من أوس قال حد ثبي عدة من قومي شهد واذلك الموم فولون قدري رسول الله سلى الله علمه وسلم تلك الرمية من الحصي في ما أحد الاشكى القدري في عيند والفد كما نحد فى صدو رناخفقا كوقع الحصى في الطاس مايراً ذلك الخفقان وعن يزيدين عامر السواقي وكان حضر ذلك الموم فستراعن الرعب فسكان بأخذ الحصاة فمرمى جافي الطست فيطن فيقول انا كنانحد في أحوافنا مثل مدا وعن أبي عبد الرجن الفهرى قال حدثي أساؤهم عن آمائهم انم-م قالوالم يبق مثا أحبد الاامتلأت عيناه وفعقرا باوجمعنا صلصلة من السماء كامرار الحدمدعلى الطست وهدندا الرمى وفع في هدنه الغز و دوفي غزوه بدر وفي ذلك قال الله تعمالي ومارميت اذرميت ولمكن اللهرمي والى دلك أشارها حب الهمزية بقوله ورى الحصى فأفصد حيشا \* ما العصاء: د و ما الا افاء

وعن عبد الرحن بن مولى عن رحل كان في المشركين وم حنين قال التهمة انحن وأصحاب وسول اللهصلى الله علمه وسلموم حنبن لم يقو والذاحل شاة فلما لقدناهم حعانا نسوقهم ونحن فى آئارهم حتى انتها الحصاحب البغلة البيضا فأذاهو رسول الله صلى الله علمه وسل فتلقأ ناعتد درجال سضالو جوه حسان فقالوا لناشاهت الوحودار حعوا قال فانهزمنا وركمواأ كتافناول أرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مارأى من الهزيمة صارية ول الى أيها الناس الى" قال الراوى للمد مث فلم أرا الساس يلو ون على شي فقال صلى الله علمه وسلم لعمه العباس رضى الله عنه اصرخ ما معشر الانصارى ما أصحاب المحمرة يعنى الشعرة التي كانت تحما يعة الرضوان وفى رواية اصر خالمهاجر م الذين بايه وانحت الشجرة وبالانصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان العباس رضى الله عنه رفسع الصوت حتى عاء اله كان سعم صوته من مسافة شانية أميال وفي رواية فالله ناد باأصحاب البيعية يوم الحديدية بالصحال سورة البقرة وفى لفظ ناد باأنصار الله وأنصار رسوله بابنى الخزر جولاتنافى س الروايات لاحتمال تكررة ول النبي - لى الله عليه وسلم له وتكررند أنه وانه نادى مكل تلك الالفاط وفى رواية انه صلى الله عليه وسلم نادى سفسه أيضاره دندا العماس فالتفت عن عدنه ففال بامعشر الانصارفة الواليدان بارسول الله أشرنعن معداث ثم التفت عن يساره فقال بالمعشر الانصارفة الوالبدك ارسول الله أشرنحن معاث وفي رواءة فأجابوه لبيك لبدك نحن معك بارسول الله وسار الرحل مهم اذالم بطاوعه بعدره على الرحوع أى لم مذه دمعه دسهولة انحدر عنهوتر كدو رجع وسمفه وترسه معهدة ما الصوت حتى يفقه عالى رسول الله صلى الله عليه وسل فال بعض الرواة ماشهت عطفة الانصار على رسول الله سلى الله علمه وسلم الاعطفة الايل وفي أفظ عطفة البقرع لى أولادها وفي روابة أقبلوا كأمم الابل اذا حنت على أولادها وفرواية فحاءالهاجرون والانمار اسيوفهم فأعانهم كانها الشهب فأمرهم اخي صلى الله علمه وسلم أن يصدقوا الجلة فاقتتلوا مع المكمارة تالاشديدا فظرالي قتالهم ففال الآن حي الوطدس وهوالةنو ريخنزفيه يضرب مثلالشدة الحرب التي يشبه حرها حرالةنور وهذامن فصيع الكلام ولم يسمع من أحد قبل الذي صلى الله علده وسلم فولى المشر كون الادبار والمسلمون وتبلون ويأسرون فهم وكان في ركو مه سلى الله عليه وسلم البغلة في هذا الموطن الذي هوموطن الحرب والطعن والضرب تحقيق لنبؤ تعلاخه مالله بعمن مزيد الشحاعة وتدام القوة والافالبغال عادة من مراكب الطمأنينة والأمن ولا يصلح لمواطن الحرب في العلدة الالطيل لان الله العلوقة للمكر والفر يخلاف البغال والابل فبين عليه الصلاة والسلام ان الحرب عنده كالسلم قوة قلب وشحاعة نفس وثفة بالله وتو كلاعلمه وقدأ جعت العصارة رضى الله عنهم اله صلى الله علمه وسلم ماالهزم معمن الهزم بل صار يقدم في وجه العدد قربل ماالهزم في موطن قط وقد انعقد الاحماع

على ذلك قال القاضي عياض من قال انه ا خرزم يستتاب فان تاب والاقتل و الماخرم المشركون تبدح أثرهم المسلوت فتلاوأسراحتى حدةث ومضمن هوازن دهداسلامه قال ماخدل الاان كل جروث عرفارس بطاسا وأنزل اللهمن الملائكة خسة آلاف وتعل عمانية آلاف وقد لستة عشرأ افافقيل اخمم فأتاوا وقيل لم بقاتلوا وانما نزلوالالفاء السكمنة في قلور ب المؤمنين بالقاء الخواطرالحسنة وجاءأت الذي صلىالله علىه وسلر رفعدته ودعا وقال اللهم أنشدك ماوعدتني اللهم لاننبغي أن نظهم و واعلمنا اللهم كنت وتسكون وأنت حي لاغوت تنام العمون وتسكدر النجوم وأنت حى قدوم لاتأخذ مستة ولانوم احى ما قدوم اللهم ان تشأ أن لا تعبد بعد الدوم اللهم لأالجدوالبا المشتكي وأنت المستعان فقال لهحمر مل عليه السلام لفدلق تالكامات التي لقن الله موسى يوم فلق له الحركان الحرأ مامه وفرعون خلفه وكان في يوم حنيناً مام المشيركين رجل على جمل أحر سده راية وداعلى رأس رمح لمو يلوهوازن خلفه ان أردك من امامه طعنه برمحته وان فائه دفع رمحه ان وراء ه فاتبعوه فنيف اهو كذلك اذأه وى المه على من أى طالب رضى الله عنسه ورحل من الانصبار بريدانه فأتي على رضى الله عنسه من خلفه و ضرب عرفويي الحمل فوقع على عجزه ووثب الانصارى على الرحل فضر مهضر مة أطن قدمه بنصف ساقه واحتلد الناس فوالله مارحعت راحعه السلن من هر عقم حق وحدواالاسارى مكتوفين عندوسول اللهصلى الله علمه وسلروا الهزم المسلمن تسكلم وحال من أهل مكة لما في نفوسهم من الضغن وكان ذلك قبسل أن يتمكن الاسلام في قلوبهم وقالوا لا تنتهبي هـ قده الهزيمة دون الحر وقالواغلبت والله هوازن ولمرض صفوان من أمية بتلك المقالة وكان ذلك قب ل اسلامه فقال لقائل ذلك بفيك السكشكث أى الجعارة والتراب وقال هشامين كادة وكان أخالصفوان لاتمه بطل محرمجد فقال له صفوان اسكت فض الله فالذ فوالله الأن من مرحدل من قريش أحب الى من أنسر منى رحل من هوازن وم "رحل على صفوان فقال له أشريز عقه وأصحابه فوالله لاعمر ونهاأ مدانغ ضب سفوان وقال أتدثيرني يظهور الاعراب فوالله لرب من فريشارى مالك مديراً مرى أحب الى"من رحل من الاعراب وقال عكرمة بن أبي حهل ان قال لا يعبرونها أبد المس هذاك ولا سدك الامر سدالله ليس الى محد منه شيَّ ان أو يل عليه اليوم فأنَّ له الما قبة غداووصلت الهزيمة الى مكة وسر بذلك قوم لم يتمكن الاسلام في قلوم م وأخله روا الشمساتة وقال قائل منهمتر حدم العرب الى دمن آياتها وثبت الله عناب من أسيدو حماعة معه فلم بتغيرواعماهم عليه حتى جاءتهم البشرى منصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمزام هوازن ومن معهم وعن قد ادة ال مفى سرعان المهزمين الى مكة يخبرون أصلها بالهزيمة فسربد لل قوم من أهلها وأظهر واالشماتة وقال قائلهمتر حمااعرب الى دين آيائها وقد قتل محدرتفر "ق أصحابه فغال عماب بن أسسيدرضي الله عند ماك فقل مجد فان دس الله فائم والذي دوبده محدحي لاعونها أمسواحتي جاءهم الخبر منصره صلى الله علمه وسالم فسرعتان ومعاذ وكبت الله

من كان اسره خلاف ذلك ولما انعطف المسلون راحين انتهو افي فتالهم حوازت الى قتل الذرية فنهاهم رسول اللهصد لي الله عليه وسلم عن قتل الذرية وقال صلى الله عليه وسلم من قتل قتمالا فله سلهروى انأ بالحلحة الانصاري رضي اللهءنه قتل وحده عشر من قتيلا وأخذأ سلام موأدرك وسعية من رفسع السلى در مدمن الصقة فأخذ يخطام حله وهو يظن اله احرا مقاذا هوشي كبر أعيى ولا دعرفه الغلام فقال لهدر مدماذاتر مدفقال أقالك قال ومن أنت قال وسعة فنرفيح السلى عُ ضر مه اسدفه فلم بغن شدمًا فقال له در مديسفر مه مئس ماسطحتك أمّال خداسيق هذا من وقيرالر حل ثماضرب وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فاني كذلك كثت أضرب الرجال ثماذا أتنت أمدا فاخبرها انا فتلت در يدين الصمة فربيوم قد متعت فيه نساء ك فقتله فلا أخبرر سعة أقه فقتله قالت له أماوالله اقداعتق اثنين لل ثلاثا هلا تمكر متعن قتله لماأخمرك عنه علىنا فقال ماكنت لأتمكر معن رضا الله ورسوله وقب ل القائل لدر مدال مع ان اله وامرضي الله عنده وكانت أم المرضى الله عنها مزوحها أبي طلحة زيذن مهل الانصارى رضى الله عنه وكانت رضى الله عنها حازمة وسطها مرداها وفي حرامها خنحر وكانت حاملا بابنها عبدالله ين أبي طلحة فقال الهازوجها ماهذا الخيرالذي معاث بالمسلم قالت الادنا دنى أحدد من المشركين احتمه مه فقال ألوط لحمة ألا تسمع مارسول الله ماتفول أم الم أعاد علمه الفول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك وقالت أمسلم رضي الله عنها لذي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمى بارسول الله اقتسل هؤلاء الذين المزموا عند فالمسم لذلك أهل فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم ان الله قد كفي وأحسن وأى وقد غفر الله الهم كما فأل تعمالي وعذب الذين كفر واوذلك جراءا الكافر من غربتو بالله من بعد ذلك على من يشا والله عفو روحم وجرح خالدين الوليدرضي اللهءنيه مراحات أثفلت مه وعن نعض الصامة رضي الله عنهم قال وأبت النبى صلى الله علمه وسلم بعد ماهر مالله المكفار ورحم السلون الى رحالهم عشى في السلين و يقول من مد اني على رحل خالدين الوارد حتى دل عليه فو حده قد أسند الي مؤخرة الرحل لانه أنقل المراحة فتقل صلى الله علمه وسلم في حراحاته فيرا لوقة . وعن حبرين مطعم رضى الله عنه قال القدر أيت قبل هز عقهوازن والناس فتتاون شدا أسود أقبل من السماء حتى سقط بينناو بعد القوم فأذا غل مبنوث قد ملا الوادى فلم أشاك اند الملائسكة ولم تسكن الا هز عمااقوم وعن جعمن هوازد قالوالقدرأ سالوم حنين رجالا سضاعلى خيل القعلهم عمائم صفر قد أرخوها بين أكتافهم بين المعماء والارض كثائب لانسة طميع أن دُها ماهم من الرعب منهم وكاز حملة من قدّل من المسلمن في هذه الوقعة أر رعة فقط وقتل من المشر كمن وقت الحربأ كثرن سبعدة وفي الانهزامأ كثرمن ثلثها أنوأسرمهم خلق كثيرومن النساء ستة آلاف نفس وغدنم المسلون من الامل أر يعقوعشر من ألف يعسر ومن الغنم أكثرمن أربعين أاف شاةومن الفضة أربعة آلاف أوقية ولمهذكر واعدد البقرلانها كانت قلملة

بالنسبة الماذكر والماوقعت هزية هوازن أسلم كثيرمن كفارمكة وغيرهم المارأ وامن نصررسول الله صلى الله علمه وسلم وعن عائدين عمر و رضى الله عنده قال أسابة في رمية وم حنين في جهتى وسال الدم على وجهيى وسدرى فسلت النبي صلى الله عليه وسلم سده عن و جهيى وسدرى الى ترقوقى ثم دعالى فصاراً ثريده غرق الله كغر ما الفرس والما المزم القوم عسكر دهضهم بأوط اس فأرسل الهيم صلى الله عليه وسلم أباعام الاشعرى رضى الله عنه كا يأتى على الاثر والله أعلم

# وسرية أبى عامر الاشعرى رضى الله عنه

## و عسر بدا اطفيل بعروالدوسي رضي الله عند،

الى ذى المكافن وهوسم من خشب كان اعمر و بن جمة الدوسى وذلك انه لما أرادسلى الله عليه وسلم السسرالى الطائف لحماصرة من تحصد واله من ثقيف دهث الطفيل لاحراق ذلك الصنم وان بوافيه بالطائف فحر جسر بعافهد مه وحمل بلقى النارفى وجهه و بقول باذا المكافي استمن عباد كا \* انى حشوت النارفى فؤاد كا وانتخذ ومعه من قومه أر بعمائة سراعالاته كان مطاعاتى قومه فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد قد مه من الطائف بأر بعة أيام

وغز وة الطائف

وذلك الهصلي الله عليه وسلم حين خرج من حنين وحيس الغنائج بالحعر الة سار إلى الطائف وحعل خالدى الولىدع الى مقدمته في ألف من أصحابه وكانت تقيف لما اغر مواد خلوا حصنهم بالطائف وأغلقوه علمهم معددان أدخلوافه ممايص فحهم من القوت استة وتها واللقمال وكان معهم مالك بن عوف و حميم من أشر اف قومه وص صلى ألله عليه وسلم في طريقه يحصن اعالات اس عوف فاص مه فهدم وص عائط أى دستان لرحل من ثقيف قد تمنع فيه فأرسدل الممالتي صلى الله علمه موسلم اماأن يخرج وأماان نحرق على للحائطات فأبي أن يخرج منه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باحراقه ولما وصل خالدرضي الله عنه الطائف نزل عن معه من الملين قر سامن الحصن وعسكرهاك فرموا السلين بالنبار رمياشد مداحتي أصب كثيرمن السلين بحراحات وقتر من المسلمان تساعشرر جلامن معبد اللهن أبي أمية المخر ومي رضي الله عنه وهو أخوام سلة رضى الله عنها وأصبت عن أى سفياد رضى الله عند م فأتى الني صلى الله عليه وسلم وعينه في ده فقال مارسول الله هذه عيني أصدت في سدر الله فقيال النبي - لي الله علمه وسلم ارشئت دعوث فردت علمك وانشئت فعرقى الجنة قال في الجنة و رجي م امن مده وأصدت عينه الثانية يوم البرموك عند قتال الروم كما تقدم المكلام على ذلك والما وصل صلى الله علية وسالم الطائف نزل قريبا من الحصن ثما لما قتل من قتال والمسلمن ارتفع الى موضع محد الطائف اليوم وعامرهم غانية عشر بوء اونصب عليهم المنحنيق وهوأول منجنيق ري فى الاسلام وكان الذي أشار روسلال الفارسي رضى الله عنه دل قيل المصنعه سده وأقبل خالد ان الواد در في الله عند منادى أهل الحصن و بقول من سارز فل بطلع اليه أحد وناداه عبد ماايل لاينزل المدامنا أحدواكن نفيم في حصننا فالتبه من الطعام مايكف ناسنين فان أفت حتى أهب ذلك الطعام خر حذا المك بأسيافنا جمعاحتي بموتءن آخرناودخل حاء من اصحاب الني صلى الله عليه وسدلم تحتد باشين لينفيوا علمهم السوروز حفوام الى حدارا لحصن المفرقوه ففطن الهم تقيف فأرسلوا الهمسكان الحديدمجاة بالنار فرحوا من يحتما فرموهم بالشرفقة أوامهم رجالا والدباعة بنتح الدال المهملة وموحدة مشددة وبعدا لالف موحدة ثماء امًا مِنْ هي آلتمن الاتا لمر بعد لمن الحاود بدخل فها الرجال فيدون ما الى الاسوار المنق وهاو أمررسول اللهصل الله عليه وسلم وقطع أعناجم وغريقها فقطع المسلون قطعا ذر تعامسالوه أن مدعها لله والرحم فقال صلى الله علمه وسلم فاني أدعها لله وللرحم ونادى منادى رسول الله صلى الله عليه وصلم أعماع بدنزل من الحصن وخرج انا فهو حرف ج مهم وضعة عشر وقبال ثلاثة وعشر ونرجلاونزلمهم شخص فيمكرة فقدر لهأبو بكرة وكانعبد اللمارثين كادة فأعتقهم رسول الله صلى الله علمه وسلم ودفع كل رحل منهم الى وحل من المسلمن عونه فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة واستأذن عمينة من حصن رسول الله على الله عليه ولم في وبأتى تقيفاف حصنهم ليدعوهم الى الاسلام فاذن أدفى ذلك فأتاهم فدخل حصنهم فقال لهم

تمسكوا فيحصنكم فوالله لنحن أذل من العبيد ولا تعطوا بأيديكم ولايشه وعليه كم قطع هذا الشجرغ رجيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ماقلت لهم ما عيد تة قال أمرتهم بالاسلام ودعوتهم الموحدرتهم النارود للهم على الحنة نقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت اغط قلت الهم كذا وقص عليه القصة فقال مد قت الرسول الله أقوب الى الله والدامن ذاك وكان جلة من فتسل من المسلسين التي عشرمهم عبد الله بن أبي أمية المخزومي رضي الله عند مأخوام سلة رضى الله عها ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتع الطائف قالت خولة بنت حكم رضى الله عنها فلت له بارسول الله ماعدها أن تنهض الى أهدل الطائف قال لم يؤذن لذاحتي الآن فهــموماأظر أن نَفْضُها الآنفذ كرت خولة ذلك اهمر بن الخطاب رضي الله عنه فدخل على رسول الله على الله على موسلم فقال بارسول الله ماحديث حدَّثَمَّتُه وخولة زعمت الله قلته لها قال قلتمه قال أوما أذن الله فهم بارسول الله قال لاواستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفل بن معاوية الديلي في الذهاب أوالمام فقيال له تعلب في حران أقت أخذته وان ركته لم يضر ل قال ابن اسحاق و بلغني أنه صلى الله عليه وسلم قال لا في كر الصد يق رضى الله عنه انبرأيت انى أهديت لى تعبة عملوء قريدا فنقرها ديك فهراق مافع افقال أبو بكررضي الله عنه ماأخلن أن تدول منهم يومك هذا ماتر يدفق الرصلي الله عليه وسلم وأنالا أرى ذلك وكأن الحسكمة فىأنه لم يؤدنه في فتح ألطائف ذلك العام ان لا يستأصل أهل ذلك الحصن فتلا فأخر الله أمرهم حتى جاؤا طائعين مسلين كاسيأتي ذكره فى الوفود انشاء الله عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر من الطلب رضى الله عنده فأذن في الناس بالرحيدل فضيع الناس من ذلك وقالوانرحل ولم يفتح علينا فقال ورول الله صلى الله عليه وسلم فاغدوا على القدال فغدوا فأصابت المسلمين حراحات فقال صلى المتهعليه وسلم انافافلون انشاء المه فسروا بذلك وأدعتوا وجعاوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك تعج امن سرعة تغير رأم لانهم وأواأن رأيه سلى الله علمه وسلم أبرك وأنفع من رأيهم فرجعوا المهوقال لهم رسول اللهصلي الله علمه وسلم قولوالااله الاالله وحده صدق وعده ونصرعبده وهزم الاحزاب وحده فلمار تعلواقال فولوا آبيون نائبون عابدون وبناحامدون وتسلله مارسول المتهادع على تقيف أهل الطائف ففال اللهم اهدد ثقيفاوا تتبهم مسلمن ورحم الله الا يوصيرى حيث يقول

جهلت قومه عليه فأغضى \* وأخوا لل دأيه الاغضاء وسع العالمين علما وحلما \* فهو يحرل تعبه الاعباء

وعد انحد اره الى الحعرانة لقيه سراقة من مالك وهوواضع للكتأب الذى كتبه له صلى الله عليه وسلم عند الصحرة بن أصبعه و سادى أناسراقة وهذا كتابى فقال صلى الله عليه وسلم هذا يوم وفا ومودة ادنوه فأدنوه منه فأسلم رضى الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه ونسلم عن الضالة من الابل تردحوضه الذى الله هله هل له في ذلك أجرفق الله رسول الله صلى الله عليه موسلم نعم

فى كل ذات كبد حراء أجرولما وسل صلى الله عليه وسلم الجعرانة أمر باحصاء السبى فكات كاتفد مستة آلاف من النساء والذربة والاسرى ومن الابل أربعة وعشرين ألفا ومن الغنم أكثر من أربعة والاسرى ومن الابل أربعة وعشرين ألفا ومن الغنم أكثر من أربعة وكان صلى الله عليه وسلم فدا تنظر قد وم هوزان وتربيص من مضع عشرة المه تم بدأ بقسمة الغنائم فقسمها ثم قدم عليه هوزان مسلمين وردعلهم السبى كاسياني وسألهم عن رئيسهم مالك من عوف النصرى فقا لواهوم تقيف بالطائف فقال أخبروه أنه ان أناني مسلمار ددت عليه أهله وماله وأعطم تهمائة من الابل فلما أخبروا مالك بدلا وكب مستخفيا فأدرك الذي صلى الله عليه وسلم بالمعرانة وقبل عكمة فرد عليه أهله وماله وأعطاه مائة من الابل كاوعد سلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن اسلامه رضى الله عليه وسلم وأسلم وحسن اسلامه رضى الله عنه وقال حين أسلم عن حالتي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن اسلامه رضى الله عنه وقال حين أسلم عن حالتي صلى الله عليه وسلم

ماان رأيت ولا معت عمله \* في الناس كلهم عمل محد أوفى وأعطى للحزيل اذا احتدى ومتى تشا يخبرك عمل غد في الدار في مرسد

واستعمله الذي حلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه فكان بقاتل بهم ثقيفالا يخرج الهم سرح الأأغار غليه وضيق علمهم حتى أسلوا وشهدفتم الفادسية وفتح دمشق فى خلافة عمر رضى الله عنه ولماجا وفدهوزان الى التبي صلى الله عليه وسلم بعدان قسم الغنائم سألوه أنررة علهم سبهم وأموالهم فقال صلى الله علمه وسلم معى من ترون دهني من المسلن وقداستأنيت مكم حتى لهنات أنسكم لاتفده ون وقدة سمت فاختراروا اماالسسى واماللمال فاختمار وا السسى فكامرسول الله ملى الله علمه وسلم المسلمن في ردّسهم علىم فردوه كلهم الاعدينة من حصن فانه أى أنرد عجوزا كبرة وقال هدده أم الحي لعلهم أن مغلواف داعها تمردها ست قلائص كاسيأني وكانت في السي أخته صلى الله عليه وسلم من الرضاع وهي الشهافيل وأمه حلمقرضي اللهءنها والمقالت له الشماأ ناأخت المارسول الله قال وماعلامة ذلك فأخسرته بعضة كان عضها الاهاحين كانم ترضعاء دهم وأرته الاها فعرفها وتذكر ذلك فقام و رسط الهارداء وصنع مثل ذلك بأمه حلمة رضي الله عنها حين جاءته ودمعت عمثاه وقال للشمالما أن عرفها سل تعطى واشفعي تشفعي وقدلان قومها فالوالهاات هذا الرحل أخوك فلوأ تمته فسألته في قومك لرحونا أن يحاسنا فأتته فقالت أتعرفي قال من أنت قالت أنا أختل منت أني ذؤ س وآنة ذلك انى حلتك ومضت كنفي عضة شديدة هذا أثرها فرحب ما فاستوهبته السيى وهمستة آلاف فوههم لهافاعرفت مكرمة مثلهاولا امرأه أعن على قومها مهاوخرها سلى اللهعليه وسلم فقال ان أحست فعدى محسة مكرمة وان أحست أن أمتعل وترجعي الى قومك قالت بل تمتغنى وأرحم الى قومى فأعطاه انعما وشاء وغلاما نقالله مكحول وحاربة وقدل أعطاها ثلاثة أعمد وحارية ونعما وشاعرقيل القادم عليه أمعرقيل همامعا جعابين الروايات وساءه

أوصردو بكنى بأى برقان وكان عماله صلى الله عليه وسلم من الرضاع فقال بارسول الله انا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء الم يخف عليك وان في من أصبتم الامهات والأخوات والعدمات والحالات ونرغب الى الله واليك بارسول الله وقال زهير من صرد بارسول الله ان مافى الحظائر عماتك وخالاتك وحواضت خاللاتى كن يكفلنك أى لأن من ضعته حلمة رضى الله عنها كانت من هوزان لوأرضع نا للحارث من أى شهر ملك الشام أوللنعدمان من المنذر ملك العراق تم تزل بنا مثل ما نزات بنال حوالعطفه وعائدته علينا وأنت خيرال كقولين شم أنشده أساتا يستعطفه بهامنها قوله

أمنن علم المسول الله في كرم \* قائلُ المرَ نرجوه وتنتظر أمنن على نسوة قد كتترضعها \* اذفولُ علاه من نخضها الدرر الناؤمل عقوامند للتلبسه \* هذى البرية ان تعقو وننتصر فأ المس العقومن قد كنت ترضعه \* من أمها تك التا العقوم شتهر

فقال مدلى الله عايده وسدلم ان أحسن الحديث أصدقه أبناؤ كم ونساؤ كم أحب المكم أم أموااكم فاختار والحدى الطائفتين اماالسي واماللال وقد كنت استأنيت بكم حتى ظننت انكم لاتقد مون لانه كاتقدم انتظرهم بعد أن قفل من الطائف بضع عشرة لدة وفي رواية قال لهم قدوقعت المقاسم مواقعها فأى الامرين أحب البكم السي أم الاموال وفير والة قال الهمأ مامالي وامنى عبدا لمطلب فهوا مكم ثمقال لهم اذا أغاصا يت الظهر بالناس فقوموا فقولوا انا نستشفع برسول اللهصلي الله عليه وسلم الى المسلمين و بالمسلمين الى وسول الله صلى الله عليه وسلم في أبنا ثنا ونسائنا وأظهر وااسلامكم وقولوانحن اخوانكم فى الدين فسأسأل الكم الناس فلما ملى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر قاموا فتكاموا بالذى أمرهم مه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدان أتنى على الله بما هوأهله أمار مدفان اخوانسكم هؤلاء جاؤنا تائبين واني قد وأيت أن أردًا الهم سنهم فن أحب منكم ان يط بدالك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعظيم الماهمن أؤل مايني الله علمنا فليفعل وفيروا بدفال وأمامن تمسلم من محقه من السي فله مكل أنسان ستقلائص وفي رواية فرائض لان البعر يسمى فريضة لسكونه يؤخذ فى الزكاة ونعطيه ذلك من أول سي نصيبه وفير وابة فن أحب أن يعطى غسر مكره فليفعل وم كره أن يعطى وأراد أخد ذالفد اعفع لى فداؤهم عمقال أماما كان لى ولبنى عبدالطلب فهوا مكم فقال المهاجرون والانصارما كان لنافه ولرسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال الاقرع ابن حابس أماأناو بنوتميم فلاوقال عيدنة بن حصن الفزارى أماأناو بنوفزارة فلاوقال العراس ابن مرادس السلى أما أناو بنوسليم فلافقا ات بنوسليم بليما كان المافه ولله وارسوله ملى الله عليه وسلم فقال الهم العباس وهنتموني أى أضعفته وفي حيث صبرتموني منفردا وفي رواية فقال رسول اللهصلى الله عليه وسدلم هؤلاء القوم مسلون وقد خبرتم مفلم يعدلوا بالاساءوا انساء

شيئافن كان عنده من النساء سي فطابت نفسه أن يرده فايرده ومن أى فليردد الله قرضاعلينا بكل انسان ست فرائض من أول سابق الله علمنا قالوارضينا وسلنا فردوا على من الماهم فساء هم وأبناء هم وفي رواية اله صلى الله عليه وسلم قال اللاندري لعل فيكم من لم يرض فروا عرفاء كم فليرفعوا البنا فرفعت العرفاء اليه انهم قدرضوا وكان سلى الله عليه وسلم عند تفريق السي على المسلمين قد أمر مناديا سادي أن لا توطأ الحبالي حتى يضعن ولا غيرا لحبالي حتى يستعران عدمة وقد أنا وصاحب الهمز بقالي عنوه سلى الله عليه وسلم عن هوازن ومنه على مقوله عدمة وقد أنا وصاحب الهمز بقالي عنوه سلى الله عليه وسلم عن هوازن ومنه على مقوله

من فضلا على هوازناد كا \* نه قبل ذاك في مرباء وأتى السي فيه أخترضاع \* وضع المكفر قدرها والبياء في الما بول المياء هداء في المار والمداك الرداء بط المصطفى الهامن رداء \* أي فضل حوا وذاك الرداء فعدت في مع والسيدات في الماء

والصيح انهصلي الله عليه وسلم ردعلهم حميع السيي ولم يتخلف منه أحد الاعور من عائزهم كانت عند عمينة من حصن كاتفدم فالى أن يرده اوقال حين أخذها أرى عوزا الى لاحب أن لهافى الجي نسباوءسي أن يعظم فداؤها فرعليه ولدها وهوزهير بن صردف امها منه وأعطاه ماثقمن الابل فهافأبي عيينة وطمع فيالز باده فتركدوذهب وغاب عنه غمر عليه معرضا فقال لهعمينة خدها بالمائة فأبى وقال لاأدفع الاخسين فأبى عيدة فغاب عنه غمر معرضا فقال خذها بالخمسن فقال لاأدفع الاخسة وعشر بن فأبي عيدنة فغاب عنه عمر عليهم وشافقال خدها بالحمسة والعشر سفاللا تخدها الا بعشرة فأبي عسة فغاب عنده عرمعرضا فقال خذها بألعشر مفقاللا آخذها الاستمقوالله مأثديها ساهدولا نطفانو الدولا فوهاساردولاصاحها تواحد عدد فوتها أى حزين ولادرها بنا كدأى غزير فقال له عيدنة خذهالا بارك الله لاعفها وذلك بسب دعائمه سلى الله علمه وسلم فأنه دعاعلى من أبي أن يردمن السبي شيئا أن ينحس أي كسد ثمنه ولما أخدها ولدها قال اعدينة انرسول الله صلى الله عليه وسلم كسا السي قبطية فقاللا والله ماذاك اهاعندى فافارقه حتى أخذلها منه ثو باوا لقبطية بضم القاف ثوب أسض من تسال مصر منسورة القبط \* روى ان رسول الله صلى الله عليه والح أمر وحلا أن يقدم مكة فوشترى للسي ثيا بافلا عرج الحرمة سم الا كاسيا وأص رسول الته صلى الله عليه وسلم معيس أهل مالان وف النصرى عند عمد عاسكة أم عبد الله أي أمية المخز وي حق عاء مالات فسلم اليه أهله وكان الوفد كلوه صلى الله عليه وسلم في ذلك فقيال اعما أريد عسم الخير ولم يحرأ تحرى المع مارفي مال مالان عوف حتى حضر و رده علمه وزاد وماده من الابل كا ﴿ دُ كرة سمة الغناع المارجة عسلى الله عليه وسلم الى الجعرانة قسم الغنائم وبدأ بالوافة قلوم موهم ناس من أويش

أسلوالوم الفتح اسلامان عيفاوأ رادملي الله عليه وسسلم أن يقسكن الايمان في قلوبهم وكان فهم من لم يسلم دود ثم أسلم كصفوان بن أمدة والماج وت الغذائم وأحصيت جاء أبوس فيان الى الذي لى الله على وسلم فلا رأى كثرة المال قال المحد أصحت اكثرة ريش فقيسم صلى الله عليه وسلم غمأ عطاه مائه من الاطلوار دهن أوقية من فضة فقال مارسول الله الني يزيدوكان يفالله يزيدا لحبر وكانأ كبرس معاوية فأعطى صلى الله عليه وسلم لابند ميز مدمائه من الابل وأربعن أوقية من فضة فقال بارسول الله ابني معاوية فأعطاه ما تقمن الابل وأر بعين أوقية من فضة فأخذ أبوسفهان وامناه الثماثة من الابل وماثة وعشر بن أوقية من الفضية فقال أبوسفيان بأبي أنت وأمى بارسول الله لانت كريم في الحرب وكريم في السلم اله دعار بمك فنع المحارب كنت وسالمتك فذهم السالم كتت هذا غاية المكرم جزال الله خريرا وجاء حكمين حزام فسأل النبى صلى الله عليه وسلم فأعطاه ما تأمن الابل ثمسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه مائة ثم سأله فأعطاه مائة تم قال له ماحكيم هذا المال خضر حلوفن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه مومن أخذه ماشراف نفسر لم يبارك له فيه موكان كالذي بأكل ولا يشميع والدد العليا خدمن الدرا اسفلي فأخذ حكيم المائة الاولى وترك ماعداها وقال بارسول الله والذى عند الحقالا أوزأ أحداءدك شيفاحتي أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه مدعو حكما لمعطمه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئاتم كان عمر رضى الله عنه فيزمن خلافته يدعوه ليعطم فيأبي أن يقبل فكان محر رضى الله عند يقول بالعشر المسلمن اني أعرض على حكيم حقه الذى قسم الله له من هذا الفي عنيابي أن يقبله رضى الله عنسه والذي أعطاهم الذي صلى الله عليه وسسلم مائة مائة من الاول كشرمهم أبوسفيان واسماه يز يدومعاو يهوهكم ف حزام والاخنس بنشر ووحب بن مطعم والحدين قس السهمى والحارث ناطارث والحارثين هشامأ خوابى حهل وحاطب نعسد العزى وحرمانين خودة وخو يطب بنعسد العزى وويصيم سطارق وغالدين أسدوخلف بن هشام وزهر بن أى أسددوز مداخليل والسأنب بنأى السائب وصيفى تعاثذوهم لوسميل اشاعمرو وشيبة بن عثمان الجسى وعدد الرحن بن يعقوب التقنى وسفيان بن عبد الاسد الخزومي وصفوان بن أمية وكان ودخر جمع من خر جوهوعلى شركه فأعطاه الني سلى الله علب وسلم مائه ثم مائه ثم مائه ثم واد باعماوا الاوغنمافلم بزل يعطه حتى أسلم رضى الله عنده وتفدمت قصته عندد كره فيمن أهدردمهم صلى الله عليه وسلم وعن أعطاء النبي صلى الله عليه وسلم ما نة الا فرع بن ما بس التميسي وعيدية ان عصن الفرارى وأعطى العباس بن مرداس السلى دون المائة وكان مثله مارئيساعلى قومه كااخ مارئدانعلى قومهما فقال عاظب الني صملي الله عليه وسلم أنجلنى ونبالعبيد . بين عيدت والاقرع فا كان حصن ولا عادس \* ده و قان مرداس في محمع

وقد كنت في الحرب ذائدر \* فلم أعط شيئا ولم أمنع

فقال النبي سلى الله علمه وسلم اقطع واعنى اسانه وأعطوه مثل أصحابه وفير وابتراأ بالكر اقطع عنى اسانه وأعطه مائة من الابل فاعطى تمام المائة والعبدد اسم فرسه وأعطى صلى الله عليه وسالم حماعة من المولفة خسين خسين من الادل منهم عمان بن وهب الخز وي وعمر بن ودقية وعمر بن وهب وعدى بن قيس السهمى وعمرو بن مرادس السلى أخوا العباس بن مرداس ومخرمة بن نوفل الزهرى وهشام بن عمر والعامرى وسعد بن روع \* وذكر بعض عسم ان عن أعطاه عادة أباجهم س حددة العددوى وأباسفيان سالحارث بنعبد أاطلب وهوان عمالني صلى الله عليه وسلم وعكرمة بن عامر العبدري وعلقمة بن علائة وعمر وبن الاهم والعدلا من جارية الثقني وكحب بن الاخنس والمدس سعة العامرى ومالك من عوف رئيس هوازن ومطيع بن الاسود القرشي والنضر بن الحاوث بالنصغيرأخوا لنضرالمقتول سدر ونوفل ين معاو يقالكناني وهشامن الوابدالخرومي وذكر هضه معكرمة بنأبي حهال فعن أعطاه مائة وقسل العلميكن حاضراوهوالعجيج لانه اختفي ثمركب البحرحتي ذهبت المهز وحتسه بأمان من النسي صلى الله عله موسلم فرجم كاتفدم غمقسم الني صلى الله عليه وسل بقية الغنائم على بقية الاعراب قال أهل المغاري أس صلى الله عليه وسلرز مدين المترضى الله عنه وكان من أعظم كثامه صلى الله عليه وسلم احضار الناس والغنائم ثم قدمهاعلى الناس فكانت سهامهم لكل رحل أو بعية من الامل وأربعن شاةفال كانفارسا أخذا ثني عشرمن الابلوما تهوعشر منشاة وان كان معه أكثرهن فرس لم يسهم للزائدو لم يعط الانصار ولا كارالمهاح من شيأ فقال رحل من المنا فقين هذه ومعة ماعدل فهاوما أريد بهاومه الله تعالى فأخبره لى الله عليه وسلم بذلك فغضب وقال ذالم أعدل فن دهدل رحم الله أخي موسى المداوذي أكثر من هذا نصير فقال عمر من الخطاب وخالدين الواسد رضى الله عنه ما الذن انا زضر معنق ما رسول الله فقال دعوه فأنه سيكون له شمعة بتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كايخر جالسهم من الرمية لا يتحسن الناس انى أقتل أحصابي فعامل الذي صلى الله عليه وسلم ذلك الرحل نظأ هرحاله تألفا للناس ليدخلوافي الاسلام وقال نام من الانصار ايسوام افقين بغفر الله ارسول الله سلى الله علب موسلم يعطى قريشا ويتركناوسيوفنا تفطر من دمامم والله ان هذا الجب اذا كانت شدة فنحن مدعى لها وتعطى الغنائم اغبرناوددناان نعلم عن كان هذافان كانمن الله تعالى صرناوان كانمن الني صلى الله عليه وسلم استعتبتاه فبلغ الخيراشي صلى الله عليه وسلم فأرسل الى الازصار فدههم في قبة من ادم فلااجمه واقام صلى الله علمه وسلم فقال ماحد رث باغنى عسكم فقال فقها الانصارا مافقها ونا فلم تقولوا شيأوأ ماناس مفاحد يثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه ولم يعطى

فريشاو بترك اوسموفنا تقطرهن دمائهم فقال صلى الله عليه وسلم انى أعطى رجالا حديثى عهد بكفر ومسيبة أتألفهم وانى أردتان أخبرهم أوأجبرهم أمارضون أنير حمالناس بالاموال وفرر واية بالشاة والبعدر وتر جعون برسول الله الى وتكم فوالله ا تقلمون م خبرهما شقلبتون مه قالوا مارسول الله قدرضنا وفي رواية فوالذي نفس مجد سده لولا الهسيعرة المنت أمرأ من الانصار ولوسال الناس شعب السلكت شعب الانصار اللهم ارحم الانصار وأبنا الانمارفبكي القومحتى اخضلت لحاهم وقالوارضينا برسول الله قسماو حظا وفيرواية انه خطبهم فقال بامعشر الانصار ألم أجد كم شلالافهدا كم الله بي وكنتم متفر " قين فألفكم الله بى وكنتم عالة فأغنا كم الله بي وكلما قال شدياً قالوا الله ورسوله أمن قال ماء عكم أن تجيروارسول المهلوشأتم لقلم فصدقتم وصدقتم أثيتنا مكذبافصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدافأو يناك وعا ثلافوا سيناك وخائفا فأمناك فالوابل المن علينالله ورسولة سلى الله عليه وسلم وانمساقال ذائه سلى الله عليه وسلم تواضعا وانعافا واظهارا اشرف قدرهم والافا لحماليا اغمة والمنة الظاهرة فى جميع ذلك له علم مفلولا هيرته وسكما وعدد هم لما كان بدنهم و من غيرهم مرق وقد اقتضت حكمة الله أنااغنا عملا حصلت قسمت على من لم يتم كن الايمان من قلبه لما بق فيه من طمع البشر من حب المال فكان ذلك مد الاجتماع قلو بهم على محبته صلى الله عليه وسلم لان القاوب ملت على حب من أحسن الهاوا عالم بعط صلى الله عليه وسلم أ كابراله ماجرين والانصار معاسقةا قهم ميعها لرسوخ الاعان في قاو برم فو كاهم الى قوة اعام فسكاد في قسمها على الوافسة ا- تحلاب قلوم م وقلوب اتباعهم الذين كانوارضون اذارضي رئيسهم فيكون سببالاسدادمهم واتقو يةقلب ندخل فى الاسلاممهم فيتبغهم من دونهم فكان فيمه محلفة عظيمة ولذالم قسم من أموال مكة عند فقهاشي معاحداج الحيوشالى المال الذي يعينهم على ماهم عليه ولما قيل الهصملي الله عليه وسلم أعطيت عينة والاقرع وتركت حميل بنسراق مقال أماوالذى نفس محد سده العيل خبرمن طاوع الارض كلها مثل عدينة والاقرع ولمكنى أتألفهما ايسلما أى دقوى اسلامهما ووكات دول بن سراقة لاسلامه وانى لاعطى الرحل وغسره أحب الى منه مخافة أن يكبه الله فى النارعلى وحوسه وفدواية انى لاعطي اقواما أخاف هاعهم وجرعهم وأكل أتواما الى ماحعل الله في قلو بهم من الخسير والغنى منهم عمروس تغلب قال عمرو فوالله ماأحب ادلى مساحرا انعم وقد مات أحاديث كثيرة في مدح الازم اروضي الله عنم ـ م والدعاء الهم ولأبنا أنهم وأبنا وأبنا أبنا أهـم وقال حسانرضي الله عنده في مدحهم

مهاهم الله أنسارا منصرهم \* دين الهدى وعد ان الحرب تستعر وسارعوا في سبل الله واعترضوا \* للتأثيات وماخافوا ومضحروا وفي النارى عن حبر بن مطعم رضى الله عنه سنما أنامع الذي صلى الله عليه وسلم مقفله من

حنين اذعلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم الاعراب يسألونه أن يعطمهم من الغنيمة يقولون ارسول الله اقدم علمنا فيئنا حتى اضطروه أى ألحؤه الى مرة فطفت رداءه فوقف صلى الله عليه وسلم فقيال أعطوني ردائي فلوكان عندى عددهذه العضاه نعما وفي رواية لوكان عندىء لدشيرتها مةنعمالة سمته بينكم ثملانحدوني يخيلا ولاكذو باولا حباناأى اذا جر بتمونى لا تعد ونى ذا يحل ولاذا كذب ولاذا حديث عقام صلى الله عليه رسال الى حنب رهبر وأخذ وبرةمن سنامه فرفعها ممقال للناس والله ملىمن فيشكم أى غنيمتكم ولاهذه الوبرة الا الخمس والخمس مردودعليكم أىلان أكثره كان يصرفه صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلين ام قسمة الغنائم اعتمر صلى الله عليه وسلم من الحدرانة الخمس لمال خلون من ذي وقيل لثاني عشرةاللة بقيتمن ذى القعدة الله الاربعاعوقدل للة الخمس ودخل مكة وطاف وسيعى وحاق و رحم الى الحمرانة من لماته منافقاته كان ماثنام او الحمرانة بالتخفف أفصع من التشديدوهو وضع بنسهو بم مكة عمانية عشرمملا سمي باسم امرأة تلقب الحعرانه وكانت مرة افامتهم اثلاث عشرة لدلة وجاهى الحدث انه اعتمرمن الجعرانة سبعون نبياغم توحه صلى الله عليه وسلم الى المدينة واستعمل على أهل مكة عماس أسدارى كه باقباعلي عمله وترك معهمعاذين حبلوأ باموسي الاشعرى رضي الله عنه ما يعلمان المناس القرآ زوالفقه فيالدس وكاناقدومه المدغة اثملاث يقمن من ذي القعدة وقيال لست بقين منه قال الحافظ ابن حران مدة فيعتم كانت أكثر من عمانين يوما قال كثير من أهدل المغازى انغز وةبدر وغروة حنبن كسر اللهم ماسورة الكفروأ طفئة الحرة العرب وأنفدتا مهامهم وأذلتا جوءهم حمتي لمعدوا بدامن الدخول في دين الله وحمرالله أهلمكة بغز وة منين وفر - هم عما نالوامن النصروالغنم فكانت كالدواعل اللهم من كسرهم وأنجز المته ما الوعد ارسول الله على الله عليه وسلم فأنه وعده اذا فتح مكة أن مدخل الساس في دين الله أفواجارتدين له العرب بأسرها فلماتم له الفتح اقتضت حكمته تعمالي أن يمسل قلوب هوازن ومنتبعهاعن الاسلام وأنجمعوامن قدر واعلى جعمو يتأهبوا لحر مهصلي الله علمه وسلم ليظهرا للهأمره واعزازه لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصره لدينه ولتمكون غنائمهم حمرانا لاهل الفتح ولنظهر الله تعالى رسوله وعباده المؤه سن و يعلى دينهم على سائر الادبان يفهرهده الشوكة العظيمة التي لرداق المسلون قبلها مثلها حتى لا يفاومهم دهد ها أحد من العرب واقتضت حكمته سجانه وتعالى ان أذاق السلين أولاهر ارة الهزيمة مع كثرة عددهم وعددهم وقونشوكتهم لحفض بذلار وسارفعت بالفتح لمكة والنصرعلي أهلهافا متلاهم الله بقصة حنين منعالهم عن الترفع وتنبها على ان المطلوب منهم النواضع واظهار الشكر كافعل صلى الله علمه وسلم حين دخل مكة فاقه دخل منحنما على ناقته متواضعا خاضعالر مه ولمين سيحانه لن قال ان نغلب اليوم عن قلة انّا لنصر انساهو من عند الله وان من مصره الله فلا غالب له ومن

يخذله فلاناصرله وانهسيمانه وتعمالي هوالذي تولى النصر لنديه صلى الله عليه وسلم وهوالذي أنزل سكينة عليه وعلى المؤمنين وأنزل جنود المتروها وقد افتضت حكمته سيحامه وتعالى ان خلعاائصر وحوائزه انمساتف اضءلي أهدل الانسكسار كإقال نعمالي ونر مدأن نمن على الذين استضعفوا فيالارض ونجعلهم أئمية ونجعلهم الوارثين وافتح الله غزوا لعرب سدر واختمه بحنين وهماأعظم غز واته صلى الله عايه وسلم ولهدا المحمع بدنهما فى الذكر فيقال بدروحنين وفى ابسه صلى الله عليه وسدلم الدرع والبيضة والمغفر دليه لعلى ان من تمام التوكل المتعمال الاسباب المتي نصها الله لمسمباتها قدرا وشرعافانه صلى الله عليه وسملم أكل الخلق توكلا وقوة بقين وقدد خلرمكة والبيضة على رأسه وايس بوم حنين درعين وقد أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس ومن تمام العبودية استعمال الأسباب في مسبباتها مع اعتمادان التأثير بلهوديده لاثهر ياثله ولولاان الله تعيالى سةرقضاءه وقيدره بظواه رالا سيما ببليا انقسم الناس الى ومن وكافر وشقى وسعيد فلو كانت جميع الاشماء تتحرى على خرق العادة المابق كافريل بكويون كلهم ملحتهن الى الاسلام نظهورا لخوارق ولو بقيت الاشياء كاها على طواهرهامن ر بطها بأسبام امن غيرو حود خارق للعادة لما انفاد أحد للاسلام وريما كانوا كاهم بعتقدون تأثير تلك الاسباب فأطهرا لله دغض الاشماع يلى وفق العادة وخرق في بعضها العادة ثم اله كشف ذلالا ناس وعجب عنه آخر من المضل من يشاءو يهدى من يشاء ولايستل عمارف الوهم يستلون وفي صبره صلى الله على ويسلم على حفاء الاعراب عندة مستدالغذائم دليل لما كان عليه صلى الله عامه وسلم من المكرم والحلم وحسس الحلق وسعة الحود والصبر وغسر ذلات من صفاته الحميدة صلى الله عليه وسلم والله سيمانه وتعالى أعلم

## وبعت قيسر بن سعد الى صداعي

بعث صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد بن عبادة الخزر جيرضى الله عنه ما الى ناحية المن بعد النصرافه من المعرانة في أربعه ائة فارس وأمره أن يقائل قبيلة صداء بضم الصادوقة الدال والمدوهم حي من المين فقد مزياد بن الحارث العداقي فسأل عن ذلك البعث فأخسر به فقال يارسول الله أناوافد هم الميك فاردد الحيش وأنا أتكفل باسلام قوى وطاعتهم فقال اذهب الميم فردهم فقال ان راحلتي قد كات فبعث صلى الله عليه وسلم الميم خلفهم فردهم و رجيع المداقي الى قومه فقد موابعد خسة عشر يوما فأسلوا

## والبعث الى بى تميم

وتعرف بسرية عديدة بن حصن الفر ارى الى تميم وسبها انه صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سفيان العدوى السكلي الى بنى كعب من خراعة لاخذ صدقاتهم وكانوا مع بنى تميم على ما وفأخذ رشر صددقات بنى كعب فقال لهم بموتميم وقد استدكثر واذلك لم نعطوهم أموالسكم فاجتمعوا

و انتهزوا السلاح ومنعوا شرامن أخف الصدقة فقال الهم سوكعب نحن أسلنا ولارد في درننا من دفع الزكاة فقال بنوعم والله لا يدع بعبرا واحدا يخرج فلمارأى شرد لك قدم المدينة وأخبر الذي صلى الله عليه وسلم بذلك فعندذ لك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدتة من حصن الفرارى الى بنى تم ي فح مسين فارسامن العرب ليس فم-مهاجرى ولا أنصاري فكان يدر الليل و يكمن الهارفه بعم علهم وأخدمهم أحدعشر رجلاواحدى وعشر من امرأة وثلاثين صدرا فياعهم الى المد سة فأمر م م صلى الله عيه وسلم فيسوا في دار رملة بنت الحارث في فيأثرهم حاعقمن رؤسائهم مهمم عطارد سماحب والز برقان سيدروالاقرع بناس وقيس بن الحارث ونعيم ن سعد وعمرو بن الاهمرور ماح بن الحارث فلماراً وهم ركى الهم النساء والدوارى فياؤا الى بابااشي صلى الله عليه وسل بعد ان دخلوا المدعد و وحدوا بلالا يؤدن بالظهر والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبطؤه فحاؤا من وراءا لحرات فنادوا بصور جاف اخرج المنا نفاخرا ونشاعرا فان مدحنا زين ودمنا شين بامجد أخرج البنا ففر جرسول الله صلى الله عليه وسيلم وفد تأذى من صياحهم وفيهم أنزل الله أن الذين بنادونا من ورا الحرات اكثرهم لا يعقلون ولوانهم صبرواحتى يخرج الهم لسكان خيرالهم والله غفور رحيم وأقام بلال الملاة وتعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمونه فوقف معهم فقالواله نحن ناسمن تمم - شنابداء رناوخط بينالنشاء وللونداخرك فقال لهدم الذي ملى الله عليه وسلمابالشعر بعثناولا بالفخار أمرنائم مضى فعلى الظهر تم جلس ف صن المسجد ثم قالوا ان مدحنال بنوان شتمنا الشينعن أكرم العرب فقال رسول الله مدلى الله عليه وسلم كذبتم بلمدح الله الزين وشتمه الشين وأكرم مسكم يوسف بن يعقوب ثم قالوا فأذن الطيه اوشاعرنا فالأذنت فلمقم وفير والمتاني لمأاعث بالشعر ولمأومر بالفضر ولمكن هاتوافقة مواعطارد ابن حاجب وفي رواية قال الاقرع بن حاس اشاب منهم قم بافلان فأذ كرفضال وفضل قومك فة كلم وخطب فقال بالمدالله الذي له علما الفضل وهوأهله الذي حعلنا ملو كاووهدانا أموالا عظاما نفعل فها المعروف وحعانا أعزأهل المشرق عددافن مثلذا في الناس ألسنارؤس انساس وأولى فصلهم فن فاخر فليعدد مثل ماعددنا وانالوشئنا أكثرنا واغما أقول هذا لان مأتوا بمثل قوانا أوأمر أفضل نأمرنا تمحلس وفى رواية انه قال الجمد فله الذي حعلنا خسر خلقه وأعطانا أموا لانمعل فهامانشاء فخن خبرأهل الارض أكثرهم عدداوأ كثرهم سلاحا فن أنكر علينا قولنا المأت وهو أحسن من قولنا أو بفعال هي أفضل من فعا الما فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس أن عيبه فقال له قم فأحب الرحل فيخطمته فقام الترضى الله عنه فقال والحمدالله الذى المعوات والارض خلقه قضى فهن امر دووسع كرسسيه عله ولم يكن شي قط الامن فضله ثم ان من فصله ان جعلناماو كاوا مطفى من خبرخلقه رسولااً كرمهم نسبا وأحدقهم قلبا وأفضاهم حسبا فأنزل عليه كنامه وائتمن على

المهاجرون من قومه و ذوو رحمه أكرم الناس الى الاعمان فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون من قومه و ذوو رحمه أكرم الناس أحسانا وأحسن الناس وجوها وخبر الماس مقالاتم كان أول الخلق اجامة واستحامة لله حن دعاهم رسول الله وسلى الله على وسلم بحن فنحن أنصار الله و رسوله فقاتل الناس حتى ومن كفر جاهد ناه في الله وكان فقله عامنا بسيرا أقول هذا واستعنه و نشو كلومت و المؤمنات والمؤمنات والسلام عليكم وفي واية انه قال الحمد لله نحمد مواستعنه و نقو كل عليه وأشهد والسلام عليكم وفي واية انه قال الحمد لله نحمد و واستعنه و نقو كل عليه وأشهد الناس و جوها وأعظم الناس اخداد كافا أجابوه و الحمد لله الله والمناس من عالم و و في راء الناس و حوها وأعظم الناس اخداد كافا أجابوه و الحمد لله الالله الالله في قالها منع ما نفسه و ماله ومن أماها فاتلناه و كان رغه في الله عليا أنسانا الله كرفها فضل قومات فقام فقال أمانا منها المناس المناس المناس المناس المناس و فضل قومات فقام فقال أمانا منها المناس و في المناس ال

فقال رسول الله صلى الله على موسلم على تعدان بن ثابت رضى الله عند فضرفقال له قم فأحد مفقال يسمع في ماقال فاسمع مفقال حسان رضى الله عنه أبا تامنها

نصر نارسول الله والدين عنوة \* على رغم عات من تعيد وحافير وأحياؤنا من خبر من وطئ الحصا \* وأمواة المن خبراً هل المابر

وثابت بن قيس رضى الله عنده كان يعرف بخطيب وسول الله صلى الله عليه وسلم انتقده وسول الله صلى الله عليه وسلم المناه فله وسول الله عليه وسلم المناه فله المناه فله الله وحده في منزله جالسام كساراً مدفقال له ماشاً بل فقال أخشى أن أكون من أهل النار الانى وحده في منزله جالسام كساراً مدفقال له ماشاً بل فقال أخشى أن أكون من أهل النار الانى وقعت صوقة وقد أنزل الله الانه والمناه والمناه ووق صوت النبي ولا يجهر واله مالة ول كجهر بعضكم لعض أن تعبط أعمال عمال التشعر ون وكان ثابت من قدس وضى الله عند مرفع صوته المقل في معهد كان يظن الناس لا تشعر ون وكان ثابت من قدس وضى الله عنده والمناه والمن

قد مت المدن كذاوكذا وان فلا نامن رقيق عنى فاستيقظ الرحل فأنى خالدا فأخره فيعث على من الدين كذاوكذا وان فلا نامن رقيق عنى فاستيقظ الرحل فأنى خالدا فأخره فيعث الى الدرع فاتى ما بعد أن وحدها على ماوصفه عمل اقدم المدينة أخبراً با بكر رضى الله عنى مرؤ اله فاجاز وصيته ولا يعلم أحداً حدثت وصيته بعدم وته والحيزت سواه و وقعت مفاخره بين الريق ان بدر وحسان رضى الله عنه كل واحدم همايذ كرقصيدة فيها مفاخره في قصيدة الريقان وهو عطامها

نجن المكرام فلاخى يعادلنا ، من الماول وفينا تنصب البسع ومن قصيدة حسان رضي الله عنه وهو مطلعها

ا ناأبيناوان بأى الماأحد به انا كذلك عند الفخرز تفع وقال الا ترع بن ماس انى والله يا محد قلت شعرافا معه فقال هات فانده

أَتِمَالُهُ كَمِاتِعرف النَّاسِ فَضَلْنَا \* اذا حَالفُونَا عَنْدُدْ كَرِ المَّكَارِمِ وانَّارِ وُسِ النَّاسِ مِن كَلِمعَشْرُ \* وان لِيسِ في أَرضِ الحَّارُ كَدَارِمِ فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا حَسَانُ فَاجِبِهِ فَقَالُ حَسَانُ رَضَى الله عَنْسَه بنى دارِم لا تَفِيْشُرُ وَا أَنْ فَرْكُمْ \* يَعُودُ وَاللا عَنْدُدْ كُوالْمُ كَارِمُ

هملتم علينا تفضرون وأنتم \* لناخول من سنطروخادم

الحال حديث المال أحق الوالدم بغض في القبر فعرف عمر والانسكار في و حدرسول الله صلى الله عليه وسلم فقمال بارسول الله والله الدوت في الاولى وما كذبت في الثانية وشدت فقلت الحسن ماعلت وعدد ذلك فال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيمان السحر اثم اله صلى الله عليه وسلم ردّعلهم الاسارى والسي وأحسن حوائرهم وعدان البيمان السحر اثم اله صلى كل واحداثي عشر أوقية من الفضة واختاف في عدد هذا الوفدة قد لك كلوا سبعين رحلاو قدل تسعين فال ابن عبد البرف الاستبعاب ان القوم لما أسلموا كلوا الله عليه المرف الاستبعاب ان القوم لما أسلموا وقوا في الدين مدة مدة وتعلم ون القرآن والدين ثم أراد وا الخروج الى قومهم فأعطاهم الذي صلى الله عليه وكان مناحم وكان مناحم الما المنافق منسكم أحدوكان عمرو بن الاهم في ركانهم وقل الماني منه المنافق المنافق من مناه المنافق المنافق المنافق وكان عمر وبن الاهم ما فالمنافق من حقد ما أشداً سائدة صمن الوم على ذلك وكان عمر وبن الاهم ما فالمنافق وكان عمر وبن الاهم ما فالمنافق وكان عمر وبن الاهم ما فالمنافق وكان عمر وبن الاهم ما فاله في من منافق حقد ما أشداً سائدة صمن الوم على ذلك وكان عمر وبن الاهم ما فاله في حقد ما أشداً سائلة خلاق الراجال تضيق خطيما بلي عالم المنافق بلاد ما فافت بلاد بأهلها \* ولكن أخلاق الراجال تضيق والله سينانه و تعالى أعلم و الله سينانه و تعالى أعلم و المنافقة المنافقة و الكن أخلاق الراجال تضيق و الله سينانه و تعالى أعلم و المنافقة و المن

# ومث الوليد بن عقبة الى سى المصطلق

 فأخبر وا الذي صلى الله عليه وسلم المبرعلى وجهه فبعث صلى الله عليه وسلم معهم عبادين شر وأخذ صدقات أموالهم و يعلمهم شرائع الاسلام و بقرتهم القرآن والوليدين عقبة من أي معيط كان أخالع ثمان وفي الله عنسه لأمه ولاه عمان رضى الله عنه المكوفة ثم عزله والمات هان رضى الله عنسه اعتزل الوليد الفتنة فلم يشهد مع على رضى الله عنه ولا غيره وأقام بالرقة الى أن توفى فى خلافة معاوية رضى الله عنه

## ﴿ سرية عبد الله بن عواجه ﴾

رضى الله عنه الى بنى عمرو من حارثة وقبل جارثة بن عمر وفى مستهل صفر وقيدل سعالا ولل سنة تسعمن الهدرة مدعوهم الى الاسلام فأبوا أن يحمدوا واستحفوا بعد فقد النبى سلى الله عليه وسلم فغساوها ورقعوا بها أسفل دلوهم فأخر سلى الله عليه وسلم بذلك فدعا علم م بذهاب العقل فقال ما الهدم أهل وعدة أى اضطراب فى أجسادهم وعلة فى كلامهم وكلام مختلط لا يفهم قال الوائدى وأبت بعضهم ذاعى الا يحسن المكلام

### رسر ية قطبة بن عامر

الخرر جى رضى الله عنه الى حديم قريبا من تربة بضم الفوقية وفتح الراء من أعمال مكة على ومن أوا كثر وكانت في صفر سنة تسعو بعث عه عشر من رحلا وأمره أن بشر الغارة عليهم فاؤهم وافتتالوا فتالا شديدا - في كثرت الحرجى في الفريقين ثم مرموهم وساقو النعم والشاء والنساء الى المدسة والله أعلم من من منه الضحال من سفيان من وضي الله عنه منه المنه كارب في رسع الاول سدة تسع يحيش في المدروع من الاسلام فأبوا فقا تلهم عن مع فهرمهم وغنم أموالهم

### المسر يةعلقمةن محرز

وضم الم وفتح الميم ومخمة بدالا ولى مكسو رة ثقداه المدلى رضى الله عند الى طائعة من الحدشة الما المحرور بما من حدة عده فى ثلث ما ثة فانهى الى حزيرة فى المحرفلا خاص الحر ليصل المهم هر بوافر حده عاقمة ومن معدولم بلقوا كيدا ولما أرادا لرجوع علقه ة أراد بعض القوم المحجمة والرجوع الى أهلهم قبل بقية الحيش وكان فهم عبد الله بن خذافة السهمى رضى الله عندة أمر علقه مقلم موكان فيه دعاية أى من اع فتر أو اسعض الطريق وأ وقد وانا والعطاون عليها فقال الهم عبد الله من حذافة عزمت عليكم الاتواثيم في هذه المار فلا هم عضهم بدلا قالم من أمركم عصمة فلا تطبعوه وفي رواية أنهم لما أوقد والالله وهموا بالدخول فها حمل المن أمركم عصم عدا و تقولون فررنا من الناراق منافيها وفي رواية أنهم الما أوقد والقائم المناز وهموا بالدخول فها عضم مناف المري امتما الهم له فلما وحواذ كر واذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم غضب فأمرهم مناف ليرى امتما الهم له فلما وحواذ كر واذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم

## وسرية على ن أبي طالب رفى الله عنده

لهدد مصنم طي عوضع يسمى الفلس بضم الفاعوسكون اللام بعثه مدلى الله عليه وسلم في رسم الاؤلسنةتسع وبعثمعه ماثة وخمستن رحلامن الانصار وفيرواءة كانوامائتي رحل فغار على أحماء من العرب وشسن الغارة على محلة آل حائم مع الفدر وحرق الصني بعد هدمه ووجد فىخزانته ثلاثه أسياف وثلاثه أدرع وغنم سبيا ونعما وشا وفضه وقدم بدلك المدينة وكان فىالسبى سفانة بنت حاتم الطائى وهي بفتح السين وتشديدالفا بعدها نون مفتوحة فتا تأنيث فأسلت وحسن اسلامها رضى الله عنها ومن علها صلى الله علمه وسلم فدعت له مقالت سكرتك مدافتقرت بعدغنى ولاملك لمائدا ستغنت بعدفقر وأصاب الله يمغر وفلنمواضعه ولاجعل لك الى الشيخاجة ولاسلب اعمة من كريم الاو جعلان سيبالردها عليه وكان المن علها سيبا لاسلام أخم عدى بن حاتم وضي الله عنه وكان وضي الله عنه من فضلاء الصحامة ولم يرتدُّمع من ارتدمن العرب بعدوفاة النيصلى الله عليه وسلم بل ثنت على الاسلام وكان بعد بصدقات قومه الى المدّيق رضى الله عنه وحضر فقوح الفراق مات سنة ثمّان وستين وهو ابن مائة وعشرين وقيل مائة وتمانين سنة وروى له أصحاب السنن السنة قال ابن اسحاق في قصة سي أخت عام أصابت خياه صلى الله عليه وسل الذة حائم في سبايا فعلت في حظيرة في المسجد فرر بهاصلى الله عليه وسلم فقامت اليه وكانت حزلة فقالت ارسول الله هلك الوالدوغاب الوافد فقال ومن وافدك قالت عدى بن حاتم قال الفارس الله ورسوله فضى حتى كان الغدقال مر ف فقلت له وقال لى مثل ذلك حتى كان بعد الغدمي في و يئست فأشار إلى على بن أبي طالب رضى الله عنده وهو خلفه أن قومي المه فكممه فقمت فقلت ارسول الله هلك الوالدوعاب لوافد ما من على ولله علمان قال قد فعات فلا تعلى حتى تجدى ثقة وبلغا ولادك ثم آ دنيني فقد مرهط من

طى قالت فأخبرته أن لى فهم ثقة و بالاغاف كسانى و على وأعطانى نفقة فرحت حتى قدمت السام على أخى فقال ما ترين في هدا الرحل قالت أرى والله أن تطق به مريعا فان بله فعلسا بق البه فضيلة والايكن ملسكافلن ترال فى عزالهن وأنت أنت فقات والله هدا هوالرأى فلاسا بق البه فضيلة والايكن ملسكافلن ترال فى عزالهن وأنت أنت فقات والله هدا هوالرأى ما دخل وقت سلاة قط الا وأنا أشتاق الها وفي رواية ماأ قيمت الصلاة منذ أسلت الاوأناعلى وضو وكان حوادا وقدر وى الامام أحد أن رجلاساً له ما تقدرهم فقال تسالنى ما تقدرهم وأنا ابن حاتم والله لا أعطيل وروى ابن سعد أن الذى سى أخت ما تم خالد بن الواجد و جمع من الرواية بن أن خالدا كان فى حبش على رضى الله عنهما ونوز ع بأن الحيش كاه كان من الانصار و يمكن أن يقال المراد أكثرا لحيش من الانصار و يمكن أن يقال المراد أكثرا لحيش من الانصار فلا شافى كون خالا معهم أو يكون منهم نظرا لمعنى النصرة ما لمعنى الاعم والله أعلم

### والمسرية عكاشة من عصور الاسدى رضى الله عنه

الى الجباب كسر الجيم وموحدتين بنهما ألف أرض عدرة بضم العين وسكون الذال المجمعة و بلى بفتح الما الوكسر اللام وشد المحتية وهما قبيلتان من قضاعة و قبل ان الجباب أرض فرارة و كاب واعدرة نيما شرك و كانت هذه السرية فى شهر ربيع الآخرسنة تسعولم يذكروا سبم اولا عدد من ذهب فيما ولا ماجرى والله أعدلم

#### ﴿غُرُ وَهُ تَبُولُ ﴾

على وزن تقول الاسمر ف العلية ووزن الفعل وقيل العلية والتأنيث وحور و بعضهم مرفه على الرادة المكان وهومكان معروف بينه و بين المد سقمن جهة الشام أر بسع عشرة ممر حلة و بينه و بين دمشق وهي غروة العسرة ممرحلة وقيل اثنتا عشرة مرحلة وقيل هوزف ف الطريق بين المد سقو و بين دمشق وهي غروة العسرة جههملتين الاولى مضعومة بعدها سكون بأخوذ من قوله تعالى الذين البعوه في ساعة العسرة وتعرف بالفاضحة الافتضاح المنافقين في عافالوا الانتفر وافي الحر وقد فضعهم الله في آبات كثيرة في سورة التبوية كفوله تعالى ومنهم من يقول الدنك وكفوله تعالى ولئنسالتهم ايقول الدنك وكفوله تعالى ولئنسالتهم ايقول المنافق كنائخوض ونلعب وكانت في رجب سنة تسعمن الهجرة قال الحافظ ابن جروذ كرا المحارى لها بعد حقالوداع من خطأ النساخ قال بعضهم ولعل المحارى الحافظ ابن جروذ كرا المحارى لها بعد حقالوداع من خطأ النساخ قال بعضهم ولعل المحارى وقد و وحد تعمل الله عليه وسلم حرّ الشديد اوقعطا كثيرا ولذلك لم يورعنها كعادته في سائر الغزوات غروة الاورى بغيرها حرّ الشديد المحارة والمحارة والمحارة والمحارى والمحارى ومسلم عن كعب بن مالك رضى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك رضى الله عليه وسلم عن كعب والنور و المحارة والمحروة الأورى بغيرها حق كانت الك الغزوة غروة الهوج شديد واستقبل سفر والنور و يقذ كروة الأورى بغيرها حق كانت الك الغزوة والمحروة المحرود عمل الله عليه وسلم عن كعب بن مالك ونفي الله عرب مالوجه المحدد واستقبل سفر والنور و يقذ كروة المحرود كرا المحرود المحدد المحدد واستقبل سفر والنور و يقذ كرود المحدد ا

افظ يحتمل معنيين أحسدهما أفر بمن الآخرفيتوهم السامع ارادة القريب والمتكامر يد البعيد وروى عبدالرزاق أنهم خرجوافي قلة من الظهرم كثرتهم وفي حرشديد حتى كانوا ينحر ونااده مرقشر بونمافى كرشه من الماءفسميت غزوة المسرة أى الشدة والضيق واختلف في سبها فقال معضهم سبها أنه صلى الله عليه وسلم بلغهم الانساط الذين بقدمون بالزيت من الشَّام الى ألدينة أنَّ لروم تجمعت بالشامع هرقُل وهوة يصرماك الروم واجتمعت معهم لخم وحذام وعاملة رغسان وغيرهم من متنصرة العربو جاءت مقدمتهم الى البراغاء فل والغه صلى المله علمه وسلم ذلك ندب الناس الى الله و جواً علهم بالمكان الذي ريد لمتأه والذلك عاعتا حونه في السفر والحرب وروى الطبراني من حديث عمران بن حصن الخراعي رضى الله عنهماقال كانت نصارى العرب كنيت الى هرقل ان هـ ذا الرحل الذي مدّ عي النوة هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم فانكنت تريد أن تلحق دينك فالآن فيعشر جلامن عظما أهسم مال له قباد اوجهز معه أر بعدين ألفا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للناس قوة في الذهاب لتلك الارض الفقد الظهر والنفقة وكان عثم الدرفي الله عند مقدحهن عبراالى الشام فلماجمع الذي سلى الله عليه وسلم يحث على النفقة والحلان قال بارسول الله هذهما تتابعهر بأقناجا وأحلامها ومائنا أوقية فالغمران رضي اللهءنه فمعقد صلي الله عليه وسلم يقول لايضر عثم ان ماعمل مدها وهدد الشارة الى أنّ الله منعد من وقوع زلة سركة انفاقه في سبيل الله وانه صلح أن يغفراه ماء ان يكون ذنه ان وقع ولا يلزم من الصلاحية وحوده وقدأ المهرا المصدق رسوله صلى الله على موسل فانعمان رضى الله عنم الراعلى أعمال أهـل الحنــة حتى فارق الدندا، وقسل سعب هــذه الغز ومان الله المنع المشركين من قرب المسجد الحرام ف الجيوف مره قالت أو يش المقطعن عنا المناجر والاسوا ف وليذ همن ما كذا نصيب منها فعقوضهم الله الامريقتال أهل الحكة اب كافال تعالى ماأم االذين آمنوا انها الشركون نحس الى قوله حتى يعطوا الحزية عن يدوهم صاغر ون وقال تعالى باأيها الذي آمنوا فأتلوا الذين بلونكم من الكفار ولحدوافيكم غلظة فعزم صلى الله عليه وسلم على قتال الروم لانهم أقرب الناس المعوأ ولاهم بالدعوة الى الحق القريهم الى الاسلام ولما أوادملى الله عليه وسلما الحروج حشا اناس على المنفقة والحلان فحاؤا بصدقات كثيرة فدكان أول من جاء أبو بكر الصديق رضى الله عنه فا عماله كامأر بعد آلاف درهم فقال صلى الله عليه وسلم هل أبقيت لأهلك شيئا قال أبقيت لهم الله ورسوله وجاء عمر رضى الله عند منصف ماله فساله هل أرقيت الهم شيئا قال نعم نصف مالى وجا عبد الرحن بن عوف رضى الله عند عمائتي أوقية البدملي الله عليه وسلم وتصدق عاصم من عدى سبعين وسفام ن تمر و جهز عثمان رضي الله عنده ثلث الحيش حتى كان يقال ما بقيت لهم حاجة حتى كفاهم شنق أسقيتهم قال ابن اعاق أنفق عمان رضى الله عنه في دلا الميش مفقه عظيمة لم مفق أحدمثلها و روى عن قتادة اله

قال جل عثمان وضي الله عنه في حيش العسرة على أنف عبر وسبعن فرسا وروى الامام أجر والبهقي عن عبيد الرحن من سمرة رضي اللهء مقال جاءعثم بان رضي الله عنه مأ لف د سأ ر في كمه حمن حهز حيش العشرة فنثرها في جره سلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقلها في حروو يقول ماضر عثم مان ماعمل المداليوم وحافي رواية عن حديقة من الممان رضى الله عنهما ان الذي جاءه عثمان رضى الله عنه عشرة آلاف د شارقال مصهم عكن أنّ الآلف جاءماوالعشرة بعثما وجاءفي حددهال وابتز بادةأن الدنا فيرصدت بن بديه صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم بقول مده و مقلها طهرا البطن و بقول عفر الله لك ماعتمان ماأسر وتوماأ عانت وماهو كأثن الى يوم القيامة ما يبالى عثم بان بعددها فقد مدارة عظمه بأن الله غفر له الذنوب أي مترها عنده فن عدمها سركة دعائه له و نفقة - في سدل الله فلدس سالي عماهم اذلا يقعمت الاالغروفي بعض الروامات قال صلى الله عليه رسلم اللهم ارض عن عهمان فانى عنه راض و روى البهق عن عبد الرحن من خباب رئي الله عنه قال خطب ملى الله عليه وسلم فت الناس على حيش العسرة فقال عقد انعلى مائة بعدر باحلامها وأقد اما عُرَدُل مرقاة أخرى من النسر فث الناس فقال عمان على مائة بعد مرآخرى باحلاسها وأقتابها عمزل مرقاة أخرى فثقال عثم العدلى مائة بعدر أخرى الحلامها وأقتام اقال فرأ ورسول الله صلى الله علمه وسلم مقول مده هكذا حركها كالمتعب وقال ماعلى عثم ان معد هدا الموم أوقال عدها وأرسل ملى الله عليه وسلم الى أهل مكة وقدائل العرب وستنفرهم وحاء المكاؤن وستحماونه أى يطلبون منه ماركبون علسه فقال ماأحد ماأحلكم علمه وهمسالم نعمر الانصارى وأنولسلى عيد دالرجن من كعب الازمارى والعرياض من سارية السلى وهرمين عبدالله بنرفاعة الانصارى وعروبن عشة الانسارى وعبدالله بن مغفل المزنى وآخر ون غرهم وهم الذين قال الله فهم ولاعلى الذين اذاما أقول لتحملهم قلت لا أجد ما أحمل على مقولوا وأعزنهم تنيض من ألد عجزنا أن لا يعدوا ما سفقون ومنهم فوم أبي موسى الاشد مرى رضى الله عنده ففي المعارى عن أبي موسى رضى الله عند اله أرسد المأصحامة الى الندى صلى الله عليه وسلم يسأله الجلان نقال والله لا أحلكم وفير والةوماءندى ماأحلكم عليه فرحم حزينا الى قومه ثم جاء انتى ملى الله عليه وسلم ذودمن الابل فبعث المه وأعطاه الماها واستخلف صلى الله على و- الم على الدينة على فأفى طالب رضى الله عنه وخلف وأيضا على أهله وعداله فأرحف والمنافةون وقالوا ماحلف والااستثقالاله وتخففا فأخذع على رضي الله عنه مسلاحه غ أني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تازل بالحرف فقال بانبي الله زعم المنافقون الله اغما خلفتسى لا نكاستثفلت منى وتخففت منى فقال كذبوا والكن خلفتك الماتر كت وراقى فارجع فأهملي وأهلا أفلاترضي اعملي أنسكون مي منزلة هار ون من موسى الا أنهلاني معى فرجه الى المدينة وفي رواية ففالعلى رضى الله عند مرضيت غرضيت غرضيت

الأهدل السنة انهار ونعليه الدلام اغما كان خليفة في حماة موسى عليه الدلام حين المالمة النول والدعل على تخصيص خلافة على رضى الله عنه عداة الذي صلى الله عليه وسلمقط فلاحية فيمه الشيعةعلى انالخلافة اعلى وانه أوصى لهم اوكفرت الروافض عميع العماية بتقدد ع غدره و زاد بعضهم فكفرعلها الكونه لم يقم اطاب حقده ولا عقالهم في الحددث الذكور ولاممداله ممدلانه اغاقال هذاحين استخلفه بالدية فيهذه الغزوة فالحديث اغمادل على أن علم ارضى الله عنه خلافة على أهل الني صلى الله علمه وسلم مدة غيرته بتبول كاكان هار ونعلمه السلام خليفة عن موسى علمه السلام في قومه مدّة غيدته عنهم للناجا ووقد استخلف سلى الله عليه وسلم في مرات أخرغ رعلى رضى الله عنده فيلزم أن يكون مستحقا للغلافة والماسئل على رضى الله عند في زمن خلافته هل أوصى لك الني صلى الله علمه وسلم مالخلافة قال لاولوأوصى لى بها الهائلة علم احتى لولم يبق معى الاسيفى وردائى ولوأوصى له مالما بابع أبابكر وعر وعقمان رضى اللهءمم وقول الرافضة انذلك كانمنه تقمة كذب وزو وفانه كاندوضي الله عنه داقوة وعدا عة رقد توفرت عشرتهمن بني هاشم فكالوا أهل قوة ومنعة فيلزم الرافضة نسبته للعين والمذل وحاشاه ابتهمن ذلك ورضى التهاعنه وكرتم وحهه وال ارتعل صلى الله عليه وسداء ن ثنية الوداع متوحها الى تبوك عقد الالوية والرايات فدفع لواءه الاعظم لاى مكر رضى الله عنه و رايته العظمى للز در رضى الله عنه ودفعر المة ألا وسيلاسد ان حضر و راية الخزر جالع ابن المذر ودفع الكل بطن من الانصار وقيائل العرب لوا - أوراية أى لبعضهم لوا - ولبعضهم واية وسار بالناس وهم والاثون ألفا وقيل أربعون ألفا وقيل سبعون ألفاو كانت الخيل عشرة آلاف وقيل اثبيء شرأ اف اووقع لهصلي الله عليه وسلم فيهذه الغزوة كثرمن الاخبار بالغبيات وغيرهامن المجزات وخوارق العادات وسيأتي انشاءالله التعر ضلك شرمها وتخاف جماعة من المنافقين مهم عبد الله ن أبي ن سلول بعد ان كان قد خرج وقومه وعسكر مم أسفل من ثنية الوداع ثم قال يغز وجهد في الاصفر أى وهم الروم مع مهدا لحال والحروالبلد البعيد الى مالاطاقة لهمه بحسب مجدأن فتال بي الاصفر معدالاعب والله احكاني أنظر الى أصحامه مقرنين في الحيال بقول ذلك ارجاءا برسول لله صلى الله عليه وسلمو بأصابه غرجيع بقومه وتخلفواوا حتمع جمع من الفافقين في بيت و يلم الهودي فقال بعضهم أتحسبون حلادبني الاصفر كفتال العرب بعضهم بعضا والله الكاني بهم يعنى العماية غدامقرنين فيالحبال بقولون دلك ارجافاوترهما للؤمني والحلادا اضراب بالسموف فأوحى اللهالى الثبي صلى الله عليه وسلم اجتماع القوم وماقالوا فقال لعمار بن ياسر رضى الله عن ما أدرك القوم فاسألهم عماقالوا فان أنكر وافقدل بلى قلتم كذا وكذا فا نطلق الهم عمارفقال ذلك الهسم فأتوارسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر ون الد موقالوا انما كذا نخوض ونلعب وقال صلى الله علمه وسلم للعدين قدس باحد هل ال في حلاد مى الاصفر قال

بارسول الله أوتأذن لى في التخلف ولا تفتني فوالله الله حدعرف قومي اله مامن رحل باشد يجبا بالنساعمن وانى أخشى الدرايت نساءني الاصفر أللا أصمر فأعرض عنه رسول التعصلي الله غلبه وسالم وقال قدأ ذنت ال فأنزل الله تعالى فيه ومنهم من يقول الذن لى ولا تفتني ألا فى الفتنة سقطوا والفتنة التي سقطوافها هي التخلف عن رسول الله صلى الله علمه وسلم والرغبة عنه وفير وابة انه لام الجدّع لى مقالة ولده عبد الله وقال له والله ماء نعاث الاالنفاق وسنبزل الله فدا قرآ نافأ خذ زعله وضرب مه وجهه فلا نزلت الآمة قال له أفم الله فقال له اسكت بالمكم فوالله لانت أشدعلي من مجد وفر وابة ان الحدّلا امتنع واعتذر عما تفدم قال للتي صلى الله عليه وسلم والكن أعيز الممالى فأنزل الله تعمالي قل أنفقوا لموعا أوكرها ان بتقبل منكم والمحققون على ان الحدّن قيس تار من النفاق وحسنت تو شمرخي الله عنه وعاش الى خلافة عثم بانرضي الله عثه وقال بعض المنافقين لبعض لاتنفر وافي الجرفأنزل اللهة مالي وقانوا لاتذفروا في الحرق نارحهم أشر حرالو كانوا يفقون وجاء المعذرون من الاعراب وهم الضعفاء والمهلون لدؤذن الهمف التخلف فأذن الهم وكانوا اثنين وتمانين رحلا وقعدا خرون من المنافقين بغبرعذر واظهارعلة جراءة على اللهو رسوله وقدعناهم الله تعالى يقوله وقعد الذبن كذبوا الله ورسوله وتخلف جمع من المسلىن منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الرسيع من غيرعذروكانواعن لايتهم فياسسلامهم وستأتى تصتهم انشاء الله تمالى وكانعن تخلف أنوخيمة الانصارى رضى الله عنه فلاان سارصلى الله علمه وسلم ومضت أيام دخل أبوخيمة على أهله في وم حارفو حدد امر أتين له في عر يشدين لهدما في حائط قدريشت كل منهما عريشتهاو بردنافها ماءوهيئة اطعاما وكان البومومندشد بدالحرفا ادخل نظرالي امرأته وماصنعتافة بالرسول الله ضالي الله علسه وسالم في الحر وأبوخيمة في ظل بادر وطعام مهماً وامرأة حسناعماهدا بالنصف عقال والله لاأدخل عريش واحدة منكاحتي ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيآ لى زادا ففعلتا عم قدم ناضحه فارتحله وأخذ سيفه ورجعه عم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه نزل بنبوك وقد كان أبو خيثمة أدرك عسر من وهب فى الطر بق يطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترا فقاحتى دنوا من تبول فقال أنو خشمة العممران لى دنها فلاعليك أن تتحلف عنى حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل فلا لدنى أوحيهة قال الناس هذارا كب مقبل فقال رسول الله على الله عليه ولم كن أباحيهمة فلادنى ونظروه قالوا بارسول الله هووا شهأ بوخيتمة فلماأناخ أقبل يسلم على رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ال ما أبوخ يتمة وأولى ال كلفتم د بدوتوعد عم أخر رسول اللهصلي الله عليه وسلم خبره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر اودعاله يخسر ولما مرصلي الله عامه وسلم بالحمرد بارغود مجي ثويه على رأسه واستحث راحلته وقال لاتدخلوا سوت الذن ظلواالاوأنتم اكون خوفاأن بصيبكم ماأصاب مواغما سجى ثوبه على رأسه لان الغطاء

متمعه الفكروالاعتمار فسكانه أمرهم بالفسكرفي أحوال توحب البكامن تقديرا لله غروحل على أولنك بالمكفرمع تمكينه الهم في الارض وامها الهم فهامدة المو يله ثما بقاع نقهة مهم وشدة عسدايه وهوسها الهمقلب القاوي فلايأ من المؤمن أن تمكون عاقية ممثل ذلك وتهيي ضلى المقعلم وسلم الناس أن يشر بوامن ما تها شعدًا وأن يتوضو اله الصلاة وأن يعن منه عن وأن محامل محدس وان اطبيعه طعام والمحسن الذي عن مه أوالحس الذي فعل مه اعلقوته الابل والطعام الذي طبيغه بلقي ولايأ كلوامنه مشيئاتم اوغسل ملى الله علمه وسلم بالناس ولميزل ساراهم مني زل على البترائي كانت تشرب منه الناقة وأخره مصلى الله علمه وسلم انهاتهب علهم الليلةر يجشدوه وقال من كان له معر الديد عقاله ونهي الناس في تلك الليلة عن أن يخرج أحدمنهم وحده رامعه صاحبه فحرج شخص وحده لحاحته فحنق وخرج آخر في طلب بعسرله ندفاحقلته الرجحتي ألقته فيحبلطي فأخعر بذلك رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال ألمأنهكم أن يخرج أحدمنكم الاومعه ضاحبه ثم دعاللذى خنق فشفي والذي ألقته الريح يحبل لمي أرسلته طي المصلى المه عليه وسلم حين قدم المدينة وكان رسول الله صلى الله عليموسلم يستخلف علىعسكروأ بالكرا لصدورضي اللهعنه يدلى بالناس واستعمل على حرس المحكر عبادين شرفكان يطوف في أصابه على العسكروأصبع الناس بوماولاما معهم وحصل الهم من العطش ما كاد تقطع رقام حتى حمالهم ذلك على نحراء الهم لشقوا أكراشهاو يشروا ماعها فعسن عمررضي الله عشه خرحناف حرشد مدفنزانا منزلا أساسا فيه عطش حتى ان الرحل لينحر بعبره فيعصرفرته فيشر بهو مجعلمانتيءلي كبده وفي لفظ علىصدره فشسكوا ذلك لانبى ملى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر بارسول الله قدع ودا الله من الدعاء خيرا فادع الله لنافقال أتحب ذلك قال نعم فرفع مدمه صلى الله علمه وسلم فلمرجه عدما حتى أرسل الله احدامة فطرت حسى ارتوى الناس واحقسلوا ماعدا حون البه وذكر بعضهم ان النا استعامة لم تتحاوز العسكروان رحلامن الانصار فاللآخرمة م النفاق و يحدث قدري فقال انمامطرنابنو كذاوكذا فأنزل الله وتععلون رفكم أنت كلفون أى وتععلون بدل شدكورز فكم تسكذيبكم حيث تنسبون المطر للانوا وقيل انه قال له و عله ها معدهذا شي قال سعامة مارة وفي افظ انهم الماشكرا اليه شدة العطش قال اعلى لواستسقيت الكم فسقيتم قالم سوكذا وكذا فقالوا بانبي الله ماهدد العين أنواء فدعار ولالله صلى الله عليه وسلماء فتروضا مح قام فصل فدعاالله تعالى فهاحتر بحوارت محامة فطرواحتى سال كلوادفر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يغترف بقد لدحه ومول هذا فواكذا فنزات الآمة وضلت ناقته صلى الله عليه وسلم ومافقال رجل من المنافذين الذين خرجوا معدان عدار عمرانه ني وأنه يخركم خبرا اسما وهو لايدرى أمن ناقته فقال صلى الله عليه وسلم ان رجلا يقول كذاو كذاواني والله لا أعلم الاماعلني الله وقدد لي الله علما انها في شعب كذا وكذا قد حدسة المحرة مزمامها فانطارة واحتى تأتوني ما

ده وأفوحدوها كذلك فحاواما \* قبلوقع نظيرهذا في غزوة بني المطلق وان الواقعة تعيد دروقيل انه من الاشترأه على معض الرواة ولما قال صلى الله عليه وسلم ان رجلا بقول كذا ، كذا الخماء عض الصحامة الى رحله وقال لمن في الرحل والله لتحب في شيء تُدَّمْنا مرسول الله صلى الله لمموسل ون مفالة رحل قال كذاو كذاو أخبرالله نسه صلى الله علمه وسلم م فقال له بعض من فالرول هذه القالة قالها فلاد قبل أن تأتى بسير بعني شخصا حاضر افي رحله فقال باعبادالله فىرحلى داهبة وماأشعر أخرج أى عدة الله من رحلي ولا تصيني فيقال انه تابو بقال انه لمرزل على شر" - تى هلك وتباطأ أجل أى ذر رضى الله عنه المام من الاعماء فتخلف عن الجيش فأخذ مناعه وحله على ظهره غخر ج بتبع أثررسول اللهصلي الله على ماشافأ دركه نازلافي بعض المسازل وقبل مجيئه قالواله تخلف أبوذر بارسول الله أبطأمه اعدره فقال دعوه فان مكن فيه خدر فسيطحقه الله مكم وان مكن غمر ذلك فقد أراحكم اللهمنه ولمأأشر فعلى ذلك المنزل ونظره مخص فقال مارسول الله هذار حل عشى على الطريق وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أما فرفلا تأمله الفوم قالوا بارسول اللههو والله أبوذر فقال رسول الله على الله عليه وسلم رحم الله أباذر تشي وحده وعوت وحده و معت وحده وكان كاقال صلى الله علمه وسلم فقدمات وحده بالر بدة رضى الله عنه سكنها في خلافة عثمان رضى الله عنه اسب اختلاف وقع بينه و بين معض العمامة في معض ألفاظ الفرآن وتفسير ، عض من عانيه فشي عثمان وأبوذر رضي الله عنهما اتساع الامر فاستأذن أوذرعمان رضى الله عنهما أن يسكن الزبدة فأدن أه فيق ما حسى توف وحدمكا أخبرصلي الله عليه وسلم وعن المغبرة ن شعبة رضي الله عنده قال الماكنا بين الحجير وتبوك دهبرسول اللهصلي الله عليه وسلم لحاجته بعدا الفجر وتبعته بماءفا رطأحتي أسفر الناس اصلاة الفحرولم بأتهم رسول الله صلى الله علمه وسلم فقد واعبد الرحمن من عوف رضى الله عده فصلى بهم فانق سى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ وصع خفيه الى عبد الرحن من عوف وقد صلى ركعة فصلى رسول الله صلى الله عامه وسلم مع عبد الرحم وركعة عمقام وأنى مالركعة المانية وقال لهم معد فراغه أحسنتم أوأصبتم عمقال لم يتوف نبي حتى يؤمه رجل صالح من أمته ومذالا مافىأنه صلى الله علمه وسلم حلى حلف أبى بكررضي الله عنسه بل قال ابن عماس رضى الله عنهمالم بعد النبي صلى الله عليه رسلم خلف أحد س أمته الاخلف أني بكر والمرادصلاة كاملة فلا الحاصلاته خلف عبدالرحمن من عوف ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف أحد غير أبى كمروعبد الرحمرين عوف رضي الله عنهما وتفدّم أنه صلى الله عليه ويسلم كان يستخلف أيا مكر رضى الله عنده على مسكره تصلى بالناس فلعل ذلك في بعض الايام فلا سافى صلاة عدد الرجن بن عوف رضى الله عنه بهم في هذا اليوم أو أنه كاريصلي مع أنى بكر رضى الله عنه بعض القوم ومع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكثرة الفوم فلما تأخرص لي الله عليه وتسلم في قضاء كاحة ملى عدد الرحن رضى الله عنه مالذين كانوا بصاون مع الني صلى الله عليه وسلم والله أعلم

ولمائز لوادة ولاوحدواء مفاقللة الماعاغترف رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة سده من ماثها فمضمض جافاه تماسقه فهاففارت عساحتي امتلأت وعن حذيفة من الممان وضيالله عنهماقال بلغ رسول الله ملى الله عليه وسلم انفى الماءقلة أي ماعين تبول وقد قال الهم انسكم أأودغداان شاءالله عن تبول وانكمار تنالوها حتى يضحى الهار فن ماء هافلاعس من ماتها شيئاحتي آتي وأمرمنا دمانادي مذلك فئه ناها فاذا العدن مثل الشيراك تبض من ماعوف يه -بق الهاأر يعة وقدل و حلان من المنا فقين ومسامن ما تها فسم مارسول الله صلى الله عليه وسلم لما ملغه ذلك ثم اغم غرفوا من تلك العن قله لا قله لاحتى اجتم شي في شن فعسل رسول الله صلى الله علمه وسلمو حهه و مدمه ومضمض ثم أعاده فها فحرث العمن بماء كشر وفي رواية فحلوا فها مهامادفعها ألمهم فحاشت مالماء وقال صلى الله عليه وسلم لعاذرضي الله عنه مامعاذ بوشك ان طالت لل حداة الناثري ماهنا قد الى حناناأي ساتين فرأى ذلك و روى ابن عبد البر عن يعضهم قال أنار أحد ذلك الموضع كله ولى تلك العين حدًا ناخضر وأفسرة وقبل قد ومهم تبول بليلة نام رسول الله صلى الله علمه وسلم فلم دسته قط حتى كانت الشمس في مدر مح وقد كان قال الملال رضي الله عنه اكلائنا الفسرفأسند ملال ظهره الى راحلته فغلبته عداه تمقال له سلى الله على وسلم ألمأ قل الثاللال كلا كنا الفحر وفي واله الديلاقال الهم نامواوا ناأ وقظكم فاضطععواولم استدفظواالا يحرا اشمس فقالله رسول صلى الله علمه وسلم بادلال أمن ماقلت قال بارسول الله هسهمثل الذى ذهب مك وفير والمأخذ شفسي الذي أخذ سفسك وقال صلى الله عليه وسل للصديق رضى الله عنه ان الشد مطان صاريدى ولالالانوم كايدى الصيحتي سام ثم دعارسول المهصلي الله عليه وسدلم ملالا وسأله عن سعب نومه فأخبر بما قاله الني صلى الله عليه وسلم للصديق فقال الصديو رضى الله عنه لانبى صلى الله عليه وسلم أشهد أنكر سول الله ثم انتقل صلى الله عليه وسلمغير اعدد غمصلى الصبح قضاعوفي منصر فه صلى الله عليه وسلم من تبول قال الوقمادة رضى اللهء: مسلم انحن نسعر معرسول الله صلى الله علمه وسلم وهوقافل من تبول وأنامه ما ذخفق خففة وهو على راحلته فالرعمل شهه فد توثمنه فدعته فانتمه فقال باأ بافتادة هل لك في التعريس أى الغزول للنوم ففلت ماشئت بارسول الله قال انظر من خلفك فنظرت فأذار حلات أوالاثة فقال ادعهم فقلت أحيبوارسول اللهصلي الله عليه وسلم فحاؤا فعرسنا وفي وابةقال أبوقتا دة فيدارسول الله صلى الله عليه وسل دسرحتي اجهارا لليلوأ ناالي حنيه فنعس فالعن راحلته فدعمته من غسرأن أوفظه حتى اعتدل على واحلته غسارحتي اذات ورالليل مال ملة أخرى فدعمه محتى اعدل على راحاته عسارحتى اذا كان من آخر السحر مال ملة هي أشدمن الماتين الاواتمن حتى كادسقط فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا قلت أبوقتا دة قال متى كان هذامس مرك معي قات ماز ال هذا وسرى منذا للداة قال حفظات الله عاد فظت منده صلى الله علمه وسلم وذكر بعضهم ذاك عندمنصر فهمن خبيرف عدد دلا أوانه من الاستمادعا

دعضالر واقفال أبوقنا دةرضي الله عندم فالرسول الله على الله عليه وسلم هل ترى من أحديعني من الجيش قلت هذا را كب تم قلت هذا راكب آخر حتى اجمع اوكناسيعة وفي رواية خسة مرسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول الله - لى الله عاده وسلم عن الطريق عقال احفظوا علمنا ولاتنا فنمناحتي خرج الوقت وكان أولمن استيفظ وسول الله وسلم والشمس في ظهره وفقه افزعدين عمقال اركبوا فركبنا فسرناحتي ارتفعت الشمس عدعاميضاة كانت معي فبهاشئ من ماعفة وضأمها و بقي فبهاشئ وفى رواية جرعة من ماعثم قال لى احفظ علينام يضأتك فسيكون الهانبأ فصلى بنمارسول اللهصل اللهءامه وسلم الفحر ودلملوع الشمس أى بعد أن ارتحلوا ففي رواية ارتحلوا فان هذا منزل حضر نافيه الشيطان وفي الخارى عن همران من حصر من رضي الله عنه - ما قال كنافي سفر مع الني صلى الله على موسلم وانا انسير حتى كنافي آخر اللمل وقعنا وقعية ولاوقعية أحلى للسافرينها فياأدة ظنا الاحرائسمس وكانالني صلى الله عليه وسلم اذانام لموقظه أحدحتى بكون هوستدفظ لانالا فدرى ماعد شله فى نومه أى من الوجى مكانوا يخافون من أيقا لطمه قطع الوخى فلا استيقظ عروضي الله عنه ورأى ماأصاب الناس أى من فوت صلاة الديم كبرو رفع صوته بالتسكيير فاز ال يكبر ويرفع صوته مالتكمير حتى استيقظالشي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ان الصديق استيفظ أولاغ لازال يسبع ويكبر حتى المتدقظ عمرولاز البكرحتي استدقظ رسول الله سلى الله عليه وسلم فلما استدفظ شكواالمه الذي أصابهم أي من فوات صلاة الصع ففال صلى الله عليه وسلم لاضرار حلوا فارتحلوا فسارغير بعدد غزل فدعا بالوضوء فتوضأ ويؤدى بالصلاة فصلى بالثاس وعن بعض الصابة رضى الله عنهم قال و بعدان صلمنا وركيدا - عدل بعضنام مسالي بعض ما كفارة ماصنفنامن تفريطنا في صلاتنا فقال الذي حلى الله عليه وسلم ماهذا الذي تم مسوك دوني فقلا مانى الله تفر يطدافى - لاتناقال أمالكم في أسوة عمقال ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم را الصلاة عتى يحيى وقت الاخرى وقد اختلفت الروايات في حكامة هدا والفحة فرواها عضهم في غروة خمير و بعضهم في الحديبة و بعضهم في تبول فاختلف العلاء فى توجمه ذلك فذهب بعضهم الى تعدد القصة و بعضهم حل ذلك على الاشتباه من الروا فوحزم بعضهم بأخاف غزوة تبوك واستشكل هذا التوم بقوله صلى الله علمه وسلم نحن معاشر الانداء تنام أعيننا ولاتنام قاو سناوأ حبب بأن القلب اغمامدري المعاني المتعلقة به لا مارتعلق بالعسن كرؤ بةالشمس وطلوع الفحر وأحبب أيضا بأبه صلى الله عليه و-لم كان أهنومان نوم تنام فيــه عمنه وقلبه ونوم تنام فيه عينه فقط وينبغي أن يكون هذا الثاني أغل أحواله والالانداعمتله فى ذلك ثماناً كثراليش كان قد تقدم وما بق معه صلى الله عليه وسلم الاسبعة أوخسة كاتقدم فقال سلى الله علمه وسلم لن كان معهماتر ون الناس يعنى الجيش فعلوا قالوا الله ور-وله أعلم فقال لوأ لماغوا أباءكر وهمورشد واوذلك ات أبا يكروهم رضي الله عنهما أوادا أن ينزلا بالمنش

وللماعفأ بواذلك عليهما فنزلواء ندزوال الشعس على غسيرماء بفلاة من الارض لاما مهاوقد كادت أعناق الخيل والركاب فطع عطشا فقال حلى الله عليه وسلم أين صاحب الميضأة قمل هوذا بارسول الله قال حشى بمن أتك فحام ما وفهاشي من ما وفي رواية دعارسول الله صلى لله عليه وسلم بالركوة فأفرغ بافي الاداوة فها ووضع أصابعه الشر وفقعامها فتبسع الماعمن منأسا بعموأ فبل الناس فاستقوا وفاض الماء حسى روواو روت خملهم و ركام مقال بعضهم وواضحان هذا العطش غبرالمتقدم الذى دعانيه وسول الله سلى الله عليه وسلم فنزل المطر وفى كالام وصفهم ان وسول الله صلى الله علم وصلى المحصل للقوم العطش أوسل نفرا من أصمامه وفهم على والز سررضي الله عنهما لمكن تقدم انعلم ارضى الله عنه تخلف في غروة تبوك فان صع ارسالهم التفرفلعله لحق النبي صلى الله عليه وسلم أوان ذلك كان في غزوة أخرى بعث سلى الله عليه وسلم أواللك المنفراطلب الماءوأمرهم أن يست وضوا الطريق وأعلهم أن عوزاتمر عم فى يحل كذا على ناقة معها سقاء فقال الهدم اشتروا منها ماءها بماعزوهان وائتوام امع الماء فلما بلغواذلك المكاناذا بالمرأة ومعها السقاء وفى وابقاذا بامرأة سادلة رحلها بمنخرادتين ف ألوها عن الماء فقالت أناوأهلي أحوج السهم نسكم فسألوها أن تأتي رسول الله - لى الله عليه وسلمء عالماعنأ يتوقالت هذا الساحر وفي رواية الذي يقال له الصابئ وخرالا شماءأن تمه فُشَدُّوها وثاقار أنواج ارسول الله صلى الله عاسه وسلم فقال لهمم حلوا عنها تم قال لها أتأد نهنالى في الماء رام من ماء كاحمت بعقالت شأنسكم فقال لا بي قتادة رضى الله عنده هات لمضأة بقريت المدفحل السقاء وتفل فيسه وصب في الميضأة ماء فليلا ثموضع بده فيه ثم قال ادنوا فذوافعمل الماء فورور مدوالناس بأحدون حتى ماتر كوامعها اناء الاملاوه وأرووا الهم وخيلهم وابقى في الميضأة ثلثاها والميضأة هي الادارة التي يتوضأ منها وهذا السياق يدل على ال هذاعطش بالثلان الثباني وضع صلى الله عليه وسلم يده في الركوة التي صب فها من الميضأة وفى هذاوضع بده في الميضأة عدان لم يجدوا في الميضأ دشيثًا وفي رواية أنَّ تلكُ المراة أخبرته صلى الله علمه وسلم انها مؤتمه أى اها أيتمام فقال للقوم هاتوا ماعند كم فحمعوا لهامن كسر وتمرثم قال لهاا ذهبي وأطعمي هدنا عدالك وفير والتأيتامك وصارت تتحب بمارأت ولما ت على أهله اقالوا لها اقدا حتبست علمنافقا ات حسنى انى رأيت عباأ رأيتم مرادتي هاتين فوالله لقدشر بمنهما فريب من سبعين نفرا وملأ وامن القرب والمزاد والمطأ هرمالا أحصى ثمهما الآرأ وفرمنهما يومئذ فاماأن بكون ذلك الرجل أسحرأه للارض أوهوني كما رفول فسكان العصابة يغز ونعلىمن كانحواها بمن لم يسلم ويتركونها وقومها فسكان انتاس هولون مارأ شاامرأة أدخلت على قومها من البركة مثل ماأدخات هذه المرأة على قومها وفي صيع مدلملا كانوم غزوة ولا أصاب الناس محاعة بحيث صارت التمرة الواحدة تمها جماعة يتذاو بوخا فقالوا بارسول الله لوأذنت لناف تحر بواضحنا فأكلنا وادهنا فقال عر

بارسول اللهان فعلث فتى الظهر ولسكن ادعهم به فنسل أز وادهم وادع الله الهم فها بالبركة لعل الله أن يعمل ق ذلك البركة فقال صلى الله عليه وسلم نعم فدعا بنطع فسطه عدعاهم بفضل أزوادهم فعمل رحدل أقى مكف ذرة ويحمى الآخر مكف تمر و يحمى الآخر مكسرة حتى احتمع على النطعمن ذلك شي يسمر فدعار سول الله صلى الله علمه وسل ما امركة تمقال لهم خذوا فأوعية كم فأخذوا حنى ماتركوا في العسكر وعاء الاملا وهوأ كلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله مسلى الله عليه وسلم أشهد أن لا اله الاالله وأفي رسول الله لا بلتي الله ما عد غير شاك فصعب عن الحنسة وفي وأه الاوقاه الله النار وتفدّم نظير ذلك في الرحوع من غزوة الحدسة ولامانعمن التعدد أوهومن خلط معض الرواة واعل هذا كان معد أن ذبح الهم طلحة ان عبيد الله جرو زافاً طعمهم ومقاهم فقالله ملى الله عليه وسلم أنت طلحة المماض وسماه ومأحد طلحة الخبر ويوم حنبن طلحة الحود لكثرة انفاقه على العسكر وعن ومض العمامة قال كنت في غز وة تبول على نحى السعن فنظرت الى النحى وقد قل مافيه وهيأت لانبي صلى الله عليه وسلم لمعاما فوضعت النحى في الشمس ونحت فانتهات الحرير النحى فقمت فأخد ندر أسه سدى فقال صلى الله عليه وسلم وقدر أى ذلك لوتر كته لسال الوادى سمنا وعن العر ماض بن سارية رضى الله عند وقال كنت معرو ولالله على الله عليه والم مقبول فقال ليلة البلال رضى الله عنه هلهن عشا وقال والذي هشك الحق اقد دافضنا حريدا فقيال انظر عسى أن تحد شداه أخذ الحر ب سفضها حراباحرا مافتقع القرة والقرتان حسى رأت في د فسب عمرات ثم دعا العمقة مُوضِعِ الْمَرِ فَهَا ثُمُوضِ عِدِهُ عِلَى الْمَراتُ وَقَالَ كَاوا ماسم اللَّهُ فَأَكَا ثَلَاثُهُ أَنفُس وأحست أربعا وخسين تمرة أعدها عداونواها في مدى الاخرى وصاحماي بصنعان كذلا فشمعنا ورفعنا أمدسا فاذاالقرات السيسع كامي فقال باءلال ارفعها فاندلانا كلمها أحدالا خلمها شيعا فلاكات من الخدد عاما القرات فوضع صلى الله عليه وسلم مده علمن ثم قال كاوا ما مم الله فأ كانا حتى شبعنا وانالعشرة غرفعناأ مدساواذا القرائ كامي فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم لولااني أستحيى من ربي لا كانامن هد والقرات حدة نرد الى المد سقمن آخرنا فأعطاهن غلاما فولى وهو راو كهن والم وصل صلى الله عليه وسلم تبوك أرسل خالدين الوليدرضي الله عنه في أر بعمالة فارس الىأ كمدر من عبد المك المصر افي وكان ملسكاعظمهما من قيل هر قل مدومة الحندل وذلك حصر وقرى منها و من الشام خمس لمال وقال له انك ستحده للا يصد البقر فأنتهي المه خالد وقدخرج من حصنه في المة مقمرة الى نقر بطاردها هو وأخوه حسان فشدت عليه خيل خالدفاستأسروا أكمدروقنلوا حساناوكان علىمقماعين دبياج مخوص بالذهب فاستلمنالد و بعثمه الى رسول الله صلى الله علمه وسلم قبل قدومه فعل المسلمون بلسونه بألدمه فيحدون منه فقال صلى الله علمه وسلم أتحمون من هذا فوالذي نفسي سده لناد دل سعد في الحنة أحسن من هـ ذاوهر سمن كان معهما فدخاوا الحصن وأغلقوه تم أحار خالداً كدرمن القنل حتى

باتى به رسول الله سلى الله عليه وسلم على ان يفتح لحالد دومة الجندل وصالحه على أافي معر وغاغانة فرس وأر بعمائة درعوأر بعمائة رمح ففتح الحصن فدخله خالدوأ خذماصا لحمعليه وخسه غودم بأكدرعلى النبى سلى الله عليه وسلم فقن صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الحز بةوخلى سدله وكان هرقل مقها يحمص وفى هذه الغزوة كتب أوصلى الله عامه وسلم مدعوه الحالاسلام وسيأتى ذلاث انشاء الله في مكاتبا بمصلى الله عليه وسلم وأناه صلى الله عليه وسلم وهو بنبولاسا مبالة ومعماهل حريا تأنيث أجرب عدو يقصروهي قرية بالشام وأهل أذرح بالذال المجمة والراءا اضمومة والحاء المهملة مدسة هناك وأهدى صاحب أبلة لرسول اللهصلي الله عليه والم الخلة فأ فكساه رسول الله على الله عليه وسلم بردا فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعطاء الحزية عدان عرض عليه الاسلام فليسلم وكتب الولاهل الله كتابا صو ويه اسم الله الرحن الرحيم هذامنه من الله وعدد النبي رسول الله ليحنة بن دو به وأهل الله سفنهم وسمارتهم فى المر والحراهم ذمة الله تعالى ومجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم من أهل السام وأهل المن وأهل الحر فن أحدث من محدثا فانه لا يحول ماله دون نفسه واند اطيبةان أخذهمن الناص والهلاعدل أن عنعواما ورويه ولاطر يقار بدونه من رأو يحو \*وكتب لاهل أذرح وجر باعماصو رقه يسم الله الرحن الرحيم هذا كتاب عدا انبي صلى الله عليه وسلم لاهل أذرج ومر باءانهم آمنون بأمان الله وأمان محدد لى الله عليه وسلم وان علهم مائة ديار في كل حبوافية لميةوالله كفيل النصع والاحسان الى المسلين وصالح أهل مينا على وبع عُمارهم وأقام صلى الله عليه وسلم بنبول بضع عشرة ليلة وقيل عشرين ايلة ولم يلق كيداوفر الناسمن أهل الكناب وغيرهم رعبا منهصلي الله عليه و- لمعندسم اعهم عسره فكاناس الحمة فيهذه الغز وةماحصل من اعاطة الكفار وظهو رعز المسان وفضعة المنافقين واذلالهم واستشارالى الله عليموسلم أصحابه في مجاورة تبوك فقال عمر بن الخطاب وضى الله عند مارسول الله ان كنت أمرت بالسرفير فقال رسول الله صلى الله على موسل لوأمرت بالسميرلم استشركم فيه فقالوا بارسول الله ان للروم جوعا كثيرة وليس بما أحدمن أهل الاسلام وقدد فونا وقد أفزعهم دنول فلو رجعنا هدده السنة حتى ترى و محدث الله أمرا وأخرج البهق عن عبد الرجن بن غنم الاالهود فالواله سلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة باأيا القاسمان كنت صادقا نكني فالحق بالشام فالماأرض المحشروأرض الانبياء فصدق ماقالوا فغزا تبولة لاير يدالاالشام فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آبات من سورة بني اسرائيل وان كادوا المستفز وللدمن الارض ليخرجوك منها الآبتين فأمره الله بالرجوع الى المدينة وقال فها محمال وعماتك ومهاتبعث فرجع صلى الله عليه وسلم فقال جبريل سلار بلفان لكل نبي مسألة وكان حبردلة ناصحا وكان النبى صلى الله عليه وسلم له مطيعاقال فاتأمرني ان أسأل فقال حمر بل الرب أدخلي مدخل صدق الآية ثم انصرف صلى الله عليه و- لم قافلا الى المدينة ويني

فى طر ،قه عشر من مسحد اوكان في مغض الطريق ماعقليل حدّ افقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبقنا الى ذلك الماء فلايستقين منه شيئا حتى نأتيه فسبق اليه نفر من المنا فقين فاستقوا الماء الذى فيسه فلما أتاموسول الله صلى الله علمه وسلم وقف علمه فالمعدفيه شبيا فقال من سيقنا الى و و اللاعنق لله قلان وفلان فقال أولم أنهم أن يستقوا منه شيئا حتى آنيه ثم لعنهم ودعاعلهم غزل في موضع الماءوم معه سديه ودعاما شاء أن مدعو به فحرى الماءوسارله حس كحس الصواعق فشرب الناس واسته واحاجهم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائن بضيتمأو يق مسكم أحد لتسمعن بهذا الوادى وقد أخصب ماس مديه وماخلفه أى وهذ اخلاف عين تبوك التي تقدّم له فها مايشه هذا حيث قال العاذ بامعاذ بوشك ان طالت بك حماة أن ترى ماهناملئ جنانالان تلاء العدين كانتعدين تبوك وهداءند منصرفهمن تبوك وأحمد رأى من كان معهمن المنافقين وهم ا أناء شرو حلاوقيل أر بعة عثر وقيل خسة عشرو جلاعلى أن يؤذوار ول الله صلى الله عليه وسلم في العقب قالتي بين تبوك والمدينة فقالوا اذا أخذ فى العقبة دفعناه عن راحلته فى الوادى فأخم رالله رسوله صلى الله عليه وسلم مذلك فلما وصل الجيش العقبة نادى منادى وسول اللهصلى الله عليه وسلم الترسول الله صلى الله عليه وسلم بر مدأن دلك العقبة فلاسلكها أحدواسلكواطن الوادى فانه أسهل المموأوسع فل سمع المنافة ون النداء أسرعوا وتلثموا وسلسكوا العقبة وسلك الناس بطن الوادي وسلا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة وأمر عمار بن باسررضي الله عنهما بأخذ برمام ناقته صلى الله عليه وسلم وأمرحد نبف أبن الهماني رضى الله عنهماأن يسوق من خلفه وفي دلائل النبق ة للبهج ق عن حسد يفة رضى الله عنم قال كنت الملة العقبة آخد دا برمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقودهاوهار بنياسر يسوقها أوأناأسوقها وعمار يقودهاأي يتناويان ذلك فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرفي العقبة اذسمع حس القوم فدغشوه فنفرت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط ومض متاعه نغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أنيردهم فرجم حديفة الهم وقدرأى عضب رسول اللهصلى الله على موسل ومعه محين فعدل يضرب وجودر واحلهم ويقول السكم المكم باأعداء المعفاذاهو بقوم ملتمين وفي رواية الهصدلي الله عليه وسلمص خيم فولوا مدرين فعلوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على مكرهم به فانحطوامن العقب مسرعين الى بطن الوادى واختلطوا بالتاس فرجع حذيفة رضى الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عرفت أحدامن الركب الذين رددتهم فاللاكان الفوم متلثمين والليلة مظلمة وفى رواية ان حذيفة رضى الله عنه فال عرفت وإحلة فلا نوفلان قال هل علتما كان من شأنم وما أرادوه قال لاقال انهم مكروا وأرادوا أن وامعى فى العقبة فيزحونى و بطرحونى منه الى الوادى والالله أخسرنى بمهم و بمكرهم وسأخبر كابهم فاكتماهم ولماأصبح صلى الله عليه وسلم جاء البه أسيدبن حضير فقال بارسول

الله ماه أعلى المرحة من سلوك الوادى فقد كان أسهل من العقبة فقال أندرى ما أراد المنا فقون وذكراه القصة فقال بارسول الله قد نزل الناس واجمعوا فركل بطن أن يقتل الرجل الذى هم "مهذا وان أحيت فين أسماعهم والذى بعثك بالحق لا أبرح حتى آتيك برقيهم فقال اني أكره أن يقول النياس ان محدا قاتل يقوم حتى اذا أظهر ه الله مهما أقبل عليم بفتلهم فقال بارسول الله ولا أراد ول الله ولا أسوا يظهر ون فقال بارسول الله وسلم الله عليه وسلم والمنت الشهاد والمناس الله عليه وسلم أليسوا يظهر ون ولا أراد وا الذى ذكر فأنزل الله تعلم والمناس الله ما قالوا واقد قالوا كلة الكفروكة و وابعد اسلامهم وهموا عمل من أولا أواد والله وهم بالمد سة فال الله عليه والمناسرة عمر وان عن الذي الله وهم بالمد سة فال نعم حسهم أقوا ما من المد سنة فالوا بارسول الله وهم بالمد سنة فال نعم حسهم في العدر ولما قرب صلى الله عليه وسلم من المد سنة من المد سنة في الناس المناه والمحلية و بال كانتهم حلا وأنول الله الله عليه وسلم وأضامه و بال كانتهم خلا وأنول الله الله عليه وسلم وأضامه و بال كانتهم حدوا في سفى الله عليه وسلم وأصامه و بال كانتهم خلا والصيان والولا أدوس عدت المناس لتلقيه صلى الله عليه وسلم وأصامه و بال كانتهم النساء الصيان والولا أدوس عدت الخدر الخراسة عليه وسلم وأصامه و بال كانتهم النساء الصيان والولا أدوس عدت الخدر الخراسة عليه وسلم وأصام الله عليه و الكناس النساء المناس المناهية عليه و الكناس النساء والصيان والولا أدوس عدت الخدر الخراسة عليه وسلم والصام الله عليه والمناس المناهية عليه والمناس المناهية عليه والمناس المناهية والمناس المناس المناهية والمناس المناهية والمناس المناس المنال

خلم السدرعلينا \* من ثنيات الوداع وجب الشكرعلينا \* ما دعا لله داعى أماالمعوث فننا \* حث بالامرالطاع

وقد ذكر بعضهم هذا عندمقدمه الى المدينة ولامانع من تعدد ذلك ولما أشرف صلى الله علمه وسلم على الدينة قال ه في الدينة قال ه في الدينة قال ه في الدينة قال من المانع منه والمحققة ون على الدينة قال المواجعة كتسبيم المصى وحنين الجذع وقيل المراد يحبنا أهاد ونحهم ولما دخل المدينة قال العباس بن عبد المطلب رضى الله عند م أتأذن في يارسول الله الأمند حلقال قللا مفضض الله فالشفال

من قبلها لحبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق من مستودع حيث يخصف الورق من مستودع حيث يخصف الورق من هبطت البسلاد لاشر به أنت ولا مضغة ولاعلق من ما المسافين وقد به ألجم نسرا وأهمه الغرق من من البالي المحروب من الما المن من به خدم المن علم بدا المبن من به خدم علم المن علم النطق فنحدن في ذلك الفسياء وفي النصور وسد بل الرشاد نخسترق فنحدن في ذلك الفسياء وفي النصور وسد بل الرشاد نخسترق

والمادنا من المدينة وافاه عامة الذين تخلفوا فقال رسول الله سلى الله عليه وسلم لاصامه لا تكاموا

رجلامهم فأغرض عهم وسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلون حتى ان الرحل ليعرض من أسهوأ خمهوقد كان مخلف من المنافقين بضعة وغمانون رحداد ولمخلف أيضا كعب سمالك رضى الله عنه وكان من الخزر جوم ارةن الرسع وملال ف أمدة رضى الله عضما وكاناهن الاوس ولم مكن الثلاثة من أهل النفاق فأما المنافقون فحعلوا محلفون و ومثذر ون فقل رسول اللهصلي الله عليه وسلم ظاهرهم وعلانيتهم واستغفراههم وكلسر يرتهم الى الله تعالى وأثنا الملاثة أرجاهم وأخرأم هم ينتظر أمراشه فهم وأنزل الله فهمم وآخرون مرحون لامرالله امايعد بهموا مايتوب عامهم والله عليم - كميمزات هذه الآية في أوَّل أمرهم ونزل في آخر أمرهم عند قبول تو منهم وعلى الدلان الذين خلفوا الآية وكان كعب بن مالك رضي الله عنه عدد دعن تخلفه وصاحبه في غزوة تبوله قال كعب رضي الله عندلم أيخلف عن رسول الله صلى عام ه وسلم في غزوةغزاها قط الافي غزوة تموا غيراني تخلف في غزوة مدرولم بعاتب صلى الله عامه وسلم أحدا ممن تخلف عنها انماخر جرسول الله صلى الله عليه وسلم ير مدعمر قر يش حتى جميع الله مدنهم و بين عدقهم على غيرمه عاد وقد شهدت معرسول الله صدلي الله عليه وسلم لدلة العقبة حين توافقذا على الاسلام وماأحسان ليم اشهد بدروان كانت بدرأذ كرفي الذاس وكان من خسيرى حسين يخلفت عنه في غزو وتبول الى لم أكن قط أقوى نبي ولا أ مسر مني حين يخلفت عنه في تلك الغزوة والله ماجعت قبلها راحلتين قطحتي جعقها في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عامه وسلم ير يدغز وة الاو رى غيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزا هارسول الله صلى الله علمه وسلم في حر شديدواستقيل صلى الله عليه وسلم سفرا بعيد اومفاو زواستقبل عدد واكترا فلاللمسلين أمرهم لتأهبوا أهبه غزوهم وأخبرا لذاس بوحههم الذيس مدون والمسلون مع رسول الله صلى الله المده وسلم كشرلاء، عهم كتاب حافظر مديد لل الديوان قال كعب فقل و حلى مدأن شغب الاخن الأذلاث يخفي مالم ينزل فيعوجي من الله تعالى وغزا سلى للهءا يه وسلم حين لمانت الثمار والظلال فتحوزو ولاالله صلى الله عليه وسلم والمسلون معه فطففت أغدواسكي أيجهزه عهم فأرحم ولمأقض شاماوأ فولف نفسى أنافادر عملى ذلك اذا أردت فليزل بقمادى في ذلك حتى استمرااناس مالحد فأصبح وسول الله صلى الله عليه وسلم غاد ماوالمسلون عهولم أقض شديمًا فهممت ان أرجحول فأدركهم فدالمتني فعلت عُلم نقد رلى ذلك فطفقت اذاخر حت في الناس اعدخرو جرسول اللهصلى الله عليه وسلم محزنى انلاأرى لى أسوة الار حلامغموسا علسه فى النَّمَّا ق أور حلا بمن عذره الله من الضعفا ولم مذكر في رسول الله مل الله عله وسلم حتى المغتبول فقال وهو جالس في القوم مقول مانعدل كعب بن مالك فقال رحل من دي سلة بارسول الله حدسه حب رديه والنظرف عطفه فقال له معاذي حيل رضى الله عنه مأس ماقلت والله بارسول اللهما علناعليه الاخبرافسكترسول الله صلى الله عليه وسلمقال كعب فل المغى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه فافلامن تبوك طفقت أتذ كر المكذب وأقول

بماأخر جمن سخط المقه غدا واستعنت على ذلك مكل ذي رأى من أهلي فلما قب ل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألطل قادمازاح عنى الباطل حتى عرفت الى لم أنج منه شيئ أبدا فأجعت على الصدق فأصعره ول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان اذا قدم من سفر مدأ بالمسحد فركم فيه ركعتين عم حلس لاناس فلما فعل ذلك عاء المخلفون يعتذر ون اليه وعلفون له فقول منهم علانيتهم و بايعهم واستغفراهم و وكل سرائرهم الى الله تعالى حتى حثت فتسم تسم المغضب مُ قال وها ل فَيْتَ أَمْشي حتى حلست بين بديه فقال ما خلفات ألم تكن قدارة وت ظهرا قلت مارسه لالله اني لو حلب عند غد مرك من أهل الدنما لرأت اني سأخر جون مخطه بعذرافد أعطب حدلاوليكن والله لقدعلت لتن حدثتك الموحديث كذب ترض بدعني بوشك ان الله يسخطك على والمنحد شكحد وتصدق تعدعلى فمهانى لارحوفيه عفوالله واللهما كانك من عدر ما كنت أقوى ولا أسرمني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هــندا فقدصدق فقم - تي يقضى الله فيك فقمت و ناور جاله من دني سلة فاز عوني وقالوا ماعلناك أذنت ذنساقيل هندا لقد عجزت أن تكون اعتدرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذرا الممالخلفون فقد كان كافيال استغمار رسول الله صلى الله علمه وسالم وماز الوايؤنموني حتى كدت أرجع الى رسول الله صلى الله علمه وسلم وأكذب نفسي قال عُم قلت لهم هل افي هذامعي أحد فقالوا نعم اقمه معكر حلان قالامثل ماقلت وقال الهما الني صلى الله علمه وسلم مثل ماقال لك قات من هدما قالوامر ارة من الرسع وهلال من أمية فذكر وار حلين صالحين قدشهد ابدر افقات لى فهما اسوة ومضنت حن ذكروهما لى وغيى رسول الله سلى الله علمه وسلمون كالامناأ بتها الثلاثة من من من تخلف عنه وتغير علمنا انساس حتى أنسكرت في نفسي الارض فياهى بالارض التي أعرف فلبتناع لى ذلك خد من ليلة فأماما حباى فاستر كاناوقعدا في موتهما يكاروا ما أنافكنت أشد القوم وأجارهم فيكنت أخرج فأشهد الصلاة وألحوف فالاسواق فلا مكامني أحدوآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه وهوفى محلمه دهمد الصلاة فاقول في زفسي هل حرك شفة مرد السلام أملائم أمني قر بسامة وأسارقه النظرفان أقبلت على صلاتي ظرالي واذا التنت نحوه أعرض عني حتى اذاطال على ذلك من حفوة المسلين مشبت حتى تسورت ما اطالابي فتادة وهوابن عي وأحب الناس الى فسلت عليه فوالله ماردعيلي السلام فقات باأ ما قدادة أنشدك الله هل تعلمني أحب الله ورسوله قال فسكت تعدت فناشدته فقال اللهورسوله أعلم ففاضت عينادى وتوليت فيدنأ فاأمشى في سوق المدينة اذا نطى من نبط أهل الشام عن قدم عطعام بديعه بالدسة يقول من يدل على كعب ف مالك فطفق الشام يشسر وناله حتى جاءني فدفع لى كتامامن المن غسان وكنت كاتبا فقرآته فاذا فسه أماره لفانه ولغنا انصاحبك قدحفاك ولمععلك الله بداره وانولا نضيعة فالحق سانواسك قال فقات حين قرأته وهدنده الرسالة أدضامن البلا ما فالقيم افي المتنور فسيحرتها حتى ادامضت

50 سره يي

أر بعون من الحمسين واستلبث الوحى فاذا رسول رسول الله صلى الله عار وسلم بأنيني فقيال ان رسول اللهصل الله عله وسل مأمرك أن تعتزل امر أثك قال فقلت ألحق مأهلاك فيكوني معهم حتى ينقضي هذا الامرقال فحاء تامرأة هلال من أمية رسول اللهصـ لمي الله عليه وسلم فقالت مارسول اللهان هلال من أمه شيخ ضائع المس له خادم فهل تكره ان أخدمه قال لاوالكن لايقو بغث فقالت واللهمامه حركة الى شئ فوالله مازال ميكي منذ كان من أمره ما كان الى يوم... هذا قال كعب فقال لى عض أهلي لواستأذ نترسول الله صلى الله علمه وسلم في أهلا قال قات ومايدريني مايةولرسول الله صلى الله علمه وسلراذا استأذنته فمهاوأنار حلشاب قال فليثت معددال عشراسال - تى كل الماخسون الملة من حين غيى عن كلامنا قال عم مليت الفعرصماح خمسن ليلة على ظهر ست من سوة الفيد الناح السرعلي الحالة التي ذكرها الله تعالى عناقد ضاقت على الارض بمبارحيت وضاقت على نفسي اذسمعت سارخا أوفي على سلع بقول وأعسلي صوته ما كعب من ملك أشرفه د تاب الله علم النفررت احد الله تعالى وعلت انه و محافي فرجقال وآذن رسول الله صلى الله على موسلم الناس بقو به الله تعالى علمنا حين صلاة الفحر فذهب الناس يشر وننا فذهب قبل صاحى مشرون وركض رحل الى فرساومعه ساعمن أسلموهو حزة من عمر والاسلمي رضي الله عنه وأوفى رحل على الحبل وكان الصوت أسرع الي من الفرس وجافور واية النالذي ركض الفرسهوالز يبر بن العوامرضي الله عنه وفي رواية فلما جاءني الذى سمعت صوته بشرني نزعت ثوبي له فكسوته الاهمار شارته والله ما أملك غيرهما بومثذوا ستعرت ثو من فلمستهما وانطلقت الىرسول الله مسلى الله علمه وسلم وتلقاني الناس فو حانوجام، وفي ما تو وه وه ولون مندك الله ما تو به علمك حتى دخلت المسحد فاذا رسول الله ملى الله علمه وسلم حوله الناس فقام طلحة من عدم الله عرول حتى صافى وتلقاني والله ماقام لى و - ل من المهاجر من غروولا أنساها الطلحة فالماسات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرورقال أشريخبر يومم علىك منذ ولدتك أمك فال قلت أمن عندك بارسول الله أم من عند الله قال بل من عند الله و كان صلى الله علمه وسلم اذ اسر استنار و حهد حتى كانوحهـ قطعة قرقال وكذا نعرف ذلك منه فلما حلست من مدمه قلت ماسول الله اندما نحانى الله الصدق والدمن توسي أن لا أحدث الاصدقاما قيت قال نو الله مازات في صدق الحديث منذذ كرت ذلك ارسول الله صلى الله علميده وسلم الى نومى هنذا وانى لارجوأن يحفظنى الله فعمايق وحاففروا بذقلت مارسول الله ان من تو مق أن أنخام من مالى مدفة الى أنته ورسوله قال رحول اللهصلي الله علمه والمأمسات علمك وخص مالك فهوخراك قال فأمرل الله اقدتاب الله على الني والمهاجر من والانصار الذمن البعوه في ساعة العسرة حتى بلغ المعمروف رحم وصلى الثلاثة الذين خلفواحتى اذاضا فتعامهم الارض عمار حبث وضافت علمهم تنفسهم وظنوا أنلامحأمن الله الاالمه ثمتاب علهم لتتوبوا ان الله هوالتواب الرجيما يها

الذمن آمنوا اتقوا الله وكونوامع الصادةين قال كعب والله ماأنهم الله على سعمة قط الحداث هد انى للاسلام أعظم فى نفسى من صد قى رسول الله أن لا أكون كديته الهلاك كا الله الذين كذبوا اناللهء زوجر قال للذين كذبوا - بزنزل الوجي شرماقال لاحد فقال سيمانه وتعمالي سحلف ون الله المماذا انقلبتم الهدم المرضواء فهم فاعرضواعهم انهم وحس ومأواهم حهنم حزاء بما كنوابك ويعلفون اسكم الرضواعهم فان رضواعهم فان الله لارضى عن القوم الفاقين وفير والدعن كعبرضي الله عنه فاحتنب الناس كادمنا فلبثت كذلك حتى لحال على الامر فحامن شي أهم الى من أن أو وت فلا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو عوت ر-ولاالله- لى الله علم موسلم فأكون من الناس بدلك المترلة فلا يكامني أحدمهم ولايصلى ولايسلم على قال وأنزل الله تو بتناعلي نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقى النك الاخبر من الليل ورسول اللهصلى الله عليه وسلم عندأ مسلة رضي الله عنها وكانت أمسلة محسنة في شأبي معتنية فأمرى فقال رسول الله مسلى الله عليه وسلما أمسلة تدب على كعب فقالت ارسول الله أفلا أرسل السه أشره قال اذن عطمكم الناس فع عون عمم النوم سائر اللسل حتى اذا صلى رسول الله صلى الله علمه وسلم صد لاة الفحر آذن صلى الله علم مدوسلم بتو ية الله علمنا وذكر يعضهم فمن تخلف عن غز ونتبوك أبالبا يةرضي الله ع:ــ وانه ربط نفسه سأر بةالسعدوأنزل اللهتو شعفقوله تعالى وآخرون اعترفوابدنوجم خلطوا عملاصالحا وآخر مشاعسي الله أن يتوب عليهم أنّ الله غفو ررحيم والصحيح أن قصدة أبي لباية أنما كانت في غزوة بني قر يظة المااستشار وه في المزول على حكم الذي صلى الله عليه رسلم فأشار لهم الى عنته دوني أنه الذبح قال فالرحت قد ماي من موضعهما حتى علت اني خنت الله ورسوله فذهب وريط نفسه سأرية من وارى المسحد حتى نزلت تو يته وتقدمت الفصية بقمامها في غزوة نني قُر يَظَة وَانَّاللَّهَ أَنزُلُ فَى ذُنْسِهُ مَا أَيِّهِ الذِّينِ آمَنُوالا يَخُونُوا اللَّهُ والرسول وتَخُونُوا أَمَا نَاتُمُمْ وأنتم تعلون الآية وأنزل في قو بته وآخرون اعترفوا يدنو بهم الآية والمارجة عصلي الله عليه وسا من تبوك قبل أن مدخل المدينة جاءه جماعة من المناققين و-ألوه أن يأتي مسجد هسم ليصلي فيه وهومسجد الضرارالذي بنوه لاضرار السلينوة فريق كلتهم وجاعاتهم فدعاملي الله عليه وسلم بقه صه ليلسهو بأتهم فأنزل الله عليه والذين اتخذوام مداضرا راالآية الى قوله والله يشهد انم م الكاذمون لا تقم فيه أبد افد عاصلي الله عليه وسلم مالان بن الدخشين ومعن بن عدى بن عامر ان السكن ووحشيا وقال اظلقواالي هذا المسحد الظالم أهدله فاهدموه وأحرقوه فحرحوا مسرعين حتى أتوا بني سالم بن عوف وهم مردط مالك بن الدخش فقال مالك أنظر وفي حمي T مكم بدار فدخل عند أهله فأخذ من سعف الخل فأشعله مخرجوا يشتدون حسى دخلوا المسحد وفيه أهله فحرقوه وهدموه وتفرق عنه أهله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذوا ذلك الموضع كناسة تلقي فيسه الحيف والقمامات وقدم صدلي الله عليه وسلم هن تبأوك

فرمنان سنة نسعو بعد قدومه صلى الله عليه وسلم وجدعو عرائجلاني احرائه حيلى فقذ فها بشر يك من سحما فلاعن بينهم الله عليه وسلم في المسجد بعد العصر وقصتهما طويلة في العدمين وغيرهما

# وسر بة أبي سفيان والغيرة بن شعبة

وضى الله عنه والم تقدف السرية ودان وجع من تبول وستأتى قصة وفدهم فأرسل سلى الله عليه وسلم تقدف سلى بعدر جوعه من تبول وستأتى قصة وفدهم فأرسل سلى الله عليه وسلم أياس فيان والمغترة بن الله عنه ما الات الطائف فذه بافى بضعة عشرر حلا فهد موها ما لارض وفى رواية أن المغترة أراد أن يقدم أياس فيان في هدمها فأى فهدم وها حق سورها بالارض وفى رواية أن المغترة أراد أن يقدم الما المضر مها بالمعول أى الفاص العظيم التى يقطعها الصخروقام قومه دونه يحمونه خشية أن يرميه أحد دسم وخرج الهام العظيم التى يقطعها الصخروقام قومه دونه يحمونه خشية أن يرميه أحد دسم وخرج فياء تقدف من الحال حسرا أى مكشوفات يمك بن على الطاعبة وكانوانظ ون أنه لا يمكن فياء من تقدف من الحال المعامد المناه وأراد المغترة أن يسخر بقدف فقال لأصحابه لأضحكنكم من تقدف فلما علاء لي الطاعبة لهدمها أيق نقسه وفي افظ أخذ يرتكض فصاحوا المه أسكم واحدة واحدة والمناف المناه المناف المناه المناه المناف المناه المناف المناه المناف المناه المناف المناه واحد من المناه والمناه المناف المناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه وا

# وسر بة جرين عبد الله العلى

رضى الله عنه الى ذى الخلصة بضح المجمدة والام بعدها مهملة رد والخلصة اسم بدت كان فيه صنم اقوم جرير وكانت فذه السرية قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بخوشهر من قال جرير وضى الله عنه مقال لى الذي صلى الله عليه وسلم ألاتر يحنى من ذى الخلصة فقلت بلى فانطلقت فى خسين ومائة فارس من أجس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الحديد ل فذ كرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب فى صدرى وقال اللهم قبته واحعله هاديا مهد اله أوقعت عن فرس بعد وكان دو الخلصة بينا فى المهن المسموسية بقال له المحبة فافطاق الهافكسرها فرس بعد وكان دو الخلصة بينا فى المهن المسموسية فقال له المحبة فافطاق الهافكسرها ماجئت حسى تركم المنافق و لهم المنافق عن جريرة المنافق المنافق و المنافق المنافق المنافق و المنافق المنافق و المنافق المنافق و المنافق المنافق المنافق و المنافق المنافق و المنافق المنافق و المنافق المنافق المنافق و المنافق المنافق و المنافق المنافق المنافق و المنافق المنافق و المنافق المنافق و المناف

الجهة بن على التربيب ويؤيده ما وقع عندابن حيان في حديث جريرا نه صلى الله عليه وسلم قال له يا جريرانه لم يبقى من طوا عبت الحاهلة الا بيت ذى الخاصة فالم يشعر بتأخيره في القصة حدّ اوقد شهد جرير همة الوداع في كان ارساله بعد ها فهدمها ثم توجه الى المين ولما رجمع بلغته وفاة الذي صلى الله عليه وسلم وحكى بعضهم أن موضع ذى الخلصة صار مسجد اجامعا لملدة بقال لها العالمة الرص خدة عم والله أعلم

# وسر ية أسامة بن زيدرضي الله عنهما ك

الى أبنى بضم اله مرزة و- كون الباء الموحدة وفتح النون فألف مقصو رة وهي ناحمة بالبلقا من أرض الشَّام وهي آخر السرايا كاأنَّ غز و قتبوكُ آخر الغز وات \* لما كان يوم الاثنين لار بعلمال بقين من صفر سنة احدى عشرة من الصحوة أمر صلى الله عليه وسلم بالتهدة لغز و الر وم فلا كانمن الغددعا أسامة من مدفقال سرالي موضع قدل أسان فأوطئهم الخلفقد والمقلف فالمسفاغر صالحاعلية على أبني وحرق علمهم وأسرع السراتسين الاخبارفان أطفرك الله علهم فأقل اللبث فهم وخدام عدا الادلاء وقدتم العيون والطلائع عدفلا كانوم الار بعابدأ بمسلى الله عليه وسلم وجعه فم وصدع فلما أصبع وم الحميس عقد صلى الله عليه وسلم لاسمامة لواء سده غقال اغز سم الله وفي سير الله فقا تلمن كفر الله فرج الوائه معقود افدفعه الى ريدة وعسكر بالحرف فلم سقاحد من المهاج بن الاقاب والانصارالااشتداذ للثوتها للغروج منهم أبو مكر وغمر وأبوعبيدة بن الجراح وسعدين أبى وقاص رضى الله عنهم تسكام قوم وقالوا يستعمل زسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجر من الاولين والانصار هذا الغلام وكان سن أسامة سبيع عشرة سنة وقيسل تسع عشرة سنة وقدل عشر من فبلغرسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتم فغضب غضبا شديد افخرج وقد عصب رأ - به اعصالة وعليه قطيفة فصعد المنبر فحمد الله وأشي عليمه عمقال أما رعد أيها الناس فيامقالة باغتنى عن بعضكم في تأميري أسامة والنطعنتي في امارته فلقد طعنتي في امارة أسهمن قبله وأيم الله ان كان لخليقا بالامارة وان ابنسه من بعده لخليق بالامارة وان كان من أحب الناس الى وانعلظنة الكلخير فاستوصوابه خيرافاته من خياركم غمزل فدخل بسه وذلك في يوم السبت لعشر خلون من شهو و سع الأول سنة احدى عشرة و جاء المسلون الذين يغرجون مع أسامة بودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم و بغر جون الى المعسكر بالحرف وتقل رسول الله على الله عليه وسلم فعل يقول أنفذوا بعث أساءة واستثنى أبا بحروأمره بالصلاة بالناس فلامنا فافسن من روى ان أبا مكر رضى الله عنه كان من ذلك الحيش ومن روى انه تخلف لانه كان من حملة الحيش أولا م تخلف استثناه صلى الله عليه و- لم وأمره بالصلاة بالذاس و بهدنا يرد قول بعض الرافضة طعنا في أى بكر رضى الله عنه اله تخلف عن

حيش أسامة وانه صلى الله عامه وسلم اعن المتخلف عن حدش أسامة اعلت أت تخافه كان المرمنه صلى الله عليه وسلم لأحل صلاته بالناس وفيه اشارة الى أنه الخليفة بعده وأما اللعن الذىذكر وهفاررد فيحديث فلما كانوم الاحداشة ترسول الله صلى الله عليه وسلم وحعه فحاه أسامة رضي الله عتسه فطأطأ فقبله وسلى الله عليه وسلم وهولا يتسكام تمجه لرفع يديه الى السهاء تمرن عهاعلى أسامة فالأسامة فعرفت أنه مدعولى تمرحه أسارة الى معسكره تمدخل علمه وسلى الله علمه وسلم يوم الاثنين فقال له اغد على ركة الله فو دُعه أسامة وخرج الى معسكره وأمرالناس بالرحمل فبيزماه وير مداركوب وفى رواية سارحتى بله غ الحرف فأرسلت الميمه ا مرأته فالحمة رفت قدس تقول لا تتحل فاز رسول الله صلى الله علمه وسلم تقدل فأقدل وأقدل معه عررين الخطاب وأبوعيد ومن الحراح رضي الله عند ماو نتهوا الى رسول الله صلى الله علمه وسلم وقد توفى حين أغت الشمس فدخل المسلون الذين عسكروا بالحرف الى المدنسة ودخل مر مدة بلواء أسامة معة و داحتي أتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرزه عنده فلما و دع لأى بكر ونبى الله عنه أمربر بدة أن يذهب باللواء الى بيت أسامة وأن عضى أسامة لما أمر ولما اشتهرت وفاة رسول الله صلى الله عايه وسلم ظهرا لذفاق وقويت شوكة أهله وقويت نفوس أهل النصرانية والمودية ومن كانبرغ فمهم وصارت المسلون كالغنم المطبرة في اللهدة الشاتمة وارتدت طوائف من العرب وقالوان لي ولاند فع الركاة وكل ذلك ظهرة بل أن يتوجه حنش أسامة فعند ذلك كلم الناس أبابك ررضي الله عنه أن عنع أسامة من السفر وقالوا ك.ف شوحه هذا الحش الى الروم وفدار تدت العرب حول المد في فأبي أنو مكر رضى الله عند ان عنع أسامة من الخروج وقال والله الذي لا اله الاهولوحر ت الكلاب مأرحل أزواج رسول اللهصلي الله علمه وسلم ماأرة حشاوحهه رسول اللهصلي الله علمه وسلم ولا حلات لواعقده وفي افظ والله لأن مخطفني الطهرأ حب الي مين أن أبدأ شيئ فيل تنفيذ أمر رسول الله على الله عليه وسلم يعى تنفيذ حيش أسامة وفي رواية ان أسامة بن زيدرضي الله عنه ما قال العمرار حم الى خليفة رسول الله على الله عليه وسلم واساله بأذن لى أن أرجع ما الماس فانمعى وحودالناس ولا آمن علىخلي فقرسول الله صلى الله علمه وسلم وثقله وأثقال المسلين أن يخطفهم المشر كون وقالت الانصار احمر وضى الله عنه فان أبي أبو بكر رضى الله عنه الا أدعضى الخش فألغه منا السلام واطلب المهأن يولى أمر نار حلا أقدم سامن أسامة فقدم عرالى أى كررضى الله عنهما وأخبره بماقال أسامة فقال أبو مكر رضى الله عنسه والله لو تخطفتي الدناب والكلاب لم أرد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر رضى اللهء عان الانصارام وني أن أبلغال الم وطلبون أن تولى رحلا أقدم سمامن أسامة فوثب أنو مكررضي الله عنه وكان جااسا فأخذ بلحية عمر رضي الله عنه وقال تكانك أمك وعدمتك أان الخطاب استعمله رسول المقصلي الله علمه وسلو وتأمرني أن أنزعه فغر ج عمروضي الله عند

ألى الناس فقال امضوا ثبكاته كم أمها تبكم مالقيث البوم بسبيكم من خليفة رسول الله صدلي الته علمه وسلم خبر اواهل الذين قالواذلك من الازمار لم يكونوا معوامن الني صلى الله علمه وسلم الانسكار على من طعن في ولا به أسامة رضى الله عنه ولا ملغهم أوحوّرُوا ان الصدّرة بوافق على ذلك حدث رأى فده مصلحة وسدر ناعمررضي الله عنه مكون - وزذلك أ دنسائم كلم أبو يحكر رضى الله عنه أسامة في عروض الله عنه أن مأذن له في النخلف لسنة عن مه الصدّ بق رضى الله عنه فى مشو رته وأحرا الحلافة ففه لوكان استثذان أبي مكر لاسامة رضى الله عنهما تطميب القلبه فلما كان هلالشهر و سع الآخر سنة احدى عشر أخر جأسامة رضى الله عنه فى ثلاثة آلاف فتهم ألف فرس وودعه أبو مكر رضي الله عنه يعدان ارالي جاند مساءة ماشيا وأسامة رضى الله عنه راكب وعبد الرجر بن عوف رضي الله عنه يقود براحلة الصديق رضي الله عنه فقال أسامة باخله فه قرسول الله اما أن تركب واما أن أنزل فقال والله است بسازل ولست راكب غمقالله الصديق استودع الله دينك وأماننك وخواتيم عملك غمان أسامةر ضيالله عنه مساراني أهل أخي فشرة عليهم الغارة أي فرق الناس عليهم وكان شه عارهم مامنصور أمت فقتل من قدل وأسرمن أسر وحرق منازلهم وحرث أرضها فأزال نخاها وأحال الخمل في عرصاتهم ولم يقتل سن المسلمان أحدوكان أسامة رضى الله عنده على فرس أسده وقتل قاتل أسه وأسهم للفارس سهمين وللراحل سهما وأخذلة فسممثل ذلك فلما أمسى أمرا لناس بالرحيل وأسرع السر و بعث مشرا الى المدينة سلامتهم وخرج أبو يكر فى المهاجرين والانصار عمن لم مكن في تلك السرية بدالقون أسامة ومن معهوس والسلامة مودخل أسامة واللواء بن مديدة في انته على السالم عدد دخل فصلى ركعتى غما نصرف الى يتهوكان في خروجهذا المنش نعمة عظممة فانه كانسد العدم ارتدادك شهر من طوائف العرب أرادواذلك وقالوالولا قوة أصحاب محدصلي الله عليه وسلم ماخرج مثل هؤلاءمن عندهم فتبتوا على الاسلام وكان همر بن الخطاب رضى الله عنه حتى اعدان ولى الخلافة اذارأى أسامة رضى الله عنه قال السلام علمات أيها الامر فيقول أسامة غفر الله لك بالمعرالمة منه تقول لي هذا فيقول لاأزال أدعوك ماعشت الامترمات رسول الله - لى الله عليه و- الموأذت على أمير وقد كان اسامة رضي الله مه مدعى حسرسول لله صلى الله على موسلم واس حمه وفي الصحير المهصلي الله عليه وسلم كان يأخذ أسامة والحسن رضي الله عنهما فيقول اللهم أحهما فافى أحهما وفي حديث المخزومية التي سرقت وأراد صلى الله عليه وسلم قطع بدها فلم يحسر أحد أن يكامه صلى الله عليه وسلم غيراً سامة من ز مدرضي الله عنهما فكامه فقال صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ومناقبه رضى لله عنه كثيرة توفي المدية أو بوادى القرى سينة خمس أوأر سع وخسدىن وهوا مزخس وسيعين سنةوالله أعسلم وعما ينبغي أن يلحق بالغز وات والسرايا يعوثه سلى الله عليه وسلم

### المديق رضى الله عنده

بعث و له عليه عليه وسلم أبالكر الصديق رضي الله عنه في السنة التاسعة يجير الناس وأما فى السنة الثامنة فأمر عناب من أسسد رضى الله عند أن يجيم بالناس وكان أمر اعلى أهـ ل مكة كابقد مفاقصة فقع مكة فغرج أبو بكر رضى الله عنه في قامما تقريد لمن المدنة و بعث صلى الله عليه وسلم معمه ومشر من بدنة قلدها وأشعرها مده الشر وفة وساق أبو مكر رنبى الله عند منجمر بدنات ثم تبعه على رضي الله عنه على نا تقر سول الله صلى الله عليه وسلم القصواء بفتح القاف والمدوقيل بالضم والقصر فقال لهأبو بكر رضى الله عنه استعمال رسول الله صلى الله على حلى الحريج قال لاواكن عنى أقرأ براءة على الناس وأنب الى كل ذى عهد دعهد دو كان العهد مروسو لالله صلى الله علمه وسالم و بين الشركين عا ماوخاصافالهام أن لا بصدة أحدون البيت اذاجاء ولا يخاف أحد في الاشده را لحرم والخاص دين رسول المصلى الله عليه وسلم و من قبائل العرب الى تجال مسماة وكانت عادة العرب أنلا يسذا اعهدالا من كان قريبا عمر أراد الشد فلذلك بعث صلى الله عليه وسلم عليا رضى الله عنده ولم مكتف أبي مكر رضى الله عنده فضى أنو مكررضى الله عنده فيج الناس قبل كان الجيود الثالمام في ذي العقدة النسي الذي كانوا يصنعونه والصيم انه كان في ذي الحية وساء في والمانه بعد أن تو حه أبو مكر رضى الله عنده من المدينة تزات سورة براءة فقيل له صلى الله عليه وسلم لو يعتب ما أما كرفق الصلى الله عليه وسلم لا يؤدى عنى الارحل من أهل يني غ دعاعلمار ضي الله عنه فقال اخرج بصد ربراء واذن في الناس بوم النحراذ الحده معوامني فقراعلى بنأى لماار رضى الله عند مراءة بوم النحر وقال لا يحبر بعدد العام مشرك ولا يطوف بالبتعر بالانهم كواعدون مع المسليزو برفعون أصواتهم بقولهم لاشر بك الدالاشريكا هولك علمكه وماملك وكنوا طوفون عراة بالاسلوليس على رجل مهم توبو رة ول الواحد منهماً لموف البيت كاولدتني أمي ايس على ثي من الدنيا خالطه الظلم وكان لا يطوف من أواد الثياب منهم الابتوب من ثباب الجس وهم مقريش يستعدر مأو يكتر به واذا طاف بتوب من تمامة القاه بعد طوافه فلاعسه وقيل كانت المراة تلبس درعام فرجا وقد كانت امراة تطوف ومى عاربة وبدها على قبلها وهي تقول

المومسدو بعضه أوكله \* فالدامنه فلاأحله

وفى الحاب سترائعو رة أنرل الله تعسالى مانى آدم خدوار بنسكم الآبة وفي روا به لما لحق على المائكر رضى الله عنه فى المائل السفرة المائكر رضى الله عنه فى المائل السفرة بعلى خلف ألى مكر الى أن رحع الى المدسة وفي ذلك ردّ على الرافضة في عهم الله فانهم رجمواات النبي صلى الله علمه وسلم عزل أما مكر رضى الله عنه عن المارة الحج معلى وقد تواترات أما مكر رضى الله عنه المراة الحجم معلى وقد تواترات أما مكر رضى الله عنه المائل السفرة و يصلى خلفه الى ان

رحسواالى المدنة وفى حديث جام رضى الله عنه فى هذه القصة قام أبو تكر رضى الله عنه فطب الناس فدَّ ثهم عن مناسكهم حتى اذا فرغ قام على رضى الله عنه فقرأ على الناس را • قوحاء فى ر والقالة فعل ذلك عكة نوم أاتر و بة وفعل مثلة نوم عرفة ثم نوم النحر ثم نوم النفر فحمل على ة عدَّدوة و عذلك وبذلك بحمع من الروامات وكان هلاك رأس المثافقين عبد الله م ألى" امن ملول السنة التاسعة في ذي العقد قوجا النه الى رسول الله على وسلم وقال التأبي احتضر فأحبأن تشهده وتصلى عليه قال مااسمك قال الحباب فقال بلأ نت عبد الله الحباب اسم الشبطان وكاندمن فضلاء العجا بةرضى اللهء الموكان عدل أمرأ مدعلي ظاهر الاسلام وقد ورد ما مل على انه الخماجاء الى الذي ملى الله عليه وسلم وسأله أن يعطيه قسمه بكفن فيه أماه بعهد من أسم بلجا في رواية الطهراني وعبد الرزاق عن فتادة قال أرسل عبد الله من أبي الى الذى صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه قال أهلكا عب مودفقال مارسول الله انحا أرسلت الدلث اتستغفر لي ولم أمرسه لي المسك التو يخني ثم سأله أن يعطمه قد صه مكفن فيه فأجاله وفير وابة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما مرض ابن أبي "جاءه سلى الله عليه وسلم فكلمه فقال قد فهوت متقول فامنن على فيكفني في قبصك وصل عدلي فأعطاه القومص عُمِّل أراد صلى الله عليه وسلم أنه يوملي عليه وثب المه عمرين الخطاب رضى الله عنه وقال ما رسول الله أتصلى علىه وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا وعدَّ دعليه أشماع ثير قوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى أفضوا وقوله لنخر حنّ الاعزمة االاذل وفيار والة فقام عمر رضي الله عنه مقأخذ يُّمُو بِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَمُهُ مُوسِلِمُ فَقَالَ بَارِسُولُ اللَّهُ أَنْصَلَى عَلَمُهُ وَقَدَمُ ال رَبُّ أَنْ تعلى عليه وكان عمر رضى الله عنه فهم ذلك من قوله تعالى ماكان الذي والذي آمنواأن يستغفر والمشركين فقالله النبي صلى الله عليه وسلم انماخيرني الله بن الاستغفار وتركه فقال استغفراهم أولا تستغفراهم ان تستغفر لهم سبعن من وفلن يغفر الله لهم وسأز مدعلى السبعين قال عمر رضى الله عنده انه منافق فصلى علىه رسول الله صلى الله علىه وسلولانه لم نفزل عامه فيدى صريح بترك ذلك ولم أخذ ، هول عمر رضى الله عنه اجراء له على الما هر حكم الاسلام واستعمالا اظاهرا لحكم ولاكرام ولده الذى يحقق صلاحه واستثلافا لقومه فانه جاءانه رحم علة منهم من النفاق ذلك الموم الرأ واعبد الله سأل التي صلى الله علمه وسدلم أن يكفنه في قيصه وأن تصلى علمه وصلى عمر مع النبي صلى الله علمه وسلم وترك رأى نفسه وأطال صلى الله علمه وسلم في تلك الصلاة وأكثرهن الاستغفار لعبد الله من أبي \* وعن مجمع من جارية رضي الله عنه قال مارأ مترسول الله صلى الله عليه وسلم أطال على حدارة قط ماأطال على حدارة عبدالله من أبي من الوقوف وفي حديث ابن عباس ومشى عدم لى الله عليه وسلم حتى قام على قعره حتى فرغ منه وانحا فعل سلى الله عليه وسلم ذلك أسكال شفقته على من تعلق مطرف من الدين واتطبيب قلب والده الرحل الصالح واتأ اف الخزر جرياسته فهم فلولم عب المه ورك المدالاة عليه قبل

و رودانهی اسكانسبة علی اسه وعاراعلی قومه فاسته حمل سلی الله علیه وسه از آحسن الاحرین فی السیاسة الی أن کشف الله الفطاع وقیل انجا أعطا مقیصه مكافأ و او فان عبد الله و اعلی قیصه الله الله و الله عنده و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله و اله و الله و ا

# ﴿البعث الى المن

بعث صلى الله عليه وسلم أماه وسي الاشعرى ومعاذين حبل رضى الله عنه ما الى العن قبل عقه الوداع في السنة العاشرة وقدل في التاسعة عند منصر فه من تبول وقبل عام الفتحسنة تمان كل واحدمنهما على مخلاف والمن مخلافان والمخلاف بكسر الميم وسكون الحاء المعجمة بلغة أهل البين الناحيةو بقالله السكورة نضم المكاف والاقليم والرسمة اقوكان جهة معاذا اعلمالى صوب غدن وكان من عمله الحند بفتم الحمروفتم النون مائدة مالمن وله مامسحد مشهو رالي المومو كانتحهة أفى موسى السفلي وقال لهدما الذي صلى الله عليه وسلم يسرا ولاتعسرا و شراولاتنفرا وفي الخارى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله علم وسلملماذا للشستأتي قوماأهل كتاب فاذاجثتهم فادعهم الىأن يشهدواأن لااله الااللهوأن مجدا رسول الله فانهم أطاعوالك بذلك فأخبرهم ان الله قد فرض علهم خس صلوات في كل وموليلة فانهم أطاعوالك بذلك فأخمرهم انالله قدفرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردعلي فقرائهم فانهم أطاعوالك بذلك فابال وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فأنه ايس منهاو سنالله حاب وروى الامام أجدعن معاذرة ي الله عنه قال العشى صلى الله عليه وسلمالى البحسن قالر قداه تشالى المحافر ومرقمة قالوجم ففاتل بمن أطاعك من عصاك و روى الامامأحمدأيضا وأبويهلي أنه صلى الله عليه وسلم لماء تمععاد الحالمن خرج يوصيه ومعاذ واكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم شي تحت طل راحلته فلما فرغ قال بامعاذ الك عسىأن لاتلقاني بعددعامي هذا ولعلك أنتر تمسيمدى وقبرى فبكيمه ماذرضي الله عنه الفراقه

ور وى ابن عساكر انه صلى الله عليه وسلم مشى معه مدلا ومعادرض الله عدم لم يرا على المره الله عليه وسلم له بدلك قال الحافظ ابن جر وا تققوا على ان معادار في الله عدم أم يرل على المرا الله ان قدم في خلافة أى بكر وفي الله عدم ثم توجه الى الشام فات مها واختلفوا هل كان معاد والدا أوقال ان عدا المراعل المرافع كان قاضيا وقال الغساني انه كان أم يراعلى المال وحد بت ابن معون فيه القصر محم أنه كان أمراعلى الصلاقوهذا يرجه انه كان والماوقد جاء أحاد بت ابن معون فيه القصر محم أنه كان أمراعلى السلام وهذا يرجم انه كان والماوقد جاء أحاد بت حجل الما العلم عدم المرفع الله عنه منها علم أمتى بالحلال والحرام معاذ بن حمل ومها معاد بن حجل الما العلم عدم المرفع المنه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هم الوداع والتي يعمك واستدل العلم يوضى الله عنه المنه على النبي صلى الله عليه وسلم في هم الوداع والتي يعمك واستدل العلم بارساله على انه كان علم الخط المائم و أما المواد جوالروا فض فن سبوه الى المفطمة على وغايم الموقع منه انه عمل وغي الله منه وأما المواد جوالروا فض فن سبوه الى المفطمة المائم وغايم الموقع منه انه المسلم و المائم و كان علم الله والله من العمل الله والله من العمل في الله والله سمائم و عالم المائم و عالم المواد على الله والله سمائم و عالم المائم و المائم المائم و المائم و عالم المائم و عالم المائم و عالم المائم و عالم و عالم المائم و عالم المائم و عالم المائم و عالم و عا

## وبعث خالدين الوليدي

رهث الذي صلى الله عليه وسلم خالد من الولدرضى الله عنده الى الهن قبل حقالوداع في سبع الأول سنة عشر الى ين عبد المدان بفتح المح في رنسحاب المع صنم وعد المدان الذى نسبت القبيلة اليه هو حدّ هم الاعلى واسمه عمر و من رند من قطن من رياد من الحارث من مالك من سعم من كعب من الحيارث و تقال القبيلة بموا الحارث وهم بنجران موضع بالهن سعى باسم نجران من ريد من سبا قامر سلى الله القبيلة بموا الحارث وهم الى الاسلام قبل أن تقاتلهم ثلاثاقال فان استحالوا فاقبل منهم وان علمه وسلم خالدا أن بدء وهم الى الاسلام وان من من المنافق في منافق المنافق و مدويد عون الى بنفه الاسلام والمنافق أنه منافز جدت قدم علم والسلم والمنافق المنافق ال

# وبعتعلى بن أبي طالب رضى الله عده الى المن

بعثرسولالله سلى الله علم موسلم على بن أى طالب وفى الله عنه الى الهن فى شهرو منان سنة عشر وعقد له لوا وعمه مده وقاد له امض ولا تلتفت فالعلى وفى الله عنه مارسول الله ماأصنع قال ادائرات سلحة مفلا تقاتلهم حتى بعلنلول وادعهم الى ول لا اله الا الله فان قالوا

انعم فرهم بالصلاة فان أجابوا فلا تبع منهم غيرذلك والله لأن يدى الله ماثر حلا واحد اخبراك ماطلعت علىه الشمس أوغريت وروى الوداودوغ عرومن حديث على رضي الله عنه قال بعثني النبى صلى الله عليه وسلم الى المن فقات بأرسول الله تبعثني الى قوم أسن مني وأنا حديث السن لأأبصر القضاء قال فوضع يده صدلى الله عليه وسلم في صدري وقال اللهم ثنت اسانه واهد قلمه وقال باعلى اذا جلس المان الحصمار فلاتقض بنهما حسى تعمن الآخر فانك اذافعلت ذ لك تسن لك القضاء قال على والله ماشكر كمت في قضاء بن اثنين فحرج على رضى الله عنه في ثلثما ثقة فارس فلما انتهبي الى تلك الماحمة فرق أصحامه فأتوابه ب غنائم ونساء وأطفال وكانت الغثائم نعماوشاء تماني جعهم فدعاهم الى الاسدلام فأبوا ورموا السلمين بالنبل والجعارة وخرجمهم ر جلمن مذحيه معوالى المار زة فير زاليه مالاسودين خزاعي فقتله الاسودوأ خد تسلمه ثم صف عدلى رضى الله أصامه ودفع لواعم الى مسعود بن سيدان الاسلى فقتل منهم عشر من رجلا فة فرقوا والمزموا فكفءن طلهم قليلا عماقهم ودعاهم الى الاسلام فأسرعوا وأجابوا وبادمه نفرمن رؤسائهم على الاسلام وقالوا نحن على من و راعامن قومنا وهذه صدقاتنا فله بهاءي اللهو جمع عملي الغذائم فحزأها خمسة أجزاء فسكتب في سهم مهالله وأقرع علم الخرج أول السهام مم الحمس وقسم على أصحابه بقدة المغنم ثم قفل على رضى الله عند فوافي النبي صلى الله علمه وسلم عكة قد قد مها للعيسنة عشر وجاء في رمض الروايات انه حلى الله علم وسلم بعث علما رضى الله عنه الى اليمن وذلك في رمضان سنة عشر فأسلت همدان كلها في يوم واحدد فكتب يدلك المصلى الله عليه وسلم فر ساحد الله تم حلس فقال السلام عسلي همدان وتماسع أهل المن على الاسلام ليكن قوله في الدار بخسينة عشر وهم لان بعث على الى مهدان لم يكن سنة عشرانها كانستةعشر وشهالى بى مذحج وأمارعته الى مدان فكان سنة عمان بعد فتحمكة فكون بعث على رضي الله عنه الى المن حصل مرأين وفي النجارى عن المراعرضي الله عنه قال وعثنارسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد الى ألمن ثم بعث علما دعد ذلا مكانه ذف ال مر أحاب خالدمن شاءمهم أن يعقب معدا فليعقب ومن شاعظلقبل فمكنت فيمر عقب معه فغنمت أواقى دوات عدد زادالا سماعيلي فلادنونا من القوم خرحوا المنافصلي ساعلى وصفنا صفاوا حدا ع تقدم بن أيد سافقراعلهم كنال رسول الله صلى الله عليه وسل فأسلت همدان حمعاف كتب على الى رسول الله صلى الله علمه وسلم باسلامهم فلاقرئ الكتاب خرسا حداثم رفع راسه وقال السد الم عملي همدان وكان المعث مدر حوعهم من الطائف وقسمة الغنائم بالحعرانة فهذاصر يحفى اتاابعث الاقل كانفىأواخر سنة ثمان وانه الى همدان وأماالماني فكانفي رمضان سنةعشر الحمدحي

﴿ = الوداع ﴾

وقى سنه عشر من الصحره حج وسول الله صلى الله عليه وسلم عجة الوداع وسميت بدلك لا مودع

الناس فهاو بعددها وماعرف وداعه حمتى توفى عددها بقليل فعرفوا المراد وأنه ودعااناس مالوصية التي أوساهم عاأن لاير جعوا بعده كفاراوأ كدالتوديع باشهاد الله علهم باغ م شهدواانه بلغ ماأوسل المهم به وزمي عقة الاسلام لانه - لى الله عليه وسلم لم يحير من المد سقيعه فرض الجيغيرهارجة البلاغلاه ملغاا اسالشرع في الحيح قولا ونعيلا وتسمى عن التمام والكال انزول قولة تعالى اليوم أكمات الكم دينجهم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت ليكم الاسلام دنيا ورسول الله ملى الله عليه وسلم واقف معرفة وكان صلى الله عليه وسلم يعد همرته من مكة قد أقام بالدينة يضمى كل عام و يغز والمغ ازى و يبعث المرايا والبعوث من حين أذن له فى القيّال فلما كان في ذي الفع مستقعشر من الهجرة أجمع على الحروج الى الحيوفته وأمرااناس بالجهاز والم يعج معددأن هاجرغيره فده الحيد قال أبواسحاق السبيعي وحيووهو عِكَةُ أُخْرِى الكن قولة أخرى وهم اله لم يحبح قبل الهيمرة الاواحدة وليس كذلك الحج فبلهام اراوة ولح وهو عصية جنبن وقيل الانجم والحق الذى لاارتباب فده كا فيشرح الزوقاى على المواهب أنه لم يترك الجيعكة قط لان قر يشافى الحاهاية لم يكوف الركون الجيوانا المأخرمنام من لم بكن عكة أوعاقه ضعف واذا كانواوهم على غبردين محرصون على اقامة لحيو يرونه مفاخرهم التي امتازوام اعلى عمرهم من العرب فسكنف بظن به صلى الله عليه وسلم أن يتركدوقد ثبت حديث مير بن مطعرض الله عند أنه في الحاهلية رأى الني -لى الله عليه وسلم واقفا بعرفة وأنه من توفيق الله له وكانت قريش تقف يحمع ولا تخرج من أرض الحرم وكان صلى الله عليه وسلم يخالفهم ويصل الى عرفة فيقف م امع بقية العرب وصحأته صلى الله عليه وسلم كان مدعوقبا ثل العرب الى الاسلام عنى ثلاث سنين متوالمية قال العلامة الزرقاني فلا يقبل أفي النسعد أنه لم يحير بعد النبوة الاجتدالوداع لان المثبت مقدةم على النافي خصوصاوقد صحبه دابل اثباته ولم يعتب النافى دايل نفيه ولذلك قال ابن الحوري بح سلى الله علمه وسلم عجب الا يعرف عددها وقال ابن الاثرفي النهامة كان عبي كل سنة قبل أن ما حروكان خروجه صلى الله عليه وسلم لحمة الوداعمن المد سموم السنت من الظهر والمصر خمس نقيين من ذي المتعدة سنة عشر واستعمل على المدنة أبادجانة الساعدى رضي الله عنه وقبل سماع ان عرفطية الغفاري وكان نساؤه كلهن معموقد طأف علمن كلهن المدخرو حدوا غتسل ثم اغتسل ثانيالا حرامه غسرغسل الحماع وكان دخوله مكة صعوا بعة من ذى الحدة يوم الاحد وخرج معه صلى الله عليه وسلم تسعون ألفاو بقال مائة ألفوأر بعة وعشر ون ألفاو بقال أكثر من ذلك وهذه عددة من خر جمعه وأما الذين حوامعه فأ كثرمن ذلك كالمقدمين عكة والذين أتوامن الهن مع على وأبي موسى رضى الله عنه ما وجاء في حديث أنّ الله وعدهذا المبت أن عده في كل سنة سمّا نَهُ ألف فأن نقصوا كلهم الله بالملائد كة والكلام على مباحث مجة الوداع لهو ال مذكورفى كتب السنة شهبرشائع فلاحاحة الى الالحالة مد

#### وباب يذكر فيهمان عاقى بالوفودي

التى وفدت على رسو ل الله صلى الله عليه وسلم غير ما تفدّم قد تقدّم أنه وفده لميه وفده وزان بالجعرانة وكذا وفد عليه مالك بن عوف النصرى وذلك في أواخر سنة تمان وكذا وفد عليه بنوتميم في سرية عيينة بن حصن وكان ذلك في المحرم سنة تسع

### ووفد نمارى نجران

وفدعلمه نصارى نحران بالمدنة بعداله حرة وكانواستين راكباجاؤه عادلونه فيشأن عسى علمه السلام ونحران للدة كبيرة على سبح مراحول من مكة الى حهدة المن تشقل على ثلاث وسدهن قرية وكان وصواهم المدينة ودخولهم المسحد النبوى دهدد خول وقت العصر فقاهوا بصاون فيه فأراد الناس منعهم لمافيه من اطهارد شهم الباطل فقال صلى الله عليه وسلم دعوهم تألفالهم ورجا الاسلامهم والدخولهم بالامان فأقرهم على كفرهم سياسة فليس فيدا قرارعلى الماطل بالحعل ذلك وسيلة الدخولهم فالحق فاستقباوا المشرق فصاواصلاتهم وكانوا الادخلوا المسدد النبوى علمهم ثماب الحمرات وأردية الحرير يختمين بخواتم الذهب ومعهم هدية وهي سطفها تما تيل ومسوح فصارالناس فطرون القماثيل فقالصلي الله عليه وسلم أماهذه الدط فلاحاحة لى فهاوأ ماهذه المسوح فان تعطونها آخذها فقالوا نعم نعط كهاولمارأى فقراءالمسلى ماعلى هؤلاءمن الزيسة والزى الحسن تشؤفت نفوسهم الى الدنيا فأنزل الله تعالى قل أؤنشكم بخرمن ذله كم للذين اتفواء ندريهم حنات تحرى من تحتها الانوار خالدين فهاواز واجمطهرة ورضواك من الله والله يصهر بالغباد وليا فرغوا من صلاتهم عرض صلى ألله عدمه وسليء لمهم الاسلام وقلاعلهم الفرآن فامتنعوا وقالواقد كنامسلمن قبلك فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم كذبتم عنعكم من الاسلام ثلاث عبادته كم الصلمب وأكام الخنز ر وزعكم أن له ولدا وروى ابن أبي ماتم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رهطا من نحران قدمواعلى رسول المهصلى الله عليه وسلم فقالوا مشأدا يذكرسا حبنا قال من هوقالوا عسى تزعم أنه عبدالله قال أحدل قالوافه لرأ بت مثل عيسى أو أنبثت مخر حوامن عنده فحاء . حمر ، ل فقال له قدل الهسم اذا أتوك الم مثل عيسى عند الله كمثل آدم الى قوله الممترين وفي رواية أنواحد دامغ مقال له المسيع ان بته لا فه لأأبله وقال آخر السيع هوالله لانه أحما الموتى وأخسر والغنوب وأبرأ من الادواء كلهاوخلق من الطين طيرا وقال له أفضلهم فعلام تشتمه وتزعمأنه عيدفقال هوعيدالله وكلته أاماها الىم عفض واوقالوا اغمارضدا أنتقول مواله وقالواان كنت صادقافأ رناء بدالله يحيى المونى ويشفى الاسكه والابرص و معلق من الطين طمرا فينفز فده فيطر فسكت عفهم فنزل الوحى شوله تعالى المدكفر الذين قالوا الاالله هو المسيع ابن مريم وقوله تعالى ان مدل عسى عدالله كمثل آدم وقوله ومالى فن ماحك فد مدن بعد

ماجاءك من العدلم فقل تعالواندع أبناء ناوأ بناءكم ونساعنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم غزيهل فضعل اءنية الله على المكاذبين عمقال الهم الاالله أمرني الالمتقادوا للاسلام أباهلكم أي ندءو وعجمد فى الدعام اللعنة على الكاذب فقالواله باأ باالقماسم ترجيع فتنظر في أمر زافلا بعضهم سعض فقال بعضهم والله أدعلتمان الرجل ني مرسل ومالاعن قوم قط نبيا الااستؤسلوا أى أخذواعن آخرهم وان أنتم أهتم ألاد سكم فوادعوه وصالحوه وارجعوا الى الادكم وفي افظ انهم ذهبواالى بنى قريظة وبنى فينقاع واستشار وهمأى شاوروامن منهم فأشار واعلهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه وفي افظ انهم واعدوه على الغد فلما أصبح سلى الله عليه وسلم أقبل ومعه حسن وحسبن وفاطمة وعلى وضى الله عنهم وعند فلاعقال الهم الاسقف افي لأرى وحوها لوسألوا الله تعالى أنبر بل اهم حملالاز اله فلاتباهاوا فتهلكواولا يبق على وجه الارض نصراني فقالواله صلى الله عليه وسلم لانها هلك وعن عمر رضى الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لولاعتهم بارسول الله بدمن كنت تاخد فالآخذ بدعلي وفاطمة والحسن والحسيز وعائشة وحفصة وهذهز بادةموافقة لقوله تعالى واساء اوأساءكم ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أماوا لذى نفسى بد هاهد مدل العذاب على أهدل نجران ولولاء نوني لمدخوا قردة وخنان برولا ضرم الوادى علهم ناواولاستأسل الله نجران وأهله حتى الطيرعلى الشجر ولاحال الحول على النصارى حتى بملكوا ثمانم صالحواالذي صلى الله عليه وسلم على الحز مة على أاف- لة في صفرواً اف في رجب ومع كل حلة أوقية من الفضة وكتب لهم كتأبا وقالوا أرسل معذا أسينا فأرسل معهم أباعبيدة عآمرين الجراح رضى اللهعنه وقال لهم هذا أمين هذه الامة وفر رواية هذا الفوى الامن وكان لذلك يدعى في الصاحة بذلك وفي أهل نجران وفي الردّ علم-م أنزل الله أكثرآ بات سورة آل عمران وافتحها بالتوجيد دويقوله يستوركم فى الارحام كيف يشاء أى أن عملكم من أموأب أومن أم بلاأب فيكون في أول المكلام اشارة الى الدّعام مم وذلك براعة استهلال وهيءن الحسنات البديعية

# ووفدتم الدارى وأحام

وفدعليه صلى الله عليه وسلم الداريون أبوتهم الدارى وأخوه أهدم وأربعة آخرون وكانواعلى دين النصرانية فأسلوا وحسن اسلامهم رضى الله عنهم وكان وفد هم عليه من تناص محكة قبل الهمورة ومن و بعدها وفي المراق الاولى مألوارسول الله سلى الله عليه وسلم أن يعطيهم أرضامن ارض المشام فقيال الهم رسول الله سلى الله عليه وسلم سلوا حيث شدة قال الهمندوه و من أصحاب تميم فنه ضنا من عند و تقشا ورفى أى الاراضى فأخد فد قال تميم نساله بدت المقدس وكورتها فقيال له أبوهنده سذا محل ملك العرب فأخاف أن لا يتم لنه المال من المهدوس على الله عليه وسلم فذ كر فاذلك له فدعا تميم نسأله بدت جرون وكورتها فنه ضنا الى رسول الله سلى الله عليه وسلم فذ كر فاذلك فدعا

به طعة من أدم وكتب لنا كتا بالسخته سم الله الرحن الرحيم هذا كتاب ذكر فيه ماوهب محد رسول الله صلى الله عليه وسلم للدار بن أعطاه الله الارض فوهب لهم ستعينون وحرون والرطوم وستام اهم الى الا دشهد عساس من عبد الطلب وخر عدن مس وشرحبيل بن حسنة وكتب ثم أعطانا كتا باوقال انصر فواحتى تسمعوا أنى قدها حرت قال أبوه تدفانصر فنا فلاها حرصلي الله عليه وسلم الى المدينة قدمنا عليه وسألناه أن يحدد لناكما بالخرفكتب لناكتا بانسخته سم الله الرحن الرحيم هذاما أنطى محدرسول الده لتميم الدارى وأصحامه انى أنطيتهم بت عينون وحمر ون والمرطوم وبت ابراهيم برمهم وجيع مافع مم اطية بت وجيت وسلت ذلك الهم ولأعقامهمن بعدهم أبدالابدلن آذاهم فيهآذاه اللهشهدأبو بكرين أبي فعافة وعمر من الطاب وعمان من عفان وعلى أن طالب ومعاوية من أن سفيان وكتب ومن فضائل تميم الدارى رضى الله عنه أن النبي سلى الله عليه وسلم روى عنه حيث خطب فضال في خطبته حدثنى تميم الدارى وذكرخبرا لساسة أى لانتميما أخسرالني صلى الله عليه وسلمائه ركب الجرفت اهت بهم مفينتهم فسقطوا الى حزيرة تفرجوا الهابلتمسون الماءفاقي انسانا يحرشه ره فقال له من أنت قال اناالم السة قالوا فأخبرنا قال لا أخبركم وله كن عليكم م ذه الجزيرة فدخاناهافاذار حلمقيد فقال من أنتم قلنا ناص من العرب قال مافعل هدندا الني الذي خرج فملم قلنا قد آمن ما الناس والمعوه وصدقوه قال ذلك خبراهم قال أفلا تخروني عن عينزعر مافعات فأخمرناه عما فوثب وثبة تمقال مافعل نخل بسان هل أطعم اعدد فأحسرناه انهقد أطعم فوثب مثلها ثمقال أمالوقد أذن لى في الخروج لوطئت البلاد كاها غسر طميه قال فأخرجه وسول الله صدلى الله عليه وسلم فحدَّث الساس فقال هذه طبية وذاك الدجال قال ان عبد البر وهذا أولى مايخر جدالمحدثون فرواية المكبارعن الصغارة الأهل السبر ولمافتحت مكة ودانت له صلى الله عليه والمقر يشعرفت العرب انهم لاطاقة الهم حرب رسول الله صلى الله هليه وسلم ولابعدا وتهلان قريشا كانتقادة العرب فلما أسلواد خدل النماس في دين الله افواجاوتنا بعت الوفود عليه صلى الله عايده وسلم

# و وفد كعب ن زهر رضي الله عنه وقد تقدمت قصمه في فتح مكة م

و وفد تقيف كه ولما قدم سلى الله عليه وسلم المد سة من تبول في رمضان قدم عليه في ذلك الشهر وقد تقيف وكان من خرهم اله لما الضرف صلى الله عليه وسلم من محاصرتهم تبسع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قب ل ان يصل الى المدنة فأسلم رضى الله عند موسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرب النه عليه وسلم المرب والمنه أنا أحب الهرم من أ بكارهم أى أولادهم وفي رواية من أبصارهم فور به يدعوقوه مه الى الاسلام رجاءان لا يتحالفوه لمرتبة فهم لا نه كان محبيا مطاعاً

وفيه كانواية ولون كاحكى الله عنهم وقالوا لولانزل هذا القرآن على وحلمن القر شن عظم فالقر بتان مكة والطائف والرحلان الوار دبن الغبرة يمكة وعروة بن مسعود الته في بالطائف فتوحه الى قومه فلا أشرف الهم على على قدعاهم الى الاسلام وأظهر وينه فرموه بالذيل من كل حانب فأصابه سهم فقتله وفي افظ انه قدم الطائف عشاء فحاءته ثقف يسلون عليه فدعا هم الى الاسلام ونصع لهم فعصوه وأسمعوه من الاذي مالم بكن يخشاه منهم فخر حوامن عنده فلماكان السحر وطلع الفحرقام على غرفة في داره وتشهد فرماه رحار من تقدف سهم فقتله فقدلله قبل ان عوت مترى في دما قال كرامة أكر في الله ما رشها دفساقها الله الى فليس في الاما فالشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبدل انبر تحل عندكم فادفنوني معهم فد فنوه معهم وقال في حقه صلى الله عليه وسلم ال مثله في قومه كثر ل صاحب رس انه قال لقومه اتبعوا المرسلين الآبات فقتله قومه والمراد المذكور في سورة بس وقد قال سلم الله علمه وسلم مثل هذه المقالة في حق شخص آخر يقال له قرة بن حصن أوابن الحارث بعثه صلى الله عليه وسلم الى دنى هلال من عامر مدعوهم الى الاشلام فقتلوه نقيال سلى الله علمه وسلم مثله مثل صاحب يس عمان تقيفا أقامت بعد قتل عروة اشهراغ انهم التمروا ينهم فرأوا انهم للطاقة لهم يحرب من حوالهم من العرب فأحموا النسواوا الى رسول الله صلى الله علمه وسلر حلا فكموافى ذائ عسد بالملين عمرو وكان فيسن عروة من مسعود فأى لانه خشي ان وفعل به كما فعل بعروة وقدل كلوا مسعودين عدديا المل فقيال است فاعلاحتي ترسلوا معي رجالا فدعثه أمعه خسة انفارمهم شرح مل من غملان أحد أشراف ثقيف و يقال وفد علمه صلى الله علم وسلم تسعة عشر و جلاهم اشراف ثقيف فهم كذانة بن عمد دالملوهو ويسهم بومد وفهم عثمان ان أبي العاص وهو أصغرهم فلما قر توامن المدينة رآهم المغرة بن شعبة المقنى فذهب مسرعا لينشر رسول الله سلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه فافي أبابكر رضى الله عنه فاخبره فقال له أبو مكر رضى الله عنه أقسمت علمك لاتسدة في الى رسول الله صلى الله علمه وسلم حتى اكون أناأ حدثه ففعل فدخه لأنو وكررضي اللهء بمعلى رسول الله صلى الله على وسلم فاخره قدومهم عليه تمخرج المغبرة وعلهم كيف يحبون رسول الله صلى الله عله موسلم فانوا ألافحية الجاهلية وهي عم سما حاثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضر ب أهم قبة في ناحية السجد ايسمه وا القرآن و يروا الناس أذاصلوا وكانوا يغدون الى رسول الله سلى الله علمه وسل كل يومو مخذة ون عثمان بن الى العاص عندمة اعهم فكال عثمان رضي الله عنه اذار حعوا ذهب الى الذي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الدين و يستقو يما المرآن واذاو حد النبي صلى الله عليه وسلم ناممًا ذهب الى أبي بكر رضى الله عند وكان يكتم ذلك من أصابه فاعب ذلك رسول الله سلى الله على موسد لم فأحبه و روى ابن مند قوغيره عن عثم بان بن أبي العاص رضي لله عنه قال استعملني وسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغرا لذين وفدوا عليه من ثقيف

لاني كنت قرأت ورة المقرة في مدّة اقامتهم وعنه رضى الله عنه قال قلت مارسول الله ان القرآن تفات من فوضع مد معلى صدرى وقال باشه طان اخرج من صدر عثمان فانست شيئا بعده أر مدحفظه وعنه رضي الله عند مقلت بارسول الله ادع الله ان يفقه ني في الدين و يعلني قال ماذا قلت فاعدت علمه القول فقبال لقدساً الذي عن ثبي ماساً التي عنه أحد من أصحارك اذهب فأنت أمبرعلهم وعدلى من تقدم علمه من قومل وفي صحير مسلم عن عثم مان من أبي العاص قال قلت مارسول الله ان الشه طان حال منى و من صلاقي فقال ذاك الشهطان هال له خانرب أحسست مه فتعوذ بالله منسه واتفل على بسارك ثلاثاقال ففعات فأذهمه الله عني وكان فى هذا الوفدر حل محذوم فأرسل سلى الله عليه وسلم يقول له انا بايع الله فار حسموفي الحمر المرفوعلا تدعوا النظرالى المحذومين وجاءكام المحذومو بينات ويينه فيدرم أورمح ينوهدنا معارض بقوله صدلي الله علمه وسداولا عدوي ولاطهرة وعماجا في احادث آخرانه صدلي الله علب وسلمأكل مع المحذوم طعاما وأخذيده وجعاها معيده في القصعة وقال كل يسم الله ثقة مالله وتوكلا علمه واحمب بان الامر باحتذاب المحذوم اوشادي وموا كانه لهدان الحواز وحواز المخالطة في حقَّ من قوى ايمانه وعدم حوازها في حقَّ من ضعف ايمانه ومن ثم ماشر صلى الله علمه وسلم الصورتين ليقتدى وفأخذ قوى الاعان بطريق التوكل وضع ف الاعان بطريق التحفظ والاحتراط ولاتأثيرالالله ومايتحيل من العدوي في أمثال ذلك من حلة الاسباب العادية التي لاتأثيراها ورمحصر الشيء تدهالا ماوالفعل للهوجده الله غالق كل شيَّ ﴿ وعند انصراف وفد ثقيف قانوا بارسول الله أمر علىذار حلايؤمنا فأمرعلهم عثمان من أبي العاص الرأى من حرصه عملي الاسلام وقراء فالفرآن وتعلم الدين وقال الصديق لاني صلى الله عام وسلم بارسول الله انى رأيت هذا الغلام من أحرصهم على انتفقه في الاسلام وتعلم القرآن وفي رواية ال عمان من أبي العاص رضي الله عنه قال فلت مارسول الله احعلني امام فوجي قال أنت امامهم وقالله اذا أتمت فاخفهم الصلاة واتخدمؤذ نالا أخذعلي اذانه اجراوكان خالدين سعمد بن العاص رضي الله عند مهو الذي عشي درنهم و النه صلى الله عليه وسلم حتى كتب لهم كتا ما وكان الكاتب له خالد المذكورومن حملته سم الله الرحن الرحم من محد الذي رسول الله مل الله عليه وسلم إلى المؤم بمن ان عضاه و جوميده حرام لا يعضد من وحد مفعل ذلك فاله تعلد وتنزع شابه ووجواد بالطائف وقل هوالطائف والعضاه كل محرله شوك واحده عضة كشفة وشفاه وروى أبوداودوغره ألاان صدر جوعضاه محرام محر موالقول أخد سل المتعرض اصدو جوالمد شقهوأ حدقو لمنالشا فعيرضي الله عند موالشهور عنه في وج وحرم للدسةانه يحرم الة ورض لصده مرامن غير حزاء وهذا مذهب الجمهور من العلماء وكان ه ولا الوفد لا يطعمون طعاما بأتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أ كل منه خالد حتى أسلموا وسألوارسول الله صلىا لله علمه وسلم ان مترك لهم الصلاة فقال لا خبر في دين لا صلاة في ...

وفى الفظ لاركوع فيمه وان يتركم الهم الزناوالر باوشر بالخمر فأبي ذلك وسألوه ان يترك الهم الطاغمة التي هي صفهم لا يدمها الابعد والانسنين من مقدمهم وهي اللات وكانوا به ولون لها الرية فأجىر سول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه ان بتركها سنة فأبى حسى سألوه شهرا واحدا وأرادوابدلك ليدخل الاسلامف قومهم ولايرتاع سفهاؤهم ونساؤهم وذرار يهم مدمها الىعلمهم ذلكرسولالله صلى الله عليه وسلم وعندخر وجهم قال الهم كذا نة أنا أعلمكم بثقيف اكتموا اسلامكم وخؤفوهم الحربوالقتال وأخبروهم ان محمد اسألنا أمرواعظيمة فأبيناها عليسه سأانا أنخدم الطاغية وان بترك الزناوال باوشرب الحمر فلمارجع واوجاعهم تقيف وسألوهم فالواحثنار ولافظاغليظا فمدظهر بالسيف ودانله الناس فعرض علينا أموراشداداوذ كرواماتقدم قالواوالله لانعطبه ولانقبل هذاأبدا فقالوالهم أصلحوا السلاح وتهيئوا للقتال ورموا حصونكم فحكثت ثقيف كذلك يومسن أوثلاثة ثمألق الله الرعب في قلوج م وقالوا والله مالنامه من طا ققفار حعوااليه وأعطوه ماساً و فعند ذلك قالوالهم قد قاضينا. وأسلنا فقالوا الهمم كتمته وتاقالوا أردناان بنزع الله من قلو مكم نخوة الشميطان فأسلوا ومكشوا أماماقة دم علم مرسار وبول الله صلى الله عليه وسلم بعث على الله عليه وسلم أما سندانين حربوا اغبرة من شعبة رضى الله عنهما الهدرم الطاغية فهدماها كاتقدم وأخذاما فهامن المال والحلى فلما قدد ماعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صلى الله عليه وسلم أما سفيان ان يقضى دين عر وة وأخيه الاسودمن مال الطأعية فقضا ه وذلك ان أيامليم بن عروة ابن معود وابن عمه قارب بن الاسود أخوع روة بن مسعود سألار سول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك وكانا قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين الما قتلت تفيف عروة بن مسعود قبل ان تسلم ثقيف كاتقدم فأجابه مالذلك والله سيمانه وتعمالي أعلم

# وفدبنى عامر بن صعصعة

وفهم عدوالله عامر بن الطفيل وأربد بن فيس وجبار بن سلى بضم السين وفقه او كان هؤلاء الملاثة رؤساء القوم و كان عامر بن الطفيل سيدهم كان شادى مناديه بسوق عكاظ ههل من راحل فخدمه أوجائع فنظهمه أوخائف فنؤمنه و كان من أجل الناس و كان مفرز الغدر بالنبي صلى الله عليه و فساغ لخارا الشاعراد افد مناعلى الرجل فانى شاغل عند لن وجهه فاذ افعلت ذلا فاعل بالسيف وقد د قال له تومه باعام ان الناس قد أسلوا فأسلم فقال والله القد عند الله عند الله عند الفتى من قريش فلما قد مواعلى رسول الله عليه وسلم الوالله حقى قومن بالله وحد د النبي الله عليه وسلم لا والله حتى تؤمن بالله وحد د النبي النه قال عامر من أربد ما كان أمر، والمنه المنه وسلم و يغنظ رمن أربد ما كان أمر،

به فعدل أر بدلاً بأتى شيء يست بده على السيف فإ دستطع سسله وفي رواية لما جاء معاص وسده أى ألق له وسادة احلس علم اثم قال له أسلم ما عامر فقال عامر لى المداث حاجة قال اقرب منى فقرب منه حتى حنى على رسول الله صلى الله علمه وسلم وقال لرصول الله صلى الله عليه وسلم أتحمل في الامر بعدلة ان أسلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المس ذلك الله ولا لقومك أى انماذ لك الى الله مععمله حيث شا ولكن لك أعشمة الخمل قال أناالآن في أعنه خيس الحد أتحمل لى الوبر ولك المدرقال لا وفير واية قال له ما محدمالي ان أسلت فقط لله لك ما للمسلمين وعلمك ماعلهم فقال أماوا لله لأملأم اعلمك خملا ورجالا وفي دوارة خملا جرداور جالامردا ولأر اطن تكل نخلة فرسافقال رسول الله صلى الله علمه وسالم عنعك الله عز وحل ومكث سلى الله علمه وسلم أياما يدعوالله ويقول اللهم اكفني عامرين الطفه وبماشئت وابعث لهداء يقتله واهدةومه ثمقال صلى الله علمه وسلم والذي نفسي سده لواسلم وأسلت سوعامر لزاحت قريشا على منابرها فينشذ دعارسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ماقوم آم: واثم قال اللهم اهديني عامر وأشغل عنى عامر بن الطفيل كيف شئت وأنى شئت وفي التحارى المه قال لانبي صلى الله علمه وسلمأخبرك بن الاشخصال يكون لاء أهل السهل ولى أهل الو برأوا كون خليفتان من بعدك أوأغز وأنمن غطفان مألف أشقر وألف شقراء فللخرجوا من عند رسول الله صلى الله علمه وسلمقال عامر لأر بدو ولك اار بدأ من ما كذت أمرتك بهوما كان على و جده الارض رجل أخافه على نفسيء برا وأعمالته لا أخافك العدد البوم أبدافق اللاأ بالك لا تتحسل على والله ماههمت بالذي أمر تني به الادخلت بني و بين الرجل حتى ما أرى غيرك أفأضر بك بالسيف وفى وانة الارأب بنى و سنه سورا من حديد وفى رواية الماوضعت بدى على السيف بيست فماأ ـــ تمطمع أحركها وفيروا يةلماأردت فصدل سبغي نظرت فاذا فحل من الامل فاغرفاه بين مدى " جوى الى قوالله لوسللته خفت أن درام رأسي ولا مانع من تمرير عزمه على الفعل وعند كل من قبرى واحدا عاذ كره عضر جعام من الطفيل ومن معدرا حعن الى ملادهم حستى اذا كافواسعض الطريق بعث الله على عامرين الطفيل الطاعون في عنف فأوى الى بيت امرأة من بني سلول وكنوام وصوفين اللؤم فصار بمأسف على محيى الموتلة في بيتها و عس الطاعون و تقول بانبي عامر غدة كغدة البعير في مت امرأة من مني سلول التيوني بفرسي غركب فرسه وأخذرمحه وصار يحول حتى فط عن فرسه متناوكان يقول وهو يحول ابرز باطال الموت وفى افظ ماموت ابرزك لأفاتلك فلم يزل كذلك حتى أماته الله وهدند ادليل على فوط حماةته وقد وهم بعضهم فادعى بقاءعامرين الطفيل على الاسلام الى أنمات وذلك الفاهوعامرين الطفيل الاسلى فأنه صابى رضى الله عند مقال مارسول اللهز ودنى كلمات أعش بهن قال ماعامر أفش الملاموألهم الطعام واستحي من الله كاتستحي من رحمل من أهلك واذا أسأت فاحسم فات الحسنات بذهبن السيئات وأماعام بن الطفيل العامري فهوا لسكافر وقدمات على كفره

وقدم صاحباه بعده وته على قومهما فقالوالأر بدماوراك باأر بدقال لاشى والله لقدد عاناالى شى لوددت أنه عند مى الآن فأرميه بالنبل حتى أفتله فغرج بعدمة الته هذه سوم أويومن معمد حسله بتبعه فأرسل الته عليه وعلى جدله صاعقة أحرقتهما وكان ذلك في ومعوقا تظ وأزل الله قوله تعالى و برسل الصواعق فيصب بها من بشاء وأماج الربن سلى الذى هو ثالثهم فقد أسلم مع من أسلم من بنى عامر وحسن اسلامه رضى الله عنه

## وودوهامن تعلمة رضى الله عنه

قبلانه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في ستة خمس والصواب كما قاله الحافظ النجرانه سنة تسع قال ابن عباس رضي المتدعم ماما معنا يوا ندوف د كان أفضل من ممامن تعلية سنا رسول الله صلى الله علمه وسلم بين أصحابه متركما جاءه رحل من أهل المادية على حل فأناخه في المسجد غمقه وقال أيكم الن عبسد المطلب وفى رواية أيكم محمدة الواهد المتسكئ نقال انى سائلاً فشد دعد من فلا تحد على وهال سل عما بدالك فعال ما محد جاء نارسولك فذكر تناأنك تزعم ان الله أرسلك قال صدق فقال أنشدك برب من قبلك ورب من بعدك وفي روامة أندك بالذى خاق السموات والارض ونصب هذه الجبال آ لله أمرك أن تأمر ناأن دمر الله وحده ولانشرك مهشأ وان نخلع مذه الاندادالتي كان آباؤنا يعبدونها قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آللة أخرك أر نأخذمن أموال أغنيا ثنا نفرده على فقرا تناقال اللهم زهم قال وانشدالا الله المتة أمرك أن نصوم هذا الشهرمن اثنى عشرشه واقال اللهم نعم قال وأنشدك الله آلته مرك أن نجيهذا البيت من استطاع اليصبيلاقال اللهم نعمقال آمن وصدف وأناضهام س تعلية ولمار حديم الى قومه كان أول شي تسكام به انسب اللات والعزى فقال له قومه باضمام اتق البرص اتف الجذام اتف الجنون فقال ويلمكم أنهما والله لايضر أن ولا شفعان أن الله قد اهترسولا وأنزل علبه كتاما استنقذ كممه عماكنتم فيسهواني أشهدأن لااله الاالله وحده لاشر بك له وأشهد أن محداء ده و رسوله وقد حشم من عنده بماأم كم به ونها كم عنه فلم يبقمن فومر حرولاامرأة الاوأسلم

#### ووفد عبد الفيس

وكانت منازلهم بالبحرين وكان عن وفدفهم الجارود وكان نصرانيا قدقرأ السكتب فقال

مانى الهدى أنال رجال \* قطعت فدفدا و آلافا لا تمديق وقع عبوس \* أوجل القلب ذكره عمالا

والفد فدالفارة والآل مايرف الشخوص في أول النهار وفي آخره وقيل السراب قبل كان عيم مسنة عشر فعرض صلى الله عليه وسلم الاسلام على الحارود بعد انشاده الاسان فقال

ماعجدانى كنت على دمن وانى تارك دينى لدينك فتضمن لى ذنى فقال الني صلى الله عليه وسلم تعم أناضامن أن قدهداك الى ماهوخير منه فأسلم وأسلم أصحامه وحاف وواية اله كان مع لحار ودسلة سعاض الاسدى وانالحار ودقال لسلة انخارجا خرجم انه ني فهلك أن نخرج المعفان رأيها خداد خلاافيه وأناأر حوأن مكون هوااني الذي شر وعسى ابن مريح الكن يضمر كل واحدمنا ثلاث مسائل يسأله عنه الا يخبر بهاسا حبه فلعموى ال أخبرنا بم الله المبي يوحى المه فلما قدما عليه صلى الله عليه وسلم قال له الجار ودبم بعثث ربات يا مجد قال بشهادة أن لا الدالا الله واني عبد دالله و رسوله والبراءة من كل نديمبد من دون الله و باقام الصلاة لوقنها وايتاءال كاة لحفها وصومرمضان وجج البيت غير الحادمن عمل صالحاة لنفسه ومن أسا وفعلها ومار من ظلام للعبيدة ال الجار ودراعيدان كنت نسا أخسرنا عما أضمرنا عليه فخفق رسول الله صلى الله علمه وسلم خفقة كأنماسنة غمرة مرأسه والعرق يتحدر عنه فقال أما أنت ماجار ودفانك أضمرت أن تسأني عن دماءا لحا هلمة وعن حلف الحاهلمة وعن المنجة ألاوان دم الحاهلية موضوع وحلفها مردود ولاحلف في الاسلام ألاوان أفضل الصدقة أن تنح أخاله ظهردامة أوابن شاه وأماأنت اسلقفانك أضمرت أن تسألني عن عبادة الاوثان وعن يوم السياسب وعن عقل الهجيين فأساع ادة الاوثان فان الله تعالى مقول انسكم وما تعبدون مردون الله حصب جهنم أنتملها واردون وأمانوم السباسب فقدد أعقب الله الملة خبرامن أاف شهر فاطلبوهافي العشر الاخبر من رمضان فأنما ليلة بلحة سمعة لارج فها قطلم الشمس في صبيحة الاشعاع الهاوأ ماعقب ل الهسمين فالداؤمنين الحوة تشكافأ دماؤهم عبر أقصاهم على أدناهم وأكرمهم عندالله أتقاهم له فقالا زشهد أن لااله الاالله وحده لاشر للله وانات عبده و رسوله وذكر يعضهم ان وفدعبد القيس كان قبل فتح مكة و يمكن ان وفاد تهـم تكررت وجزوبذلك في المواهب وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم بينم اهو يحدث أصحابه ذقال الهمسطلع علمكم من ههنارك هم خعراً هل المشرق وفي رواية يسبق ركب من المشرق لمنكرهوا على الاسدلام قدأن واأى أهزلوا الركائب وأفنوا الزاد اللهم اغفراء بدالفيس ففام عمررضي الله عنه فتوحه نحو مقدمهم فلقي ثلاثة عشروا كبا وقدل كاواعشر بناراكما وقيل كانواأر بعين رحلافقال من القوم قالوامن في عبد الفيس فقال أماان الني صلى الله عليه وسلم قدد كركم آ نفافقال خبراغ شي معهم حتى أنوا الني صلى الله عليه وسلم فقال عرالقوم هذاصاحبكم الذى تريدون فرمى القوم بأنفهم عن ركائهم ساب المحدود خلوا بثياب مفرهم وتبادروا يقبلون يده ملى الله عليه وسلم ورجله وكان فهم عبد الله بن عوف الاشيح وهو رأسهم وكان أصغرهم سنا فتخلف عندالر كائب حتى أناخها وجميع الذع وذلك بمرأى من الني صلى الله عليه وسلم وأخر جنو بن أحضن فليسهما ثم جاعشي حتى أخد مدرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها وكان وجلاد مما فقطن لنظر رسول الله صلى الله علمه وسلم الى دما مته مقال

ارسول الله انه لابستق أى لاشرب في مسول الرجال أى حاودهم اعما عما الحرل الى أصغر به اسانه وقلبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فيك خلقين وفي روا بة خصلتن يحمما الله ورسوله الحلم والاناة فقال مارسول الله أناأ تخلق مما أم الله حبلي علمهما قال دل الله تعالى حبلان علمه ما فقال الحدالله الذي حباني على خلته ن عجم ما الله و رسوله والاناة كقذاة التؤدة أى التأني في الامر وقدجا في الحسيث التؤدة والاقتصادو السبمت الحسن جزء من أر اعةوعشر س حزءامن النوة وفي رواية المرما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من القوم قالوامن رسعة نقال مرحبا بالقوم وفي رواية بالوفد غير خزاباولا ندامي فقالوا بارسول الله اناذأتها من شيقة عيدة أي لان مساكنهم بالحرين أيوما والاهامن الهراف العراق واله يحول بينناو بينك هدندا الحيءمن كفارمضر والألانصل المالافي شهر حرام وصرح في وض الروايات بأنه رجب فرنا بأمر نأخد د مو نخبر مه من وواعنا وندخل مدالحنة فقال آحركم الاعان بالله أتدرون ماالاعان بالغشهادة أنلااله الااللهوان محمدارسول اللهواقام الصلا فوايتا الزكاة وصوم رمضان وان تعطوا الحمس من الغنم وفي مسند الامام أحدد كرالج فهما أمرهم به وأنها كم عن الدباء والحنتم والنقير وفير وابتوالمقهر والمرادالفهي عن انتاذ الندفي هذه ألاشها الانها تسرع التخمر الذي هوسب الاسسكاروالدماءالفرع والحنتم جرارمدهونة بدهان أخضر والنفر أصل الخلة منفر وينبذنب مالتمر والمقدماله لمالقاروهوالزفت وجاءفى روابة بدل المقدر والمزفت وفي رواية قال واثمر وافى أسقة الادم أى الحاود يعنى انتبذوافه ابدل تلك الاواني فقالوا مارسول الله ان أرضا كشرة الحردان أى الفعران أى لاتبق في أأسه فية الادم قالوان أكلها الحردان فالددلك من تمن أوثلاثا فقال له الاشج بارسول الله ان أرضنا ثقيلة وخمة وانااذالم نشرب مذه الاشرية عظمت اطوننا فرخص لنافى مثل هذه وأومأ بكفه فقال صلى الله عليه وسلم باأشع انأرخصت للفنمش هذهشر بدف شله ذه رفر جيديه و سطهما دمني أعظم منها حتى اذا عمل أحدكم من شرابه أى سكرقام الى ان عمه فضرب ساقه بالسدف وكان فى القوم رجل قد وقع له ذلك وهو - هم من قشم قال فلما - معت ذلك من رسول الله صلى الله علمه وسلم جعلت أسدل ثو بى لأغطى الضر بة وقد أبداها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وفي رواية اغدم سألوه عن النبيذ فقالوا مارسول الله ان أرضا أرض وخذ الايصلحذا الاالنوند قال فالد فلا تشريوا في النقير فكأني بكم اذا شريع في النام يرقام بعض كم الى بعض السبوف فضرب رحل منكمضر بةلايزال يعرج منها الى يوم القياء تنضحكم وافقال مايض عكم قالوا والله اقد شرينا في النقير فقام عضم الى عض بالسيوف فضرب هذا ضرية بالسيف فهواعرج كاثرى عُهِ ذَكُراهِم أَنُواعِ عَمْرِ بِلَدُهُم فَمَالُ لِلْكُمْ عَرْفَلْدُ عُومًا كَذَا وَعُرْفَلْدُ عُومًا كَذَا من القوم بأى أنت وأمى مارسول الله لوكنت ولدت في حوف هدرما كنت باعمام منسك

الساعة أشهدا نائر سول الله فقال ان أرضكم و فعت لى مند فعد تم فنظرت من أدناها أقصاها وقال الهم خبرغركم العرفى بذهب بالداء ولاداء معه واغما اقتصر في الناهي على شرك الانبذة في الاوعية المذكورة معان في المناهي ماه وأشد في التحريم الكثرة تعاطم مها ثمان الفيء والانتباذ في هذه الاواني أغما كان في أو ل تحريم الخمر حين كانت نفوسهم راغبة في شربها معنادة الهاشم السية قرأم التحريج وتوطئت نفوسهم على تركها والتباعد عما قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيته كم عن الانتباذ في هذه الاواني فانته فدوافي كل اناء واحتذبوا المسكرفالنسي عن الانتباذفها منسوخ والقصداحة ناب المسكر فقط والله أعملم وفدينى حنيفة كان ليم بن صعب بن على بن بكر بن واللوفد واعار مصلى الله علمه وسل وكالواسبعة عشر رحلاومعهم مسيلة الكذاب قيل جاء شوحتمقة الىرسول الله صلى الله علمه وسلم ومعهم مسيلة يسترونه بالثياب تعظيماله وكانت تلك عادتهم فنمن يعظمونه وكان أمره عندةومه كيمراوكان رسول اللهصلى الله عليه وسلم جالسافي أصحامه معه عسب من سعف الخر فيرأسه خو يصان فلاانتمى مسياة الحرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب كام الذي صلى الله عليه و- لم وسأله ان شركه معه في النبو وفقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لوسألتى هذاا اعسيب ماأعطستكه وقسران بنى حنيفة حعاوه ورحالهم فلماأسلواذ كروا مكانه فقالوا بارسول الله اناقد خلفنا صاحنافى رحالنا محفظها النافأمر له سلى الله على مولى عثل مأمر لواحد من القوم وقال أماانه ليس شركم مكانا فلما رجعوا وانتهوا الى المامة ادعى مسيلة ان النبي صلى الله عليه وسلم أشركه معه في النبوة وقال لمن وفد معه ألم قل لكم حين ذكرة وفي اماله لدس شركم مكانا مأذاك الالما كان يعلم اني اشركت معه في الامرأى وهو صلى الله عليه وسلم انما أراديد لك انه حفظ ضعة أصعابه وفي العدين انه صلى الله عليه وسلم أقبل ومعده ثابت سن قيس سن شماس رضى الله عنده وفي مدالذي سلى الله علمده وسلم قطعة جر مدحتى وقف على مسيلة في أصحابه وقد ماغه صلى الله عليه وسلم ان مسيلة قال ان حعل لي محر الامرمن بعده اتبعته فقال له الذي صلى الله عليه وسلم انسأ لذي هذه القطعة ما أعطمت كها وانى لأراك الذى رأيتمنه مارأيت وهذاقيس عيدك عنى ثم انصرف عنه صلى الله عليه رسا والذىرأى منه صلى الله عليه وسلم هوانه رأى في المنام ان في د مسوار بن من ذهب قال فأهمني شأنهما وعى الله الى في المنام الدانفخهم افنفختهما فطارا الواتم مما كدارين مخر جال من عدى أى وهما الاسود العنسى صاحب صنعاء ومسياة صاحب المامة فان كلامنهما ادعى النبوة في حياته صلى الله عليه وسلم وكان العنسي يقول ان ملكا تقال له ذو النون مأتني كا بأتى حبريل محدا فلما باغه ملى الله علمه و-لم ذلك قال اقدد كرمل كاعظمافي العماء قال لهذوالنون وجمع معضهم سنه فاالذي في الصحين وماه نا بأنه يحو زأن يكون مسملة قدم رتبن الاولى كان فها تا نعاومن عماؤاله مستورا - في انتهى الى النبي صلى الله على موسل

أوقام فيحفظ الرحل كاتقدموا لتانية كانسبوعالم بحضر أنفةوا ستكارا وعامله سليالله علمه وسلم معاملة المكرام ألفاله فأناه الى قومه وهوفهم ولماخر جالاسود العنسى دصنعاه وادعى النبرة وغاب عامل النبي صلى الله عليه وسلم على صنعاء وهوالمهاجر من أبي أمية ويقال اله مريه فإلاحاذاه عشر حمارالها حرفادعي الاسودانه سحدله ولم يقم الجماريحتي قال له ششافقام وكان مع الاسود شيطانان مقال لاحده ما محيق عهماتين وقاف مصغر اوالآخرشق يعجمتين وقافين مصغراو كانا بخبرانه مكل شي يحدث من أمور الناس وكان ماذان عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم أنضا بصنعاء لهات فاعشيطان الاسود فأخبره فحرج في قومه حستي ملك صنعا وتزقر المرز مانة زوحة ماذان فواعدت فعروزالد بلي وغسره فدخلوا علمه الملاوقد سقة والخمر صرفا حتى سكر وكان على اله ألف حارس فنقب فهر و فر ومن معه الحدار حتى دخلوا فقتله فهرو ز واحتز رأسه وأخر حوا المرأة وماأحبوا من متاع ليت وأرسلوا الخيرالي المدينة فوافاهم عند وفاته صلى الله عليه وسلم قال أبو الاسودين عروة أصيب الاسود قبل وفاة الني صلى الله علمه وسلم سوم والمة فأتاه الوسى فأخمرا صحامه عماء الخبرالي أبي مكر وقدل وصل الخبريد للتصييعة دفن الني صلى الله عليه وسلم وقصة أفي مسلم الخولاني مع الاسود العنسي مشهو رور واها حلة من أصاب السناعن حلة من الصحابة حتى قال عضهم انهامن المشهو والمستفيض وعاصلها ان الاسود العذب يعث الى أني مسلم الحولاني لما تدعى الاسود النبوة بصنعاء المن فلا ماء مقال له أنشهد أني رسول الله قال ما أسمع قال أتشم د أن محد ارسول المتفقال نعم فرد د ذلك علمه مراراوهو مقول كاقال أولا فأمر سار عظمة فأجعت ثم ألق فه اأبومسام فلم تضر وفقدله اذغه عنك والأأفسد علنك من اتبعث فأصره بالرحيل فأتى المدينة وقد فيض رسول الله سلى الله علمه وسلم واستخلف أنو مكر الصديق وضي الله عنده فأناخ راحلته ماب المسجد ودخل يصلي الىسار بة فيصريه عمو من الخطاب رضى الله عنه فقال عن الرحل قال من أهل العن قال مافعل صاحنا الذي أحرقه الكذاب قال أناه وقال أنشدك الته أنت هو قال اللهم نعم فاعتنفه عمر رضى الله عنم مكاوأتي محتى أحلمه منهو من أى مكر رضى الله عنهما تمقال الجديقه الذى لمعتى حتى أرانى في أمة محد و لله عليه وسلم من فعل مه كاذهل الراهم خليل الله فال ابن عباس رضى الله عنه ما أنا أدركت أمد ادخولان مقولون للامداد من بني عس صاحبكم الحسكذاب أحرق صاحبنا بالنارفل تضر وونقلة هددا الحديث مشهو رون ومحراه محرى الاستفاضة غمان مسيلة حين التوق مار سكام الهدنان المضاهي ما القرآن فن ذلك قوله قبحه الله اندأ نعم الله على الحبلي أخرج مها اسمة تسعى من سنصفاق وحشاو صنع اللعين معاوم اده أن بكون على منوالسو رة المكوثر فقال انا أعطيناك الجواهر فصل ال وهاجران مبغضك رحرفاجر وفحاروابة اناأعطيناك المكواثرفصل لربك يادر في الليالي الغوادر وفيروا يةاناأ عطيناك الجماه رفحذ لنفسك وبادروا حبذرأن يحسرص أوتكاثر

فظن اللعين المخذول أن الجواهر تعادل المكوثر فحهل اللغة مع أنّ السكوثر الخبرا اسكم مرفليت شعرى ماالذي جاعه فانه أخذافظ القرآن وحرف الكلم من مواضعه وأبدل شانثك بمبغضك والكونه هوالفاجرأتي الفحورفي اسانه وصرفءن الاتيان بمثله ولم يعرف الخدنول انه محروم عن الوصول الى الطلوب في أنهم هدا التسجيع الركيك الذي لا يساوى أقل كلام من كادم القصداء نضلاعن كلام رب العالمين ثمان اللعين وضعين قومه الصلاة وأحل لهم الخمر والزنا ترغيبالهم في الباعه وهومع ذلك شهدارسول الله صلى الله عليد موسلم بالنبوذ و يدعى أنه مشارك لهوه مذامن مخافة عقله اذالني لا يعيم المحرمات وكانت وعوى مسيلة النبوة في حداة النبي صلى الله عليه وسلم الكن لم تظهر شوكته ولم تقع محار مته الافي زمن الصدّ بق رضي الله عنه وكان مسيلة أقوى أسباب الفتنة على بني حنيفة جمع حوعا كشرة ليفاذل ما الصحابة فحهزله العديق رضى الله عنه حيشا أمر علهم خالدين الوليدرضي الله عنه فقتل أصحاب مسيلة عمكان الفتح بقتل مسيلة فتله عبد الله من و بدمن عاصم الانصارى المازني وفي ل عدى بن مهل وقيل أبودجانة ضي اللهء:ــهوقيل وحشى والاؤل أشهر واهلء بـــدالله بن يدهوالذي ضربه أؤلا وكمل عليه الآخرون وفى المفارىءن وحشى لماخر جسيلة فلتلاخر جن المه لعلى أقتله فأكافئ بدحزة فحرحت معالناس فاذار حلقائم كأفهجل أورق ثائر الرأس فرمبته بحربتي فوضعتها ومن ودريه حتى خرحت من من كتفيه وضريه رحل من الانصار بالسيف على هامته وكان عره حن فقل مائة وخسىن سنة وقال رحل من بنى حند فقر شه

اله في على المأبا عمامه \* له في على ركن العمامة الهوي على المامة المامة

قال السهدلي وكذب أى هذا الفائل بل كانت آياته منكوسة ذكر دهضهم اله دعالا بنين له بالبركة فرجع الى منزله فوجدا - دهما قد مسقط في بتروالآخرا كله الدئب وتفل مرة في بترفلح ماؤها وصحراً س صي فقرع فرعافا حشا والله سيحاله وتعالى أعلم

وفد على وفد عليه صلى الله عليه وسلم وفد طى وفهم قبيصة بن الاسود وسيد هم زيدا غيل قيد له دات لحمسة أفراس كانت له وكان زيداً عظم قومه جودا وخلقا والحسنهم وجها وشعرا وكان يركب الفرس الطويل العظم فخط رحلاه في الارض كأنه راكب حيار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهولا يعرفه الحديثة الذي أنى بله من حزنات وسهل وسلم وهولا يعرفه الحديثة الذي أنى بله من حزنات وسهل وسلم وهولا يعرفه الحديثة الذي المن مهلهل أشهدا ولا اله الااله الاله الااله الاله الاله الاله المن أنت نيد الخير وعرض الاسلام على من معده أسلم وأحد من العرب نفض ل مجان الاراً وتحدون ما قيل فيه الاز يد الخيل فانه لم يناخ ما قيل فيه ونشا وأ قطعه محلن من أرضه كل واحدمنهم خس أوان وأعطى زيد الخيل الذي عشراً وقية ونشا وأ قطعه محلن من أرضه

و آنب له بدلك كتابا والماخر جمن عند رسول الله صدلى الله عليه وسدلم متوجها الى فومه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحو زيد من حمى المدسة أى ما ينحومها فني أثناء الطريق أصارته الحمى ولما مات أقام قيمة من الاسود المات الحمى ولما مات أقام قيمة من الاسود المات أخه عليه وسلم الذى أقطعه المات أخه عليه وسلم الذى أقطعه فيه محلن بأرضه فلما رأت امر أنه الراحلة أضرمها بالذا رفاحترفت واحترف السكتاب وقيل ان زيد الحير بق الى خلافة عسر رضى الله عنه وانه لما ارتدت العرب عنده وت النبي صلى الله عليه وسلم شت على الاسلام وكتب لى أى مكر مذن البيتين

أمتخشين الله بيت أبي نصر \* فقد قام بالامرا لجلى أبو بكر نحى رسول الله في الخارو حده \* وصاحبه الصدّرة في معظم الامر

﴿ وفدعدى بن حاتم الطافى رضى الله عنه ﴾ قال عدى بن حاتم رضى الله عنه كنت امر أشريفا في قومي آخدال المع من الغزائم كاهوهادة سادات العرب في الحاهلية فلما معترسول الله ملى الله عليه وسلم كرهة مار جلمن العرب كان أشد كراهية لرسول الله صلى الله علمه وسلم حين معه منى فقلت الخلام كانراعما لا بلى لا أبالا اعزل لى من ابلى اجالا ذلا عمانا فاحسهاقر سامني فاذا معت يحش لمحمد قدوطئ هذه الملادفآ ذفي ثمانه أناني ذات يوم نقال ماعدى ماكنت صانعا اذاغشدك محد فاصنعه الآن فانى قدرأ وت الرامات فسألت عنها فقالوا هذه حموش محد فقلت له قربلي أحمالي فقر جافاحتملت أهلي وولدى والتحقت بأهل ديني من النصارى بالشأم وخلفت بنتا لحياتم في الحاضر فأسيبت فين أصيب من الحاضر أى سبيت فلما قدمت في السياناعلى رسول الله مدلى الله عليه وسلم و ملغرسول الله هر في الى السَّأم من علىهارسول اللهصلي الله علمه ووسلم وكساها وجلها وأعطاها نفقة وخرحت الحاك قدمت على الشأم فوالله اني لقاعد في أهلى أذنظرت الى ظعينة تؤمنا فقلت اسفحاتم فاذاهي هي فلما وقفت عملي فالت القاطع الظالم احتملت أهلك وولدك وقطعت بقمة والدبك وعورتك فقلت أى أخمة لاتفولى الاخبرا فوالله مالى من عذر ولقد صنعت ماذ كرت مخزات وأقامت عندى فقلت الهاوكانت امرأة عازمة ماذاتر من في أمرهذا الرحل قالت أرى والله أن المحق مدر يعا فان يكن نديا فلاساق المه فضيلة وان كن ملكافأنت أنت فقلت والله ان هدا الرأى قال فخرحت حتى حئت المدنة فدخلت علمه فقال من الرحل فقلت عدى من حاتم فقام رسول الله صملي الله عليمه وسملم وانطلق بي الى ستم فو الله انه اقائدني اليه اذا فيتم امرأه كبيره ضعيفة فاستوقفته فوقف اهاطو بالتكاه فى حاحتها فقلت ماهذاعلك تممضى رسول الله صلى الله علمه لمرحتي اذادخل بتمتنا ولوسادة سده من أدم حشوها ابف ففدّ مها الى وقال الجلس على هذه تفات بلأنت فاحلس علما قال بلأات فلستعلم اوجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارض فقلت والله ماهـ ذا بأحر ملك غفال له مامعاه باعدى بن حائم ألست من القوم الذين

الهمدن لانه كاتفدتم كان نصرانها فقلت الى فقال ألم تمكن تسيرفى قومك بالمر باع أى تأخذ ربع الغنيمة كاهوشأن الاشراف من أخذهم في الجاهلية ربع الغنيمة قلت بلي قال فان ذلك لمريكن يحل لك في دينك فلت أجل والله وعرف اله نبي مرسل يعلم ما يجهل ثم قال لعلك باعدى انماء عالمن الدخول فيهذا الدن ماترى من حاجتهم فوالله ليوشكن المال أن يفيض فهم حتى لابو جدمن بأخذه واهلك انما تنعك من الدخول فيه ماثرى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله أبوشكن أن تسمع بالرأة تخرج من القادسية وهي قرية بينها وبين المكوفة نحوص حلتين على هبرها حتى تزورالبيت أى المكعبة لاتخاف واعلك الهاية على من الدخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غديره م وأيم الله الموشكن أن تسمع ما اقصورا البيض من أرض بابل قد فتحت علمهم قال عدى وقدر أبت المرأة تخرج من القادسية عسلى بعير ما حتى تحج البيت وأيم الله لتسكون النانية ايفيض لمال حتى لابوحد من يأخذه والله سيحانه وتعالى أعلم وفد عروة المزادى وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة مقارة الماول كندة وكان بين قومه مزادوس هدد أن قبيل الاسلام وقعة أصابت فهاهد ان من مزرا دماأ رادوافي وعيقال له الردم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عل أساءك ماأصاب قوم الدوم قال مارسول الله من ذا يصيب قومه مثل ماأصاب قومي وم الردم ولا يسوء وفق ال له رسول الله على الله عليد وسلم أساان دلك اميرد قومان في الاسلام الدخيرا واستعمله على مزادو بعث معم خالدين سعيد ابن العاص رضى الله عنهم على الصدقة فكان معه في دلاده حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفد بني ربدي بضم الزاى وفتح الموحدة وفدواعلى الذي صلى الله عليه وسلم وفيهم عمرو ان معدى كرب الزيدى وكان فارس العرب مشهورا بالشجاعة شاعرا محددا فاللان أخده مس الرادى انك سيد قومك وقدد كرانا أن وحلامن قريش هال له محد ودخرج الحيان يقول انه ني فانطلق سااليه حتى نعلم علمه فاع كان نبيا كايقول فانه لا يخفى عنك اذا الفيذا هاتبع ماه وان كان غردال علناعله فأبي عليه نيس ذلك وسفه رأ مه فركب عمروحتي قدم على وسول الله صلى الله عليه وسلم عقومه فأسلم فلما الغذلك قسانوا عديم رافقال محروفي قبس أسانامها فن ذاعاذرى من ذى سفاه ، رد سفسه شدد المزادي أريد حياته ويريد قتلي ، عذيرك من خليلك من مرادي

ار بدحیاته ویر بد قتلی ، عذیران من خلیلاتمن مرادی أی و بعدموته صلی الله عایه و لم أسلم قیس فلیس له صبة و قبل بل أسلم قبل موته صسلی الله علیه و سلم فله صحبة و الله سیمانه و نعالی أعلم

و وفد كندة م وكندة قدمة بالعن بنسبون الى كندة اقب حدهم تور بن عفير وله صلى الله عليه وسلم حدة مم تور بن عفير وله صلى الله عليه وسلم حدة مم م وهى أم حده كالربوف عليه صلى الله عليه وسلم على الاشعث بن قدس وكان و حدم المطاعاتية ومه وهو أصغرهم فلما أرادوا الدخول عليه صلى الله عليه وسلم سرحوا شعورهم و سكم او اواسوا حدب الحرة قد مع فوها ما لحر رفل

دخلواعلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم قالوا أبيت اللعن فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم المت ملكا أنامجدين عبدالله فالوالانسميك بالماث فال أناأ بوالقامم فقالوا بالباالقامم اناخبانا لك خبيًّا له اهو وكانوا خبوًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن جرادة في ظرف من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سحان الله انما يفعل دلك بالكاهن والالكاهن والكهانة والتمكهن فى النارفقالوا كيف نعلم أزك رسول الله فأخذ كفا من حصباء فقال هذا يشهد أنى رسول الله فسيع الحصى فىد وفقالوانشه دانا رسول الله فالرسول الله صلى الله علمه وسلم الاالله عشى مالحق وأنزل عدلي كتا بالا بأتيه الماطل من من مديه ولا من خلفه وقالوا أمع عنامن فقلا رسول الله مليالله عليه والمافات فاحتى الغورب المشارق غ مكت رسول الله صلى الله عليه وسل وسكن بحيث لا يتحرك منه شئ ودموعه تعرى على لميته فقالوا انازاك تمكى أمن مخافة من أرسلك قال خشيتي منه مأ مكتني وهذي على صراط مستقيم في مثل حد الميف ان زغت عندهلكت تم تلاولئن شئنا انذهن بالذي أوحدنا اليك الآية ثم قال لهم ألم تسلموا قالوا بلي قال فيا بال هذا الحرير فعند ذلك شه وهواله ودواهل عدفهم حاوزت الحدا لحائز شرعاوكانعلى المنى صلى الله عليه وسلم حين دخلوا عليه حلة يمانية بقال انها حلة ذي يزن وعلى أبي مكروهم دفعي الله عنهما مثلها وكاد صلى الله عليه وسلم اذا قدم عليه وفد اس أحسن ثما به وأمر أصحابه بدلك وقال الاشعث ين قدس له صلى الله عله موسلم نحن سوا كلة المرار وأنت ابن آكاة المرأر ويعنون حدته أم كلاب المقدم أنهامن كندة وآكل الراره والحارث بعرواقب بذلك لا كامشيرا يقال له المرارفي غزوة غزاه اولما قال له الاشعث ماذ كرقال صلى الله علمه وسلم لانحن بنوالنضربن كذابة لانقفوا أمناوننتفي من أبينا أىلاننسب الى الامهات ونزل النسب الى الأيافقال الاشعثين قيس بامعشر كندة والله لاأسمعر حلاية ولها الاضر بته عانين والاشعث هدندا عن اريد بعد النبي سدلي الله عليه وسلم ثم عاد الى الاسلام في خلافة الصديق رضى الله عنه فانه حوصروحي عما أسرافقال للصديق عن أراد فقله استرقني لحرومات وزوحني أختك فزو حه أخته أم فروه وعادالي الاسلام فدخل سوق الابل بالمدينة واخترلم ميفه فحعل لايرى جلاالاعرقبة فصأح النياس كفرالاشعث فإلمافرغ طرحسيفه وقال والقعما كفرت الاانالر جليعني أبابكر رضى الله عنه فرق جني أخته ولو كذا بدلادنا كانت لى ولعه غيرهاده ثمقال بأأهل المدينة انحر واوكاوا وأعطى أصحاب الابل أغانما وقال صلى الله علمه وسلم للاشعث هلالثمن ولدفقال لى غلام ولدعند مخرجي المال لوددت أن لى مسبعة فال انهم لحينة منعلة وانهم افرة العين وغرة الفؤاد وقدشهد الاشعث الرموك بالشأم ثم العادسية وحروب العراق وسكن المكوفة وشهد صفين مع على رضى الله عنده ومات دهد ذلك بأر دهن الملة وصلى عليه الحسن بن على رضى الله عنه ما وقيل مات سنة ثنة ين وأر دهين وفد أزدشنوعة ك وفد على رسول الله سلى المه عليه وسلم حرح من الازدوفيم صردين عبد

الله الازدى وكان أفضلهم فأمره على من أسلمهن قومه وأمره أن يجاهد عن الممن يليه من أهل الشرك من قبائل الين غرج حتى نزل بحرش بضم الجيم وفتح الراعوبالشين المجمة وهي مدينة بها قبائل الهن فاصرها السلون قريبامن شهرتم ر جعواعها حتى اذا كانواعيل يفال له شكر بالشين اليجة والكاف المفتوحة من فلما وصلوا ذلك المحل لهن أهل حرش أن المسلمن اغمارجهوا عنهم مزرمين فرجوافي طابهم حتى اذاأدركوهم عطف المسلون علم-م فقتلوهم فتلاشديداوقد كان أهل حرش عدوار حلمن منهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة برنادان أى فظران الاخبار فبنها هماعدرسول الله صلى الله عليه وسلم اذقال صلى الله عليه وسالم بأى بلادالله شكرفة ام الرحلان فقالا بارسول الله سلاد ناحيل بقال له كشر ففالانه ليس بكشر والكنه شكرقالا فاشأنه باوسول الله قال ان بدن الله لتضرع نده الآن بعني فتلقومهم أطلق المبدن علمهم على سبيل الاستعارة أوا تنشبيه البلميغ والمعنى أن قومكم الذنهم كالبدن في عدم الأدراك - شام يؤمنواو حاربوا المسلمين ينصر ون نحرا الدن فلس الرحلان الى أبى بكر وعشاد رضى الله عنهما فقالا لهما و يحكم ادر ول الله صلى الله علم وسلم المزعى لدكما قومكماأى مخدر كاءوتهم فقوماا لمدفاسأ لاه أن مدعوالله أن يرفع عن قومكافسألاه ذلك فقال اللهم ارفع عنهم غخر جامن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين الى قومهما فوجدا قومهما قدأم يبوافي الموم والساعة التي قال فمهار سول الله ملى الله علمه وسلم ماقال غ مدذلك وفدعليه صلى الله عليه وسلم وفد جرش فأسلوا فقال الهم صلى الله عليه وسلم مرحباتكم أحسن الناس وجوها أنتممني وأناه نبكم وحمى لهم حول دادهم وفادة رسول الحارث بن كاللو أصحام كودات أن الحارث بن كالل بضم المكاف والنعمان ومعافر بالفاء كسورة وهمدان باسكال الميم وفتح الدال الهملة وهي قبيلة كتبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم باسلامهم فسكتب الهمرسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرجن الرحم من مجدر ول الله الى الحارث كاللوالى التعمان ومعافر وهمدان أما بعدفاني أحدالله البكم الذى لااله الاهوأ ما بعدفانه وقع بذارسولكم مقفلنا من أوض الروم أى رجوء تامن عزوة تول فلقينا بالدينة فبلغ ماأرسلتم به وخبرما قبله كم وأنبأنا باسلامكم وقتله كم المشركين وانالله قدهداكم بمداه وانكم أضلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقتم الصلاة وآتاتم الزكاة وأعطيتم من الغنائم خمس الله وسهم الذي وصفيه وما كتب على المؤرنين من الصدقة أما ده دفان محدالني أرسل الى زرعة ذى يزن وفيرواية أبى زرعة بنسميف ذى يزن أن اذا أنا كم رسلى فأوصمكم بهم خدرا معاذبن حبل وعبدالله بنز بدومالك بنء بادة وعقبة بنغر ومالك بن مرارة وأمحابهم وأن اجعواماعندكم من الصدقة والخرية من مخالفكم بالخاء المحمة مدم مخلاف وأداغومارسلي وانامرهم معاذبن حبل فلا مقلبن الاراضا ولاتخونوا ولاتحادلوافان رسول الله ه ومولى غنيه موفقير كم ان الصدقة لا تعل لمحمد ولا لأهل دينه انهاهي زكاة يزكى

بهاعلى فقراء المسلمن وابن السبيل والسلام عليكم ورحمة الله

وفادة درسول فروة بن عمروا في المه علمه وفد رسول فروة على رسول الله صدلى الله علمه وسلم على وفادة درسول الله علمه وسلم بغلة سضائية الله علمه وسلم بغلة سضائية الله علمه وسلم الله دو فورسا بقال الها الظرب وثيا باوقا ممر صعا بالذهب فقبل سلى الله علمه وسلم الهدية وأعطى الرسول اثنتى عشرة أوقعة من فضة وكان فروة عاملا للروم على ما يلم من العرب وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام و معان بقتم المم وضعها اسم جبل فلا الغالم وما اللهمة أخدذوه وحبسوه شمضر بواعنقه بعد أن قال له الملك الرحم عن دين محدد و نحن نعيد له الى ملسكات قال لا أفارق دين محدد و نحن نعيد له الى ملسكات قال لا أفارق دين محدد و نحن نعيد له الى ملسكات

#### ﴿ وقد الحارث بن كعب

قد تقدم عثمادين الوليد رضى الله عندائهم فلمارجيعاً قبل وفدهم معه وحين اجتمعوا به سلى الله عليه وسلم قال الله عليه ولا نتفرق ولاندا الله عليه وسلم قال الهم بم كنتم تغلبون من قاتل كم في الحاهلية قالوا كذا يحتم ولا نتفرق ولاندا أحدا يظلم قال صدقتم وأحر عليم زيدين حصين ولم يمكثوا بعد رجوهم الى قومهم الاأربعة أشهر حتى توفى رسول الله سلى الله عليه وسلم

#### وفدرفاعة بنزيدا المزاعي

بالخاء المحجة والزاى وفد على رسول المصلى الله عليه وسلم فأسلم وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم غلاماركتب لارسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا الى قومه بسم الله الرحين الرحيم من محد رسول الله لرفاع عنه من المدور ول الله له والى رسوله فن أقبل منهم فني حزب الله ورسوله ومن أدبر فله أمان شهر بن فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلموا رضى الله عنهم

#### ووفد همدان

وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حميع من همد ان فيهم مالك بن غط وكان شاعر الحيدا فله وارسول الله صلى الله عليه وسلم حرجعه من تبول وعلى مم مقطعات الحبرات كسر الحاء ثياب مخططة من برود المن والعمائم العد نبة نسبة الى عدن مدينة بالمن سمت بدلك لان تبعا كان عبس فها أرباب الحرائم ووفد واعليه على الرواحل المهر به والارجية والمهر به نسبة الى قرحب وصار الله بن غط يرتجز أى يقول الرجز بين بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول

البلنجاور ناسوادال بف \* في هم وات الصيف والخريف \* مخطمات بحبال الليف ا

حافت رب الرافعات الى منى \* صوادر بالركبان من هضب قردد

رأن رسول الله فينامصدق \* رسول أقى من عند ذى العرش مهدد في المستمد في المستمد في المستمد في المستمد في المستمد في المستمد الله من الله عليه وسلم على أعداله من محمل الله عليه وسلم الله على همدان وجاء أنه صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله على همدان وجاء أنه صلى الله عليه وسلم الله على الله على الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم الله على الله على

# ﴿ وود تحب

دضم المناة اقفوق وهي قد ملة من كندة وفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ثلاثة عشر رحلا وذدساة وامعهم صدقات أموالهم التي فرض الله علىم فسرور ول الله صلى الله عليه وسلم بهم وأكرم متواهم وقالوا مارسول الله اناسقنا المك-ق الله في أموا لذافق الرسول الله صلى الله عليه وسلم ردوها فأقسم وهاعلى فقرائكم قالوا بارسول الله ماقدمنا عليدا الاعما فضلعن فقرائنا فقالأنو بكر رضى الله عنه باوسول الله ماقدم علينا وفدمن العرب مثل هدا الوفد فقال رسول الله سلى الله عليه وسلم الآالهدى سد الله عز وحل فن أراد الله به خبراشر ح صدره للدين وحعلوا يسألونه عن القرآن والسن فاردادرسول اللهصلى الله عليه وسلر رغبة فهم وأرادوا الرجو عالى أهامهم فقيل الهم مايتحليكم فالوانرجيع الى من ورامنافتخيرهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وملاقاتناله وكلامذا اباه وماردعلمنا غجاؤا الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فودعوه فأرسل المهم بالالا فأجازهم بأرفع ماكان عمر به الوفود تم قال الهم صلى الله عليه وسلم هل بقي منكم أحد قالوا غلام خلفنا وعلى رحالنا وهو أحدثنا سنافقال أرسلوه المثا فأرساوه فأقبل الغلام حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مارسول الله أنامن الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حواثيهم فافض حاجدتي فالرماحا جتد انفقال بار ول اللهان حاحتي است كاحة أصحاف والكافوارا غبن فى الاسلام والله ماأخر حدى الاأن تسال المعأن بغفرلى و برحني وأد محمل غناى فى قلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفرله وارحه وأجعل غاه فوقلبه وقدقال ملي الله عليه وسلم من أراد الله يه خبرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه واذا أراد الله معبد شر"ا حعل فقره من عنيه ثم أمر له عدد ل ما أحريه لرحد لمن أصحامه تجانهم بغد ذلك وافوارسول الله صلى الله عليه وسلم عنى في الموسم الاذلك ألغلام فقال الهم وسول اللهصلي الله علمه وسلم مافعل الغلام الذي أناني معكم فالوا بارسول الله ماراً شامشه قط ولاحدثنا بأقنع منه بمارزقه الله لوأن الناس اقتسموا الدنيا ما تظريحوها ولاانتفت الها فقمال رسول الله مسلى الله عليه وسلم الحمداله انى لأوجوأ ن عوت حميعا فقال رجل منهم

أوايس عوت الرحل جيعا قال صلى الله عليه وسلم تتشعب أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا فلعل أحله أن مدركه في المن الله ودية فلا بالى الله عزوجل في أيها هلك قالوا فعاش ذلك الرجل في أيها هلك قالوا فعاش ذلك الرجل في أيا الله حلى الله عليه وسلم في أن المراح عن الدنيا وأقنعه عمارز ق فل الوف رسول الله حلى الله عامه وسلم ورجع من رجع من أهل الهن عن الاسلام قام في قومه فذكرهم الله والاسلام فلررجع منهم أحد وجعل المديد ورضى الله عنه عند كره ويسأل عنه حتى باغه عاله وماقام به فكتب الى زياد ابن الوايد وصيمه مه خيرا وكان فرياد والماعلى حضر موت

### وفد بني تعابة

وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج ون يدة ورأسه يقطر ما قال بعضهم فرى بالاسلام فاذارسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج ون يدة ورأسه يقطر ما قال بعضهم فرى بمصره المنا فاسر عنا المه و دلال يقيم الصلاة فسلما وقانا بارسول الله انارسلم من خافنا من قومنا و يحدر فلا مقروت بالاسلام وقد قيل الناات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اسلام الله عليه وسلم حيثما كشم واتقيتم الله فلا يضر كم غمل بنا الظهر مثم المصلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه والله والله فقلنا محسبون الظهر مثم المعالم الله المعالم الله المعالم فقلنا محسبون فقال المحدد الله فأقا أيا ما وضيم المتحدد على المعالم والده والمنافد عليه الما المحدد منه منه من أو الحقة فقول لا وقية أر بعون درهما

#### ودد بنى سعد مذيم من قضاعة ك

عن التعمان رضى لله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله على موسلم وافدافى نفر من قومى وقد أوطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد أى جعلها موطوع قهرا وغلبة واستولى على والناس صنفان الماداخل في الاسلام راغب فيه والماخليف السيم في نزازا ناحية من المدينة عرد الثق السيمد حتى انتهيئا الى بامه فتحدر سول الله صلى الله عليه وسلم يصدلى على جنازة في المسجد وهي سهيل من سضاء فقه مناخلة مه ولم مذخل مع الناس في صلاتهم وقلنا حتى يصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرا أمنا فدعا ما فقال المنافق ال

5 9

# بلالا فأجازنا باواق من فضم لكل رجل منافر جعنا الى قومنا فرزقهم الله الاسلام

### ﴿ وفديني فرارة ﴾

وفدعليه صلى الله عليه وسلم نضعة عشر رجلا من بني فزارة فهم خارجة بن حصون أخوعيد نهب حصنواس أخمه الحدس فسربن حصن وهوأصفرهم مقرس بالاسلام وهم مستونأى تواات علمهم السنون والحدب على ركائب عاف أى هزال فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الادهم فقال رحل من م أى وه وخارجه مارسول الله أسنت الاد ناوه اسكت واشدنا وأحدب منأنذا أى ماحوانا وجاعت عما لنافادع لنأر بك غيثنا واشفع لناالي ربك فصعد صلى الله علمه وسلم المنبر و رفع مدمه حتى رىء ساض الطبه ودعاو كان عماحفظ من دعائه اللهم اسق بالدك غيدا غيدا خيدام بعاطمة أواسهاعا حلاغبرآ حل نافعاغ مرضار اللهم سفيار حدة لاشفها عذاب ولاهددم ولاغرق ولامحق اللهم اسقنا الغيث وانصرناعلي الاعدا فقام الوليامة رضي اللهء تمفقال بارشول اللهاق المحرفي المربد ثلاث مرات فقال عليه السلام اللهم اسقناحتي يقوم ألوليامة عر مان دسد تعلب مربده مازاره قال فلاوالله ما في السماعمن قزعة ولا حساب وما من المسحد وسلعمن مناعولادار فطلعت من و واعسلم سحامة مثل الترس فلما توسطت السماء ا ندشرت وهدم فطرود ثم أمطرت السها وقام أبولبا مة عر بان يسد تعلب مربده بازاره لشلا يخرج التمر منسه فوالله مارأوا الشمسر سبعائم قام الرجل يعنى الذى سأله أن يستسقى لهم فقسال بأرسول الله هامكت الاموال وانقطعت السبر فصعد صلى الله عليه وسلم المنبرف عاو رفعيديه حتى رى ماض الطيه فقال اللهم حوالينا ولاعلينا على الا كام والظراب وبطون الاودية وما من الشعر فانعاسا اسعامة عن المدينة كانحماب الثوب \* وفي السيرة الحليمة الماهذا المطركان عام للدرة وما واواالي محل هؤلاء الوفدوأن أحادث الاست فاء تعددت وتسكررت فولده القعة غفر تصدة الاعرابي الذى مأله السقداوه وصلى الله عليه وسلم على المنبروقد أشار

صاحب الهورية الى قصة حصول الطريد عائد صلى الله عليه وسلم حيث رقول و حالانام اذ دهمةم به سنة من محولها شهباه فامنهات بالغيث سبعة أيام عليهم سحاية وطفاء تضرى واضع الرعى والسقى وحيث العطاس توهى السقاء وأتى النام يشتكون أذاها به ورضاء يؤذى الانام غلاء فدعافا نجلى الغمام نقل به وصف غيث اقلاعه استسقاء ثم أثرى الثرى فقر تعبون به بقراها وأحيت أحياء فترى الأرض غبة كسماء به أشرقت من نجومها الظلماء فتحدل الدروال ولقت من نور رياها البيضاء والحدماء

وحديث الاعرابي رواه أنمر من ملك رضى الله عنه الأمارة الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاهو تخطب على المنبر يوم الجمعة اذقام أعرابي فقيال بارسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا أن يسقينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء فرعة فد ارا اسحاب أمثال الحيال ثم لم يترك عن النبر حسى رأ سا المطر يتحادر على لمية مقال فطر نايوم اذلك ومن الغيال عمل والذي يلكه الى المعمة الاخرى فقام ذلك الاعرابي أوغير من المناول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال بارسول الله تهدم المناولا علينا قال في احمل يشرسده الى ناحية من السماء الاافه رحت وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا قال في احمل يشرسده الى ناحية من السماء الاافه رحت حتى صارت المدينة في منسل الحود تمال الوادي شهر افل يحتى أحد من احمة الاحداث بالحود أى المطر السكتر وجاء في أحاد يت انه صلى الله عليه وسلم خرج من قاخرى الى المصلى وجاء المسمرة أعرابي قفال بارسول الله أتبناك وما ناجع بيط ولاصغير يغط ثم أنشد أسانا وجاء السه مرة أعرابي قفال بارسول الله أتبناك وما نابع بريط ولاصغير يغط ثم أنشد أسانا وجاء المسمرة أعرابي قفال بارسول الله أتبناك وما نابع بريط ولاصغير يغط ثم أنشد أسانا مها قوله

وليس لناالااليك فرارنا \* وأين فرارالناس الاالى الرسل فقام صلى الله عليه وسلم يجرّرداء حتى صعد المنبرفد عافسة واثم قال لوكان أبوط البحيا لقرّت عيناه من ينشد نا قوله فقام على "فقال بارسول الله كأنك الردت قوله

وأسض يستسق الغمام وجهه \* عمال اليتاى عصفة الارامل فقال سلى الشعر وهلمة أحسل وفي وابقله الماسية في الماسيون والماسيون والماسيون الشعر وهلمة المواشي وأسنت الناس فاستسق لنار بك فرج سلى الله عليه وسلم والناس معه عشون بالسكرة والوقارحتى أنوا المسلى فتدة مهلى الله عليه وسلم فصلى مم ركعتاب في ما القراءة وكان يقرأ في العيد بوالاستسقاء في الركعة المانية والما العيدي والاستسقاء في الركعة المانية والمانية و

روس الظراب ومنبت الشعرو بطون الاودية وظهو رالاً كام فتقشعت عن المدينة م قال الله در أبي طااب لو كان حما لقرت عيناه من الذي ينشدنا قوله فقام على رضي الله عنه فقال بارسول الله كأنث أردت قوله

وأسفريستسقى الغمام بوجهه به شمال المتامى عصمة للارامل فقال أحل فهذه الاحاديث كلها تدل على عصمة للارامل فقال أحل فهذه الاستسقاء وتسكم ومنده والاستسقاء وتسلم وفي كل مرة بسقون في ذلك محرة له م

# ﴿ وفديني أسد

وفدعلم مصلى الله عليه وسلم جماعة من بني أسدنهم حضرى بن عامر فد خلوا المدينة ورسول الله ملى الله عليه وسلم حالس في المسحد مع أصما به فسلوا عليه وقال شخص منهم بأرسول الله صلى الله علدا وسلم أناأتهد أن لا اله الا الله وحدد ولا شريك اله وأنك عبده ورسوله ثم أسلم الماقون وقالوا حثناك بارسول الله ولمتبعث المناء شاونحسن عملى من و راعناوفي روامة ان حضرى بن عامر قال أتبناك بتدر عالليل المهيم في سنة شهباء أى ذات قعطولم تبعث البناوق ر وا بة مارسول الله أسلناولم نقاتلت كافاتلتك العرب فأنزل الله على رسوله سلى الله عليه وسلم يمنون عليك أن أسلوا قل لا تمنوا على السلامكم بل الله بين عليكم أن هذا كم للاعمان ال كنتم صادقين وسألوه عما كانوا يفعلونه في الحاهلية من القيافة وهي زحر الطبروا الكهانة وهي الاخبارعن المكاننات فالمعتقبل فنهاهم عن ذلك فقالوا مارسول الله خصلة بقيت قال وماهى قالواالحط أىخط الرمل ومعرفة مايدل عليه فقيال علمنبي فرصا دف مثل علمعلم وفي رواية فى مسدلم فحسن وافق خطه خطه فذاك أى مباحله فلا ياح الابتبين الموافقة وفي شرح مدلم أنّ محمر مجموع كلام العلاء الاتفاق على النهى عنه أى لا ملاطر بق لذا الى العلم المهدى بالموافقة وكانه صلى الله عليه وسلم قال لوعلتم موافقته لمكن لاعلم اسكم ما وأقام واأيا ما يتعلمون الفرائص عجاؤار ولاالله صلى الله عليه وسلم فودعوه وأمراهم بحوائز عمانصر فواالى أهلهم وود بنى عدرة كرة بلة باليمن وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ا تناعشر و جلامن بنى عدرة وسلواسلام الجاهلية أى من قولهم عمصبا حافقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم فقال قائل منهم نحن من بني عذرة أخو قصى لا مه نحن الذين عضدوا قصما وأزاحوا خزاعة و بني مكرمن عان مكة فلنا قرا مات وأرحام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكموأهلاماأعرفني بكمأى لقبتم مكانارحيا وأتبتمأ هلافاسمتأ نسواولا تستوحشوا ثمقالها ينعكم مرتحية الاسلام قالوا بالمحدكنا على ماكان عليه آباؤنافقد منامر تادين لانفسنا ولقومنا غمقالو االامندعوفقال رسول الله صلى الله عاليه وسلم أدعوالى عبادة الله وحدهلا شريك وأن

قشهد واأفى رسول الله الى كافقالناس فقال متكلمهم في او راعد لا فقال رسول الله صلى الله على هو سلم الصلح السلم و من وتصلم ن لواقيتهن فانه أفضل العمل ثمذ كراهم باقى انفرائض من الصيام والزكاة والحج فأسلوا و بشرهم رسول الله سلم الله عليه وسلم يفقح المشا معليم وهر بهر قل الى محتمع و لا دونها هم عرسة السلمة لا نهم قالواله يارسول الله انفيذا احرأة كاهنة وقريش والعرب يتحاكمون اليها أونسأ الهاعن أمور فقال لا تسألوها عن الذبائح التي كانوا يذبحونها لا صنامهم وقالوانين أعوانك وأنصارك ثم انصر فواوقد أحيز واوكسى أحدهم ودا

وفديلي كاعلى وزن على مكبراوهم حي من قضاعة وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم جرع من بلي من موهوشيهم أبوااضبيب تعفيرا اضب الداية المعر وفة فنزلوا على و ومعن ثابت الباوى فقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسدلم فقال له هؤلا و فوى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحما بان و مقومات فأسلواوقال الهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدالله الذى هدا كم للاسلام فكلمن مات منكم على غير الاسلام فهوفى النار وفى رواية عن رو فع قال قدم وفدد قومي فانزاتهم عملي ثم خرجت بهم حنى انتهينا الىرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فسلمنا فقال رو يفع فقلت لبدان قال من هؤلاء قلت قومى قال مرحبا ال و بقو المقلت الرسول الله قدمواوا فدين علىكمقرين بالاسدادم وهم على من وراعهم من قومهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خبر ايده للاسلام فتقدم شيخ الوفد أبوا اضبب فحلس بن مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله ازا ومد ماعليك لنصدقك ونشهدأنك نيحقا ونخلعما كنا نعبدوآبا ونافقال رسول الله صلى الله عليموسلم الحمدالله الذى هداكم للاسلام فكلمن ماتعلى غيرالاسلام فهوفى الناروقال له أبوا اضبيب مارسول الله انالى رغسة في المنسباذة فهل لى ف ذلك أحرقال أعم وكل معر وف صنعته الى غنى أوفقير فهوصد قة قال بارسول الله ماوقت الضافة قال ثلاثما بام قال فا عدد لا قال فصدة ولايحل الضيف أن يقيم عندل فعر جل أى يضيق عليك وفي لفظ فيؤتمك أى يعرضك اللاثم بأنتسكام بسيئ القول قال بارسول الله أرأيت الضالة من الغنم أجدها في الفلاة من الارض قال لك أولا خيك أوللذ ئب قال فالبعيرة ال ما لك وله دعه حتى يحد ه صاحبه قال رو يفع ثم قاموا فر حدوا الى منزلى فاذارسول الله سلى الله عليه وسلم بأنى منزلى عصمل عرافقال استعن بهذا التمرف كانوايأ كاون منه ومن غيره فأفاموا ثلاثة ثمودعو ارسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازهم ورجعواالى الادهم

Cole is wo

وفدعلى رسول المتعطى الله عليه وسطم ثلاثة عشر وجلامن بنى مرة ورأسهم الحارث بنعوف

فقال بارسول الله انا قوم فو عشرة فن نحن قوم من بنى اؤى بن غالب فتدسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أين تركت أهلا قال وسلاح وماوالا هاقال فكيف البلاد قال والله انا لمستون وما في المالصوت ردده فادع الله لنا فال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنه الغيث فأقام والمائم أراد واالا نصر اف الى بلادهم فحاؤ ارسول الله سلى الله عليه وسلم ودعين له فأمر بلالا أن يحيزهم فأجار كل واحد بعشراً واق فضة وفضل الحارث بن عوف فاعطاه اثنتى عشرة أو قية ورجعوا الى بلادهم فو حدوا البلاد مطيرة فسألوا قومهم متى مطرتم فاذا هوذ لك اليوم الذى دعالهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخصت بعد ذلك بلادهم

### ~ のでととという

وهي قبيلة من اليمن وفدع ليرسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من خولان فقالوا ارسول الله مخن على مر وراءنا من قومنا ونحن مؤمنون الله عز وحل مصدة ون رسوله قد ضر سااليك آياط الابلور كيناخر ون الارض وسهولها وحرون كفلوس جمع خزن وهو ماغلظ من الارض والمنة لله ولرسوله علينا وقد مناز اثر بن لك فقال رسول الله على الله عليه وسلم أماماذ كرتم من مسركم الى فان الكم كل خطوة خطاها عبراً حد كم حسنة وأما قواسكم زائر سال فان من زارن بالدينة كان في حوارى يوم القيامة عمالهم عن صبح الولان اسمه عمرأنس كانوا بعبدونه ففالوابد الماالله ماجئتيه وقد يقيت منايفا باشيخ كمير وعوز كبرة تمسكون به ولوقد مناعليه هدمناه انشاء الله تعالى فقد كنامنه في غرو و وفتنة فقال لهمرسول الله مدلى الله عليه وسلم وماأعظم مارأ يتممن فتنته قالوالقد أصابقنا سنة سفية حتى أكانا الرمة فمعنا ماقدرنا عليه وأبتعثاما أنثور ونحرنا هالذلك الصنم قربانا فى غداة واحدة وتركناها فأكتها السباع ونحن أحوج الهامن السباع فحاء ناالغيث من ساعتنا ولقدرأيذا العشب وارى الرجال و يقول قائلنا أنعم عليناءم أنس وذكر والرسول الله صلى الله عليه وسلم مأكافوا يقسمون لهذا المخمن أموالهم وأنعامهم وحرثهم فقالوا كذائز رعالزرع فنععل له وسطه فنسمه مله ونسمى زرعا آخر عراأى ناحية لله فاذا مالت الربع الذي سميناه له أى لله حدانا واحم أنس بعنون الصنم ولم نجعله لله فذ كراهم رسول الله صلى الله على ووسلم ان المه أنزل عليه ف ذلك و حعلواله عما ذرأ من الحرث والانعام أصدا فقالوا هذا الله زعهم وهذا اشركا تناف كان اشركائهم فلا يصل الى الله وما كارالله فهو يصل الى شركائهم ساعماء كمون وقالوا كنانتحا كم المه فيتكام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الشياطين تكاهكم وسألوه صلى الله عليه وسلم عن فرائض الدين فأخبرهم بها وأمرهم بالوفاع العهد وحسن الحوار لمن حاور واوا - لانظام واأحد افان الظلم ظلمات يوم القمامة ثم ودعوه بعدداً بام وأجازهم أى أعطى كلواحداثنتي عشرة أوقية ونشاأي نصفا ورجعوا الى قومهم فلم محلوا عقدة حتى هدموا

سنأم و محماله

### پوودد بن محارب

وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من بنى محار بوفهم خرية بن سوادو كانوا أغلظ العرب وأسدتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام عرضه فسد على الله المها والقال العرب وأسم الظهر الى العصروا دام الفها والعالم و من الظهر الى العصروا دام صلى الله عليه عليه وسلم النظهر الى العصروا دام صلى الله عليه وسلم النظو الله النظر لرحل منهم وقال له قد رأ بنا و ردد تك بأقيع الرد عكاظ وأنت الموف على الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال بارسول الله ما كان في أصحابي المدة عليه وسلم أن في أحدا الله الذي جانى حق صد قت بك واقد مات أولتك النه والنه والله الله عليه وسلم و حد خريمة بن وسلم ان الاسلام عدم الديمة والمول الله عليه وسلم و حد خريمة بن وادف الرد وانصر فوا الى أهلهم وحد خريمة بن المواد وانصر فوا الى أهلهم

ووندسدائ وممحى من عرب الين وود عليه صلى الله عليه وسلم خيسة عشر رجلامن صداعوسبب ذلانا نهصلى الله عليه وسلم هيأ بعثا أر بعما ثقمن المسلين واستعمل علهم قيس ابن سعد بن عبادة رضى الله عنه ودفع له لواء أسض و راية سودا وأمر وأن يطأنا حدة المن التي كان فيها صداء فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منهم وعدلم بالجيش فأقى رسول الله مدلى الله عليه وسلم فقال ارسول الله حدمك وافد اعمن ورائى فاردد الحيش وأنالك وقوى فردرسول اللهصلي الله عليه وسلم قيس سعد وخرج الصدائي الى قومه ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوله كالفوم فقال سعدين عبادة بارسول الله دعهم بنزلون على فنزلوا علمه فأعطاهم وأكرمهم وكساهم غمذهب بهم الى النبى سلى الله عليه وسلم فبا يعوه على الاسلام وقالوانحن لاعملى من و راء نامن قومنا فرجعوا الى قومهم ففشا الاسلام فهم فوافى رسول الله صلى الله عايد موسلم منهم مائة في حقالوداعو يسمى ذلك الرحدل الذي كان سبافى ود الجيش ومجى الوفديز بادبن الحاوث الصدائى وقالله صلى الله عليه وسلم بالخاصدا وانك لطاع في قومك قال فقلت بل من من الله عز وحل ومن رسوله وفي رواية بل الله هـ داهم للاسـ الام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أؤمرك علهم فقلت بلي ارسول الله فكتب ل بذلك فقلت الرسول الله مرلى بشئ من صرفاتهم قال نعم فسكتب لى كتابا آخرقال و بادوكتت معه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وكنتر جلاقو بافارمت غر زه أي ركامه و حعل أصحابه بتفرقون عنه فلما كان المحرقال أذن بالخاصدا وفأذنت على واحلتي تمسرنا حي نزانا

فذهب لحاحته غرجم فقال بالخاصداء هل معاشماء قلت معي شي في أداوتي أي وهي اناءمن جلدصغير وفيروامة الاشي قلم للاتكافيك قالهاته فحثته به قال صب فصيت مافى الاداوة في القعب أي وهو القدح المكدرو حعل أصحابه بتلاحقون غروضع كفه على الاناء فرأ رتمن ب كل أصبعين عينا تفور عمقال ما أخاصد الولا أنى أستحيى من ربى عز وحل اسقينا وأحقينا أى من غيرتها مة ثم توضأ وقال أذن في أصحابي من كانت له حاحة بالوضو ، فنح الواوفلير د قال فورد الناس من آخرهم عماء بلال يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أخاصد ا أذنومن أذن فهو يقيم قال فأقت عم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى منا فل اسلم من صلاته قام رحل يشكومن عامله فقال بارسول اللهانه آخذنا مكلشي كان سنناو بينه في الحاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخيرفى الامارة لرجل مسلم ثم قام رجل آخرفة ال يارسول الله أعطني من الصدقة فقال رسول الله صلى الله علمه وسيال انالله لم مكل قسمها الى ملائمة من ولانبي مرسل جزأه اعلى ثمانسة أجزاءفان كنت جزأمه أأعط تلأوان كنت غنياء نهافانما هوسداع في الرأسوداعفا لبطن ثم قال لهرسول الله سلى الله عليه وسلم داي على رحل من قومك أستعمله فدلاته على رحدل منهم فاستعمله قلت مارسول الله ان لذا برا اذا كان الشتاء كفانا مؤهاوان كان الصيف العلينا فتفرقنا على المياه والاسلام اليوم فينا قليل ونحن نخاف فادع الله عز وحل الفي بترنا فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ناواني سيسع حصمات فناولته فعركهن سدهااشر يفة ثمد فعهن الى وقال اذا انتهت الهافأ لق فها حصاة حصا ةوسير اللهقال ففعلت في أدرك الهافعراحي الساعة

وفد على رسول الله صلى الله عليه قوم من الازد فنسبوا اليه ومنهم بنوحنيفة وقد على القيمة وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر من عسان فأحلوا وقالوا لا ندرى هل يتبعثا قومنا أم لا لا نهم يعبون بقاء ملكهم وقريم من قيصر فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوائز وانصر فوارا جعين الى قومهم فلما قدموا عليهم ولم يستحببوا لهم كنموا اسلامهم فلما قدموا عليهم ولم يستحببوا لهم كنموا اسلامهم فلما وقد مسالام وفي العرب بطون ثلاثة ننسبون المعلم من المداهن من

قام وقنامعه وأقنا ثلاثه أيام وضيا فته تجرى علينا ثم ودعناه وأمر لنا بجوائر فاعطانا لكل واحد مناخس أواق فضة واعتذرا ابتساء لالرضى الله عنه وقال ليس هند نا اليوم مال فقلنا ما أكثر هذا وأطيبه ثم رحلنا الى الادنافو جدناها قد مطرت في اليوم الذي دعافيه رسول الله صلى الله عليه وسل

و وقد بنى عبس م وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من بنى عبس فقالوا بارسول الله فدم عامنا قرا و زافا خبر و زا أنه لا اسلام لن لا همر قه ولذا أموال ومواش هي معاشنا فان كان لا اسلام لن لا همر قاله بعناها وهاجرناعن آخرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث كنتم فان باشكم أى شقصكم من أعما ليكم شيئا وسأ الهم رسول الله سلى الله عليه وسلم عن خالد بن سنان هل له عقب فأخبر و وما أنه لا عقب له كانت له استه فانقوضت و أنشأ رسول الله عن خالد بن سنان وقال الله بن ضيعه قومه لكن ورد ليس بدنى و بين عسى نبى و يمكن الجمع بأن معنى هدند اليس بدنى و بينه نبى مرسل فلا سافى الناخل النافى الناخل بنافي الناخل الله بن غير مرسل

# (celains)

وهى قبيلة تنسب الى من سقامراً فهر و من أدبن طابحة من الياس بن مضر وى البهق عن التعمان بن مقرن المزف رفى الله عنه قال قد مناعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعما أله رحل وفى رواية غبر النه عان التفهم رجالا من جهينة فلما أردنا أن ننصر فقال القوم بارسول الله ماللا من طعام نتر وده فقال بالمحمد رقود القوم قال ماعندى ما أز ودهم به الاشى من ترما أطنه بقع من القوم موقعا قال انطاق فزودهم فانطاق مسم فأ دخلهم منزله ثم أسعدهم الى عليه قال عمر رضى الله عنه فلما دخلنا اذا فيها من القرم شدا الجمل الاورق فأخذ القوم منه عاجمهم قال النعمان وكنت فى آخرمن خرج فنظرت وما فقد موضع تمرة من مكانها وفي هذا معدرة له سلى الله عليه واستمر على رادته الله عليه واستمر على رادته وفي رواية وقد احتمل منه أردهما في رادة وفي رواية وقد احتمل منه أردهما في منه عادة وكانا في رواية وقد احتمل منه أردهما في منه عادة وكانا في رادة وفي رواية وقد احتمل منه أردهما في منه عادة وكانا في منهمه

#### وفدالاشعر ين

قوم أبى موسى الاشعرى رضى الله عنده وهم منسو بون الى أشعر من أددوفد واعلبه صلى الله عليه موسى المستحد من سبأ وفيم الماس بن عمروا لحميرى فضالوا المرسول الله أنيناك انته قه فى الدين والمحققون على ان قدوم الاشعر بين كان مع أبى موسى سنة سبع هندف غدير وقدوم حيركات فى سنة تسع وهى سنة الوفودولذا اجتمعوا مع نبى تمير وى يزيد من هار ون عن حيد عن أنس رضى الله عنه ان رسول الله عليه ولله عليه وسلم قال بقد م

1:

غدائلتي الاحمه \* مجد او حربه \* وروى الامام أحدد عن حبير بن مطعم رضي الله عند عن النبي صلى الله عليه وسلم أمّا كم أهل البمن كأنم السحاب وهـم خيار مرفى الارض فقال رجلم الانصار ألاعن فسكت ملى الله عليه وسلم عمقال ألانعن فسكت عمقال ألانعن بارسول الله قال ألا أنتم والمالة وارسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوا و ماده وافقال صلى الله عليه وسلم الاشعر بون كصر منهامسك وعن أبي هر برة رضى الله عنه قال معترسول الله صلى اللهعليه وسلم يقول جاءأهل الهن همأرق أفددة وألن قلو باالاعمان عمان والحكمة عمانية والسكينة فيأهدل الغبنم والفغر والخيلاف الفدّادين بالتشديد حسع فدّاد وهومن بعلوسوته وهم المكثر ونامن الابلأهل الو برقبل مطلع الشمس وقوله الاعمان عمان أى منسوب لاهل المن لانصفاء القلب ورقتمه وان حوهره تؤدى الى عرفان الحق والتصديق به وهوالاعان والانقدادوقال أبوعبيدة وغيره معثاه أن ميدأ الاعان من مكة لأن مكة من تهامة وتهامة من المعي وقيلمكة والمد سقاصدورهذا الكالامن الني صلى الله عليه وسلم وهو بتبولا فتسكون المدينة حيفتذ بالنسبة الى المحل الذي هوفيه عمانية وقيل المراد الانصار لأنهم عنيون في الاصل فنسب الاعانالهم لكونم أنصاره وقسل غرداك وعنى الحدث وصف الدين عاؤا ، قوة الاعان وكالهولا مقهوم له فلامدل على ان الخياط بين من الصاحة لدسوا كذلك ثم المراد الموجودون حينسلمن ملاكل مل المن في كلزمان والحديث يشمل من بنسب لي المربالسكني و بالقبيلة فغالب من بوحدو حه المن رقاق القلوب والابدان علاف أهدل الثمال فامسم غلاط القاوب والابدان وفي النارى عن عمران ي حصر رضى الله عنهما وعناج ماان ازرامي بنىتميم جاؤا الىرسول اللهصلي اللهعلمة وسلم فقال أشروا بابي تميم فقالوا شرتنا فأعطنا فتغر وحمرسول الله سلى الله علمه وسلم و حا نفر من أهدل ألمن فقال اقبلوا المشرى اذام مقبلها سنو تميم قالواقد قبلنا بارسول الله حمنا انتقفه في الدين ونسأ لك عن أوّل هذا الام وفقال كان الله ولم يكن شيَّ غـ مره و كان عرشه على الما وكتب في الذكر كل شيّ وروى المزار عن الن عماس رضى الله عنهما قال سنارسول الله صلى الله علمه وسلم بالمدسة اذقال الله أكمرجا نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن نفية قلوم مستقطاعة مم الاعمان عمان والحمة عمانية ور وي الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احددة من حصن أى الرحال حدرقال أهل نعدقال كذب وهم أهل المن الاعان عان الحديث والله سيحانه وتعالى أعلم ﴿ وفددوس ﴾ وهم قوم أبي هر برة رضى الله عنسه ينته بي أسهم الى الازدو كان قا. ومهم يخمير

و و فددوس به وهم قوم آبى هر برة رضى الله عنده ينته مى أدم مالى الازدوكان قادومهم بخدير سنة سبح قال ابن استعافى كان الطف ل بن مجروا لدوسى رضى الله عنه يحدث الله قدم مكة ورسول الله عليه وسلم الفيل الهسيرة فشى الله رجال من قر بشروكان الطف ل حلاشر وما شاعرا ليبا كثير الضيافة فعالواله الله قدمت بلاد ناوهذا الرحل الذي بين أظهر نافرق جاعتنا وشق آر عناو غنافوله كالسحر يفرق بين المرعوا بعد المرعوا حديد وين الرجل و وحته

والانخشى علما وعلى قومك ماقد دخل علمنامن الكلام فلاتكامه ولاتسفع منه قال فوالله مازالواف حتى عزمت أدلا أجمع منه شدناولا أكاء حتى حشوث في أذنى حين غدوت المعكرسفا أى قطما فرقامن أن يبلغني شي فغدوت الى السجد فاذار سول الله صلى الله علمه وسدا قائم وصلى عندالكعية فقمت قريباه ما فأى الله الاأن يسمعنى بعض قوله فسمعت كلا ماحسنا فقلت واثكل أمى والله انى لر حل ليب شاعر ما يحقى على الحسن من القبيم فيا عن فني ان أسمم من هذا حدا ما تقول فان كان ما تقول حسنا أملت وان كان قبيحا تركت قال فيكثب حتى أتى عليه الصلا فوالسلام الى يبتمغ تبعته حتى اذا دخل بية و دخلت عليمه فقلت بالمجدان قومك قد قالوالى كذاركذا فوالله مامرحوا يختوفوني أمرك حستى سددت أذني بكرسف لأحسل أن لا أسمع قولك عُ أى الله الاأن يسمعنه فسمعت قولا حسنا فرد الله كيدهم في نحو رهم وقاب مكرهم علهم وأعرض على أمرك فعرض على وسول الله صلى الله علمه وسلم الاسلام وتلاعلى" المرآن قال فلا والله اسمعت مولاقط أحسس منه ولاأمرا أعدل مسه فأسلت وشهدت شهادة الحق وقلت بارسول اللهاني امرؤمطاع في قومي وابي راحيع الهم فداعهم الى الاسلام فادع الله أن يجعرلى آ من فقال اللهم احمل له آ مة وفي روامة اللهـم احعر له فو را قال الطندل فرحت الى قومى حتى اداكنت مننه تطلعنى على الحاضر قعنور ومن عدى مثر المصاح فقلت اللهيم فى غير وحهى الى أخشى ال تقولوا المامسلة وقعت في وحهى افر في ديهم فوقع في رأس سولمي فكالدفعي كالفندول في الدلة المظلمة فكان الطفيل يسمى ذا النو رفراًى قومه ذلك النوروه ومفيل علهم فالفلا أصحت فهم جاءني أبى وكارشيخا كبيرا فقلت الملاعي ماأت فلست منى ولست منك قال ولم مانني قلب أسلت وتارهت دين محمر صلى الله عليه وسيلم قال ما دبي فدننى دسك قال فقلت فاذهب فاغنسل وطهر ثياءك تم تعال أعلك علت قال فذهب فاغتسل ولحهرثيابه ثمجا فعرضت عليه الاسلام ألمغ أتذىصا حبتي يعى فروته فقلت لها الباث عني فلستمنى واستمسانقا اتولم قلف فرق أدسالامدي وبينك أسلت وتادهت عمداقالت فدنني د منائم أمر هافذهب فاغتمات وجاءت فعرض علها الاسملام فاسلب ثم دعادوسا الى الاسلام فأجابه أنوهر برةرضي الله عنه وأبطأ الباقون فالدئترسول الله صلى الله عليه وسل عكة وفلت ارسول الله قد غلبني على دوس الزناأى حممله وعلهم باخم ان أسلوام عوامنه فادع الله عليهم فقال سلى الله عليه وسلم اللهم اهددوساواتت بم غمقال ارجع الى قود الفادعهم الى الله وارفق مم فرجعت الهم فلم أزل مأرض دوس ادعوهم الى الله حتى ها حرالتي سلى الله علمه وسلم الى المدينة ثم قدمت على النبي سلى الله عليه وسلم وهو يخير فنزات المدينة بسبعين أوهما نين يتبأوكانوا في العدد أر بعما ثقة لحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتير فلا ارآهم الني صلى الله علمه وسلم قال مرحبا بأحسس الساس وجوها وأطبهم افواهاأى كالاماو أعظمهم امانة ور وى البه في عن أى هر برة رضى الله عند مقال قسد منا المد سنة و نحن عانون سنامن دوس

فسله نا الصبح خلف سباع بن عرفطة الغفارى فقرا في الركعة الاولى بسورة مريم وفي الاخبرة و يل المطفقين فليا قرا اذا اكتالوا على النياس بستوفون قلت تركت عيى له مكالان اذا اكتال اكتال اكتال اكتال اكتال اكتال اكتال الاوفى واذا كال كالربائنا قص فليا فرغنا من سيلا تنافل قائل وسول القه صلى الته عليه وسيد المعام وسيد و وهو قادم عليكم فقلت لا أسمع به في مكان أبد اللاحثة مفرود ناسباع وحثنا خير فنعده قد دفتح النطاة وهو محاصر الدكة بية فأفنا حسى فتح الته عليه فالمهم و يروى ان الطف لبن عمر و برضى الله عنه مقال لم أفل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا فتح الله عليه مدمة عنى صنم دوس حتى أحرقه في عنه فهدمه عمر و بن حمة يعنى صنم دوس حتى أحرقه في عنه فهدمه عمر و بن حمة يعنى صنم دوس حتى أحرقه في عنه فهدمه عمر و بن حمة يعنى صنم دوس حتى أحرقه في عنه فهدمه عمر و بن حمة يعنى صنم دوس حتى أحرقه في عنه فهدمه عمر و بن حمة يعنى صنم دوس حتى أحرقه في عنه في المناس عليه و المناس عليه المناس عليه و المن

اذا الكفين است من عباد كا به ميلاد نا أقدم من ميلاد كا به الى حشوت النارق فؤاد كا تمرجع في كان مع المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى قبض فيا ارتدت العرب خرج مع المسلمة حتى فرغوا من قدال أهل الردة من أهل البهامة وغيرهم وكان وهومتوحه الى البهامة ومعه عمرو رأى رو ما فقال لا محمامه الى رأيت رو با فاعبروه الى الى رأيت رواني قد حلق وانه خرج من في طائر واهمة في امرأة فأد خلتى في فرجها والهاني بطلباحثها تم رأيته حسس عنى قالوا خسرا قال أما أناوا الله فقد أو لتها قالوا عباذا قال أما حلق رأسى فوضوه وأما الطائر الذي خرج من في فروحى وأما المرأة التي ادخلتي في فرجها فالارض يحفرلى فاغمت فيها وأما طلب ابني اباى ثم حبسه هنى فانى أراه سجهد أن يصديه ما أصابنى فاستشهد الطفيل فيها وأما طلب ابنى اباى ثم حبسه هنى فانى أراه سجهد أن يصديه ما أصابنى فاستشهد الطفيل و مزم بهذا ابن حبار وقال موسى بن المسامة وجرح استم واخرج البغوى عن الطفيل برعيد البن حبار وقال موسى بن عقية انه استشهد باحد و حزم بهذا ابن حبار وقال موسى بن عقية انه استشهد باحد و تعالى أعلم القرآنى أن سكة عيد القرآن والمنافرة و سلما المنافرة و تعالى أعلم المنافرة و تعالى أعلى المنافرة و تعالى أعلم المنافرة و تعالى أعلم المنافرة و تعالى أعلى المنافرة و تعالى ألى ألى المنافرة و تعالى المنافرة و تعالى ألى المنافرة و تعالى ألى المنافرة و تعالى ألى المنافر

هذا قلنا نعم مكذا وكذا صاعان عرفا خذ يخطام الجمل فانطاق به فلما تواري عنا عيطان المد سنة و تخلها قلنا ما منعنا والله ما يعنا حلنا عن نعرف ولا أحد ناله غنا فعرضناه الضباع قال طايق فقيا التالم أة التي وهنا والله القدر أيت رجيلا كان وجهه قطعية القمراء له البدرانا ضيامنة للمن حلكم وفي رواية قالت الظعنة فلا تلاوموا أى لا يم نعضكم بعضا القدر أيت وحدو حل لا يغدر يكم ما رأيت شيئا أشبه بالقمراء البدر من وجهه فلما كان العشى أنا الرحل فقيال أنار سول رسول القدسلي الله عليه وسلم اليكم هذا تمركم الذي يعتم به علكم فكلوا واشعوا واكتالوا واستوفوا أي فلا تساعوا في الكيل في مقابلة أكامكم فلا واشعوا واكتالوا واستوفوا أي فلا تساعوا في الكيل في مقابلة أكامكم فلا أنا من فأدركنا من خطبته وهو يقول تصدفوا فان العدقة خيرا كم البد العلما خير من الدا السفلي وابد أنجن تعول أمك فأباك وأختك وأناك فأدناك فقام رحل من الانسار فقيال بارول الله هولا عنوتعلم تمن ربوع قتلوا فلا نافي الحاهدة في ذائا بثاريا فرفع صلى الله عليه وسلم حد متى وأيت ساض ابطه فقال لا نعني أم على ولدم " تين وأسلم اله وم على مديم ملى الله عليه وسلم عمو حجوا الى أهلهم والله أعلم الله عليه وسلم عمو حجوا الى أهلهم والله أعلم

و و د به رائع بالمد قبيلة من قضاعة و وى الواقدى عن كرعة بنت القداد قالت معت المي و فد به رائع بالمد قبيلة من قضاعة و وى الواقدى عن كرعة بنت المداد قشر رحلا أي في الرائع و كلوا الانتهوا الى بالمقداد و في منازل الانصار برجالهم فأ قبلانة و المائة و وون رواحله من فلما انتهوا الى بالمقداد و في منازل الانصار برجالهم المقداد فر حب م وقدم لهم حف ته من حيس وهو تمريعي و اقط فأ كاوامها حى خلوا وردت القصعة و فهاشي في مع في قصعة سغرة فأوسل بها الى رسول الله صلى المه عله وسلم معسد درة مولا فضاعة وهوفي بيت أمسلة رضى الله عنها فأصاب منها هو ومن معه في المدت حتى ماؤا ثم قال اذهبي بما بقي الى ضيف كم فر حعت بها فأ كل منها الضيف ما أقاموا أى مدة اقامتهم مرددون ذلك عليم وما تنقص فعلوا و قولون المقداد با أمام عبدا مائم المتهدا المنها المومد المنه سلى الله علم المنه المنها و منها المومد و الله سلام عليه و المنه و المنهور و الله سلام و نظموا بالشهاد تين و تعلوا الفرائض و أقاموا أيا ما ثم ودعوا رسول الله و المنهور و الله سلام و نظموا بالشهاد تين و تعلوا الفرائض و أقاموا أيا ما ثم ودعوا رسول الله عليه الله عليه و الفرائض و أقاموا أيا ما ثم ودعوا رسول الله صلى الله عليه و الله سلام و نظموا بالشهاد تين و تعلوا الفرائض و أقاموا أيا ما ثم ودعوا رسول الله عليه الله عليه و الله سلام و نظموا بالشهاد تين و تعلوا الفرائض و أقاموا أيا ما ثم ودعوا رسول الله عليه الله عليه و الله منها من منافعة و الفرائي و أقاموا أيا ما ثم ودعوا رسول الله عليه الله عليه و الفرائي و أم أم من المنافعة و الله و الله من الله عليه و المنافعة و

الهم بجوائر وانصرفوا الى أهلهم بالمن فرم عليه صلى الله عليه وسلم سنة عشر عشرة من غامد فروند عامد عليه وسلم سنة عشر عشرة من غامد فرنوا في رفيد عليه وسلم وخلفوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وخلفوا أصغرهم في رحالهم فأقروا بالاسلام وسلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكتب لهم كتابا فيه شرائع الاسلام وقال لهم النبي سلى الله عليه وسلم من خلفتم في رحال كم قالوا أحد ثنا سناقال

فاه قدنام عن مناعكم حتى أنى آن فأخذ عبية أحدد كم فقال أحدهم مالا حدى به غيرى فقال الدهم مالا حدى به غيرى فقال رسول الله سلى الله عليه وسلم قد الخذت وردت الى موضعها فرحوا حى أتوار حلهم فسأنوا الذى حله وه فعال فرعت من فوى فققدت لعيبة فقمت في طلمها فاد ارجدل كان فاعد امثار بعد ومنى فاذ همت المحدث بنته بى فاذ أثر حفر واذا هو قد غيب العبدة فاستفر حتها فقالوانشهدا فهرسول الله فأنه قد أخبر ناخسرها والم اقدردت فر حعوا وأخبر وهسلى الله عليه وسلم وجاء الغلام الذى خلفوه فأسلم وأمر الذى سلى الله عليه وسلم وجاء الغلام الذى خلفوه فأسلم وأمر الذى سلى الله عليه وسلم قباء الغلام الذى خلفوه فأسلم وأمر الذى سلى الله عليه وسلم قبادهم كالعيز الوفود واقصر فوا الى دلادهم

وفدالازدي قدمعليه صلى الله عليه رسل قوم من الازدينسبون الى عدهم الاعلى وهو الازدين الغوثين هت بن مالك بن أددين ريدين كهلان بن سماس يشحب وعرب فعطان ر وى أبونعم عن سو مدين الحارث الازدى رضى الله عند قال وفدت سا العسبعة من قومى على رسول الله صلى الله عليه ولم فلما دخانا عليه وكلذاه أعجب مارأى من سمتناوز سافقال ما أنتم أى ماصفتكم قانا مؤمنون فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال ان الكل قول حقيقة في حقيقة فولكم واعبانه كم فلناخمس عشرة خصلة خمس منها أمرتنار سلانأ بازؤهن بهاوخمس أمرتنا أن نعدهل ماوخس تخلفنا مهافي الجاهلية فنحن علم الاأن تسكر وشسأمنه افتتركه فقال سلى الله عليه وسلم ماالخمس التي أمرتكم جارسلي أن دومنوا جاقانا أمر تناأن نؤمن الله وملائه موكة مورسله والبعث عدالموت قال وماالخمس التي أمن تكم رسلي أرتعملوابها المناام تثاأن نقول لااله الاالله أى م محدر سول الله ونقيم الصلاة ونؤتى الزكاة ونصو ومنان ونحي البيت ان استه طعنا الدمسيد فال وما الحمس التي تخلفتم بها في الحاهاء مفانا الشيكر عند الرخاء والصير عند البلاء والرضاعر القضاع والصدق مواطن اللفاء وترك الشمانة بالاعداء فقال صلى الله عليه وسلم حكماء على عم حكماعلاء كادوا من فقهم أن يكونوا أسياء عُقال وأناأر يد كم خسا فتتم الكم عشرون خصلة ان كانتم كاتقولون أى متصفى بالمسعشرة الى ذكر تم فلا تحمعوا ملاتا كاون ولاتندوا مالا تسكنون ولاتنافسوافى شئ أنتم عنده غدازا ألونواتفوا انهالذى المدتر حعوب وعليمه تعرضون وارغبوا فماعليه تفدمون وفيه تخادون فأنصر فوا وقدحفظوا وصد علمه الصلاء والسلام وهملوا ماتومهامن الله تعالى مركة مصلى الله عليه وسلم

و و دبنى المنتفى و من قبيلة من عامر بن معصعة قدم عليه صلى الله عليه وسلم جاعة من بنى المنتفى وفيه م الفيط بن عامر بن مسيرة بن عبد الله بن المنتفى وفيه من الفيط من المنتفى وفيه من المنتفى والمناسخطين فلما فرغ قلت بارسول الله علام بما يعلق فيسط صلى الله عليه وقال على اقام المسلاة وابتاء الزكاة وأن لا تشر كوا بالته شأ قال في المناسبة والمناسبة والمناسب

الانفسات فلما انصرفنا عنه قال انهم من أتفي الناص شه في الدنيا والآخرة فقال له بعض أصحاب

﴿ وَفَدَ النَّهِ ﴾ بِشَرِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ الْمِنْ وَهُمَّ خُرَ الْوَفُود وكانو وودهم منة احدى عشرة في النصف والمحرم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تشار جل من الخصمة و سالاسلام وقد كانوا بالعوامعادين حل رضى الله عنه فقال رحل منهم مقاللة زرارة من عمر و مارسول الله اني رأيت في سفرى هذا عبا وفي روا بقرأ ، ثرو ما هالتي قال ومارأ تقال رأت أثانان كهافي المي ولدت حدماأي وهو ولدالمعزأ سفع أحوى والاسفع الذى سواده مشر بجمرة والأحوى الذى ايس شديد السوادة فالرسول الله صلى الله علمه وسالم هلتر كتالثأمة مصرة على حلقال نعم قال فانها قدولات غلاماوهوا منك فقال مارسول المله فاله أسفع أحوى قال ادن مني فدنام ته فقال هل ماشرص تكتمه قال فو الذي المثل مالحق ماعلم به أحد ولاا لحلع علمه غيرك قال موذك قال ماسول الله و رأيت النعمان ف المندرأى وهوماك اادر بوعلمه قرطان والقرط ماكون في تعمة الاذن ودملحان بضم الدال المهملة وضم اللام وفتحها ومسكتان يفتح المم والسسن المهملة قال ذلك ملك العر بسرحع الى أحسن زيدوم يعته قال ارسول الله وأتعرزا شعطاء أي خالط شعرر أسها الاسف شعر أسود خرحت من الارض قال تلك بقدة الدنداقال ورأيت ناراخر حتمن الارض في لت بني وبينان لي هال له عمر و وهي تقول اظي اظي اصر وأعمى أ لمعموني أ كا يكم وأها يكم ومالمكم قالرسول اللهصلى الله علمه وسلم تلك فتذة تكون و آخر الرمان قال مارسول اللهوما الفتنة قال بقستل النساس امامهم ويشتحر وناشتعارا طباق الرأس أى يشتبكون في المتنة اشتباك أطباق الرأس وخالف رسول الله من أصابعه يحسب المسي فها اندمحسن و يكون دم المؤمن عندا اؤمن أمهل وور والة أحل من شر بالماء وان مأن الما أدركت الفنة وان متأنت أدركها المكفال ارسول الله ادعاله أبي لاأدر كهافقال وسول الله صل الله علمه وسلم اللهم الآدركها ماه فاتو قاله عمر وولم عتمعه صلى الله عليه وسلم فهوناهي وكان من خلم عثمان رضي الله عنه وفي رواية أن المنع يعتبوار حلين أرطاة بن شرح مل من بني مارثة والارقم من بني بكرالى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلامهم فلا قدماعلى رسول الله صلى الله عليه والم وعرض علم ما الاسلام فقبلاه فيا يعاه على قومهما وأعجب رسول الله صلى الله علمه وسلمشأنهما وحسن هيتنهما وقال لهما حلفة ماو راء كامن قومكا شليكافالا بارسول الله ودخلفنا وراونامن قومنا سبعين رجلا كاهم أفضل مناوكاهم قطع الامرو ينفذمن الاشاعمايشا ودعانهمارسول اللهصلي الله علىموسلم ولقومهما يخر وقال اللهم بارك في النفع وعة الأرطاة واعلى اومدد الارطاة واعلى المدنوة القادسة وقدر ومدد المن قوله وكانفي مدويوم المتحلا ماسب ماتفذم انوفد النفع كان مدومه في المحرم منة أحدى عشرة الا

# أن بقال ان هذين وفد اقبل وفود النع والله - بحاله وتعالى أعلم

﴿ بابسان كتبه صلى الله عليه وسلم التي أرسلها لى الماول بدعوهم فيها لى الاسلام

أى في الغالب والا فنها ماليسكذلك ولا أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتب الماوال قبل له بارسول الله انهم لا يقر وُن كتابا الااذا كان مختوما أى ليكون في ذلك اشعار بأن الاحوال المعر وضةعلهم بنبغى أن تمكون عمالا وطلع علها غيرهم وفيه أن هذا واضع اذا كان الختم علها بعدد طمها ويعمل علم انحوشهم ويختم فوق ذلك والظاهر أن ذلك لم يكن وحمد ندر كون الغرض من ذلك أمن التزوير لبعده مع اللم فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة أى دهد أن اتخذ غاتمامن ذهب فاقتدى مذووالدارمن أصحامه فصنعوا خوانيم من ذهب والماس رسول اللهملي الله علمه وسلم ذلك المس أصحام خواتهم فأخبره حمر دل علمه السلام من الغدمان اس الذهب حرام على ذكور أمتك فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحاتم فطرح أمحابه خواتمهم وكان نقش خاتمه الفضة ثلاثة أسطر مجد سطرو وسول سطر والتمسطر والاشطرالثلا ثةتقرأ من أسفل الى فوق لجمعد آخرالا سطرورسول في الوسيط والله فوق وكانت الكتابة مقاوية لتكون على الاستواء ذاختهما فكان ذلك الخاتم فيده صلى الله عليه وسلم تمفيد أي مكر تم في مدهم تم في مدعمان رضي الله عنهم حتى وقع في مرّاً ديس في السنة التي توفى فهاعتمان رضى الله عنه فالتمسوه ثلاثة أيام فلم عدوه واختلفت الروايات في موضع الحاتم من يدة صلى الله عليه وسلم فقيل في خنصر النسار وهو المروى عن عامة الصحابة وقيل في خنصر المين وهوالمروى عن طائفة منهم ابن عباس وعائشة رضى الله عنهم و حمع البغوى بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كالمن الامرين يختم في عينه وفي يساره لكن قال التحتم في الساركان آخرالامرين وروء أشعب الطائع عن عبداللهن جعفر رضى الته عنهما أترسول الله سلى الله عليه وسلم كان يتحتم في المين قال الامام النووى التختم في المين أو السار كلاهم احم نقله عن النبي سلى الله عليه وسلم لسكنه في المين أفضل لانه زينة والمين مه أولى و نقل ابن أبي حاتم عن أبى زوعة أنه صلى الله عليه وسلم كان في يمينه أكثر منه في يساره وكان يحمل فصه تما يلي كفه وعندعرمه صلى الله عليه وسلم على ارسال المكتب وتكلمه مع أصابه في ذلك خرج على أصابه وما فقال أيم الناس الآالله معنى رحة وكافة فأقواعنى يرحكم الله ولا تحتاه واعلى كا اختلفت الحواريون على عيسى بنص يم فقال أصحابه وكيف اختلفت الحوار يون على عسى باوسول الله قال دعاهم للل مادعو تكم له فأمامن بعثه مبعثا قريبارضي وسلم وأمامن بعثه مبعثا بعددا كرهوأى فشكاذلك عسى الى ربه فأصحواوكل منهم بتكام بلغة القوم الذين وجد الهم

﴿ ذ كركم الله عليه وسلم الى قبصر

المدعة هرقسل وهوملك الروم وقيص معناه البقرلانه دفرأى شدف عنسه لان أم فيصرمانت

في المخاص فشدق عنده وأخرج فسمى قبصر وكان يفتخدر بذلك و يقول لم أخرج من فرج مم صارة عبرا-ها الكلمن ملا الروم وكان ارسال المكتاب اقيصر سينة سيتمن الهسعرة بعدر حوعه صلى الله عليه وسلم من الحدسة وكان وصوله المه في المحرم سنة سيم وكان ارسالهمع دحية الكاي رضي الله عنسه وأمره صلى الله عليه وسلم أن يدفع الكتاب الى قصروكان صلى الله عليه وسلمقال قبل ذلائمن سطلق بكماني هذا فيصر الى مرقل وله الحنة فقال دحمة أنامارسول الله فأعطأه ذلك المكتاب وقبل اله صلى الله عليه وسلم أمر دحمة رضي الله عنه أن مدفعه ألى عظم مرصرى وهو الحارث ملك غسان ليد فعه الى قيصر فالما انته ي دحية الى الحارث أرسل معه عدى بن حاتم ردى الله عنه فانه أسلم بعد ذلك ليوسله الى قيصر فذوب به المعتقال قومه لدح مقاذارا بالملك فاحدله ثملار فعراسك أبداحتي بأذن لا فالدحية رضي الله عنه لا أفعل هذا أبدا ولا أسحد العبرالله تعلى قالوا اذا لا يؤخذ كتا بك فقال له رحل منهم أناأدلك على أمر يؤخذ فيه كما الم ولاتسيدله فقال دحية وماهو فقال ان له على كل عقبة منبرا يحلس عليه فدع صدفتك تحاه المنبرفان أحدا لايحركها حتى بأخذهاه وغمدع وصاحها ففه والفلا أخد فسصرا اكتاب وحدعلم وعنوان كتاب العرب فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعرسة ثمقال انظر لشامن قومه أحدانسأله عنه وكان أبوسفيان بن حرب رضي الله عنه بالشام قبل اسلامه أى كان بغزة مع رجال من قريش في تجارة لهم زمن هد نقاط ديية وكان أول الهدنة فىذى القعدة سنة ستوقيل التالني مسلى الله عليه وسلم كتب لقيصر من تبوك في السنة التاسعة و حميع بينه- ما أنه كتب لقيصر مرتين قال أبو- فيان فأنا نارسول قيصر وهووالى شرطته فانطلق مناحتي قدمنا عليه في بيت المقدس فاذا هوجالس وعليه التاج وعظماء الروم حوله فقال لترجانه أيهم أفرب نسبالهذا الذي يزعم أنهني وفي روامة الهذا الرجل الذي خرج أرض العرب برعم أنه ني فقال أيوسفيان أنا أقربهم نسد ما أى لانه لم يكن في الركب بومنذمن بنى عبدمناف غبره وعبدمناف هوالاب الراسع لهمدلي الله عليه وسدلم وكذالاني سفيان زادفى والقماقرا بتسائمنه قلت هوابن عيى فقال لترجمانه ادنه مني غمأمر أصابي فعلوا خلف طهري ثمقال انرجانه قل لأصامه اني قدمت هذاأ مامكم لأسأله عن هذا الرحل الذى يزعم أنه نبى وانما جعلتكم خلف كنفيه لتردوا عليه الكذب ان قاله أى حتى لاتستحبوا أن تشا فهوه بالتكذيب اذا كذب قال أبوسف بان فوالله لولا الحما مومنذان أثرواعلى كذبا المذبت ولكني استحدت فصدقت وأناكاره وفي روابة لولا مخافة ان ينقلوا عسى الكذب الى قومى و يتحدّثوا به في ملادى لمكذبت عليه و مه يعلم أن المكذب من القيائع حاهلية واسلاما متمقال انرجانه قلله كيف نسب هداالر حل فيكم قلت هوفينا دوزسب قال قل له هل قال هذا القول أحدمنكم قبله قاتلا قال قل له هل كفتم موقه بالمكذب على الناس قبل أن يقول ماقال قلت لا وو دوا بدهل كان-لافا كذا بالمحاد عائل لاقال هل كان من آيائه ملا قلت لا

زادفي وابة كيف عقله ورأ بهقال لم نعب عليه عقلا ولارأ باقط قال فأشراف الناس بقيعونه أم ضعفاؤهم فلت وضعفاؤهم والمراد باشراف الناس أهل النفوة والتمكر فلا بردمشل أبي مكر وعروجزة رضى اللععهم عن أسلم قبل هذاااسؤال فانهم من ذوى الانساب المكر عدلكهم لسوامن أهل النحوة والتكر فعلهم من الضعفاع مذا الاعتمار وفيروا بةعند ان اسحاق تبعهمنا الضعفاء والماكن والاحداث وأبي ذووالانساب والشرف فاتبعه منهما حدوهو محول على الا كثر الاغلب أى الا كثروالاغلب ان أتماعه الضعفا وال فهل زيدون أو مقصون فلت الرز بدون قال فهل مرتد أحدمنهم مخطة لدسه أى كراهم اله وعدم رضي به بعدان دخل فيه قلت لاقال فهل بغدرا ذاعاهد قلت لاونحن الآن منه في دمة ما يدري ماه و فأعل فيها قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكرف حريكم وحربه فلت دول وسحال ندال علمه مرة أي كاف أحد ويدال علينا أخرى أي كافيدر وقد تقدة مفي غزوه أحدان أياسفهان قال في وم أحدوم أحد موجيدر والحر بسحال أى نوب وفي افظ قال أنوس فيان لقيصر عليها مرة نوم بدرواً ناغان تم عروتهم في موتهم مهقر المطون ويحد ع الآذان والانوف والفرو جوأشار بدلك المومأحد قال فيا مأم كم به قات بقول اعدوا الله وحدد والا تشركوا به شدة او نهانا عما كان دهد آماؤناو مأمرنا بالصدلاة والصدق والعفاف أى ترك المحارم وخوارم المر وعنوالوفا بالعهد وأداء الامانة فقال لترجانه قلله افي سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذونسب وكذلك الرسل تبعث في زماة ومها وسألتا فهدل هدنا القول فاله منكم أحد قبله فزعمت الافلوكان احد منكم قال هذا القول قبله لقلت هو بأتم بقول قيل قبله وسألتك هل كنتم تفهم ونه بالمذب قسل أن يقول ماقال فزعت اللافعرفت اله لم يكن لد و الكذب على الناس و دكذب على الله وسألتك هل كان من آنا ته ملك فقلت لا فقلت لو كان من آنا ته ملك لقات رحل وطلب ملك أسه وسألتك أشراف الناس سعونه أمضعفاؤهم فقلت ضعفاؤهم وهمأنباع الرسل أىلان الغالب ان أتناع الرسل أهل الخضوع والاستدكانة لاأهل التجر والاستدكيار وسأ لتكهل مزيدون أو مقصون فزعت انهم يزيدون وكذلك الاعان حتى يتم وسألتك هل يريد أحدد مفطقاند بعدان مدخل فيه فزعت أن لا وكذلك الاعمان حين تخالط مشاشته الفلوب أى اذا حصل أتشراح الصدروسأ بتاثه وقاتلتموه فقلت نعم وانحر بكم وحريددول وسحال مدال عليكم مرة وتدالون عليه أخرى وكاذلك الرسال تبتلى غة تمكون الهم العاقبة وسألتك ماذا بامركم مه فزعمت أنه بأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهدواداء الامانة وسألتك هل يغدر فذكرت انلاو تذلك الرسل لاتغدر لاغ الانطلب حظ الدنما الذي لاساله طائيه الايا اغدر فعات أنه نى وقد كنت أعلم أنه خارج والكن لم أخل أنه فيكم وان كان ماحد ثنني مه حقا فيوشدان أي مقرب أن الماموضع قدى ها تن وهذه الاشهاء التي سأل عنها هرقل كانت مدد كو رةعنده الحستب القدعدة من علامات سوته صلى الله عليه وسلم عمقال قيصر ولواء علم أبي

أخلص المهأى أصل انتحشمت أى تكانفت مع المشقة لقمه وفى رواية لاأستطيع أن أفعلان فعلت ذهب ملكي وقد الى الروم \* قال الامام النووي ولاعذرله في هذا لانه قد عرف صدق النبي صلى الله علمه وسلم واغباشه بالملك وطلب الرياسة وآثرها على الاسلام ولوأرادالله هدايته لوفقه كاوفق النجاشي فانه لماأسلم مازاات عنه الرياسة قال الحافظ ان عراوتفطي هر فل لقوله صلى الله علمه وسلم في الكتاب أسلم تسلم وحمل الخزاعلي عمومه في الدندا والآخرة وأسلم اسلم من كل ما يخافه والكن التوفيق سدالله عُم فأل هرقل ولو كنت عنده العسات عن قدميه أى مبالغة في خدمته والتعبدله ولا أطلب منه ولاية ولامنصب قال أبوسف ان تمدعا قىصرىكاتال الني ملى الله عليه وسلم فقرئ فاذافيه دسم الله الرحن الرحيم من عجد رسول الله صلى الله على موسل وفي الفظ عبد الله و رسوله الى هرقل عظم الروم سلام على من اتبع الهدى أما عدد فاني أدعول بدعارة الاسلام أي مالكامة الداعية للاسلام وهي كلة التوحيد أي أد عولنا الهاأسل تسلم ووتك الله أجرك ص أن أى لاعانك عيسى ع عمد علم ما الصلاة والسد لأمان ولمت فاغما علمك اثم الار يسمن أى الفلاحمين في الفرى وفي روامة اثم الاكار بنوالا كارهوالف لاح والمرادا غرعاماك الذين بتبعونك ونقادون لامرك وخص وولاء بالذكرلانهم أسرعانقما دامن غبرهم لان الغالب علهم الحهل والحفاء وقلة الدين والمرادعلما مماغك اغرعا اللانه اذاأسلم أسلواواذا امتنع امتنعوا فهومتسب في عدم اللامهم وبالمحال الكتاب تعالوالي كلة سواعينا وبنكم الانعبد الاالله ولانشرائه شيثا ولا بتحذ عضنا اعضاأر بامامن دوك الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنامسلون قال أبوسفمان فلاقضى مقالته وفرغمن المكتاب المتأصوات الذمن حوله وكثر لغطهم أى أصواتهم التي لا تفهم فلا أدرى ما قالوا وأمر بذا فأخر حنا فلما خرجت أنا وأحجابي وخلص: ا قلت الهم افد أمرأم ابن أى اشة أى عظم أمر ه هذاملك بنى الاسفر خافه فازات موقنا المسلطهر حتى أدخل الله على "الاسلام أى فأظهرت ذلك الدهن وفيروا به مازات مرعو مامن عدد حتى أسات وقوله ان أبي كدشة قد ل الله حدالاً منة وفت وهد أم الذي صلى الله عليه وسلم كان يكني أنا كنشة وحاءني واندان أباسفمان قال المنصر لماسأله هل تفهمونه بالمذب فقال لاولكن سأخبرك عنه أيها اللك خبرا تعرف به أنه قد كذب قال وماهو قال يزعم أنه خرج من أرض الرض الحرم في الله فياء مسحد كم هذا ورجم الما في تلك الله له قب ل العسباح فقال بطريق أى قائده بن قواد الملائك كان واقفاء ندرأس فمصر صدق أم الملك أى في انه جاء معجدنا فنظر المه قمصر وقال وماأعلنم فالابن كتلاأنام ليداحتي اغاق أبواب المسعدقل كانت تلك الدلة أغافت الانواب كالهاغير بابوا حدغلبي فاستعنت عليه يعمالى ومن محضرني فلم استطع ان نحركه كأنما نزاول حيلا فدعوت النحارين فنظروا البه فقالوا الانسقطيع النحركه حتى نصم فلما أصحت حثت المسحد فاذا الحرالذي في زاو بته مثقوب

وإذافهه مربط الدابة فقلت لاصحابي فاحسب هذا الياب اللدلة الالهذا الامرفقال قمصر اقومه باقوم أاستم تعامون ال بين مذى الساعة نديا شركم به عيسى بن مريم ترجون الععله الله فدكم قالوا الى قال فان الله قد حعله فى عدر كم وهي رحمة الله عزو حدل دفعها حدث يشاء ثم أمر مانزال دحمة واكرامه وجاعف رواية انابن أخى قيصر أطهر العمظ الشد ديدوقال لعمه التدأ منف وسمال صاحب الروم ألق مه ده في الكتاب فقال له والله الله المناف لصعيف الرأي أثري أرمى بكتاب حل بأتسه الناموس الا كمره وأحق ان سداً منفسه ولقد صدق الاصاحب الروموالله مالكي ومالكه وفي لفظ أن أخاقيصر لماستمع الترجمان وقرأمن مجدرسول الله الي ترصرصا حب الروم ضرب فى صدر الترج ان ضر به شديدة وزع الحية اب من بده وأرادان وقطعه فقال قيصرما شأنك فقال تنظرفي كتابر حل بدأ سفسه قداك ويهاك قيصرصاحب الروم وماذ كرملك الروم ففالله قمصرانك أحق مغسرا ومحنون كسرأتر بدان امنيق كتاباة لأن أنظر مافيه ولعمرى الثن كان رسول الله كانقول فنفسه أحقان مدأج امني ولئن مهانى صاحب الروم فاقد صدرق ماأنا الاصاحهم ولاامليكهم وايكن الله مفرهم لى ولوشاء اساطهم على كاسلط فأرس على كسرى فقتاوه والماء وصلى الله علمه وسلم الخبرعن قيصر قال شتماسكه وفير والمسكون الهم نقية وقدصدق الله ورسوله صلى الله علمه وسلم فقدذكر الحافظ ان عران الملك المنصور فلاوون أرسل بعض امر المه الى ملك المغرب مدية فأرسل ملك المغرب الى ملك الفرنج في شفاعة فقد له واكرمه وقال له لأ يحفذك بحفة سنية ثم أخرج ضند وقامصفحا بالذهب وأخرج منه مقصبة من الذهب فأخرج منها كتابا فه دزالت أكثر حروفه وقدأاه قعلمه خرقة حريرفة الهذاكة النسكم لحدى قمصر مازانا نتوارثه الى الآن وذ كرانا آوا وناعن آمائهم انه مازال هدا الكتاب عند نالار ول الملاء عافنين تحفظه عامة الحفظ وتعظمه ونسكة مهمن النصارى ليدوم الملك فيناولا سافده ماصع عنه صلى الله عليه وسلم اذاهاك قبصر فلاقيصر يعده لان المراداذ ازال ماسكه عن الشام لا يخلفه فيه أحدوكان كذلك وملكم الاسلاد الروم، روى ان قد مرا اظهر على الفرس وأخر حهم من بلاده نذران وأتى وتالقد وسماشها شكرالله فلما أرادالذهاب الى وتالقد وسماشه ادسطت له السط ولمرخ علهاالر ماحين ولاز العشى على ذلك حتى وسدل الى ست المقدس فلمار حمالي حص كاناه فها قصرعظم فأغلق أبوابه وأمرمنادنا سادى ألاان هرقل قدامن عحمدواتبعه فدخلت الاحنادف سلاحها وطافت قصره ترمدقتله فأرسل الهم انى أردت ان اختبر صلابتكم في دينكم فقد رضيت فرضوا عنده والذي في النخاري ان فيصر لما سار الي حص أذن لعظماء الروم في دسكرة له ثم أمر بأنوام افغلقت ثم الحلم فقال بامعشر الروم هل اسكم في الفلاح والرشد وانتثت ملككم فتنابه واهذاالني فاضواحيصة حرالوحش الى الانواب فوجدوها قد أغلقت وقالواله أتدعو ناأن نترك النصر انمة ونصرعمد الاعرابي فلمارأى نفرتهم وأيسمن

اعمانم قال ردوهم على وقال افى قات مقالتى أختيرم اشدة مكم على دسكم فقد رأيت فد يجدوا له ورضواء نه وعد ذلك كتب كتابا وأرسله مع دحية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيدانى مسلم ولكنى مغاوب وأرسل بهدية فلما قرأ صلى الله عليه وسلم المكتاب قال كذب عدوالله الله عليه وسلم وقبل هديته وقسمها دن المسلمين وفي صحيح ابن حبان عن أنس رضى الله عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب المه أيضا من تبولة بدعوه واله قار ب الاجابة ولم يجب والله سحانه وقعمالى أعلم

﴿ ذَكُرُ كَمَّا مِه صلى الله عليه وسلم الى كسرى ملك فارس ي كتب اليه على الله عليه و-- لم كتاباو بعث مه مع عبد الله بن حد افة المهمى رضى الله عنه لانه كان شرد دعلى كسرى كشراً وفى المكتاب سم الله الرحن الرحيم من محدرسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام عدلي من تمدم الهدى وآمن الله ورسوله وشهدأن لااله الاالله وحدد ولاشر بكله وأن عداعمده ورسوله أدعوك بدعاية الله فاني أنارسول الله اليال الناس كافة لأنذر من كان حياو يحق القول على المكافر من أسلم تسلم فان أست فعلمات اثم المحوس أى الذمن هم أتباعث وقال عبد الله من حذافة رضى الله عنه مناتنت الى ما مه وطلبت الاذن عليه حتى وصلت المه فد فعت المه كتأب رسول الله صلى الله علمه وسلم فقرئ علمه فأخذ فزفه وفى رواية ان كسرى لما أعلم بكتاب وسول الله مدلى الله علىه وسدلم أذن لحاءل الكتاب أن مدخل عليه فلما وصل أمركسري أن يقبض منه المكتاب فقال لاحتي أدفعه اليه كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كسرى ادنه فدناف الحااكمة اب فدعامن يقر ؤه فقرأ ه فأذافيه من مجدو ولالله الى كسرى عظم فارس فأغضب محن بدأرسول اللهصلي الله عليه وسلم منفسه وصاحومن المكتاب قبل أن يعمل مافيمه وأحربا خراج حامل ذلك المكتاب فأخرج فللرأى ذلك قعدعلى واحلته وسارفلا ذهبعن كسرى سورة غضبه رعث يطلب حامل السكتاب فإعجده فلماوضل المهصلى الله علمه وسلم وأخبر والخبرة الصلى الله عليه وسلم مرق ملك كسرى وفي وارتمن الله ماسكه وفيرواية اللهم مزق ملكه كل عزق وكتب كسرى الى أميرله بالمن ومال له باذان انه باغنى الدر جسلامن قريش خرج مكة يزعم انه نبى فسراا يعفاستقيه فانتاب والافاره ثالى برأسه يكتب الحبمذا البكتاب أىالذى بدأفه مهذسه وهوعبدى وفحار واية قالله انلمتكفى وجدالاخرج بأرضائ يدعوني الى دينه والافعات فيك كدا يتوعده فابعث الممر حلين جادين فالمأنيا به فيعث باذال بكتاب كسرى الى الني صلى الله عليه و الم مع قهرمانه و بعث معمر حلا آخرمن الفرس و بعث بهما الى و-ول الله صلى الله عليه وسلوكتب عهما الى وسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره أن مصرف معهما الى كسرى فرحاوة دما الطائف فوحدا رجلا من قريش في أرض الطاثف فسألوه عنه فقيال هو مالمد نسة فلما قد ماعلمه مالمد نسة قالاله شاهنشاه ملك الملوك كسرى عث الى الملك ماذان أن سعث المكمن مأتى وقد معمَّم المك فأن

بيت أهلكا وأهلك قومك وخرب للادل وكاناعلى زى الفرس من حلق لحاهم واعفاء شوارجم فكره صلى الله عليه وسلم النظر الهماغ قال لهماو يلكم من أمر كابهذا قالا أمرنا رينا بعثمان كسرى فقال صلى الله علمه وسلم والكن ريى أحربي ماعفاء لحدي وقص شاريي ثمقال الهسماار حعاجتي تأتهاني غداوأتي رسول اللهصلي الله عليه وسلم الخبرمن السهماء بأن المتهسلط على كسرى المه فقتله في شهر كذا في ليلة كذا أى ليلة الثلاثاء العشر مضن من حادى الاولى سنة سبع فلما كال الغددعاهما وأخبرهما الخبر وكتب رسول اللهصلي الله علمه وسلم الى ماذان ان الله قدوء دنى أن يه ال كسرى يوم كذا في شهركذا فلما أتى باذان المكتاب توقف وقال ان كان ندافسمكون ماقال فقتل الله كسرى في الموم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وشسلم على مدولده شمر و ندقيل قتله ليلا نعله مامضي من الليل سبيع ساعات فيكون المرادبالموم في هدنده الروانة محرد الوقت وفي روأية الهصلي الله علسه وسلم قال لرسول باذان اذهب الى صاحبك وقلله ان ربي قد قتل ربك اللهاة ثم جاء الخير رأ باكسرى فتل تلك اللهاة فسكان كاأخمر الى الله عليه وسلم فلا اجاءه صلى الله عليه وسلم هلاك كسرى قال لعن الله كسبرى أؤل النام هلا كافارس ثم لعرب وعن جارين عرورضي الله عنه ما انه صلى الله علىه وسدلم قال التفتحن عصابة من المسلمن أومن المؤمنين أورهط من أمتي كنوز كسيرى التي في القصر الاسض فكنت أناوأ في فهم وأصينا من ذلك أاصدرهم وقدم على اذان كتاب شهرو به فيه أما تعد فقد فتدلت كسرى ولم أقتله الاغضبا اغارس فانه قتل اشرافهم فتفرق الناس فاذاجا كتابى هدافذنى الطاعة عن قبلك وانظر الرحدل الذي كان كسرى يكتب الدك قده فلا تزعه حتى بأتبك أحرى فيه فبعث باذان باسلامه واسلام من معه الى رسول الله سلى الله علمه وسلم غمطك الله المسلمة ملك كسرى وخزا أنهم وأموا لهم فى خلافة عمر رضى الله عنده ومرقهم الله كلمزق تحقيقا لدعوته صلى الله عليه وسلم والله سحانه وتعالى أعلم

## وذكر كتابه صلى الله عليه وسلم للجاشى ولل الحبشة

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمروين أمية الضمرى رضى الله عنه الى النجاشي سنة ست
و بعث معه كما بافيه بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله الى النجاشي ملك الحشة سلم
أنت أى أنت الم لان السلم يأتى بعدى السلامة فانى أحمد السلم الله الدى لا اله الاهوالمالا
اله حدوس السلام المؤون المه من وأشهد أن عسى امن مريم روح الله وكلته ألقاها الى مريم
المتول أى المنقطعة عن الرجال التي لاشهوة لها فيهم أو النقطعة عن الدنساور يتها الطبية
المتول أى المنقطعة عن الرجال التي لاشهوة لها فيهم مددواني أدعول الى الله وحد ولائم بالله والموالة من الما المنافقة عن الدنساور وحدول الله والموالة والمنافقة عن المدى وتومن الذي جائي فاني رسول الله وانى أدعول وحدول المه الله عنو حرا وقد ونفخت و فعد فا في الوالدة على من اتب عالهدى والما المهاوس المه

الكتاب وضعه على عندم ونزل عن سريره فالس على الارض تم أسلم ودعا يحق من عاجوهو عظم الفيل فعل فيه كتاب وسول الله سلى الله عليه وسلم وقال ان تزال ألحد من خرما كان هذا الكذاب بن أطهرهم وفي رواية الهصلى الله عليه وسلم أرسل الى النعاشي مع عرون أمية كنادين مدعوه في أحدهم الى الاسلام وفي الآخريا من وأن بزوجه أم حبيبة فأخذا اكتابين ووضعهماع ليراسه وعينيه وزلعن سريره تواضعا تمأسلم وشهدشها دةالحق وكتب الجواب للني صلى الله علمه وسلم بسم الله الرحن الرحيم الى محدر سول الله من النياشي أصعمة السلام علىك مانيي الله من الله ورحة الله و مركات الله الذي لا اله الاه والذي حدا في للاسلام أما عد فقد المغنى كتارك السول الله فعماذ كرت من أمر عدسي فور ب السهماء الارض إن عدسي لا مز مد على ماذكرت وفد عرفنا مامعث مه المناوفة قرينا ان عمل وأصحامه بعني حعفر من أبي طالب رضى الله عنه ومن معهمن المسلمن فأشهدا نكر سول صادق مصدّق وقد را يعمّلُ و بادعت ابن عمانة أى حدة من أى طالب رضي الله عنده وأسلت على مدهلة برب العالمن وفي روارة وقد عنت الدائماني اللهوان شئت أتشك منفسي والسلام علمات ورحة الله ويركاته ثمانه أرسل امنه فىستىن نفسا فى أثرهن أوساهم مع حعفر من أبي طالب عندخرو حدمن عند د فلما كانوا فىوسط البحرغرق ابنه والسنون الذن معهووا في حعفر وأصحابه وكانو إسعن وعندوه ول كتابه قال النبى صلى الله علمه وسلم الركوا الحبشة ماتركوكم وفي رواية ان عمروين أمية قال النحاشى عزد اعطائه المكتاب أأصحمة انعدلي القول وعليك الاسقاع كأذك مناأى في الرقة علينا وكأنامنك أي في الثقة بك لانالم نظن بك خبراقط الانلنا، ولم نخه على عدلي شرقط الاأمناه وقد أخذنا الحجة علمان من قبل الانجيل بينناو مذاث الهدلا يردوقاض لا يحور وفي ذلك توقع الجدّواصامة الفصل والافأنت في هـ ذا النبي "الامي كالهود في عيسى ابن مريم وقد فرق النبى صلى الله عليه وسلم رسله الى الناس فرجال لمالم رحهم له وأة العلى ماخافهم علمه الحسرية الفوأجر متظرفق ال المتعاشي أشهد بالله اله الذي يتنظره أهل المكتابوان بشارة موسى يراكب الجارك شارة عيسى براكب الجرلوانه ادس الخرس كالعيان واسكن اعوانى من الحبشة قليل وأنظرنى حتى أكثرالا عوان وألين القلوب وفير واية ولوأستطيح ان آتيه لا تيته وتوفى النجاشي سنة تسع وقب ل سنة تمان وصلى عليه الذي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا النجاشي هوالذي أسلموا كرمأ صحاب الني صلى الله عليسه وسلم وأماالنجاشي الذى ولى الامر بعده فيكان كافر الم يعرف اسلامه ولاامه وجاعف بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم كتب له حين كتب الهيصر وكسرى مدعوه الى الاسلام نقدروى البهق عن ابن اسحاق قال هذا كذا بمن الذي على الله عليه وسلم الى الخداشي عظم الحدشة سلام على من البسع الهدى وآمن الله ورسوله وشهد ان لااله الاالله وحده لأشر ملقة لم يتخذصا حبة ولا ولداوان عهدا عبد ورسوله وادعوك بدعاية الله فافي رسوله فأسلم تسلم باأهل الكتماب تعمالوا الى كلة سواء

بينناو بدسكم ان لا زهيد الاالله ولا نشرك به شدا ولا بتخذيعضا العضا أر بابامن دون الله فان تولوا فقو لوا اشهدوا بانامسلون فان أربت فعليات اثم النصاري من قومك قال في المواهب وقد خلط بعضهم فلم عيز بدن ما ما في المخالسين فظنهما واحد او في صحيح مسلم ما مدل على انهما اثنان فان فيه عن قدادة عن أنس رضى الله عند ما النبي صدلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى والى قد صروالى النجاشي والى كل حماريد عودم الى الله واليس بالنجاشي الذي صلى عليه والله سيمانه وتعالى أعلم

## ﴿ ذُكر كَمَّا بِهِ صلى الله على مهوالم المقوقس ﴾

ومعناه المطؤل البناء وهوافب لكل من ملك الفيط وهم أهمل مصروالا سكندر يقوايسوا من بني اسرائيل اعت ملى الله عليه وسلم حاطب ن أبي المده اللخمي رضى الله عنه الى المقو قس وذلك أنعصلي الله عليه وسلم عنده تصرفه من الحديبية فالرأيم الناس أيكم بنطلق مكتابي هذا الىصاحب مصر وأجره عدلى الله فوثب البده حاطب وقال أنابار سول الله قال بارك الله قدان باحاطب فأخذت المكناب وودعته مصلى الله عليه وسلم وسرت الى منزلي وشددت على راحلني وودعت أهلى ومرت وفير وابقأنه أرسل مع حاطب حيرا مولى أبي رهم الغفاري والمكتما معماطبوفيه بسمانته الرحم الرحيمين محمد رسول الله وفحار وابة عبدالله ورسوله الى المقونس عظم القبط سلام على من اتبع الهدى أما عدقاني أدعول بدعا بدالاسلام أسل تسلموأ لم يؤتَّكُ الله أجرك من تين فأن توايت فانما عايك اثم القبط أى الذين هم رعاياك ويا أهل الكتاب تعالوا الى كلفسواء بينناو بينكم أن لانعبد الاالله ولانشرك مشيد اولا يتحذ بعضنا بعضاأر بابامن دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنامسلون تمان حاطبارضي الله عنسه سار الكتاب حتى قدم على المقوقس بالاسكندر بقبعدد أنذهب الى مصرفاعده فذهبالى الاسكندرية فأخبرأنه في محلس مشرف على المحرفركب حالمب سفية وحادى محلسه وأشار بالكتاب المه فلمارآه أمر باحضاره بيزيديه فلماجي بهاله منظر رالى المكتاب وفضه وقرأه وقال المبامنعه ان كانسا أن مدعوعلى من خالفه من قومه وأخرحه من ملده الى غرما فقال له حاطب ألست تشهد أن عسى ابن مريم رسول الله في اله حيث أذاه قومه وأرادوا أن وصلبوه أنلا بكون دعاعلهم بأن يهلكهم الله حتى رفعه المه قال أحسنت حكم جاءمن عند حكيمتم قال له حالم بانه كان قبلان حل بزعم أنه الرب الاعلى بعني فرعون فأحد والله نسكال الآخرة والاولى فانتقم مه ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولاتعتبر باغيرك ان هذا الني صلى الله عليه وسلم دعاالناس فكان أشدهم عليه قريش وأعراهم لهيهودوأ قربهم منه النصارى ولعمرى مانشارة موسى بعسى الاكتشارة عسى عجمد صلى الله عليه وسلم ومادعا وناا بالـ الى القرآن الاكدعائك أهل التوراة الى الانحيل وكلني أدرك قومافهم أمتمه فالحن علمهم أن يطبعوه

وأنتعن أدرك هداالني واستنانها لاعن دين المسيع واسكانامرك معفقال انى قد نظرت في أمرهذاالني فوحدته لايأم بمزه ودفيه ولاينهى عن مرغو بعنه أى بل يأمر بما تفرح وترغب فيه الفاوب النبرة والعقول السلمة وبنهى عماترغب عنه ولمأجده بالساحرالضار ولا بالكاهن الكذاب ووجدت معه آلة النبوة باخراج الخبأأى الشي الغائب والاخبار بالنحوى أى مغير بالغيبات وسأنظر وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم و جعله في حق عاج وختم عليه ودفعه الى حار مة له ودعا كانباله يكمتب بالعر سة فكتب الى الذي صلى الله عليه وسلم متم الله الرحن الرحم لمحمدين عبدالله من المقوقس عظم القبط سلام علمك أما بعد فقد قرأت كنأ مك وفهمت ماذ كرت فيسه وماتدعوا ليهوقد علت أن نبيا قديق وقد كثت أظن أنه يخرج بالشأم وقدأ كرمت رسولك أى فانه دفع له ما تقد ما روخســ فأثو أبو بعثت لك يحار بنين الهمامكان عظميم فى القبط وهم مامار بتوسير بن و بثناب وهي عشرون تو نامن قبا لمى مصروفي والة وأرساله عمائم وقباطي وطببا وعوداونداوم سكامع ألف مثفال من الذهب ومع قدحمن قوار يرفكان صلى الله عليه وسلم يشرب فيه ثم قال وأهديت الدبغلة لتركم اوالسلام عليك ولم يزد على ذلك والمسلم وفي رواية أنه أهدى لهمع الحاربة بنجارية أخرى احمه أقيس وهي أخت مارية وفى روايةذ كرجارية وادعة اعهام رووكانتسوداء وأقالني صلى الله عليه وسلم اهدى واحدةمن الثالخوارى لابي حهمن حديقة العدوى وهي أماينه ركر باالذي كان خليفة عمر وبن العاص رضى الله عنه على مصرواً هدى حلى الله عليه وسلم أخرى لحسان بن الترضي الله عنه وهي أم عبد الرحن بن حسان وفي وارد أن المقوقس أهدى للني صلى الله عليه وسل مع الجوارى غلاماأ سودخصيا قالله مأبو روفي رواية أنه أهدى مع البغلة حمارا أشهب بقال لمنعفور وأماالبغلة فتسمى الدلدل وكأنت شهباء ولم يكن يومنذف العرب بغلة غيرها وأحدى فرسا وهواللزاز ففير والةأن المقوقس قال لحاطب ماالذى يحب صاحبات من الحيل فقال له حاطب الاشقر وقدتر كتء نده فرسارة الله المرتحز فانتخب له فرسامن خيل مصر الموسوفة فأسر جوألم وهوفرسه الممون وأهدى لهعسلامن على بهابكسر الموحدة قريةمن قرى وصر فأعجب وصلى الله عليه و- لم ودعانى عسدل ونها بالبركة ولما أكل منه قال ان كان عسلكم أشرف فهدنداأ حلى وأهدى لهمربوسة يضعفها المسكحلة وقارورة الدهن والمشط والمقص والسواك ويكعله من عسدان شامية ومرآة ومشطا وفي رواية أبه أرسل مع الهدية لحبيما فقالله النبي صلى الله عليه وسلم ارجع الى أهلك نحن قوم لاناً كل حدى نجوع واذا أكانا لانشبع ثمان المقوقس قال لحاطب ارجع الى صاحبات وارحل من عندى ولا تسمع منك القبط حرفا واحددا فالمعاطب فرحلت من عند ده و بعث معى جيشا يحرسني الى أن دخلت جريرة العربو وحدت قافلة من الشامر بدالمدينة فرد الجيش وارتفقت بالفافلة وفي بعض كتب السهر أتالمغبرة بنشعبة رضى الله عنسه وفدعلي المقوقس ومعمرهط من ثفيف وكان ذلك قبل

25

اسلام المغبرة فلمادخاواعمل المقوقس قال ماصنعتم فيمادعا كم المدمحدة الواما تبعدمنار جل واحد قال كيف صنع قومه قالوا اتبعه أحداثهم وقد لاقاممن خالفه في موالحن كثيرة قال فالى ماذابدعوقالواالى أن نعبدالله وحده ونخلعما كان بعبدآ باؤنا ويدعواني الصلاة والزكاة وصلة الرحم ووفاه العهدو يخريم الزنا والرباوا لخمر فقال المقوقس هيذاني مرسل الى الذاس كافة ولوأساب القيط والروملا تبعوه وقدأم هم بذلك عسى وهذا الذى تصفون منه نعت الانساء من قبله وستمكون له العاقبة حتى لا سازعه أحدو يظهر دنسه اليمنتهي الخف والحافر فقالت تقيف لودخر الناس كاهم معهماد خلنامعه فهزالمقوقس أسدموقال أنتمق اللعب غمسأله عن أشسياعمثل سؤال هرقل لابي سفيان غمقال لهم مافعلت يهود سترب قلنا خالفوه فأوقع عم فقالهم حسداً ماانم يعرفون من أمر ممثل مانعرف وذ كرالواقدى وابن الىالد كممن طويق أمان بن صالح قال أرسل المقوقس الى حاطب أى حين جاء مكذاب الذي صلى الله علمه وسلم فقال أسالك عن ثلاث فقال لا تسألني عن شي الاسد قتل قال الامد عو محد فلت الى أن يعددالله وحدمو بأمر يخمس صلوات فى اليوم والليلة وصمام رمضان وجيم البيت والوفاء بالعهد وينهس عن أكل المينة والدم الى أن قال صفه لى فوصفته فأو جزت قال بقيت أشدا الم تذكرها أفى عينيه حرة قلت ماتفارقه و ين كتفيه خاتم النبوة يركب الحمار و دابس الشملة و عسترى بالقرات والمكسر لابيالي من لاقيمن عمولا ابن عم قات هذه صفته قال قد كنت أعلم أن نبدا قديق وكنت أظن أن مخرجه من الشام وهناك كانت مخرج الانساء قبله فاراه قدخوج فى أرض العرب في أرض حهدو ، وس والقبط لا تطاوعني على اتباعه وأنا أضن بملكي أن أ فارقه وسيظهر على البلادو بنزل أمحابه من مده بساحتناهذه حتى يظهر على ماههنا وأنالا أذ كر للقبط من هدندا حرفاولا أحب أن تعلم عاورتي الله أحداقال حاطب رضي الله عنه فذ كرت فوله لرسوله الله - لى الله عليه وسلم فقال ضن الجبيث علم كه ولا بقاعلا كه فكان كاقال ولم يزد على هذا ولم يسلم بل استمر على نصرانية محتى فتع السلون منه مصر فى خلافة عمر رضى الله عنه والله سنعامه وتعالى أعلم

# وذ كركتا به صلى الله عليه وسلم الى المنذر بن ساوى التميي

وكان بالبحر بن بعث سلى الله عليه وسلم البه العلاء من الحضرى وضى الله عنه ومعه كتاب مدعوه فيه الى الاسلام وقال في شرح المواهب ولم مراً حداد كرافظ ذلك الحكتاب فيا وصل البه المكتاب أمن و كتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أماده و بارسول الله فافي قرأت كتابك على أهل البحر من فنه سم من أحب الاسلام وأعيمه ودخل فيسه ومنه من كرهه فلم يدخل فيه و بأرضى م ودو محوس أى ما قين على كفرهم فأحدث الى أمرا في ذلك فكتب المه في ذلك و بأرضى م ودول الله الى الذر من ساوى رسول الله الى الذر من ساوى

سلام عليك فاني أحداليك الله الذي لااله الاهو وأشهد أن لااله الاالله وأن مجدارسول الله أماء عدفاني أذكرك الله فالممن ينصع فانحا ينصع لنفسمه وأنهمن يطع رسلي و يتباع أمرهم فقدأ لماعنى ومن نصح لهم فقدد نصح لى وان رسلى قدا أثنوا علىك خديرا أى من قبولا اللحق وانقمادك للاءان وانى قدشفعتك في قومك فاترك للمسلمن ماأسلواعلمه أي من مال وزوجات أر بسع يحل نكاحهن وعفوت عن أهل الذنوب أى المتقدّمة مهم في الكرم والكمهم اتصلح فلن أعزال عن عمل ومن أقام على عوديته أو محوسته فعلمه الحررة وجاء في روارة أنه كتب المهأن افرض على كلر حليس له أرض أربعة دراهم وعباءة وفيرواية كتب المهأن اعرض علمهم الاسلام فان أنوا أخذت منهم الحزية على أن لانسكم نساؤهم ولاتؤكل ذيانحهم وذكرااسم يلى في الروض أن العلاء لما قدم على المنذر قال له مامنذر الماعظم العقل في الدنيا فلا تقصرن عن الآخرة الآهد والمحوسية شردين لدس فها تسكرم العرب ولاعلم أهل المكتاب ينكمون مايستحدامن نسكاحهو بأكلون مايتكرم عن أكاء و يعددون في الدندا ناراتا كلهم ومالقيا . تواست اعدى عقل ولارأى فانظرهل فبغي ان لا مكذب أن لا تصدر قد وان لا يخون أنالا تأمنه ولمن لا يخلف أن لا تثق مه فان كان هكذا فهذا هو الذي الاي "الذي والله لا يستطيع ذوعقل أن يقول استماأمره منى عنه أومانه يعنه أمريه أوليته زادفي عفوه أونقص من عقامه اذكل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل النظر فقال المنذرف ونظرت في هذا الذى في مدى فو حدثه للدنما دون الآخرة ونظرت في د شكم فرأيته للآخرة والدنما في ايمنعني من قبول دس فيه أمنية الحياة وراحة الموت ولقد عبت أمس عن يقبله و عبت اليوم عمايرة وان واعظام ماجاعه أن يعظم رسوله وسأنظر أي سأنظر فهما أصنع من الذهاب اليه أومكانية ور وى الطعراني وابن قانع عن سلمان بن نافع الديدى عن أسه قال وفد المنذر بن ساوى من البحرين ومعه ناس وأنامعهم أمسلن جمالهم فذهبوا سلاحهم فسلواعلى انبي صلى اللهءاية وسلم و وضع المنذرسلاح ولدس ثماما كانت معه ومسع فلمته بدهن فأتى ني الله صلى المته عليه وسلم وأنامع الحمال أنظر الى مى الله صلى الله عليمه وسلم قال المندرقال لى الني صلى الله عليه وسلمرأ بتمنا مالمأرمن أصاء انفقلت أشى حبلت عليه أوأحدثته قاللا بلحملت عليه فأسلواانتهى قال معض أهل السهران ذلك اشتباه وانهذا الوفد معروف للاثبع واحمه المنذرين عائدوان المنذرين اوى لم تعرف له وفادة وذكرأ يو حعفر الطبرى أن المنذرين ساوى مات بالقر بمن وفاته صلى الله عليه وسلم وكان قد قدم عليه عمرو بن العاص رضى الله عنه وحضر وفانه فقال المنذراعمروكم حعل صلى المتدعليه وسلم لليت من ماله عند الموت فقال الثلث فالفاترى أدأصنع في ثلث مالى قال انشئت قسمته فيسدل الحسر وانشئت حعلت غلته تحرى يعدل على من شئت قال ماأحب أن أحمل شيئامن مالى كالسائبة ولكني أقسمه

#### ﴿ دُكُرُكُمُ الله عليه وسلم الى ملكي عمان

تضم العين المهولة وتخفيف المسيم والدة باليمن مميت باسم عمان بن سبا وأماعمان وفتح العين وشدّالمه فبلدة بالشام ولبست مرادةهنا روى مساءين أبى رزة رضى اللهء به قال بعث رسول الله صلى الله علمه وسلم رحلا الى توم فسبوه وضر نوه فحاء الى رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال لوأهل عمان أتنت ماسبول ولافر بول ور وى الامام أحدي جررضي الله عدمال مقعت رسول الله صدلي الله عليه وسلم بقول اني لأعلم أرضا بقال الهاع مان ينضع بناحيها الحر لواً ناهم رسولى مارموه سهم ولا عصر وكان بعث كتابه صلى الله عليه وسلم الى ملكي عمان فيذى القعدة سننشان مع عرون الماص رضى الله عنه وكنب له فيه دسم الله الرجن الرحم من محد عبد الله ورسوله الى حيفر على و زن حعفر وعبد انتى الحلندى سلام على من انب الهدى أشابعد فاني أدعو كابدعارة الاسلام أسلما تسلما فاني رسول الله الي الثاس كافة لا مذر من كان حياو يحق القول على المكافر من والمكاان أفر رتما بالاسلام ولمة مكاران أبيتم اأن تفرا بالاسلام فان ملك كازائل عنسكاوخيلي تحل ساحت كاو تظهر ندوتي على ملك كما وكتب المكتاب أبي بن كعب وخمه مسلى الله عليه وسلم قال عمر وفرجت حتى انهبت الى عان فلا فدمة اعدت الى عبد وكان أحلم الرجلين وأسه لهما خلفا فقلت انى رسول رسول الله سلى الله عليه وسلم الدك والى أخيانه زاأ له كتأب أي و بالدعاء إلى ما تضمينه من الإيمان فقال عبد أخى حدة رهو للقدّم على بالسن والملك وأناأ وصلك المدحتي تقرأ كتا دا علمه ثم قال وماتدعوا لدمقات أدعولة الىعمادة اللهوحده لاشر يكله وأن تخلع ماعمدمن دونه وأنتشهد أن محد اعبدد ورسوله قال ماعمر وانك كثت ان سدة ومك فكمف سنم أبول فان انا فيه قدوة تلتام يؤسن عحمد صلى الله علمه ووسلم وودت أنه كان أسلم وصدق مه وقد كنت أناعلى مثلراً به حتى المانى الله الاسدادم فسألنى أين كان اسدادمك ولت عندا لفاشى وأخبرته أن النحاشي فدأسل قال كمف صنع قومه بملسكه قلت أقروه واتبعوه فال والاسا ففقو الرهبان تدهوه قلت ذعم فاستعظم وقوع ذلك فقال انظر ماعمروماتقول فانه ليسمن خصلة في رجل أفضع له من كذب قلت وما كذبت ومانسته له في دينناغ قال ماأرى هرقل على ما سلامه أى النعاشي قلت بلى قال مأى شي علت ذلك قلت كان النعاشي يغرج له خراحا فلا أسار وسدق عمد صلى الله علمه وسالم قال لاوالله ولوسأ انى درهما واحداما عطمته فبلغ هرفل قوله فقال أخوه أتدع عددا لانخرج للخراجاو بديندنا محدثافقال هرقل رحل رغف فدين واختاره انفسه ماأضنعه والله لولاا اضن بملكي اصنعت كاصنع قال انظرماتفول باعمر وقلت واللهصد قتك قال عبد فاخبرني ماالذي أمريه وينهى عنه قلت أمر طاعة الله عزوحل وبنهى عن معصده و مأمر بالبر وسلة الرحم ويفي عن الظلم والعدوان وعد الزناوشر بالخمر وعن عبادة لمحمر والوش والصليب قال ماأحسن هـ ذا الذي مدعوالهـ مولو كان أخي تنابعـ ني لركه: ا

حتى نؤمن محمدوز مدق مه ولكن أخى أضن أى أبخل علمكه من أن مدعمه و دمر زنها أى لمرفاوتا يعابعدان كانرأسا ومتبوعاة لتان أسلم لمكه رسول الله صلى الله غليه وسلم على قومة بأخذااصدقات من عنهم و بردها على فقرائهم قال الاهذا الخلق حسن أى لما فدم من مواسا الققراءقال وماالصد تقدفأ خسرته يمافرض وسول اللهضلي الله علسه وسالم من الصدقات فالاموال حتى انتهت الى الامل فقال ما بحر و ويؤخه نصن سوائم مواشينا التي رعى الشحر وتردالما وقلت زعمقال واللهماأرى قومى في معددا رهم وكثرة عدد هم يطبعون الهذاقال فيكثت مامة أياماوهو يصل الى أخسه فعنره كلخبرى ثم اله دعاني بومالا دخل معمعلى أخمه فدخات علمه فأخذ أعوانه بضبعي فقال دعوه فذهبت لأحلس فأبوا أن بدعوني أحاس على عادة ملوك العمق أنرسول شخص ولوملكالاعلس عنداللك فنظرت المعفقال تكام عاء لذونعت المهااكتاب مختوماففض خقه ففرأه حتى افتها لى آخره عدفعه الى أخده ففرأه مثل قراعته الاانى رأبت أخاه أرق منه فقال حيفر ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت فقلت تبعوه الما واغب فى الدين والمامقهو ربالسيف قال ومن معه تلت الناس قدر غبوا فى الاسلام واختار وم علىغسيره وعرفوا عقولهم معهدى اللهانهم كانوا فيضلال فماأعلم أحدا بتي غبرك في هذه الحرحةوهي الشحراللةف والمرادا الحوزوان لمتسلم الموم وتتبعه يوطئك الخيل وبدرخضراءك أى جماءة لم فأسلم تسلم ويستعملك على قومك فتبقى على ملكك مع الاسلام ولا تدخل عليك الحيل والرجال وفي هذامع سعادة الدارين واحدمن القدال وفي هذا دايل على قوة زنس عمر ورضي ألله عنهوشدة شكممته حث خاطمه م ذاالطاب وأنذره بالحرب والهلاك في محل ملكه عضرة أعوانه معانه واقف بين بديه لم يقكن من الجلوس ومع ذلك حي الله رسول نبيه ببركته صلى الله عليه وسلم فلم وده حيفر ولا كامة بلخاطبه باللن حيث قال دعني يومي هذا وارجع الى غداقال عروفر حعت الى أخمه فقال ماعمرواني أرجوأن بسلم أخى الابض علمك عناذا كان الغدا تيت المدفأي أن يأ ذن لي فأنصرفت الى أخيه فأخرته اني لم أصل المه فأوصلني المه فقال انى فكرت فع ما دعوتني المه فاذا أناأ ضعف العرب ان ملكت رحلاما في دى وهولا تبلغ خيله هاهناأى لبعدالدار وان بلغت خداه هاهنا و حدث قتالاليس كقتال من لا في قال عمر و قات وأناخار جف دافلا أيقن بمذر حى خلامه أخوه فقال له ماغين فيماظهر عليه وكل من أرسل المه أجامه فأسبح فأرسل الى فاجأب الاسلام هو وأخوه جميعا وسدقا النبي صلى الله علمه وسلموخليا يدنى وبين الصدرفة وبين الحسكم فيما بدنهم وكاناعوناعلى من خالفني وأسلم معهما خلق كثير ووضعت الزية على من لم يسلم قال مصدهم فم ان عمر الميزل بعدان حتى توفى الذي لى الله عليه وسلم قال ابن سعد ولعل قامة و كانت ما من الذي سلى الله عليه وسلم حين بعثه أوباءا تنسمها ذلكأ وباجتهاد حتى عهم الصدقة والله سهاله وتعلل أعلم ود الله عليه وسلم الله عليه وسلم الى هوده ب على الحقيق

ماحب الممامة وهي بلاد مااشرق كشرة لنخيل على نتحوست عشرة مرحلة من مكة كتب سلى الله عليه وسلم الحاحب البياءة هوذة من على الحنفي وأرسل الكتاب معسليط من عمرو العامر ى رضى الله عنه وكان عن أسار قد عما وها حوالى الحدثة بألى المدينة وشهد بدرا وغرها واستشهد بالهمامة في فتمال أهمل الردة وفي المكتاب بسيما لله الرحن الرحيم من محدر سول الله الى هوذة بن على سلام على من اتبع الهدى واعلم ان دنى سيظهر الى منتهى ألخف والحافر فألم الموأحعل لأمانحت مدمك فلاقدم علمه سامط مكتاب رسول الله صلى الله علم يحتروما أنزله وحاهوة رأعليه المكتاب فردرد اف اطف قال المهملي وقال لهسليط ماهوذة انك سؤدتك أعظم حاثلة أى السة وأرواح في النار وانما السيد من متع الاعمان ثمر ود بالتقوى ان قوما معدوا رأيك فلانشقون مواني آمرك مخترما موريه وأخاك عن شرمهي عنه آمرك عبادة الله وأنماك من عمادة الشيطان فان في عمادة الله الحدة وفي عمادة الشيطان النارفان قبلت نات مار حوث وأمنت ماخفت وان أست فسنناو سنك كشف الغطاء وهول المطلع فقال هوذة باسليط سؤدني مر لوسؤدك شرفت موقد كان لي رأى أختر مالا مو رففقد ته فوضعه من قلي هوا المحدل لى فستحقر حمالي فهارأ في فأحسانه انشاء الله وذكر الواقدي أن أركون دهشق الرومي من عظماً النصاري كان عندهوذة فقال له هوذة حامني كتاب من النبي مدعوني الى الاسلام الم أحبه فقال الاركون لم لا تحسيه قال صنفت بدني وأنامال قومى والمن تبعته الور أملك قال بلى والله لئنا تبعته لما كذا وان الخسراك في اتباعه وانه للتي العربي الذي رشر مه عسى بن مرع عليه السلام وانه لمكتوب عند نافى الانحدا محدرسول الله واركون هددا أسل على مدخالدين الوليد في خلافة أبي و المديق وضي الله عنه ما ثم ان هوذة كتب للنبي صلى الله عليه وسلم حواب كمامه وقال فيهماأ حسين مامدعوا ليسه وأجله وأناشا عرقوى وخطيبهم والعر بتهاب مكانى فاعلى ومض الامرأت علوكانه أوادا اشركة في السوة أوالخلافة بعده سلى الله عليه وسلم وأحاز سليطا حائزة وكساه أثو ايامن نسيج هدر فقدم بكتامه على النبي صلى الله علمه وسلم وأخمره مخسره فاساقرأ الكتاب على التبي صلى الله علمه وسلم قال لوسألني سمامة من الارض أى قطعة منها مافعلت بادو بادمافي مدرة يهاف وهو خبرا ودعاء فلما انصرف الني صلى اللهعليه وسلم مرالفتع أخبره حبريل علمه الصلاة والسلام بأن هوذة قدمات على كفره فقال صلى الله علمه وسلم أماان المامة منطهر م اكذاب متشأ يقتل عسدى فسكا كذلك فظهر ما مسيلة اهدما الله وقتل وفرر والتفقال قائل مارسول اللهمن يقتله قال أنت وأحمادك قال بعضهم والظاهر أنالخناطب من الذين اشتركوا في قتله أوه وخالدين الولمد أي فانه رنبي الله عنه كان أمراك شالذى قاتل مسيلة لعنه الله والله عانه وتعالى أعلم

وذكركتابه صلى الله عليه وسلم الى الحارث في شمر الغساني

وكان ميرابد مشق من جهة قيضر وكانت اقامته بغوطتها وهد عبالسام كثيرالما والشعر

يعثم لى الله عليه و-لم اليه شجاع بن وهد الاسدى من أسد بن خز عدة رضى الله عنه وكانمن السابقين الاؤلين واستشهد بالعيامة ومعه كتاب فيدسم الله الرحن الرحيم من محد رسول الله الى الحارث من أى شمر سلام على من البع الهدى وآمن بالله وصدَّى فاني أدعوك الى أن تؤمن مالله وحدد ولا شريك له يبقى لله ملكات وختم الكتاب قال تصاعفا نتهدت فوحدته شغولا بهنئة الضافة لقيصروف جامن حص الى أبليا حيث كثف الله عنه مدود فارس شكراته تعالىقال شحاع فأقت على باله بومين أوثلاثة فقلت لماجيده اني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حاجبه لا تصل اليه حتى يخرج بوم كذا وكذا وحول حاجبه دساً لني عنه صلى الله عليه موسلم ومايد عواليه فكنت أحدثه فعرق حدى بغليه المكامو مقول اني قرأت فى الانعمل وأحد صفة هـ ذا الذي يعينه وكنت ألخنه يخرج بالشام فأواه خرج بأرض الفرظ فأناأومن بهوأصدةه وأناأخاف والحارث فالدشمرأن يقتلني وكان هددا الحاجب ومدا احمد مرى قال شماع و كان يكرمني و يحمدن ضيافتي و يخبرني اليأس من الحارث و تقول هو يخاف قيصر قال فرج الحارث ومافوضع الذاج على وأسمفأذن لى عليه فدفعت المدء الدكداب فقرأ وغرى م وقال من ستر عمنى ملكى أناسار البه ولو كان بالمن حسمه على والناس فلمرزل جااسا حستى الليلوأمر بالحيل أنة وم قال أخسر صاحبات بمارى وكتب الى قدصر عفره يخرى فصادف قيصر بادارا وعدد دحمة رضى اللهعنه وقد يعته صلى الله عليه وسرفاما قرأ فيصركة الالخارث كتب المه أن لاتسر المواله عنسه و وافقني بايلياقال و حدم المدحوله وأنامقه فدعاني وقالمتى تريدأن تخرج الى صاحبك قلت غدا فأمر لي بما تقم فالذهبا و وصلى حاجبه مى منفقة وكسوة وقال اقرأعلى رسول اللهمنى السلام وأخرره بأى متربع دينه فقد مت فأخبرته صلى الله عليه وسلم يخبرا لحاوث فقال بادملسكه وأقرأته من مرى السلام وأخسرته يماقال فقال سلى الله عليه وسلم صدق وفى كلام يعض أهل السيرأن الحارث أسلم واسكن قال أخاف أن أطهر اسلامي فيقتلي قيصر وذكران هشام وغسره أن شحاع نوهب انما توجه الى جيلة بن الايهم ويقال أرسد لالى الحارث والى جبلة وأن شجاعا فال له ما حيلة ان قوما يعنى الانصار تقلوا هـ ذا الني الاى من داره الى دارهـ م فآوره ومنعوه واصروه وان حددًا الدين الذي أنت عليه مايس بدن آبائك والكندان ملحك الشام وجاو ردالوم ولوجاويت كسرى دنت بدين الفرس فأن أسلت أطاعندك الشام وها بذك الروم وان لم مفعلوا كات لهم الدنيا وكات المالا خرة وقد كنت استبدات المساحد بالبيرع والاذان بالناقوين والحمع بالشعانين وكان ماء نداسة خيراوأ بق فقال جيلة والله في لوددت أن الناس اجمعوا على هذا الذي اجتماعهم على من خاق السموات والارض وقد سرني اجتماع قوى به وقد دعاني قبصرالي قتال أصحابه يوم مؤنة فأبيت عليه وله كني لبت أرى حقارلا بالهلاوسأ نظر \* وذكر بعضهم أنه أسلم خفية وردحواب كماب رسول الله صلى الله عليه وسلو أعلى باسلامه وأرسل له

هدرة وكان ثابتاعلى اسلامه لزمن خلافة عمر رضى الله عنه فسكتب الى عمر رضى الله عنه يستأذنه فى القدوم عليه فسر عمروضى الله عنه بذلك وأذن له فر جف خسن ومائنين من أهل بيته حتى اذاقارب المدينة عمدالي أصحامه فحملهم على الخيل وقلدها فلاثدا لفضة والذهب وألسها الديهاج والحررو وضعنا حمعلى وأسمظم فرتكر ولاعاتق الاخر حت تنظرا المموالى في موز ينتمظما دخل على عمررضي الله عنده وحب وأدنى محلمه وأقام عنده بالمدينة مكرما فحر جعرما جا فضر جمعه وحين اطوف بالبيت ولمقر حلمن فزارة ازاره فغضب فاطم الفزارى اطمة هشم ماأنفه وكسرتناماه وفيروا وفقاعينه فشكى الفزارى الى عمر رضى اللهعنه فاستدعاه وقال لالم مشهت المفه أوقال له لم فقأت عينه مفقال ما أمير المؤمنين ولمي على ازارى ولولا حرمة البيت لضر متء تقد السف فقال له عروض اللهء ما أما أنت فقد أقر ست امّا أن ترضيه والا أقدته منتك وفير وانة قال والحكم اماما لعقو أو بالأنصاص فقال حيلة فدصنع في ماذا قال مثل مامنعت معفال أنقتص له مني سوا وأناملك ومداسو في فغالله عمر رضي الله عند الاسلام سؤى منه كاولافضل لل عليه الا بالتقوى قال ان كنت أناوه فدا الرحل في الدين سواعانا أتنصرفاني كنت باأمرا لؤمنين أظن انى أكون في الاسلام أعزمني في الحاهلية فقال له عمر وضى الله عنسه افاتنصرت أضرب عنقات قال المهاني للدلة حستي أفظر في أحرى قال ذلك الى خصمك فقال الرول أمهلته ما أمر المؤمذ وفأذن له عرف الانصراف غركوب في عموهر ب الى قسطنط مندة فدخل على هوقل وتنصر هذاك وكان مع الروم في قدّا إلهم المسلم نحستي هلك على النصرانية وقيل عادالي الاسلام ومات سلا ولم يصعو كان حبلة رحلا لموالا لموله اثنا عشرشرا وكان عسم الارض ير حله وهورا كي فسر هرقل به وز وحده ابنته وقا عه ملسكه وحعله من معاره وحعل له مدينة بين لمرا بلس واللاذقية معاها حبلة باسمه قيسل فها قبرا براهم بن أدهم والله سيحانه وتعالى أعلم

# و كركتابه صلى الله عليه وسلم الى بنى غدى

وهم قبه الهن كانوا بشكامو بألفاظ غربية وحشية لا تعرفها أكثر العرب وكان صلى الله عليه وسلم في كان على الله عليه وسلم في كان من أنواع بلاغتيه صلى الله عليه وسلم في كان من كام مع كل ذى الغنة ما نعته من المعتمد الله مع كل ذى الغنة بلغنية المعتمدة الساطاني الفصاحة واستحداثا للالفة والمحبة في كان عن المدن وأرق من المزن و يخاطب أهل المدن و مكان ما أوسى من الهضب وأرهف من العضب فانظر الى دعا أوسلى المتعابد وسلم لاهل الدينة حدساً لوه ذلك و فال اللهم بارك الهم في مكانهم و بارك المافى ما ديارة المافى مدنية المنافى مدنية المنافى مدنية المنافى مدنية المنافى مدنية المنافى مدنية المافود اللهم بارك المافى المنافى المنافى مدنية المنافى والمنافى مدنية المنافى والمنافى والمنافى مدنية المنافى والمنافى والمن

فقام لمهفة من رهم الهدى يشكوا لحدب السه فقال بارسول الله أتدناك من غورى تمامة بأكواراليس ترتمى مناالعيس نستملب الصبر ونستملب الحبدر ونستعضد البرير ونستخيس الرهام ونستحيل الجهام من أرض غائلة النطاء غليظ تالولهاء قد نشف المدهن و سم الجعثن وسقط الاملوج ومات العساوج وهلا الهدى ومات الودى " برتنا المك مارسول الله من الوثن والعدين وما يحدث الزمن لنا دعوة الاسدارم وشهرائع الاسلام مالهمي البحر وقامتعار ولنانع همل اغفال ماتبل بلال ووقبركتر الرسل فلمر الرسل أماية اسنية حراء مؤزلة ليس لهاعلا ولانهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء لهم اللهم ارال لهم في محضها ومخضها ومذقها والعشراء ما في الدثر سانع الثمر والخرله الثمــد و بارك له في المال والولد من أقام الصلاة كان مسلماً ومن آتي الزكاة كان عسناومن شهدأن لااله الاابته كان مخلصا الكم ما ني نهدودا تع الشرك و وضائع الملك لانلطط في الزكاة ولانلحد في الحياة ولانتشاة ل عن المسلاة ثم كتب معه كتابا الى بنى غد سىم الله الرحن الرحيم من عدر رشول الله الى بنى فيد ين زيدا المالمعلى من آمن مالله عز و حل ورسوله الكم ما نني خدفي الوظيفة الفريض والمريش وذوالعنان الركوبوالفلة الضبيس لاعنع سرحكم ولا يعضد لطلحكم ولايحيس دركم مَالْمُ تَضْعُرُوا الامآق وتأكلوا الرياق من أقرَّ عَمَافِيهُ فِذَا الْمُمَنَابِ فَلِهُ مِن رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الوفاء بالعهد والذمة ومن أبي فعلمه الربوة وروى العسكرى عن على رضى الله عنه قلنا مائي لله نحون سواب واحدد ونشأنا في ملدواحد والكتمكم ملسان العرب مالازعرف أكثره قال الاله عز وحل أدبى فأحسن تأديي أى على رياضة النفس ومحاسن الاخلاق الظاهرة والباطنة ونشأت في بني تسعد بن بكر أي فمع لى بذلك قوة عارضة البادية وحزالتها وخلوص ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها فالفى المواهب وتحتاج هذه الالفاظ البالغة أعلى أنواع البلاغة الى التفسير فغورى تمامة ما اغدرم فاوالا كوار الرحل والمدس بفتح المموسكون التحتمة تحرصل بعد مل مند مرحال الابل ونستحاب الحاء المهملة الصبير بفتع الما دالمهملة وكسر الموحدة سحاب أسض متراكب شكانف أى نستدر السحاب وأستخلب الخبسر بالخاء المعمة فهدما والخبرهوا امشب والارض شبه بخبر الابلوهو وبرهما واستخلابه احتشاشه بالخاب وهوالمنعمل وقبسل نستخاب الخبيرأى نقطع النبات وناكله ونستعضد البرير أى نقطعه والمرير غرالاراك وكافوايا كلونه في الحدب الفلة الزاد ونسخب والرهام مكسرالها وهي الامطار الضغيفة واحدد تهاره مة أي نضيل الماعي السحاب الفليل ونستحديل بالجيم الجهام أى ترامعا ثلا يذهب به الرج ههذا وههذا والجهام بفتع الجيم السحاب الذي فرغ ماؤه ويروى ونستخدل بالحاء المعهمة آلجهام من خلت اخال داظننت أرادلا نضيل في العصاب الاالمطروان كانجها مالشدة معاجبة االسه فنظن

مالاو حودلهمو جوداو يروى ونسقدمل بالحاءالمهملة والمرادلا ننظرمن السحاب فيحال الاالى حهام من قلة المطر وقوله من أرض غائلة النطا بكسر النون أي الها لكة للبعد رهال للدنطي أي بعدد والدهن بالضم نقرة في الحبل ومستنفع الماء وكل موضع حفر والسلوالة الدهن وقار و رته وهذا كنامة عن حفاف الما في جدع نواحهم والجعث بالجيم والمثلثة الكسورتان بنفهما ومملةسا كثة آخردنون أصل النبات والأملوج اضم الهمزة والمارم و بالحمور فشجر يشبه الطرفا والعساوج بضم العمنو بالسدين المهملةن آخرمهم هوالغصين اذابيس وذهبت طراوته يريدان الاغصان بستوهلكتمن الحيدب وقوله وهلا الهدى بفتم الها، وكسر الدال المهملة وشدة الماء كالهدى سكون الدال وتخفيف الماء ايمدى الى البيت الحرامين النعم اينحر فأطلق على حميم الأول وال لمتسكن هدوا الملوحها له تسميمة للشي سعضه وقوله ومات الودى" بشددًا اماء هوفسيل النفيل مريد هلمكت الاءل ويبست النخيل ويرثنا الدائمن الوئن أى الصنم يعنون انهمتر كواعبادة الاصنام والالتحاء الها والعنن أى الاعتراض هال عن لى الذي اذا اعترض = أنه قال برثنا اليسلندن التمرك والظملم وقيل أراديه الخلاف والبالحسل وقوله ماطمأ البحر بالطاءالمه ملة أى ارتفع بأمواحمه وتعار بكسر المثناة الفوقية العدماعين وملة وألف فراءبزنة كتاب اسم جبر يصرف ولايصرف باعتبارا لمكان والبقعة وقوله ولنانعم همل بفخة تينأى مهماة لارعاة لها ولافهاما يصلحها ويهديها فهسي كالضالة والابل الاغفال المتى لالبن فها والوقسر القطبع من الغمنم وقوله كثيرالرسل بفتح الراءأى شديد التفرق في طلب الرعى قليرل الرسرل بكسر فسكون المسهن وقوله سندة بالصغر للتعظيم وقوله حمراء أى شــ د مدة أى أصابها حدب شد مد وقوله مؤزلة أي أ قدة ما لأزل أي الفحط ليس لهاعل هواشرب انباولاخل هوالشرب أولاأى اشدة القعط وقوله صلى الله علمه وسلم الله مبارك الهم في محضها مالحاء المهملة والضاد المجمة أي خالص لمهاومخضها بالمعمتين المخضمن الامن وهوالذي حراك في السقاءحتى يتميز زيده فيؤخ فدهنه ومذقها وهواللمنالممز وجالماء والضمائر لأرضهم أوأنعامهم المذكورة ف كلام طهفة فدعا الندى صدلى الله عليه وسدلم اهم في أابها في الباغ ما قسامها والقصد الدعا الهم مخصب أرضهم وسمة افعا أنعال الهم اسق بلادهم واحملها مخصبة ملبنة وادمثراعم افى الدر بالمهــملةالفتوحــة ثمالمة لمثــةااساكنة ومحوزفتهاثمالرا الماليالكثير وقبل الخصب والنبات الكثيرلانه من الدثار وهو الغطاء لاغ اتغطى وحده الارض والحسرله المديقة المثلثة واسكان المسموتفتح الماء الفلسل أى صيره كثير اوقوله ودائع الشرك قبل المراديما العهودوالمواثيقالتي كانت بينهم ويينمن جاورهم من المكفار ووضائع الملك بكسرالميه هي الوظائف التي تمكون على الملا وهو ما ملزم الناس في أموا الهسم من الركاة والصدقة أى لكم

الوظائف التي تلزم المسلمين لانتصاوز عنسكم ولانز مدعلهكم فهاشيأ بل أنتم فها كسائر المسلمين وقوله لاتلطط بضم المثناة الفوقيسة ثم اللام الساكنة ثم لهاء بن الأولى مكسورة والثانية ساكنةأى لاتمنع الزكاة بقال لطالغريم اذامنعه حقه ولاتلحد يضم المثناة الفوقية واسكان اللام وكسرالحا المهملة آخره دال مهملة أى لاعل عن الحق مادمت حيا والخطاب لطهفة ابن رهم و بر وى ولا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحماة بصبغة التفعل ولا تتناقل عن الصلاة أىلاتتخاف عنهاوعن أدانهافى وتنها وقوله فى الكتاب فى الوظ فما لفر دخة الوظ فة الحق الواحب والفريضة هي الهرمة الستة التي انقطعت عن العمل والابتفاع ما أي لا نأخذ فى الصدقات هذا الصنف كالانأخذ خيارالمال والفارض بالفاءوالضاد المعهمة المريضة أى فهسى لكم لانأخذها في الركافأ يضاوالفريش بالفاع وكسر الراع وتحتيقسا كنفآخره شهن معدمة وهي من الاول الحديثة العهد بالماج كالنفاس من بني آدم أى لكم خدار المال كالقسر بشلاغ البون نقيسة ولكم شراره أيضا كالفسر يضه والفارض وانا وطهرفها بالفر يفين وذوالعثان بكسر العين ويؤنين بدنه-ما ألف سيراللهام والركوب بفتح الراء أي الفرس الذلول أى المذلل المركوب أى لا تؤخذ الزكافهن الفرس المعدّ للركوب أى يخلف المعدلاتحارة والفلو بفتح الفاء وضم اللام وشذالوا والمهرا لصدغس والضبيس يفتع المعممة وكسرالموحدة آخرهسن ورملة الهرالعسرالر كورالصعب امتن علهم بترك الصدقة في الخير حدد هاوهوذوالعنان الركوب ورديثها وهوالفلو الضييس أى أظهر المنة علم-م في ذلكالار اللهماأوحي المه بأحذال كاقفي ذلك فهري غير واحبة فيه لاعلهم ولاعلى غرمهم وقوله لايمنع سرحكم بضم المثناة التحتمية وفتح النون سرحكم بفتح السين المهدملة وسكون الراء وبالحا المهاملة ماسرحمن المواشى أىلايدخال عليكم احدفى مراعيكم والمرادأن مطلق الماشية لاغتمعن مرعاها وقوله ولا يعضد طلحمكم أىلا يقطع شحركم الذى لاغرله فغيرهمن ابأولى وقوله ولا يحدس دركم أى لا تحدس ذوات اللبن عن المرعى الى أن يجتمع الماشسية غ تعذأي يعدها الساعي لمافيه من ضروصا مها بعدم رعها ومنع درها والقص الرفق بمن تؤخذ من-مال كاة أوالمعنى لامأخذذات الدراسافي ذلك من الأضرار وقوله مالم تضمروا الا. آق أي مالم تحافوا وتدكنموا الامآق أى الغدر والبغضوهو بكسرالهدمزة وميمسا كنة وهمزة بمدودة تلما فاف يزنة الاكرام وفحار وابة الرماق وهوا غددرا يضاوفال الزمخ شرى في تفسير الامآق المراداضمارا الكفر والعمل على تركة الاستبصارفي دس الله وفوله وتأكاوا الرباق بكسر الراء وبالموحدة المخففة جعريق أصله الحبل الدى يععل فده عرى وتشديه الهمة لتخلص ماط أى الاأد تنفضوا العهد فاستجارالا كل قض العهد استعارة تصريحية وتمثيلية وشبهما يلزمهن العهد بالر باق واستعار الاكل الدف والمعي هذا أمر مقدر عليكم منسا مالمتنفصوا العهدوتر حمواعن الاسسلام فانفعلمتم فعليكم ماعسلى المكفرة وقوله فعليه

الروة بكسر الراءوف عها وضمها أى الزيادة يعنى من تقاعد عن اعطاء الزكاة فعلمد الزيادة فى الفر يضة عقو ية له وهوصا دق بأى زيادة كانت أى يزاد فى عقو يته ولو يقتاله فان مانع الركاة يقائل قال في المواهب فانظر الى هدا الدعاء والكتاب الذي انطبق عدلي لغتهم أي من حدث المماثلة في غوالة الالفاظ معانه زادعام افي الجزالة أى حسن النظ موالتأليف وقد كان من خصائصه ما الما الله وسلامه علمه أن مكام كل ذى الغة ملغته على اختلاف الغة العرب وتركيب ألفاظها وأساليب كلهافلا كان كلامهن تفد دمعلى هدد االحدو والاغتهم على هددا النمط واكثراستعمالهم اهذه الالفاظ استعملها معهم فاستعمالها معمن هي لغته لايخل بالفصاحة يل ومن أعلى طيقاتها وان كان فهاماه وغريب وحشى بالدسة اغرهم حتى ان كالم البادية الوحشى فصيع بالنسبة لهم وكان أحدهم لايتحا وزائحته وانسمع لغة عبره فكالحمية ومعها العسربي ومأذلك منهصلي الله عليه وسلم الابقق فالهية وموهبة ربانية لانه بعث الى المنكافة لحرا والى الناس سوداوجرا فعلمه الله حميع اللغات قال تعالى وماأسلنا من سول الاسلسان قومه أى لغتهم فلما عثه الله للحميد علمه الحميد ما يحدث الناس عما يعلمون ف كان ذلك من معدراته صلى الله عليه و- مروقد خاطب بعض الحبشة كلامهم ودهض الفرس بكلامهم وغيرهم عماهو ثابت في كتب المنة وفي شرح الشهاب الخفاجي على الشفاء ان حماعة وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث فلماد خلوا المسجد الحرام لم يعرفوا الذي صلى الله عليه وسلم وكافوالا يعرفون العرسة فقال رجل منهم والمغتممن أبون أسران أى أيكم رسول الله فلم فهم الحاضرون فوله فقال الذي صلى الله عليه وسلم اشكدًا و روه • في اشهكد تعال وأقبل و هلم وأور بعناه • خا أوالمنا وجعل وسول اللهصلي اللهعليه وسلم يحدمه بلغته ولايفهم الفوم فأسلم وبايع وانصرف لقومه وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أخبرا لصابة بقدومه واغته فسبحان من عله ذلك انه المنع المكريم وأما كلامه المعتاد وفصاحت المعلومة وحوامع كلموحكمه المأثورة فقد دألف الناس فهما الدواو نوجعت في الفاظها ومعانها الكتب فلاتوازى فصاحة ولاتبارى بلاغة فلاعاته الى الاطالة بها وفي الواهب والشفاء وشروحهما كثيرهن ذلك

### وذكر كتاه صلى الله عليه وسلم لذى المشعار الهمداني

الشعار بكسرالم واسكان الشين المحدوين مهملة وألف فراء اسم موضع بالمين افعيه مالك النخط الهمدان وهمدان شعب عظيم أى قبيلة من همدان و يكى مالك بأفي ثور وفدعلى الذي سلى الله عليه وسلم مقدمه من تبول فقال بارسول الله نصية من همدان من كل عاضرو باداً تول على قاص نواج متصلة بحبائل الاسلام لا تأخذهم في الله لومة لا تم من مخلاف عارف و يام لا يقض عهدهم عن سنة ماحل ولا سوداع تقفير ماقام لعلى وماجرى المعفور وصلى في تنب لهم الذي سلى الله عليه وسلم أى أمر بكما مة ماصورته ما الله الرحن الرحم هذا كماب

من مجدرسول الله لمخلاف خارف وأهل حناب الهضب وخفاف الرمل معوافدها اى المشعار مالك من الممط ومن أسلم من قومه على الله مفراعها ووهاطها وعزازها ماأقاموا الصلاة وآنواالز كافيأ كاون علافها ويرعون عفاءها لنامن دفئهم وصرامهم ماسلوا بالمثباق والامانة واهممن المد فقالثلب والناب والفحيل والفارض والداحن والمكمش الحورى وعليه فها الصالغوالفارح (فقوله) تصيفهن كل حاضرو بادسون مفتوحة وصادمهملة مكسورة وتحتية تُفلة. فتوحة من منتصى من القوم و يختار وهم الرؤس والاشراف و يقبال للاشراف واص كإيفال للانساع أذناب وقوله أتول على قلص بضم القاف واللام جدع قلوص وهي القاقة الشابة ولاتزال قلوصا حستي تصبر بازلاوهي ماتم الهاغمان سينبن ودخلت في التاسعة والنواحي السراع جمع ناحية وقوله وتصلفتها الالسلام أيعهوده ومواشقه وخارف بالحاء المجمة المفتوحة والراءالمك سورة والفاعو بام بالثناة المتحتية فألف لهم ويقال ابام قبيلتان من همدان وقوله ولا ينقض عهدهم عن سينة ماحل أى لا ينقض يسعى ساع بالنميمة والافساد والسنة الطريقة ويروى عن وشدة ماحل والماحل هوالواثمي والساعي بالافسا دوالع تففير بفتم العين المهملة وسكون النون وتفديم الفاف على الفاء مدها تحتية فراء الداهمة أى لا ينقض عهد هدم يسعى الواشى ولا بداهية تنزل وقوله سودا أى شديدة فهومن اضافة الصفة للوصوف أكالا تنقض عن داهية شديدة والعلم بالامن وعينين حبال وماحرى المعفو ريفتم التحتية واسكان المهملة وضم الفاعفوا وفراعواد الطبية وقوله بصلع ضم الصاد المهملة وتشديد اللام الأرض التى لانمات فها فالمرادات عهدهم لا يقض أحلالات لعلعامقيم والمعفور لا سفات عن جريانه بالارض القفراء وقوله صلى الله عليه وسلم لخزلاف هوالناحية وللمرف الاقليم وقوله خارف اسمموضع وأهل حذاب الهضب مكسرالهم والهضب مقتم الهاءوسكون المعجمة وموحدة جمع عضبة مركب تركيب منرج اسم موضع أيضا وحفاف الرمل بحاء مهملة مكسورة ففاعن وينهدها ألف اسم موضع أدخا وهذه المواضع سلادهم وقراعها مكسر الفاء ومراءوعين مهمدلة جمع فرعة دفتح فسكون أى ماعلا من الجبال أوالارض ووها لمها مكسر الواو و اطاء مهمدلة الواضع المطمئنة واحدها وهط كسهم وسهام والوهط اسمأعناب كانت لعمر ومن العاص رضى الله عنه مااطا أعدلى ثلاثة أميال من وج وكان يعرشها على أف أف خشية وقيل الوهط قرية بالطا ثف وعزازها بفتح العن المهملة ثمزاس مخففة ين ماصلب من الارض وخشن بمالاملك لاحدفيه وقوله بأكاون علافها مكسر العن المهملة وتخفيف اللام وبالفاء جمع علف وهوماتاً كاه الماشية ففيه مجازا لحدف أى تأكل ماشيم-م أوأن يأكاو ععمى علمكون وعفاءها بفتح المهملة وتخفيف الفاء وبالمذأى المباح الذى ليس لاحد فيهما ولاأثر من عفا الذي اذا الدرس ومن دفئهم بكسر الدال الهدمة وسكون الفاء و بالهمز نتاج الادل وألبانها والانتفاع بهاوسما هادفتالانه يتخذمن أصوافها وأو بارها مايتد فأبه وصرامهم مكسر

المادالمه ملة و خفيف الراء أى انما من نخلهم ما يصرم أى يقطع وما يخرج منده وهو القر والثلب بكسر المثلثة واللام الساكنة وساء موحدة ما هرم بكسر الراء من ذكور الابل و تكسرت أسنانه والانثى ثلبة والناب النون والموحدة النافة الهرمة التى طال نام اوالف من بالمه ملة الذى انفسل عن أمه من أولا دالنوف والفارض بالفاء والراء المست من البقر والداحن الدابة التى تأنف البيوت والكبش الحورى بحاء مهملة فوا ومفتوحتين وقد تسكن الواوفراء مكسورة الذى في صوفه حرة منسوب الى الحورة وهى جلود تخذمن الصأن وقيل ما دسع من الجلود بغير الفرط والسالغ بالساد المهدمة والغدين المجتمعة من صاغت الشاة رخوها اذا تمسها وذلك اذا دخلت في السائم الساد المهدة والقارح بالقاف والراء والحاء المهملة وهومن الخيل الذى كل دخل في السنة الخامسة اوالسادسة والله سبحانه وتعالى أعلم والغنم الذي كل وانتهى سنه وذلك في السنة السنة السادسة والله سبحانه وتعالى أعلم

#### ﴿ ذ كركمًا به صلى الله عليه وسلم اقطن بن حارثة العليمي

وقطن بفتح القاف والطا المهملة ونؤن والعليمي عهملة مصغر نسبة لبنى عليم المكابي وفد قطن مع قومه على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وأنشد النبي صلى الله عليه وسلم قوله

رأيتك ياخ برالبرية كلها \* نبت نشارا في الأرومة من كعب أغركان المحضرة على العضب أغركان المحضب أغركان المحضب أغر المناس في خلل العضب أقت سبل الحق معداعو جاحها \* ودنت البتامي في السفارة والحدب

وهذا مورته هدا كتاب من مجد العمال كاب وأحلافها ومن طأره الاسلام من غدرهم من قطن بن حارثة العلم من غداه ماش كاب وأحلافها ومن طأره الاسلام من غدرهم من قطن بن حارثة العلم مي باقام الصلاة لوقفها والتماء الزكاة بحقها في شدة عقدها ووفاء عهدها بحضر من شهود المسلم و معمالة المعالمة والتماء الزكاة بحقه المحلم من الهمولة الراعية البساط الطثار في كل خسين ناقة غدر دات عوار والحمولة المحارة الهمولة الراعية البساط الطثار في كل خسين ناقة غدر دات عوار والحمولة المحارة الهمولة العمر وفي العمرى شطره وقي المرى مسنة حامل أوحائل وفي السقى الحدول من العين المهن العمر وفي العمرى شطره وقيمة الامين لايز ادعام موظيفة ولا يفرق عهد على ذلك الله ورسوله ولا سنام على المحمد والمحمد والهمرة المفتوحة آخره ها على وزن منعه أى ومن حجه الاسلام على من غره والهمولة فتح الهاء هي التي ترعى أنفسها وزن منعه أى ومن حجه الاسلام على من غره والهمولة فتح الهاء هي التي ترعى أنفسها وزن منعه أى ومن حجه الاسلام على من غره والهمولة فتح الهاء هي التي ترعى أنفسها ولدها فهو اسم حمد ظر بمعنى من ضعة وقوله ناقة بالرفع فاعدل المحمد دواوهد والدما فالا بلحي ولدها فهو اسم حمد ظر بمعنى من ضعة وقوله ناقة بالرفع فاعدل المحمد ما من الا بلحي ولدها فهو اسم حمد طائر بمعنى من ضعة وقوله ناقة بالرفع فاعدل المحمد ما مناف الا بلحق للمست للخصيص لماعلم من غره حدا الحديث من عره والم مولة المحمد عاصالا المناق الا بلحق للمست للخصيص لماعلم من غره حدا الحديث من عره والمحمد عاصاله الناقة على المناق المولة في المحمد عاصاله المناق المحمد على المناق المناق المحمد على المناق المديث من عروم الحكم لحمد عاصاله الناقة المحمد على المحمد عاصاله المناق المحمد على المحمد على المناق المحمد على المح

لوتحضت من بنات المخاص لو جبت فها الركاة وقوله عوار بفتح العين وضعها والمرادم أله العيب وقوله والمحمولة المائرة المحمولة المناع والمائرة التي تحمل الميرة وهي الطعام والمهنى الابل التي تحمل المرة لا تؤخذه مها في كاة لانها عوامل وبه قال قوم وقوله وفي الشوى بفتح الشاة والورى بفتح الواو والمياء المشددة اسم حرم للشاة والورى بفتح الواو وكسر الراء وشد الماء السمينة والمسنة مالها سنتان الكن الذى في الفر وع أن الواحب في الغنم حدا عد عن من الماء المائه المواله موالجدول الفرائم في والعين المعين المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المريدة والمائه المائه المائه المائه المائه وتعالى أعلم وقوله بقيمة الامرية من عمر الموالي وتعالى أعلم وقوله بقيمة الامرية والمائه وتعالى أعلم وقوله بقيمة الامرية والمائه وتعالى أعلم وقوله بقيمة الامرية والمائه وتعالى أعلم وقوله بقيمة الامرية والمناه وتعالى أعلم وقوله بقيمة الامرية والمرية وا

#### وذكركتاه صلى الله عليه ولم لوا ال بن حر ك

بضم الحاء المهملة و بعدها جم ساكنة فراء الحضر مى رضى الله عنه ونسبه بنهمى الى مالك بن مرة بن حمر بن زيد الحضر مى كان الوه من أقبال المن ووفده وعلى الذى صلى الله علمه وسلم واستفطعه أرضها فأفطعه الماها وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم عاوية بن ألى سفدان رضى الله عنه ما ليسلم الماها وكان معاوية رضى الله عنه مافدا فأحق محر الشمس فسأله أن يردفه المحد خلفه فألى ورأى أنه لا يكون كفؤ الان يكون رديفه فقال له است من يردفه الملوك فسأله نعلمه أن يلسمه ما فألى وقال دونك طل ناقتى فامش فيه وذلك كافيك فتال حر الشمس من معاوية عابة وشق عليه فتلقا موائل من حرسى أدرك خلافة معاوية فوفد عليه فتلقا موائل من من عقيق يعبده و يستحدله قال وائل فوددت لوكنت حملته بن يدى وكان له قبل الاسلام صنم من عقيق يعبده و يستحدله قال وائل فوددت لوكنت حملته بن يدى وكان له قبل الاسلام صنم من عقيق يعبده و يستحدله فنا معده يوما في الظه برق فسمع صوتاها ثلا فأتى فسحدله فسمع ها تفايقول

واعبا لوائل بن حبر \* بخال بدری و هولیس بدری ماداتر حی من نحبت صفر \* آیس بدی عرف ولادی نکر ولایدی نفع ولادی ضر \* لو کان دا حراً لهاع امری

ارفع رأسه وقال بماذا تأمرني فقال

ارحل الى يثرب ذات النفل \* وسرالها سيرمسة فل فدن بدين الصائم المصلى \* محد الرسول خير الرسل

ثم خر الصفر لوجهه فقام الله فعله رفانا عمد المدينة ودخل المحد فأدناه النبي سلى الله عليه وسلم و وسط له رداء وأحلسه معه عصد المنبر وقال أيها الناس هذا وائل ب عرسيد الاقبال أنا كم من أرض بعد دوراغ في الاسلام فقال بارسول الله بلغسني ظهور له وأنافي ملك عظيم فتركته واخترت دين الله فقال صد قت اللهم بارك في وائل وولده وولا ولده مم انه نزل

المكوفة في آخر عره وتوفي ما في خلافة معاوية رضى الله عنه وله ما عقب ووقع في الشفاء أنه سلى الله عليه وسلم وصفه بالمددى فقد لائه غلط والسواب الحضرمى وقال ابن الحوزى الحضرى أوالكندى فلامانع من كونه حضرمها كندمائم كتبله صلى الله عليه وسلم كتابافيه اسم الله الرحن الرحم من محدر سول الله الى الاقبال العباهلة والارواع المشاسب في التبعة شاةلامقو رةالالماطولان الوأنطواالنجة وفي المدوب الخمس ومن زني مم مكر فاصفعوه ماثة واستوفضوه عاماو من زني حم ثب فضرحوه بالإضاميم ولا توصيم في الدين ولا عجة في فرا ثض الله تعالى وكل مسكر حرام ووائل من عربترفل على الاقمال وتفسيره الاقمال مم الرؤساعدون الملوك وقيسل الملوك والعباهلة بالموحدة الفتوحة الذين أقرواع لى ملكهم لا زالون من عهلت الاول اذاتركتها ترعى متى شاعت والارواع بفتع الهمزة وسكون الراءآ خره عسن مهملة حمعرانعوهم ذووالهمثات المستة الحسار الوحوه والمشابيب بفتع المعوا اشمن المتعةو ياءن موحد تبن دينهمام أنا فتحتدة ساكنة السادة الرؤس الحسان الوحوة فهم مع اتصافهم الحون متصفون بأنهم رؤساء سادات فلابردأ نهمسا ولفهوم الارواع وقوله وفى التبعة بكسر المثناة الفوقية وسكون المثناة التحتمة و بالعسين المهملة أر يعون من الغنم وفي القاموس السعة أدني ما يحب فد ما العدد ققمن الحبوان أي غيرالبقر وقوله ولا مقوّرة نضم المم و يفتح القاف وشدّ الواووالالياط بفتع الهمزة وسكون اللامو اعدها تحتمة فألف آخره طاء مهملة أى لامسترخمة الماودا كوخ اهز الة م- عامط مكسر اللاموه وقشر العود فاست مرالعلد من لاطه الوطه اذا أاصقه وقيل المقورة المفطوعة والمعنى ممااانا قصة فالقفاس متقار بة وقوله ولاضناك كسر المجمه وتخفيف النون ضدماقبلهاوهي المكثيرة اللهم السمينة فلا تؤخذ للودتها وفوله وأنطوا بقطع الهمزة بعدهانون أي أعطوا بلغة المن أويني سعدو قرئ شاذا انا أنطسا لـ وروى ف الدعاء لامانع لماأنطيت والشيحة بمثلثة فموحدة فحيم مفتوحات وقدتمكسر الموحدة أى أعطوا الوسط فى الصدقة لا من خدارالمال ولا من دنية وفي السيوب يضم المهملة والمثناة التحتية و واو آخره موحدة جمع سنب وهوالركاز أوالمعدن ومن زنى مم دكر مكسر الراءدلا تنو سلان الاصلامن البكراكن أهل المن يبدلون لامالتعريف مماوهي ساكنة فأدغث النون فها وحدفوا همزة الوصل في الرسم تخفيفا فلذلك اتصلت النون بالم لفظا وخطا فأ دغت اذَّام بق مانعمن الادغام يخلاف مالور متفاخ المكون فاسلة وقوله فاسقعوه بمسرة وسلوا سكان الصاد المهملة وفتم القاف وضم العين المهملة أى اضر بوه وأصله الضرب على الرأس وقسل الضرب سطن الكف وبروى فاصفعوه ماا هاء بدل الفاف فالصفعت فلاناأ صفعه اذاضر بدقعاه واستوفضوه عمزة وصل وكسرالفا وضم الضاد المحمد ثم واوسا كنة فضمر النصب أى غربوه وانفوه وقوله فضرحوه بالضاد المجسمة الفتوحةوث لذالرا المكسورة وبالحسم المضمومة من لتضريج والتدمية أى ارجوه حشى سيل دمه وعوت وقوله بالاضاميم بفتح الهمزة

والضادالهمة وممسن أولاهمامكسورة بيهما تحتية ساكنة أى بالحارة وقوله ولاتوسيم فالدين بصادمهم لةمكم ورققه على من الوصم وهوا لعب والعار أى لاعار في اقامة المدود أىلا تحابوافه اأحدا وهذابمعني قوله تعالى ولاتأخذ كمبهما رأفة في دين الله وقوله ولا غية فى فرائض الله يضم الغسين المحمة وشد المسيم أى لا تسستر ولا تتفيى بل تظهرو يحهر بها اقامة والحهارا لشعائرالدين وبروى ولاعمه فىألدين يفتح المين المهسملة والممالحقفة والهاءأى لاحدرة ولاتردد فيه وقوله بترفل شدالفاء المفتوحة أي يتسودو يترأس استعارة من ترفيل الثوبوه واسباغه أى تطويله وأسباله الفضروالعظمة فاستعمرا وهوكنا يةعن جعله رئيساعلهم محكمافهم \* فهذه سدة من مكاتباته صلى الله عليه وسلم ومخاطباته يعلم مهاأنه كان يكام كل ذي الغة بلغته من العرب أوالعيم وذلك من محتراته صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان أفصع خلق الله وأعذبهم كلاماوأسرعهم أداءوأحلاهم منطفاحتي كانكلامه بأخدذ بجامع الفاوب وكأنه لمبالارواح فقصاحة اسانه عليه العدلاة والسلام غاية لامدرك مداها ومنزلة لايداني منهاها ولذاقال بعضهم كالرمه صلى الله عليه وسلم متحز قال الزهرى قال وحل من بنى سليم بارسول الله أيد الك الرحل امرأته قال نعم اذا كان ملفحافقال له أبو يحروض الله عند بارسول الله مأقال لك ومأقلت له فقال صلى الله عليه وسلم قال أساط ل الرحل أهله قلت ذهم اذا كانمفا أقال أبو بكر رضى الله عنه بارسول الله الله خفت في العر بو معت فصاءهم في معتأفص منافقال أدبنى و فونشأت في بن سعدر وا ما بن عساكر وغروقال في القاموس دلسكه أى ماطله والملفيج بضم الميم واسكان اللام وفتح الفاء وبالحيم اسمفاء ل من ألفيج الرجل فهو ملفح اذا كان فقبراوه وعلى غبر قياس والقياس كسرالفاء ومثله في الخروج عن القياس أحصن فهومحصن بفتح الصادالهملة وأمهب الرحل اذاأ كثرا اسكلام فهومسهب بفتح الهاء والقماس الكسرفي الحمسع وقدل ان الكلام كنا ية عن يما طلة الرحل امرأته في الابلاج عند ارادة الوقاع أى أيداعب الرحل امر أته قبل الحماع فقال على الله عليه وسلم نعم اذا كان ملفها أى مفلا كنابة عن كونه عاجزاضع ف الشهوة الكون ذلك محركالشهوته والمحزه سمى مفلسا تشبهاعن لاعلاء مالالعجزه وقدل معناه أعياطهاعهرها اذا كانفقهرا فقدأ جاب صلى الله عليه وسلم السائل بحواب محمل لتلا العانى كاأن سؤاله كان كذلك فهذامن بلاغة مصلى الله عليهوسلم ومن جوامع كله التى اختص عاصلوات الله وسلامه عليه وف حديث عطية السعدى رضى الله عنه قال قدمت وافداعلى رول الله صلى الله عليه وسلم مع قومى فكامنار سول الله صلى الله عليه و-لم بلغتناوذ كرمن كلامه ماأغناك الله فلاتسأل الناس شيئافان اليدالعلما هى النطبة والدالسفلي هي المنطأة وقال الله مسؤل ومنطى وفي شرح الشهاب على الشفاءروي باسنادصيح انهسلى الله عليه وسلم بيضاه وذات ومجالس معاصا ماذنشأت يحامة فقالوا ولالله همذه يحامة فقال كيف ترون قواعدها فالواماأ حسفا وأشدتم كمنها فالوكف

ثر ون وحاها فالواماأ حسنها وأشدًا ستدارتها قال وكدف تر ون واسفها قالوا ماأ حدنها وأشدّ استقامتها فالوكيف ثرون برقها أوميضا أمخفقا أميشق شقا فالوادل يشق شقا فالوكيف ترون حونها قالوا ما أحسنه وأشدَّ سواده فقال صلى الله عليه وسلم الحيا فقالوا بارسول الله مار أينا أفصم منك قال وماء نعنى من ذلك وانما أنزل القرآن واسان عربى مبن وقواعد السحابة أسامها واحدتها قاعدةوأ ماالقوا عدمن النسا وواحدتها قاعه دوهي التي تعدت عن الولدور حاها وسطها ومعظمها وكذارجي الحرب وسطها ومعظمها حيث استد ارالقوم وقال الحوهري مسترارها ويواسقها ماعلامها وارتفع وكلشئ علافقد سق والوميض اللعا لخفي يقال أومض ابماضا وأومض يعينه غمز والخفق تزنة الضرب العرق الضعيف قال الحوهرى خفق اذالع لماضعه فامعترضا فى والحسم فان الع قلدلاغ سكن فهوالومدض والذى يشدق شقاهوالذى يستطيل في الغمام و حوم اأسودها وهومن الاضدادلانه مكون عنى الاسض والحيا بالفصر الغيث و جعداً حداء \* و بعد أن يث صلى الله عليه وسلم كتبه في الأفاق أمر أهرا " في كل قطر دخلف طاعته وانقاداشر يعته فن أمرائه ملى الله عليه وسلم باذان بنساسان كان نائبا لكسرى على المن فلاهلا كسرى ماخدارا انس صلى الله عليه وسلم كاتفدم أسلم باذان اظهو رسدق الذي صلى الله علمه وسلم له في اخباره علاك كسرى مع ما لمغه عنه من المعجزات وأرسل لانبي صلى الله عليه وسلم بأسلامه واسلامهن معه فأمره صلى الله عليه وسلم على المدن وفاء به وله صلى الله عليه وسلم لرسولي ماذان حين أرادا الرحوع المهة ولاله ان أسلت أقرك على ملكاتوه وأقل أمر في الاسلام على البمن وأقل من ألم من ماول الجم ثم مات واستعمل الني صلى الله عليه وسلم المهشهر من ماذان وقبل الناذان خرج للوفود على النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه العنسي المكذاب الذي ادّعي النبرّة مالهن فقتله وقب ل إن الذي قتله الاسودائماهوأنسه شهرلاهو وأن العنسي تزوجز وحته بعد قتله وكانت مسلة بأعانت فهروز الدملعي على قتل الاسودفاتها مكنته من الدخول عليه ايلافة تله وأمر صلى الله عليه وسلم على صنعاء خالدين سعدوين العاص رضى الله عنسه و ولى زيادين المدالا نصاري رضى الله عنه حضرموت وهو مخلاف مالممن ووليأ ماموسي الاشعرى رضى اللهءنه زسدوعدن وولي معاذ امن حدل رضى الله عنه الحندومخا المفها وولى أياسفها نسن حرب رضى اللهء منجران وهو موضع بالممن قال بعضهم الهلماتوفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبوسفيان عكة فلعل مدّة تلك الولاية لم تطل وولى الله مزيدتها علدة مذاحمة تبوك ثم ان أيا مكر لما حهزا لحموش للشام كان أول أمير عقدرا بتمئ مدين أبي سفمان غرولي الشام في خلافة عمر رضى الله عنه بعد أبي عمدة وضي الله عنه وقبل أخمه معاوية وتوفي يزيدرضي الله عنه بالشام وهوأ كبرمن معاوية قال بعضهم انتز مدمن أبى سفيان أفضل آل أفى سفيان وكار من فضلاء الصحابة رضي الله عنه وولى صلى الله عليه وسلم عنارين أسسدرضي الله عنه مكة وولى على ن أبي طالب رضى الله عند الفضاء

بالين وولى عمروبن العاص رضى الله عنه همان الى غير ذلك مما بسطه أهل السير وفي هذا القدر كفاية والله سبحانه وتعالى أعلم

#### ﴿ باب في ذكرشي من معيز الهصلي الله عليه وسلم

اعلم أن معينزا ته صلى الله عليه وسلم كثيرة لا يمكن حصرها ولنفتصر على المشهو رمنها وقديذ كر شئ بما تقدّم فى أوّل دشته أوبما المدر ج فى غز واله وسرا يا مفلا ينبغى الملل والسامة عند ذكر شئ من ذلك لان سكر ارمتزد ادالفائدة

أعــدذ كرنعمان لنا ان ذكره ﴿ هُوالمُسَلُّ مَا كُرُ رَبُّهُ مَضَّوُّ غُ والمعجزة هي الامرالخارق للعادة المقر ون بالقصدي أي بطلب العارضة كانشقان القمو ونسيم الماعمن بين الاصادع وعميت معزة لجز الشرعن الاتيان عمالها لانها لاتنسب الكسهم المكوخ اخار قةللعادة وهي مدل على صدق من ظهرت على مديه وشرط تسمية امعيزة أن تظهر على يدمدعي لرسالة عسلي طبق دعواه وتقسيم الاصرالخارق للعادة الى المعيزة والسكرامة وغيرهما مذكور في كتب الكلام فلا عاحة الى الاطالة به ثم ان دلا ثل رسالة نبينا صدلى الله عله وسلم كثبرة والاخبار عن شأنه شهره في ذلك ماوحد في التوراة والانجيل وسائر كتب الله المنزلة من ذكره ونعمته بالصفات المعزة له وخروجه بأرض العرب وماخرج من بدى مولده ومبعثه من الامو را اغر سة العصبة كقصة القيل وما أحل الله أصحامه فان الثا اقصدة مؤ مدة لشأن العر بمنتوهة بذكرهم مشرة الى أنه سيصراهم نبأ عظيم وذلك نظهو رهد ذاالني المكريج ملى لله عليه وسلم وكخمود نارفارس عندم ملاده عليه الصلاة والسلام وكانوا يعبدونها وكان الها ألف عام لم تخدد وسقوط أر سع عشر قمن شرفات الوان كسرى وغيض ما بحرة ساوة وكانت متسعة أكثر من ستة فراسخ بركب فهاااسفن ويسافرفها الى ماحولها من البلاد والمدن فأصحت اسلة الموادناشفة كأدلم بكن بماشئ من الماءور وباالمو بدان وهوقاضي المحوس رأى ملة مولده صلى الله عليه وسلم إبلاسها بالقود - ملاعرا باقد قطعت دجلة وانتشرت في اليلاد فقال له كسرى أى شي كون هذا قال حدث و ون من ناحية العرب ومن ذلك ما عممن هواتف الجن الصارخة بتعوته وانشكاس الاصنام المعبودة وخرورها لوجوهها من غبردافه لهامن أمكنته الى غير ذلك بماروى ونقل فى الاخبار المشهو وقمن ظهور العجائب فى ولادته وأبام حصانته وبعدها الىأن بعثه الله نساومن تأمل فحدلما ثره وحمد سعره وبراعة عام ورحاحة عقله وحله وحميع خصاله لميشان فصفة نبوته وقدا كتفي كترين عاصره صلى الله علمه وسلم بتلك الأشياء فآمن وانقادله صدلى الله عليه وسهم وعلم أن تلك الصفات لاعكن أن بنصف بهأ غبرني فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن سلام وضي الله عنه وكان من علا الهود قال لما قدم إرسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حشه لا نظر اليه فلما استبنت وجهه عرفت

أنوحهه ليس بوجه كذاب فصدقه وآمن به وقال للهو ديامعشر يهود انقوا الله وا قباواماجا به فوالله انكم لتعامون أنه رسول الله الذي تحدد ونه عند كم مكة و بافي التوراة اسمهوصفته وانى أومن به وأصد قدوعن أبي رمثة التمهي رضي الله عنه قال أندث النبي صبلي الله عليه وسلم فلمارأ بتهقلت هذاني اللهأى لماشا هده من عظمته وثو ونسوته فأوقع الله في قليه علماضر وريأ المدقه صلى الله عليه وسلم وروى مسلم أن شماد بن تعلية الازدى كان سديما الثني صلى الله عليه وسم قبل البغثة وكان يغيب في قومه عريق دم وافدا الى مكة فقدم صرة في أول مبعثه ملى الله عليه وسلم وسعم الناس يقولون فيه ماقالوا أى من نسته للمحرا والكهانة أوالة نون وكان ضماد عاقسلا يطبب ويرقى في الحاهدة فلما عمهم مقو لون ان محد المحذون عام وقال اني راق فهل مك من شيّ وأرقيات فأجامه صلى الله عليه وسلم بقوله ان الحمد الله تحمده واستعدته من عده الله فلا مضلله ومن يضلل فلاهادى اوأشهدأن لااله الاالله وحمده لاشر يك اوأن محدا عبده ورسوله فقالله فمادا عدعلي كامانك وولاعلقد للغت قاموس البحراي وسطه أولحته ثم قال هات يدل أما يعث فآمن موصدقه وأسلم وانفاد من غسير ردوا كتفي بهذه المكامات الدالة على صدقه صلى الله على موسلم البالغة من الفصاحة والبلاغة غايته مما مع ماشا هده من ور وجهمااشر يفوحسن عسيته وقال بعضهم فىقوله تعالى يكادز يتهايضي ولولم تسسه فارهذا مثل ضربه الله المديه صلى الله عليه وسلم يقول يكادم فطره يدل على سوته وان لم يقرأ فرآ ناأى وان لمنظهر متحزة كاقال امنر واحقرضي اللهعنه

لولم يكن فيه آيات مبيئة \* احكان منظره ينبيث بالخير

ومع دلا الم يكن معه صلى الله عليه وسلم ما يستميل به القاوب من مال فيطمع فيه ولا قوة فيقهر بها الرجال ولا أعوان على الدين الذي أظهر و و عاله و كانوا يحتمعون على عبادة الاسنام و تعظيم الازلام مقيمين على عادة الحاملة في العصيبة والمحمة والتعادى والتباغي وسف الدما وشن الغارات لا تحمهم ألف قدين ولا يعتمهم من سوء أذه الهم نظر في عاقبة ولا خوف عقو به ولا لوم لا تم فأاح صلى الله عليه وسلم وسلم من سوء أذه الهم نظر في اقفقت الاراء وتناسرت القالوب لا تم فأاح صلى الله عليه وسلم وسمع كانهم حتى اقفقت الاراء وتناسرت القالوب وتنابعت الابدى في التعاون والمناسم على اطهار الحق فسار واجعا واحدافي نصرة واقومهم وتناسم و بعنوا واحده ما يكر مدوهم والماح ووطنوا أنفسهم على اسامه ذلك لو حوههم وصدو رهم لاحل اعزاز كامته واعلاء وسلم والمعام ولا غرض في العالم المعهم في ندله والرماح ووطنوا أنفسهم ولا أموال أفاضها عليهم ولا غرض في العالم المعهم في ندله في مرغبون سبعه أوماله أوشرف في الدنيا يحوث ونه مل كان من شأنه سد في الله عليه موسلم أن في مرغبون سبعه أوماله أوشرف في الدنيا على صرف أموالهم في الحهاد ونحوه من أنواع يحمل الغدى فقير الانه كان يحمل الاغتساء على صرف أموالهم في الحهاد ونحوه من أنواع يحمل الغدى فقير الانه كان يحمل الاغتساء على صرف أموالهم في الحهاد ونحوه من أنواع يحمل الغدى في من الشرب و يحمل الشريف شهر الانهم في المناب عنه ذب النفس وعدم الفي والاعراض عن الاسباب القدر بو يحمل الشر يف شل الوضيع بهذب النفس وعدم الفي والاعراض عن الاسباب

المشعرة بخوالكمرفهل يلفهم ملاحده الاموعاو يتقى معموعها لاحده ذاسد له بالاختمار العقلى والقديبرا الفكرى لاوالذى بعقه بالحقو مغوله هدده الامو رمايشك عاقل في شيمن ذلك واغماعوأهم الهمي وشئ غالب هماوي نافض للعادات تعجزعن بلؤغه فوي الشرولا بقاسر عليه الامن له اللق والاص تبارك اللهرب العالمين عمان معزاته صلى الله عليه وسرأ كثرها متوازر واهاجه عنجمع وكانت تظهرف مواطمن اجتماعهم كدوم الاندف و نفية الغز واتوفى محافل المسلم ومجمع العساكر والخندولم نقلعن أحدمن العماية مخالفة ولاانكارى من روى ذلك معشدة فعسر يهم فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق لاغسم منزهون عن السكوت على الحلوعي المداهنة في المكذب كامم عدول لا عافون في الله لومة لائم ولو كانما معود مذكرا عددهم وغيرمعر وف لديم لانسكروه كاأنكر بعضهم على بعض أشيام واهامن السنن والسبرو بعض ألفاظ فالقرآن غنقلت الىمن بعدهم قرنا يعدقرن تأخذها لهائفة عن طائفة وجاعة عن جاء تقال القاضي عماض في الشفاء فن اعتنى المرق النقل لميشاك فصعة فدالقصص المههورة أىمن المعزات وخوارق العادات كالاخبار بالغيبات ولابيعدان يحصل العلم بالتواتر عندوا حدولا يحصل عند آخرفان أكثر الماس يعلون بالخبرالمتواتر وحود بغدادواغ امد سقعظمة واغاد ارالامام قوالخلافة وآماد من الناس لا يعلون المها فضلا عن وسفها أي فهل الحاهل بذلك لا شفى التواترف كذامانحن فمه ومن دلائل سوَّته سلى الله عليه وسلم انه كان الميالا يخط كما باسده ولا يقر ومولد في قوم أمدىن ونشأ يمغم فى للدليس ماعالم يعرف أخبار الماضين ولم يخرج فسفر قامدا الى عالم بعكف علسما لمتعلم منه فحاءهم وأخبارا اتوراة والانحيل والأهم الماضة وقد كانت ذهبت تلك المكتب ودرست وحرفت عن مواضعها ولم يسق من المقسكين جاوأهـ لا المعرفة بعصهاالاالقليل واقلتهم لمعتمع صلى الله عليه وسلم الحدمنهم حتى يظن انه أخذهنم غ انه عادل كل فريق من أهل الملل المخالفةله بآنات و براهين لواجقع لردها حذاق المتكامين و جهابدة الثقاد المتقنين لم يتهم أله- م نقض ذلك وهدا أدل شي على انه أمر جاء من عندالله تعالى لاحسنعلا حدفه ومن أعظم دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم القرآ ت العظم فقد تحسداهم بمافيهمن الاعمار ودعاهم الىمعارضته والانبان بسورة من مثله فجرواعن الاتيان شيَّمنه فكان هذا القرآن الذي أعزهم أوض في الدلالة على الرسالة من احياء الموقى وابراء الاكمه والابرص لانه أقى أهدل البلاغة وأو باب القصاحة ورؤساء الدان والمقدمين فىالاسان بكلام مفهوم المعنى عندهم فسكان عزهم عنه أعب من يحزمن شاهد المسيع عليه السلام عنداحياه الموقى لاغم لم يكونوا يطمعون فيه ولافى ابراءالا كمه والابرص وقريش كانت تتعالمي المكلام الفصيح والبلاغة وانشا والسكلام البليغار تخالا في المحافل حعل الله الهدم ذلك طبعا وخلفة فيأتون منه معلى البديدة بالتحب و مدلون مه الى كل سد

Frank Asserted Control

اد

فعطبون بديهمة فى المقامات وفى كل موضع شديدا الطب ويريخز ون بين الطعن والضرب وتتوساون بداك الى مطالهم ويرفعون من مدحوه عمدحهم ويضعون من دموه بقدحهم فأنون من ذلك بالسحرا لحدادل وبطوقون الاعناق بأحسدن من عقد داللال فحد عون الألباب ويذللون الصعاب ويذهبون الاحن ويهمعون الدمن ويحرؤن الجبان ويسطون بدالجعد البنان ويصبرون الناقص كاملا ويتركون النبيه خاملا منهم البدوي ذواللفظ الحزل والقول الفصل والكلام الفغموه مهم الحضرى ذوالبلاغة الممارعة والالفاظ الناصعة والكامات الحامعة والطبيعالسهلوالتصرف فيالقول القليل الكافة المكتير الروزق فكلمن البدوى والخضرى لهما الحف البالغة والقوة الدامغة لايرتابون أنالكلام لهوعم ادهم والبلاغمة ملكقيادهم قدحووافنونهاواستنبطواعيونها ودخلوامن كل بابمن أنوابها وعلواضر حالبلوغ أسبابها فاراعهم الارسول كريم كتاب عزيز لايأتيه الباط لمن من مديه ولامن خلف متنز بل من حسكم حمد أحكمت آنانه وفصلت كلمانه وبهرت بلاغتمه العقول وظهرت فصاحتمه على كل مقول وتظافر انحازه واعجازه ونظاهرت حقيقته ومجازه وتبادرت فيالحسن مطالعه ومقباطعم وحوت كل البيان جوامعه جاءهم وهم أفسحما كانوافي هــذا البــاب مجالا وأشهرني الخطامة رجالا وأكثرفي السجمع والشعرار يتحالا وأوسع في الغرب واللغةمقالا بلغتهمالتي بمايتحاورون ومازعهمالتيعنها يتناضلون صارخابهم فيكل حين ومفرعالهم من الاعوام يضعاوعشر بن على رؤس الملأ أجعس فأنو السورة مشله وادعوامن استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين غلير ل يقر عهم أشد التقريع ويو بخهم غاية التوبيخ ويسفه أحلامهم ويحط أعلامهم ويشتت نظامهم ويذمآ لهجم وآباءهم ويستبيح أرضهم ودبارهم وأموالهم وهمني كل هذاعا حزون عن معارضته وماذاك المصر علىاعلى رسااته وصدةندوته وهذه عدة المعدو برهان واضع وهو اقدون غيره من المعزات ومنه تستنبط الاحكام الشرعية والعلوم العقلية ولمتستنبط من متحرسوا مفحرات الانبداء انقرضت بانفراض اعصارهم فالميشاهدها الامن حضرها ومحزة القرآن باقية اليابوم الى يوم القدامة وقد قطع صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يقدر ون على معارضة القرآ نحيث بتحد اهمه وقال الهم كاأمر والله تعالى فأنوا بسورة من مثله وادعو اشهداء كممن دون الله ان ك نتم ادقين فان لم تفعلوا وان تفعلوا فا تقوا النار فلولا علم صلى الله علمه وسلم بأن ذلك من عندالله علام الغيوب وانهم لايقدر ون الماقال الهم وان تفعلوا لانه كان أعقل الرجال من أهل زمنه الهوأعمل خلق الله على الاللاق فلكالعمله عصد للمرب في خبرالله بل قطع القول فما أخسر مه عن ريه مأخم لا أتون شي من مثله وهذا من أحسن ما يكون في هذا المحال وأبدعه وأسنه فأبه نادى علمهم بالعجزعن معارضته ونفي قدرتهم في المستقبل حدث قال ولن

تفعلوا فلوقدر وافعلوا فصارصار خامحزهم على وسالاشهاد فلريستطع أحدمهم الالمامه معروفرالدواعى وتظاهر الاحتهاد وهمفى كلحينا كصوب عن معارضته يخادعون أنفسهم آلتكذبوالافتراءةولونان هدذا الالسحر يؤثر وسحرمستمر وافك افترا هوأساطمر الاؤلىن ورضوا بالدنية كفولهم قلو سأغلف وفيأ كنة بماتدعوناااسه وفيآ ذانداوة أى صمرومن مدنداو مدنك حجاب ولاتسمعوالهذا القرآ نوالغوا فمماعلمكم تغلبون وتذعوا بادعاء القدرة مع عزهم كاقال تعالى حكامة عنى ملونشاء لقلنا مثل هذا وهذه وقاحة ومكاسة لفرط عنادهم فالواستطاعوه مامنعهم أنيشا واوقد يحدداهم وقرعهم بالعمز بضعا وعشرين سنةثم فارعهم بالسيوف فلم يقمدر وامع استنكافهم أن يغلبوا خصوصافي الفصاحة وقال تعالى اطهارا لتحزمم قل لئناجمعت الانس والحن على أن بأنواعثل هذا القرآ ولا مأنون عثله ولو كان بعضهم العض ظهرا أى معدافهذا نزل ردا لقولهم لونشا القلنا مثل هذا وانعا ذكرسهانه وأعالى الحن تعظم الاعجازا اغرآن والافالقعدي اغماوة وللانس دون الحن لانمه ما ليسوا من أهرل الاسأن العربي الذي جاء القرآن على أساليمه لان للهيئة الاجتماعية من القوة مالس للافراد واذا فرض احماع التقلمن واعانة بعضهم بعضا ومع ذلك عزواعن المعارضة كان الفر بق الواحد أعز فرضات هممهم الشر يفة وأ نفسهم الاستنسفا الدماء وهتك الحرم عزاعن الاتمان عثله وعنادا فاؤقدروا على المعارضة لدنعوا ماحل م مم بالمعارضة فهذارهان على عزمم واطال اقولهم لونشاء لقلنامثل هذافان هددا فاطع بتخزهم وعددم قدرتهم فلاعبرة يقولهم وقداعترف كشرونهم ونأهل الفصاحة والملاغة بانه لايقدرا حد على معارضة وانه ليسمن كلام البشر فون اعترف عتبة من رسعة وذلك انه ذهب الى الني صلى الله عليه وسلم فقال ماامن أخى ان كذب تطلب مالاجعنا لكمن أموالذا أوتطلب الشرف فنحن نسودا أعامناوان كأن الذي مأتها ثرثها بذائها أموالنا في طلب الطب لك فلها فرغ فال صلى الله عليه وسلم ا-ععمني يسم الله الرحن الرحيم حم تنزيل من الرحن الرحم كتاب فصلت آياته حتى انتهى صلى الله عليه وسلم الى قوله تعالى فان أعرضوا فقل أنذر تمكم صاعقة مشال صاعقة عادو يمود فوضع عتبة يده على فم الني ملى الله عليه وسلم وقال له لا تدع علينا ثم رجع فقالت له قر بش ماوراه له فقال والله لقد معت قولا ما معت تمتسله قط والله ماهو بالشعر ولا بالسحر ولااله كمهانة فوالله ليكون لفوله الذى عمت نمأ وتقدمت فسته مسوطة بعدد كرفصة اسلام حزة رضى الله عنه عندذ كرماوفع له سلى الله علمه وسلم من الاذبة و روى من حديث اسلام أى ذر رضى الله عنه كار وا مسلم اله حن للغه رعدة الذي صلى الله علمه وسلم يحكة رعث أحاه انتسا ينظرك فيأمرالني صلى الله عليسه وسلم وكان أبوذر يصف أخاه بقوله والله ما همت باشعرمن أخى أنيس قدنا فض ائى عشرشاء راق الحاهلة أى عارضهم في قصائدهم أى فدل ذلك على فصاحته ومعرفته بالشعرقال فانطلق اندس الىمكة غرجع الى أبى ذر بخبرالنبي

صلى الله عليه وسلم فقال رأ يترجلا عكة يزعم ان الله أرسله قلت فا يقول الناس فيه قال بقولون شاعركاهن ساحر واقد معت قول السكهنة فاهو بقولهم والقدوضعت قوله على أنواع الشعر فلمناشغ ولاباتثم على اسان أحدوانه اصادق وانهم اكاذبون وروى البهقي في قصة الوليدين المغبرة وكانسمدقر يش فى الفصاحة اله قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفرأ على شيئا لانظر فمه فقرأ عليه ان الله بأحر بالعدل والاحسان والماء ذى القربى و ينهى عن الفعشاء والنكر والبغى يعظمهم لعلمكم تذكرون فقال الوليدأ عدعلي قراءتك فاعادسلي الله عليه وسلم الآية فقال والله انه لحلاوة وانعليه لطلاوة وان أعلاه اثمر وان اسفله اغدق وما يقول هذا بشرتم قال اقوه موالله مافيكم رجل أعلم الاشعار مني ولايا قوال الجن مني والله مايشبه الذي يقول شيئاً من ذاك والله الدوله الذي يقول الدوة وانعاب اطلاوة وانه لتمر أعلاه مغدق أسفه وانه المعاو ولا يعلى علمه واله لحطم ما تحته وقد سبق عندذ كراستهزاء المستهزئين مصلى الله علمه وسلمان الوليدين المعرة هـ داقال في حق الني سلى الله عليه وسلم ماهو بكاهن ولا عادن ولاشاعر والكن أفر بالقول فيعانه ساح كاتقدم مسولها و روى أبونعيم من طريق ابن اسعاق عن رجل من بني سلة بكسر اللام طن من الانصارة اللا أسار فتيان مني سلة فال عمرو ان الحموح لاسمه عاداً خبرني ماسمعتمن كالمهذا الرحل وكان معاداً سلم قب لأسه فقراً عليده الحمدالله ربا امالمن الى وله الصراط المستقم فقسال عرولا بنه ماأجسن هذا وأجله أوكل كالمهمثل هدناقال باأبت وأحسن من هذا بقال في المواهب نقلاعن وعضهم ان هدذا القرآناو وجدمكتر بافي مصف فى فلاة من الارض ولم يعلم من وضعه هناك أشهدت العقول السليمة الهمنزل من عند الله تعالى وان الشروغيرهم لا قدوة الهم على تأليف ذلك فسكيف اذا ياءعلى يدأ صدق الخلق وأبرهم وأتقاهم وقدقال انه كلام الله وتحدى الخلق كلهمان يأتوا سورةمن مثله فتحزوا فسكيف يبقى مع مداشك

## ﴿ ذكرو جوه اعجاز القرآن ﴾

اعلمان وحوه اعازالة رآن لا تعصر فها الاعجازاي قلة اللفظ وكثرة المعانى والبلاغة الخارقة لمادة العرب حتى كان في الحد الاعلى مشل قوله والكم في القصاص حياة فعم في كلتس عدد حروفه ماعشرة احرف معانى كثيرة وحكى أبوعبيد أن اعراب اسمع رجلا يقرأ فاصدع عائوم فسعد وقال سعدت افصاحة هدا المكادم أى اغما كان سعوده لا فه هزه الحجب افصاحة مولا هشته من الاغت حدى ذل ومرغ وجه مفى التراب وسمع اعرابي آخر رجد لا يقرأ فلا استناسوا منه خلص و انحياف الأشهد أن مخاوقا لا يقدر على مثل هذا المكادم أى لاعبار الاغته وخروجها عن طوق البشر وحكى الاصمى انه رأى جارية صغد من السن المغت خس سنان أوستاوهي تقول أست فقرا التهدن ذنوبي كلها قال الاصمى فقات الهام تستغفر من وأنت صغيرة

لم تعر عليك قلم أى لم تبلغى الحلم فقالت

استغفرالله الذنبي كله \* قتلت انسانالغبرحله مثل غزال ناعم في دله \* انتصف الدلولم أصله

فقلت الهاقاتلات الله ماأفعهات فقالت أونعده زافصاحة بعدقوله تعالى وأوحينا لي أمموسي ارأرضه فاذاخفت عليمه فأهيه في البجولا تخافي ولا تحزني المرادوه الباث وجاعلومين المرساين فحمع في آنة واحدة من أمر بن ومهمن وخبر من و بشارة بن فالامر ان أرضعه موالقيه والنهيار ولانخاف ولايحزني والخران وأوحينا وفاذا خفت وقبل الخران والشاريان انارادوه اللذو جاعلوهمن المرسلين فهوخيرمن جهةو بشارةمن جهة وحكى انتحر من الخطاروني المدعنه كادرومانا يمافى السعد فأدار حرعلى رأسه يتشهدنها دةالحق فاستخبره فأخبره انه ن طارقة الروم وهم قواد الروم وأهل الرياسة فهم وكان عن يحسن كلام العرب وغيرها وانه سمعر حدالامن أسرى السلمن بقرأ آبقه من كتابكم ايها المسلمون قال فتأملتها فاذاهي قدحم فهاما أنزل الله عملي عدسي من مرح علمه ما السلام من أحوال الدنما والآخرة وهي قوله تعمالي رمن وطعالله ورسوله و يخش الله و يتقه الأواثث مم الفائز والفحار ذلك سوبالاسلامه وقد أرادجا تمن أهل الزينغ والطغمان عن أوتوا لمرفام الملاغة وعظامن البمان أن يضعوا شيئا بلبسود به عملى الماس يزعمون اله يشبه الفرآن فعمر واعن ذلك ورأوه مكان النعم من بدالمتناول ومهممن أرادأن بعدع كالامانليلايحاكى منحوسورة المكوثراء دخدل الشهة عملى الجهال القاصرة عقولهم عن غيمرا لحسن من القبيع فحاء بما مدل على سخافة عقله وحمود قر يحته وسوء فعله وظهرلا هل القد بزانه ايس من غط فصاحتهم ولا من حنس دلاغتهم فولوا عنهمدر من و عترفو عقمة القرآن مذعنين فن ذلك فول مسياء الكذاب لعنه الله باضفد عكم تمعن أعلاك في الماء وأ-فلافي الطبيلا الما تكدر من ولا الشرب تنعين ولما معممسه لعنه الله قوله تعالى والنازعات غرقا قال والزارعات زرعا والحاصدات حصداوالذار مات قمعاوالطاحنات لحعناوا لحافرات حفراوالناردات ثرداواللاقات لقمالقد فضلت على أهل الو بروماسبة كمأ على الدرالي غدردلاء والهذبال الدال على مفافة عقله بل كالمدهدذا مساوي عنه أدنى الفصاحة التي ألفوه افتكون عنعلى خزيه ومن كالمموقيل من كالمغبره ألمتر كيف فعل بكالحيلي أخرج من بطنها نسمة تسعى من دين شراسيف وأحشا وقال بعض الحمة اعالفيل ما الفيل وماأدراك ما الفيل له ذنب وثيل أى عدد ومشفر طو وال وال ذلك وخلق و مذا الله ففي هذا السكادمم قلة حروفه من السخافة مالا يخفى على من لادمل فضلاعن يعلم اذكل من سمعه يمعه و يعلم ضر ورة هما بته والكنته ومن وحوه اعجازه الوسف الذى صاربه خار جاءن حنس كلام العرب من النظم والنثر والخطب والسجيع فلا بشبه نظما ولانثراولا خطبةولارسالة ولاحدام أنه بشاركهافى أنهمؤاف من كلاتهم وزل على أسالب

كالمهم في البلاغة وفداشتمل على حسن التأليف والتآم الكامات وفصاحتها وغبرذ للهمن وحوه الاعاز الخارة لعادة العرب في عائب را كيهم وغرائب أساليهم وبدائس السام وروا أم اشاراتهم الذين هم فرسان الكلام ومن صورة نظم مالحدب وأسلو به الغريب الوضع المخااف لاسا ليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذى جاعمه القرآن و وقفت عليه تفاطب مآباته وانتهت المعفواصل كلاته لمبو حدقبله ولااوده نظير عواذلك محدرت عقولهم ودهشت أحلامه م ولمهدوا الىمدله فى حسن كلامهم فلار ب أنه في فصاحته ودقرع الفلوب مدامع نظمه وفى ملاغته مقدأ صاب المعانى وصائب مهمه فانه عيد التمالوا ضعة ومحمدته اللامحة ودالمه القاهرو برهانه الماهر مارام معارضته شق الاتمانت تهافت القراش في الشهاب وذل ذل الغنم سالليون الغضاب وقد حكى عن غروا حد يمن راممع ارضته أنه أصابته روءة وهمرة منعته عن ذلك كالحكى عربي من حكم الانداسي وكال لله خ الانداس في زمانه قبل انه بلغمن العمرمانة وثلا ثهزسه مة وتوفي سنة خمس وخمسين وماثتين أنه رامشيثا من المعارضة للقرآن فنظر في-و رة الاخلاص لتحذوعلى مدَّ الها و ينسج على منوا لها فاعترته خشية و رقة فى قلبه حماته على التورة عما كان رامه وعلم أنه أمر لا يقدر عليه الشر و يحكى أن المقفع يضم المروفتح القاف والفاء المسددة قبل العن المهملة وكان أفصح أهل وقنه وكان في عصر التارعين طأب المعارضة ورامها فنظم كالماو حعله مفصلا وسما وسوافا حتماز بوما بصي دقرافي المكتب قوله تعالى وقدر باأرض المعيماء لثو باسماء أقلعي وغدض الماء وقضي الامر واستوت على الحودي وقبل بعد داللقوم الظا ابن فقال أشهد أن مداماهومن كلام الشر وأت مدا لايعارص أبداغر جمع ومحاماعم له وأطله وعلم أنه لامناسبة بينه و بين كالم الله في شي وبالتأمل فالقرآن المحديظهر الثمن عائبه مالاعكن حصره تتأمل في مثل قوله تعمالي والمكم في القصاص حماة وقوله تعالى ولوترى اذ فرعوا فلا فوت وقوله تعالى وما أوض المعيماء الآرة وقوله تعالى فسكلاأ خذنا بذنه وفهم من أوسلنا عليه حاصبا ومهم من أخذته الصحة ومنهم مرخد فذاله الأرض ومهم من أغر وناوأشباه هدنده الآمات الحرم المات القرآن اذا دقفت النظرفها تبدلك أدنحت كل لفظة حملا كثبرة وفصولا حمةو وحددت فهاعلوماز واخرمع اعازالالفاظ وكثرة العاني واطأف العيارات والدعاء الى التوحيد وطاعة الرب المحدد والتحلمل والتحريم والعظة والتفويم والارشادالي محاسن الاخلاق والزجرعن مساويهاكل شئ في موضعه بحيث لاترى محلا أولى من محل واذا تأملت أيضا القرآن وحدته مودعا فيه مثلات أخمارا اقرون الماضية منيثا بالحوادث المستقبلة جامعاللم ميوالمحتبي لهواسة فاعهذه الامور متسقة أحسن نسف لا بقد كن اغبرالله عز وحل فادّعا وأنه من عند الني صلى الله عليه وسلم وأنه تقوله على الله معاوم البطلان الضرورة بل المعلوم بالضرورة أنمجا على اسانه من عند الله فان عزالمر بعن الاتمان عدله معلوم الضرورة وتعديهم معدوم الضرورة كاأن كونه خارةا

للعادة معلوم بالضرورة كل ذلك معلوم بحزالمنكرين عن معارضة مع اعترافهم باعجاز بلاغته ثم وآبة محزة في سرد القصص الطوال وأخبار القرون السوالف التي يضعف في عادة الفصاء نطقهم سانهام مااشتمل عليهمن راط الكلام بعضه معض والتثام مرده وتناسق وحوهه وندايه أطرافه وانظرالي قصة بوسف علمه السلام على طولها قصها الله تعالى على أعجب رتبب وأبدع تهذيب مرتبطاأ والها بآخره الم بضبما سانها ولم يحدل عقد دنظامها ثمان أصصهاذا كررت فيه وذكرت مرة عد أخرى اختلفت فها العبارات وذكرت في كل مكان لعي ضربت لممثلاغبرالمكان الأخروحكيت بعبارات مختلفة المظم والاافاط وان كان المعنى واحداحتي أسكاد كل واحدة من القصص المكررة تنسى في السائصا حبة افد كمون سامعها كأنه انما معمها الأنواميس قالهاذكر ولانفور النفوس من تسكر برها ولامعادا قلمادها قال في الشفا ومر تذنن في علوم البلاغة وأرهف خالهر موف كره والالفهم يخف عليه مجرم ماتفدم وأن كل واحدمن تلك الوحوه مخزع ليحد ته فهو كاحداء الموتى وقلب العصاحية وتسبيح الحصى ول أعظهم ذلك لان مذامن حنس ماية عاطونه ومعذلك لم بأتوافيه عقبال بل سيرواع للي الجلاء والفتال ونجرعوا كاسات الصغار والذل وكافواشم غالانوف أباة الضبي بحيث لابرضون ذلك الذل اختيارا ولايؤثرونه الااضطرارا فالمعارضة لوكانتمن قدرتهم فالشغل ماأهون علهم وأسرع للفيح وقطع العذر وافحام الخصم لديهم وهمأهل القسدة والمعرفة بالمكادمون جميع الانام ومامنهم أحد الاجهدجهده واستفرغ مافى وسعه في اخفاء ظهوره والمفاعوره في أظهرو افى ذلك خبيئة من سات شفاههم ولا أقوا بقطرة من معين ميا ههم مع طول الأمدوكثرة العدد وتظاهرالوالدوالولد فبانطقوا بل انقطعوا مجورمن وحوه اعجازه كم ماانطوى علمه من الاخبار بالغيبات عماسيق وعما كان في وقت نزوله وعماسيقع بعد ذلك عمالا بعمام الاالله فحاء كاأخبرعسلي الوجه الذي به أخسيركه وله تعمالي لة دخلن المستدرا لحرام النشاء الله آمنين أخسرصلي الله عليه وسلم أصحابه بدخوله معهم المسجد الحرام وهو بالمدينة قبل عام الحديدية فظنواأ مذلك العام فلاستهم المشركون عن الدخول شق علم مذلك فأنزل اللهسورة الفتح عنسده مرفهم من الحديبية وفهاهذه الآية فأخبرهم بأنه سيفع بعد ذلك فسكان كاأخسر فلما وقع ذلك قال الهم صلى الله عليه ولم ذلك الذى قلت لكم وكقوله ومالى غلبت الروم في أدنى الارض وهم من نعد دغلهم سيغلبون في نضع سنين فأخبرا لله تعالى أن الروم تغلب فارس في بضب مدنين وهومن الشلاث الى المدع ف كان كاأخبر الله وذلك أنا الروم كافوا أهل كتاب وفارس لاكتاب الهدم كالشركدين فسكاء المشركون كلما تحارب فارس والروم يرجون غلبة فارس للروم و بفرحون ما تفاؤلا بغلبتهم للمسلىن فبعث كسرى حيشاالى الروم فالتقما بأذرعات ومصرى فغلبت فارس الروم ففرح المشركون وشق ذلك على المسلين فأنزل الله ألم غلبت الزوم فى أدنى الارض وهم من بعد علم مستغلبون في بضع سنين وأخسراً بو بكررضي الله عنه

13

11

المشركين بذلك وقال منظهرالر ومعلى فارس فلاتفرحوا وقدأ حسرا لله نسناصلي الله علمه وسلم بذلك فقالله أمية بن خلف وقيل أبي بن خلف كذبت فقال له أبو ، يكر ، ل أن كذب ماء والله فقال احعل مدنى و مدنك أحلاع في عشر قلائص بأخذها الصادق منافراهنه على ذلك وكاد ذلك قبل محر بم القمار وحفلوا الموعد بدنهما ثلاث سنن وأخبرا يو مكر رضي الله عندرسول المقصلى المتعلمه وسلم بذلك فقال لهمد الاحل وزدفى الرهان فأن المهقال في ضع سنبن وهومن الثلاث الى التسع فقعل فحل القلائص مائة والاحل الى تسعسنين فوقع ذلك أي غلبة الروم لفارس عام الحديدة وهولم يخرجون مدة القسع سنين فأخد دااه لائص أبو بكر رضى الله عنه من و رثة أمدة أو أبي لان أمية قتل يوم بدر و أبي قتله الني صلى الله عليه وسلم سدهبوم أحدفتمام الاحل اغما وقع معدموته مافألفلا تصاغما أخذت من ورثته مافقال الذي صلى الله عليه وسلم لاى مكر رضى الله عنه تصدّق ما واعا أمره بالتصدّق ماوان كان مذ قبل تحريج القهار شكر الله على تصديق مقالته وتكذيب مقالته. \* ومن الاخبار بالغب الواقع فالقرآن قوله تعالى ليظهره على الدين كله فهذا وعدس الله بأندين رسوله صلى الله عليه و- لم سنظهرو يغلب سائر الادمان وتقهرأ مته صلى الله عليه وسلم حمد عالامم وقد وقع ذلك كاأخر ومن ذلك قوله تعمالى وعدالله الذين آمنوا منسكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الارض كا استخلف الذىن من قبلهم والمحكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم والمبدلتهم من بعد خوفهم أمنايه بدونني لايشركون فيشيئا أي ليحلنهم خلفاعفي أرضه مالكين الهام نصور من على أعداتهم والآ منزات في أبي مكر المدّنق رضي الله عنه ومن كان معهمن الصابة رضي الله عنهم فكانت الغلبة الهماعلي أهل الردة في خلافة الصديق رضي الله عنه وعلى الروم وفارس في خلافة عمر ومن دهـ د موه كذا حتى مكن الله لهـ م في البلاد وأبد لهم عدد خوفهم أمنا كاأخبر سيحانه وتعالى ومكن دينهم في مشارق الارض ومغار بها وملسكهم الاها وصار واخلفا وفها كماقال صلى الله عليه وسلم زو يتلى الارض فأر يتمشارقها ومغربها وسيبلغ ملك أمتى ماز وى لىمنها وكقوله تعمالى اذاجا ونصرالله والفتح ورأيت النباس يدخسلون في دين الله أفو جافسج يحدر بكواسة غفره فالآمةوان كانتشاملة لكل فتح لكها لزات مشرة بفتح مكة ناعية لرمسول الله صلى الله عليه ومسلم ولما نزلت و ذلاها رسول الله صدبي الله عليه ومسلم عليم مكي عمه العباس رضى الله عذمه فقال مايمكما أم قال نعم الدان فسال فقال اله كاتقول فقصت مكة ودخل النياس في دين الله أفو إحاأي حماعات كثيرة وهـ رحماعات كثيرة لما عزالله الدين رقشر أعلامه في الخافقين في الوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دلاد العرب موضم لمدحله الاسلام ال كالهمأ سلوا ثما متقل سلى الله عليه وسلم الى الدار الآخرة ف كان الامر كاأ حرالله وكقوله تعالى انانحن نزانا الدكر واناله لحافظون فأخبر سحانه وتعالى بأنه تولي حفظ الفرآب من التبديل والتغير في ما تر لازم ن بدايل التعبير بالحملة الا محمة الوكدة ما اوكدات فكا

في الستقبل كاأخبر فلامبدل الكاماته يخلاف سائر الكتب فانه تعمالي وكل حفظها الى الاحم المنزلة علهم كاةال تعالى عااستحفظوا من كماب الله أى طلب حفظه منهم فوقع فهم االمدرل والتمر مف حتى ارت لا وثق عانق ل منها فالمراد بالذكر في قوله انانحي نزلنا الذكر القرآن وفداحتهد كثيرمن المحدة في ادخال شيمن التبديل في القرآن بعد أن أجمعوا كدد همو حوامم وةوتهم في هذه المدة الطورلة في اقدر واعلى اطفاء شيمن نوره ولاعلى تغيير كلة من كلامه ولاتشكدك المسلمن فيحوف من حروفه فكان الحفظ حاصلا بالله كاأخبرا لله تعالى فالحمد لله على - فظه اسكلامه و بقاعر ونقه و نظامه و خمية سعى من سعى في اطفأته وانتضاح حهلة أعدائه وعماأخرالله) مدمن الغدات في القرآن العزيزة وله تعالى سهزم الجمع ويولون الدر نزات هذه الآبة عكة والمسلون ستضعفون فلم ندروا باهدا الجمع الذي سهزم ولاالمرادم الآبة فلما كان يوم بدر وكان بعد سبع سنن من ترولها لبس صلى الله عليه وسلم درعه وخرج الهموه وتولسه زما لجمع ويولون الدرقال عمر رضى الله عندفعلت المرادمها حيند أى سهزم كفار قر يش ويولون المسلمن أد بارهم أي يحعلون المسلمين متواين على أديارهم بالطعن والضرب فعير عن شدة امزامه. أبلغ عدارة فقها اعدار لفظ اومعنى وكفوله تعالى قاتلوهم بعذبهما لله ما مدركم ويحزهم وينصركم عامهم ويشف صد ورقوم ومن فنهاا حبار بالغب وذلك أن ناسامن المن وينى خزاعة أسلواو بقواعكة بعدأن هاجرالني صل لله عليه رسلم وكتبرين أصحابه فلفوامن المشركين أذى شديدا وأرسلوا وشكوا الى رسول الله صبى الله عليه وسام فقال اصر واوأشروا مفرجةريب وأذر المه للمسلمن في الجهاد وأنزل آ مات في الامر بالحهاد ومنها هدا الآرة فالموهم بعذبهم الله أيديكم الى آحرها ضكاره مدها مأوقع الله بهممن القتل ونصرة المؤمن الىشفىت بامدورهم حتى خربواد بارالشركين بالسي والجلاءوساب العم وكموله تعالى ان بضروكم الاأذى وان ما تاوكم ولوكم لادبارغ لا بصرون أخبر سعامه وتع الى عن المود أعملا يقدرون علمكم الاباذية يسبرة كالتهديد بالالسنة وأخم ان يقا تلوكم يخذلوا ويكون الكم التصرعلهم فكان الامركذلك ، ويما في القرآن من الاخبار بالغيبات مافيده من كثف أسرارالمنافقينهما كانو يحفونه في قلومه عمالا يعلم علم الاالله وكشف أسرارا لهودواظهار كذبهم وماقالوه فهما ومنهم وهم وظنوب أنه لا دشعر مه غيرهم وتقر وعالله الهم وتو بتعنهم فسكاوا يحلفون عندرسول الله ملى الله على وسلم على قالتهم أماصاد فقف زل الله تدكديهم كقوله تعالى والله يعلم انهم الكاذبون ويقولون في أنفسهم لولا يعدمنا الله عمانه ول أي يقول ألهود فعما بينهم وفي تذاحهم في خلوتهم هلا بعد سنا لله في قولت في حق مح لو كان ند الدعاعليذا حتى زهذب ففض اللهمقا أنهرم وأظهرمنا جاتهم وراددلا بقوقه حسهم حهنم يسلوما فيئس المصير وقال وسالى عفون في أنفسهم مالا يدون الله يعدني الم يسر ون في ضمار مع غرما وطهرونه الله ادا أنول وهدنداسان لحال المنافقين ومكرهم والمني أحفوه هوفول بعضهم العصفي لخدلونوم

أحدلوكان لنامن الامرشي ماقتلناها هذا فأعلم اللهرسوله الله سلى الله عليه وسلم بذلك فأخسرهم بماقالوه فهوس حلة الاخسار بالغسات وكفوله تعالى سماعون للكنب سماءون الموم آخرين لم أنول محرفون الكاممن اعدمواضعه وكاموله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكامءن موانسعه و هولون معتبا وعصدنا واسمع غسيرمسمع وراعنا لساباً لسنتهم وطعنا فى الدين أى مالته كذب والمعفر به فأخسر الله تعالى بتحر يفهم كتابهم وعقالتهم وعدم كماعتهم وعارة ويدونه وقولهم واعتامن الاستهزاء مصلى الله عليموسلم ووصفه بالحماقة والرعونة ويظهرونه فيصورة التماس نظره ورعاشه محرامنهم والمالم استهم وهومن الاخمار بالغيب فضعة اهدم ومن الاخبار بالغيب قوله تعالى واذبعد كم اللها حدى الطائفة من انها لكم وتودون أتغ مرذات الشوكة تكون الكم فهذا اخبار عن المؤمني بأمر وقع في نقويهم وودوه وأحبوه وهومغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه حبريل عليه السلام حين زل عليه بده الآرة وذلك ان الله وعد المده صلى الله عليه وسلم مأ حد الامرين الطفر بالدور القافلة من الشام بأموال قريش أوقتل النفسر وهسم قريش الذين خرجوا أمن مكة التخليص والما العدو كانت الصابة رضى المدعم سودون وأنفسهم أخذ العدر المفها من المال واعلة ما عندهم من السلاح والرجال فقدر الله انهم ملقون العدة ويقطع دابرا اسكافرين فقتل صناديدهم وأبدالله المؤمنير وأعزالدين \* ومن الاخبار بالغيب توله تعالى انا كفيناك المستهزئين وهم خسة أوسبعة من الكفار كانوا يؤذونه سلى الله عليه وسلم أشد الاذى ويسخرون به فأخبره الله تعالى جلاكهم قبل وقوعه فكان كاقال فلمازات هذه الآية عليه صى الله عليه وسلم اشر أصحامه بهلا كهم وقد تقدم الكلام علمهم في مباحث البعثة ومن الاخبار بالغيب قوله تعالى والله يعصمك من الماس أي محفظك من حميم الماس الذين ير مدون مك سوا وكان العداية رضى الله عنهم معرسونه صلى الله عليه وسلم في اسفاره فل نزات هدنه الآية منعهم من الحراسة وماأصا موم أحدلا شافي هذا لان الآبة نزلت يعدها أوالمرادمن هدنه الآبة حفظهمن القدل فكان محقوظا مكثر من رامضر وقصد قتله والأخمار بدلك معروفة مهامافي صحيح مسلم عن جاررةى الله عنه قال غزونا معرسول الله صلى الله عليه و سلم قبل نحد فأدركذ ارسول الله صلى الله عليه رسلم في وادكمر العضاه فنزل محت شيرة فعلق سيفه مغصن من أغصام ا وتفر ف الااس فى الوادى استظاوا بالشحر فأناه رحل وهوسلى الله عليه وسلم نائم وأخدا الميف فاستدفظ وهوقائم على رأسه والسيف مصلف في ده فقال له من عنعسك من قال الله م قال ذلك ثانها فذال الله فسقط السف من مده ووقعت له روعة فأخذ اليف صلى الله عليه وسلم وقال من عنعك من فقال كن خبر آخذ فعفاعنه صلى الله عليه ولم فقال صلى الله عليه وسلم العماية ها هو بالس وهوملك قو مفانصرف حين عفاعنه وقال والله لأأكون في قومهم حربات وأمثال هذا كمتمر وتقدم فى الغزوات شيمن ذلك فوومن وجوه اعجازه القرآمة كالمناخيرالله به من أخبار

القرون السالفة والامم البائدة والشرائع المائرة عما كالابعز منعالقصة الواحدة الاالفد الشاذمن احمار اهل لمكتاب الذي قطع عروفي تعلم ذلك فأورد الله ذلك على لسان بدوسلي الله على وسلم على أتم حال الميق به و المبغى له وأنى معلى غاية مرتب دمن كالهور فعده فاعترف العالمون بذلك بصده وصدقه مع أنه لم ينه بتعليم ومع أنه أشي لا يقرأ ولا مكذب واوت خل عد ارسة ومداومة لحلب ومحالسة تحتل فهاالركب بالركب ولم يغبءن قومه غيبة يحتمد أفه تعلم فها ماأخبرهم به ولا جهل حاله أحدمهم من ولادته الى وفاته حتى بتوهم تعله ذلك من أهل الكتاب وقد كان أهل المكتاب من أحمار الهودو النصارى كثير امايسالونه صلى الله عليه وسلم عن أخمارالا ممالسالفة فينزل عليه والقرآن مايتلوعام منهد كراكقصص الانساعلم اسالام مع أعمهم فيذكرها لهم صلى الله عليه وسلم مفصلة بأبلغ عبارة وألطف اشارة كخبر وسى والخضر وخدير بوسف واخوته وكفصة أصحاب الكهف ودى القرنين ولقمان وابند وأشساه ذلكمن الانباء والقصص المذكورة في القرآن عن ضيمن الاحم السالفة وكبيان ابتداء لخاق وماجرى فى ذلك وحلقه للسموات والارض وآدم وحقواء وما بي التموراة والانجيل من الاحكام والشرائع والتوحيد ومافى الزيوروصف ابراهيم وموسى مماصدة قدفيه والعلماء مامن أهر الكتاب ولم يقدر واعلى تمكذب شيمنها ولأدعنو الذلك واعتر فوالدفع ممن وفقه الله وهداه فآمن لماسبق له من العناية الازلية ومنهم من خذله الله ف كفرعنا داو-\_دا ومعهذا العذادوا لحسدالذى أطهروه لميذ كرعن واحدمن النصارى والمود تسكذب شئ من ذلك معشدة عداوتهم له صلى الله عليه وسلم وحرصهم على تسكذ يبه في شي من كالمه ومع المول احتداحه عالهم بمافى كتهم وتقر يعهم بما أطوت علب مصاحفهم وكثرة -وااهم له علم الصلاة والسلام وتعنيتهم الاهق طلب أخبار انبيائهم وأسرار علوبهم ومستودعات سرهم فكان يعلهم بمكتوم شرائعهم وماتضم ته كتهم مثل سؤالهم عن الروح وذى القرنين وأصحاب الكهف وعسى عد ١١ الدلام وكبيان حكم الرجم لماسألوه عن حكم الرحم للزابي المحصن وكانوا ةد أنسكروه فى شر يعتهم فبيئه صلى الله عليه وسلم لهم وأخبرهم بأنه مذكو رفى النمور ةوكمبيان ماحرتم اسرائيل على نفسه واسرائيل هو يعقو بعليه السلام وكان الهودسألوا النبي صلى الله عليه وسلم امتحا ناله عماحرم اسرائيل على نفسه فقال اهم لحوم الابل والباع افعد قوه وذلك أن يعقوب عليه السلام نذرأنه ان دخل بيت المقدد مسلمامن الامراض والآفات أن يذبح آخر أولاده فلماسار البهوقرب منيه بعث الله لهملكا وكزف دمفرض بعرق النساحي كانمن وجعهما كانوذ لك اطع من الله به للا يلزمه ذبح ولده لانه اشـ ترط في الذرالد خول الي ست القدس سلها من الامراض والآفات فلي عصل الشرط فرم على مامن الانه دخر عرف الذا وكان ذلك باجتهاده تدوالانبيا محو زاهم الاجتهادعلي لصح وسألوه صلى المه عليه وسلم أيضا عماحر معلى بى امرائيل من الطيوات والانعام الى كانت أحلت لهم فر مها الله علىم

أى عقو بة لهدم الدب طلمهدم وأنزل الله في ذلك وعلى الذين هادوا حرَّمنا كل ذي ظفر ومن المقروالغنم حر مناعلهم منصوبهما الاماحلت لمهورهما أوالحواما ومااختلط معظم ذلك خ ينام مبغهم وانااصاد قون فحرم الله عله-م مالم كن مشفوق الاصاب من الهائم والطيور كلامل والتعاموالاوز والمطوقدل كلذي مخلب من الطمور وكلذي عافر من الدواب وحرمعلمهم شحم المقر والغينم والكاشه والاماالتصق مااظهر والحنب كاسته المفسر ون ونصاوه فيسو رة الانعام وقوله سغهم أى يقتل أنسائهم وأخذهم أموال الناس باالا لل وكانوا و ولون الذي صلى الله عليه و- لم لم عرم الله عليه الشدا قان حر معلد الشدة افيدته وأنزل الله هذه الآمة الصريحة في أسكذ يهم فاقتضحوا وجاءأن الهود قالواله صلى الله علميه وسلم تزعم أذك على ملة الراهيم وأنت تأكل لحم الال وابنها وذلك تحرم في شرعه فأنزل الله تعالى كل الطعام كان حلالبني اسرا أيل الاماحرم اسرائيل على نفسهم قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فأتلوها انكانتم مادة بن فكبتوالمالم عدوافه ما ما دعوه \* ومن الاخبار بما في الكتب اسابقة قوله تعالى فى وصف أصحاب نبيدًا صلى الله عليه وسلم ذلك مثالهم في الدو راة ومثلهم في الانجير الآبة و لاشيارة الهولة تعمالي سمياهم في وحوههم من أثر السجود ولميذ كرعن أحدمنهم أنه كذبه وشئ وذال بن كتبرمهم صرح بصعة سوته وصدق مفالة وبالهم اعما معدوانه وته حسداوعنادا كأهل بحرار وعسد اللهن ورباوحيين أحطب وغرهمون أحماراله ودواانصارى حدتى الناصاري نجران لماطلب ماعلتهم امتنعوا وخافوا موتزو العذاب علههم واعترفوا بنبوته فمايعهم وامتنعواهن اتباعه ظاهرا بغهاوع فاداوصالحوه وانصرفوا كاسماني وعنصفية أمالؤه منرضي الله مها وكانت بنتحيي أخطب قالت كان عي أبو يا مرأحه ن رأيا من أبي كان يفول لا في أليس هو الذي نحيه رميي كتبنا في مول عمهو هوفيقول له في في فسال منه ويقول معاداته وقد فضع الله أهل الكتاب الذين حسدوه صلى الله عليه وسلم وأظهرك يراعما أخفوه فالتعمالي باأهل المكتاب قدجاء كمرسوا تابيين لمكم كثيراعما كنتم تخفون من المكتاب و يعفوعن كثيراً ي لحله وسد تره عامهم رجاءهدا بقهم وتبوندق الله تعالى فوومن وجوه اعجازه كاد كره تعالى من عجزة وم في فضا ما واعلامه أمم لا وزهاوم الحافظ لواوماة مدرواعلى ذلك كالهود لما ادعوادعاوي باطلة وقالوالن يدحل المنتالامن كانهودا أونسارى فيكذبهم الله وألزمهم الجدة فقال خطابال نسه صلى الله عليه وسلمقلان كانت لدكم الدارالآخرة عنسدالله خالصة من دون الناس فتمنو الموت ان كثتم صادقين أىان كنتم ادقين انكم من اهل الحنة وانها مخصوصة بكم فتمنوا الموت لان من تيقن دخول الخنسة اشتاق الهاوأحب التخلص من هذه الدار وأ كدارها ومن أحب لقاءالله أحب الله الماء و قال الله و مالى وان يتمنوه أبداء القدمت أبديم -م فنفي عنم تمي الموت في حبيح الازمنة المستفيلة بقوله لن وأبدا وماقد متأيديهم هوكفرهم بالله ويحر بفهم التورا فغفي هذه

الأبتمن المحزات الاخبار بالغبب وهوا نتفاءة بهم الموت فى المستقبل فدكان كاأخبراذ لم بقنوه و لوتمناه أحدمهم التولم يقع المفنى من أحدمهم مع توفر الدواعي على نقله لو وقع والمقنى وان كان من اعمال القلب الخفية الاان النطق بقوالهم غنينا عكن وروى البهقي عن ابن عاس رضى الله عنه ماعن الذي صلى الله عليه وسلم لوان الهود تمنوا الموت لما تواو ألذي أذيبي سدهلانفولهارحلمنم الاغص بريقه يعنى عوت مكانه فصرفهم اللهعن تنبه الظهردان رسوله صلى الله علمه وسلم وصحة ماأوسى المه ولم يتمنه أحدمهم لخوفهم الموت وطرصهم على الحياة وكانوا على تمذيبه أحرص لوقد در واعلى تسكذبيه بأن يتمنوا ولا بموتوا والكن الله مفعل مار مدفظهر ربدال معزمه وانت عنه وفي الشفاء من أعب أصر المهودانه لانوحد منهم أحد يقدم على أن الموت ولا عيب المهمن يوم نز ول هذه الآمة لشدة خوفهم ولما حبلهم الله علمه من حرصهم على حب الحياة كافال تعمالي والمعدم م عرص الناس عبلي حياة وهذا المذكور من امتناعهم من التمني مو حود مشاهد لن أراد أن يحتم مه مو ومثل ما تقدّم في الاخبار بالغيب عن المسية قبل قوله أهالي وال كنتم في رب عما نزلنا على عبد دنافأ توابسو رقمن مثله وادعوا شهداء كممن دون الله ال كنتم ا دقين فان لم تفعلوا وان تفعلوا فاتقو االنار فقوله وان تفعلوا اخبار بالغب وتعيزاهم ﴿ ومن وحوه اعداره ﴾ الروعة التي تلحق قلو بسامعه عندسماعه والهيبة التي تعتريه مءند تلاوته لمافيه من الحالة القوية باعتبار مافيه من المواعظ والانذارقال ثعالى لوأنزانا هذاا لفرآن على حبل لرأبته خاشعامة صدعامن خشية الله وهذالما فيهمن الروعة التي تهذا لجمال فيا بالك بالرجال وهذه الروعة على المدكد بن وأعظم منها على المؤمنين حتى كانوا يستثقاون عاعداصعو بةمافيه علهم ويزيدهم سماعه نفوراعن الحق والاصغاء المهو بودون انقطاعه ليكراهتهمله لخبث طمائعهم فالتعالى واذاذ كرت رباث في القرآن وحده ولواعلي أدبارهم نفور اواذاذ كرالله وحده اشمأرت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة ولهذا قال سلى الله عليه وسلم القرآن صعب مستصعب على من كرهه وهوالحا كم الفاصل س الحق والياطل والمر والفاحر وأماالمؤمن فلاتزال وعتهمه أى فزعه وخوفهمن ز واجره ومواعظه احلالاوهبية توليه عندة لاوتدا غداما فعمل قليه ومعمد لحب استماعه ويردادهشا شقونشا طالم لقليه اليه وتصديقه مقال تعالى تقشعره به حاود الذين عبشون رجم ثم تابن حاودهم وقلو بهم الىذكر المته أى يعرض للدذى الله يمتد دالقرآن قشعر برقمن الخوف من هدته فاذا تأمله وتديره لان قلبه وحلده لانسه ومس ورومه واذاتري الصالحين اذا تلا القرآن تواحدوا وصاحوا وقد يتعدى ذلك الى الغشى وشق المياب ونعوه ومثله لاينه كر ومن لمهذف لا يعرف وانسالم يقعمثل هذامن الصحابة رضى الله عزم لان مقامهم مقامة كين وعمايدل على ان ما يعد ثلقاو بمن الروعة والمهامة شئخص مالقرآن دون غسرهمن الكلام انهأم دعسترى من لايفهم معانيه ولايعلم تفاسره ومذال الااسرفيه وأمرراني ولذلك بداب قارئه وسامعه وانلم فهمه يخلاف

arm y"

غره \* وفي الشفا للقاضي عداض ال نصر اندام ، هارئ مالوالقرآن حهرا فوقف لسمع قراعم وهو مكي فقدلهم مكبت فقال للشحا والنظم والمراد بالشحا الطربو بالنظمر وأقي انتطامه وحسن انسطامه فاثرذلك في نفسه وهولا يفهم حتى أمكاه وهذه الروعة قدا عترت حماعة قبل الاسلام عند ماعهم القرآ نفهم من أسلم اهذه الروعة لا ولوهلة وآمن به وصدق ومهم من كفر روى الخارى ومسلم عن حدرين مطعم رضى الله عندقال سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم بقرأف صلاة الغرب بالطور وذات قبل اسلامه حين جاءالي المدسة ليكام النبي صلى الله علمه وسلمف أسارى بدرقال فلاماغ هذه الآبة أمخلقوا من غبرشي أمهم الخالقون أمخلقوا المعوات والارض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن باثأم مم المسيطر ون كادقلى أن يطرأى حدث عنده فزع وخوف شديد حتى لحن أن قلبه يفني و يطهر فرادفي والتقوذ لك أوَّل ما وقرالا عمان فى قلى أى لانه لما معها وفهمها علم ما فيها من مرهان الاعان القاطع لعرق الكفراد لالتهاعلى انلاغالق يستعق العبادة الاالله فيكن الاعمان في قلب ما بعد اشطرابه وفي رواية فصدع قلى وفروانة انهلاءهم فوله تعالى والطور وكتاب مسطور فيرق منشو رغسر واندهش فأساهم الاعذاب ريث لواقع مالهمن دافع حلس وخاف ان العداب مزل مه فلماسم يوم تمول السهاءمورا وتسمرا لجبال سمرافو يلهومنذ للمكذبين أخدده خوف شديد فلما وصل الى قوله امهم المسطر ونقال كادقلي بطاراخ الحديث فقيه دليل اروعة القرآن لن معه وانتلك الروءة سبب لاسلامه رضى الله عنه فهومن وجوه اعجازه بان قار أه لاعله ولوأ عاده مرارام ان القيلو بحملت على معاداة المعادات وسامعه لا مرض عنه ولا مكره تسكراره على سمعه مل الملازمة لتلاوته تزيده حلاوة وترديده بوحب له يحبية وحسناو بهيعة وقبولا ولايزال غضاطريا لانتغير مهيئة ونضارته في كالم وفر سعهد بالنزول وغيره من اليكامولو ولغفي الحسن والسلاغة ماملغ علمع الترديدو يعادى اذا أعيدوكنامنا ستلذيه في الخلوات و دؤنس وتلاوته عندنز ول المكر باتوسواه من الكنب لابو حدد فيه ذلك حتى أحدث لها أصحابها لحوناوطرقايستحلبون بتلاء اللحون تنشه مطهم على قراعتها والمرادان غيرا لقرآن يخير عله اسمات تحمل الناس على الرغبة فيه والاقبأل عليه ولاختصاص القرآن بعدممل قارئه وصفه صلى الله علمه وسلم بقوله في حديث وواه الغرمذي عن على رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال اخ استكون فترنه فيدل فيا المخرج مها قال كتاب الته فيه نمأ من قبلهم وخبرمن بعدكم وحكم مايينكم هوالفصل ليس بالهزل منتر كممن حيار قصمه الله ومن التغي الهدى فى غد مره أضله الله وهو حيل الله المتسن وهو الذكر الجدكم وهو الصراط المستفيره والذي لاتز دخها لاهوا ولا تشبيع مند العلماء ولانتنس مالالسن ولا تخلق على الردولا تنقضي عائمه هو الذي لم تنته الحن أ ذسم مته ان قالوا اناسمعنا قرآ نا عنام مي الى الرشد فآمنا به من فالمه صدق ومن حصم مدعد لومن عسل بداجر ومن دعااليه هدى الى صراط مستقير

ومن وجوه اعاره جمعه اعلوم ومعارف لم ومرفها العرب ولا محدصلي الله عليه وسلم قبل نز ول الوجي عليه ال ولا يحد طأ حد من على الاحم ما ولا يشتصل علها كما ب من كمتهم فحمع فيه من سان علم الشرائع والتنبيه على طرق الجيج العقلية والردعلي فرق الاعم براهـ من قو بة بدة سهلة الالفاط وامالمخدلهونأن سمبوا أدلة مثلها فلريقدر واكفوله تعالى فلق السعوات والارض أكبرمن خلق الناس وكفوله تعالى أوايس ألذى خلق السموات والارض مقادرعلى أن عان علهم وكموله تعالى فل عديها الذي أنشأها أول مرة وكموله تعالى لو كان فهما الهة الاالله لفسد تاوفه مهن دفائق علم المختوم كفوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لاالشمس بنبغي الهما أن تدرك القصر ومن دقائق علم الطب كلواوا ثمر بواولا تسرفوا ومن دقائق علم الهند-ة انطاقوا الى طل ذى ثلاث شعب لا ظامل ولا يغدى من اللهب فقيه اشارة الى شكل مثلث مع يعض أخكامه التي لا يعرفها الاالرا منون في علم الهندسة وفيه حل امن علوم السهر والاخلاق الحمدة وتزكمة النفس وأنساء الاحم والمواعظ والحكم وحوامع الكلم وأخبارالدار الآخرة ومحاس الآداب والشيم والامثال والاشياء التي دات على البعث وآباته ولاخبار عبا كانوما بكون ومافيه من الاس بالمعر وف والهي عن المنكر والامتناع من أراقة الدماء ومافيه من صدالة الاحارم الى غد مرذ لله قال تعدالي مافرطنا في السكتاب من شي وأنزلنا علىك السكتاب تدانا اسكلتني والمدخر ساللناس في هذا الفرآن من كل مثل واخرج ابن أى شيبة ان الله تعالى قال للذي على الله عليه وسلم انى منزل عليك تورا وأى كما بايت به الموراة الكثرة مااشتمل علمه تفتح عاأعه اعما واذاناهما وقاد باغلفاونها بااسع العلم وفهم الحسكمة ورسعالفلوب وعن كعب الاحبار علمهم بالقرآن فأمه فهم العنول ونورا لحسكمة وقال الله تعالى ان دردا القرآن بقص على بني اسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقال هدا اسان للناس وهدى فحمع الله فديهمع وجازة ألفاظه وحوامع كله أضعاف مافي الكذب قبله التي ألداظهاعلى الضعف منهمرات في ومن وحوه اعاره كان الله حمع فيه دين الدلدل والدلول وذالثان اللهاحتج بنظم القرآن البديم المعز وبحسر تأليفه واعازه وبالاغتهفه وادليلوني اثنا عدد البلاغة أمره وفهده ووعده وعدده وغير ذلكمن المفاصد العظمة فهي مدلول فالقارئ بفهم الححة والتكلف من كلام واحد وسورة منفردة مومن وحوه اعجازه كم تبسير الله تعالى حفظه المعلمه قال تعالى والفد مسرنا الفرآن لاذكر وكانت سائر الاحم لا يحفظ كنها الاالواحد النادرم طول اعمارهم وامتداد أزمنتهم قال معيد بن جبران بني اسرائيل لمبكن فهم من عفظ التوراة فكالوالا يقر ونها الانظرافي صفها غسرموسي وهار ون وبوشع ابن وروعز يروقد من الله تعالى على هذه الامة بأد يسرعلهم حفظ كما مه وجعل فيهم - فظه له لانحصى ويسرحفظه للغامان فيأقر بمدة مؤوس وحوما عازه كومشا كلة بعض أجزائه بعضاو- سن ائتلاف انواء ها والتشام أنسامها وحسن التخلص من قصة الى أخرى والحروج

من باب الى غيره على اختلاف معانيه وانقسام السورة الواحدة الى أمرونهي وخبروا ستخبار واعده وعدد واثبات شوة وتوحد وتقر براعض ماشرع وترغب وترهب الى غدمذاك من فوائده كضرب الامثال وذكر القصص للاعتبارم ادون خلل يتخال فعوله والمكام الفصيع اذا اعتوره مثل هذا ضعفت قوته ولانت زالته وقل رونقه فتأمل أول ص وماجمع فهامن أخبار الكفاروشة اقهم وتقريعهم باهملاك القرود من قبلهم وماذ كرفهامن تكذيهم بحمد سلى الله عليه وسلم وتحتهم عاأتى به والخبرعن انطلاق اللامنيم واحتماعهم على الكفر وماطهرون الحسدف كلامهم وتعمرهم وتوهمهم ووعسدهم بخزى الدارا والآخرة وتكذيب الاحم فياهدم واهد الال الله الهم ووعده ولا مثل مصابهم وتصييرا لني على الله علمه وسلم على أذاهم وتسليمه بكل ماتقدمذ كروتم أخذفي ذكردا ودعلب مالسلام وقصص الانبياء كسلمان وأبوب علم واااسلام وكل هذافي أوحز كلام وأحسن نظام على أتم ارتباط من غبرخل نزيل رونقه و يقل فصاحته فرومن وجوه اعازه ان الله وسع على الامة بقراءته على أوجه متنوعية وطرق متعددة وهي طرق الفرات الشهورة ومعذلك لايختل شئ من ولاغته وحميسع انواع اعجازه كل طريق من طرق قراءته مشتمل على تلك الوحوه وهذالاء كن مثله في كالرم المشهر فأن الشاعر البلدغ اذا اجتهدني انشاء قصدرة مليغة فأنها يختل لوغيرشي من كلاتها ولانبقي عسلى الاغتمالوأر يدقراعتهاعلى أو حسمة تؤعة يحلاف القرآن العز بزقال تعمالى قل لثناحتم عت الانس والحسن على أن أنواء لهسدًا القرآن لا أنون عمله ولو كان عضهم لبعض ظهمرافغ يقدرا حدأن بأتى عمل القرآن فيزمن رسول الله صدلي الله عليه وسلم ولا اعده الى زمنناهمذا دل الى يوم لدين وكيف قدرعليه أحدوقد تحزز عنه العرب الفصاء والحطباء والبلغاءمن قريش وغيرها فتحزغهرهم أولى وهم قدعر فواانه صلى الله عليه وسلم من قبل نبوته بارىعمن سية الالتحسن زظهم كتأب ولاعقد حساب والم يتعلم شيدا والم ينشد شعرا الخيره فضلاعن انشائه ولاعتفظ خبراولاروى أثراحتي أكرمه الله بالوحى المنزل والكذاب المفصل فدعاهم المه وحاحهه مه قال تعيالي قل لوشاءا لله ما تلوقه علمه كم ولا ادرا كهرمه فقد لبثت فهكم عمرا من قبله أملا تعيقاون وشهدله سهانه وتعالى في كتابه مذلك قال تعالى وما كثب تتلومن قسله من كمابولا تخطمه بمينك اذالارتاب الطاون ووحوه اعاز الفرآن كشرة وعائبه لاتنقضى ولاتتناهى واذاعرفت متقدم عرفت اندلا يحصى عدد معمزات القرآن أاص ولاألفين ولا أكثرلانه صلى الله عليه وسلم قد شحداهم بسورة منه فكنرواعها وأقصر السورانا أعطيناك الكوثرفكل انةأوا بات منه مددهام نسه مخزة غونها زنسها محزات كاتقدم وجاعلى حدرث قدسى من شغله القرآن عن دعائ ومساً لني أعطيته أفضل ثواب الشاكرين اللهم فاجعله رسم قاو بناوشفاء همومنا وغمو مناويورا رصارنا واحملناهن المنتفعين به العاملين يمافيه التاليله حق تلاوته انات على شي قدر والله سيحانه وتعالى أعلم

j

## ومن مجزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق القمري

اعلم ان معزاته صلى الله عليه وسلم ترجع الى ألائه أقدا مماض وحدة ولو حوده ومستقبل وحد بعدوة أنه ومقارن له من حين جله الى ان نقله الله الى محل فضله فأما القسم الماضى وهو ما كان قبل و حوده في مناهم و المعالمة و الما الله عليه و الما المانى وهوما و قع بعدوفاته صلى الله عليه و سلم في كثر حدا اذفى كل حين بقع لحواص أمنه من المكرا مات و خوارق العادات بسعيه ما لا يخصى في كرا مات الاواراء من تهمان محمولة و حلى الله عليه و سلم ورحم الله الا وصرى حيث يقول

والمراماتمنهم معزات \* حازهامن والمالاواراء

وأماالقسم الثالث وهوما كالامعهمن حن ولادته الى حن وفاته في اوحد قبل البعثة دسمي أيضا ارهاماوذلك كالنورالذي خرج معه حتى أضاءت له قصو رالشام وأسواقها حتى رأث أمه قصور اصرى وروى النسعدعن النعماس رضى اللهعنهماان آمنة فالتلافصل منى تعنى المى سلى الله عليه وسلم خو جمعه بورأضا اله ماس المشرق والغرب وغسر ذلك عماشوهد حال ولادته وفى وضاعه وكتظليل الغمام فانه انما كان قبل البعثة وكذا كلما كان قبل اعتته وماوجد عدالبعثة فكثر بحدافنه انشقاق القمر وقد نطق القرآن مقال تعالى اقتر بتاااعة وانشتى الفمروان بروا آية بعرضوا وبقولوا سحرمستمر وروى أحاديثه أهل السنن كالمخارى ومسلم والامام أحدوالبهتي وبقية أهل السنن وواذلك عن جسع من الصحابة منهم على وابن ومعودوا بنحر وحبر بن مطعم وأنسبن مالك وعدالله بن عاس و حديقة من المان وغرهم ورواه عنهم جسع عن جسع حتى بلسغ مبلغ التواتر قال العلامة عبد الوهاب بن السبكى النائشقات القسمر متواتر منصوص عليه في الفرآن مروى في الصحيد بوغيره سمامن طرق ولم منشى لغير نبينا صلى الله عليه وسلم وهومن أمهات مجزاته سلى الله عليه وسلم قال في المواهب وقرأ حمم أهل المنة والمفسر ونعلى ونوعه لاحله صلى الله علمه وسلم قال الحطابي انشقاق القمرامة عظممة لا بكاد بعدلها شي من آيات الانساعواذا اختص بالسيد هموذلك انه ظهر في ملكوت السهوات خارجاعن حلة طباع مافي هذا العالم المركب من الطبائع فليس بما يطمع في الوصول اليه بحيلة فلذلك صارالرهان وأظهرمن غبره وفي الصحين عن الن مسعود رضى الله عدمقال أنشق القمر على عهاد رسول الله سلى الله على وسلم فرقة ن فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله صدلى الله عليه وسدلم اشهد واوفى رواية عن أنس رضى الله عنده ان أهل مكتسأنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشفاق القمر شقتين حتى وأواحراء ينهما وكان انشقاق القدمرة بل الصحرة بخمس سنين وكان أنس بالدينة صغرا فروايته كانتءن النمسعودرني الله عنسه وكذاروا يدان عباس رضى الله عنهما لانه اذداك لمولد وفرر واله

للبهة عن ابن عمروضي الله عنهما في قوله وهمالي افتريت الساعة وانشق القمر قال قد كالله علىعهد رسول اللهصلي الله علمه وسلم انشق فلقتين فلقة دون الحيل وفلقة خلف الحيل أي ذوقه كافى الحديث قبله فقال صلى الله عليه وسلم اشهدوا وفي رواية للامام أحدعن حبر بن مطعم رضى الله عنه قال انشق التسرعلى عهدر ول الله صلى الله علم وسلم فصار فرقتن فرفة على هذا الحيل وفرقة على هذا الحيل فقالوا أى الحكفار المحد فقال رحل مهم أى وه وأبوجهل ان كان سحرنافانه لا يستطيع أن يسحرالناس وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه فقال كفارقر يش حركم ابن أبي كبشة فقال رجل مهم ان كان محد سعر القمر فانه لم يبلغ سعرة أن ويرالارض كلها فسلوا من وأتمكم من ملد آخر فسألوا فأخمروهم انهم وأوامثل ذلك وفي ر وادة لان وسعود رضي الله عنه قال انشق القصر على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كفا رفريش هذا حرائن أي كشقتم فالوا انظروا ما مأتيكم مه اله خار فأن مجد الانستط سع أن وعرالناس كاهم فاءالسفارفأ خبروهم بذلكرواه أبوداودوا لطيااسي وفدوا يةللبهق عن ابن مسعود رضى الله عنه انشق القدم عكة فقالوا محركم ابن أبي كبشة فسلوا السفار فان كانوا رأوامارأ يتم فقد صد ق فاعلا يستطيع أن يسحر الناس كالهم وال لم مونوارأوا مارأ يتم فهوسكر فسألوا السفار وقدةدموامن كلو حدفقالوارأ خادفقال الحسكفارهذا محرمستمر وفروابة لافي نعمون ان عماس رضي الله عنه ما قال اجتمع المشركون الى رسول الله المالة عليه وسلم منهم الوامد بن الغيرة وأنو حهل والعاص بن واثل والاسودين الطلب والنضر بنا المارث ونظراؤهم فقالوالانبي صلى القه عليه وسلم ان كنت صادقاف فالاالف مر فرقتين فانشق وفى روا ية فقال اهم ان فعلت تؤمنوا قالوا نعم فسأل رعه أن يعطيه ماقالوا فانشق القمرفرة تن ورسول الله صلى الله علمه وسلم سادى مافلان مافلان اشهدوا ور واه المعارى مختصراعن انعاس رضى الله عناسما للفظ ان القمرانشق على عهدر سول الله صلى الله عليه وللوان عباس رضى الله عنهماوان لم يشاهدالقصة كانقدم ففي بعض طرقه أنه حل الحديث عن أبن مسعود رضى الله عنه وسافى رواية لعد الرزاق والبهق عن ابن مسعود رضى الله عنه رأ بتالة مرمنشقا شقتين شقة على أبي قبيس وشقة على السو مداعوا لسو مداع المدوالتعجير ناحة خارج كة عندها حبل وفي شرح المواهب أر التعدير بأبي قبيس من تغير بعض الرواة لان الغرض أموت رو تنه منشقا احدى الشقتين على حب لوالآ خرى على حبل آخر ولا بغار دائ أول الراوى الآخر رأيت الحيل بين ما أى بين الفرقة من لا فه اذ ذهب فرقة عن عن الحيل وفرنة عن يساره سدق أنه سفه ماوأى حيل آخر كان في حه فعمد مأو يساره صدف عليه أغ اعليه أيضاو وقع في وضر والا تابن وسعودرضي الله عنه ان انشفاف المقد مركاد والذى سلى الله عليه وسلم عنى وفيروا بات أنس أن دلك كان عكه ولا تعارض لان مراد أأسر رضي الله عنه أن ذلك كان وهم عكة قمدل أن يها جروا الى المد ندة و يصدف

على منى أنهامن جلة مكة بلجائرواية عن النمسعودرة ي الله عليه قال انشق القمرعلى ودرسول الله صلى الله عليه وسلم ونعن عكة قبل أن يصرالي المدنة فظهر أن الراديد كرمكة فرواية أنس الاشارة الى أنذلك وقع قبل الهجرة وقبل ان الشق تعدد فرة كان وهميني ومرة وهم عسكة وقيدلان مدة الشق كانت مدرماين العصر الى الليل فعدمل أخيم وكانوا منى غرجهوا الى كة فرة ذكروا حراءوم " ذكروا أماقييس فقدر وى أبو ومترفى الدلائل عن ابن عباس رضى الله عن ما انشدق القدمر أملة أر دع عشرة نصده اعلى الصفاوزمفاعلى المروة قددر مابين العصر الى الليل وحاء أنهتماء دمارين الفرقتين فأراهم الني صلى الله عليه وسلم احدى الفرقتين وقال اشهدوا غمأراهم الفرقة الاخرى وقال اشمدوا وعلى هذا جل مصهم الرواية التي فهاأنه أراهم انشقاق القمرمي تين وحزم مصهم بتدكر بر الانشقاق وأنه وقعمم تمن فلاتنا في بن الروايات فال القاضي عياض في الشفاو حيث أجميع الفصرون وأهدل السنةعلى وقوعه وتواترت أحاديث فلاالتفات الى اعتراض مخاذول بأنه لو كان هـ قدا الانشقاق ثابتالم يخف على أهـ ل الارض اذهو شي طاهر لحميهم وحامد ل الدعليه أنه له مقل الماعن أهيل الارض أغم رصدوه تلك اللملة و ترفيوه ونظروا الي مطلع م فلير ومانشق والوفرض أنهم فعلواذ الشلما كانت بهم حجة علمناه اذ ايس القمرقى حدواحد لمسعأه الارض لاختلاف أحواله اختبالف مطالعه بالنسبة ليعض دون اعض فقد اطلع في ايدان في بعض البلاددون بعض وقد يطلع عدلي قوم قبل أن يطلع على آخر من وقد بكون من قوم بضدّماه ومن مقا بلهم من أقطار الارض أو يحول سنة وم و سنه محاب والهذا وحدالكم وفات في بعض البلاددون بعض وفي بعضها حزئمة وفي بعضها كاية وفي بعضها لايعرفها الاذوالمعرفة ذلك تقديرا لعزيزا اعلم وانشفاق القمر وقع بالليل والعادة من الناس فالليل السكون واغيلاق الابواب وقطع التصرف ولايكاد يعرف من أمور السماء شيئا الا من رصد ذلك و اعتنى مفادة الأعتناء وكثيرا ما يكون خسوف القمر في البلادوا كترااناس لاز المبه حدتى يخبروكتبرا مايتحدث الثقات بتحاثب يشاهدونها من أنوار ونجوم طوالعوامور عظام تظهر بالايل فى السما ولا يعلم بها كتبومن الناس ومع ذلك قدساً ات قريش كثيرا من مل الآفاق فأخبر وهم بأنم شاهدواذلك فقالوا سحرم ستمرأى عام وكان الخبرون هم السفار لان المسافرين في الله إن غالبا يكونون في ضو القصر ولا يخفي عليهم ذلك بخلاف عرهم فأن الغالب على مأن مكونوا نساماو مكني ذلك في ثبوت التواتر وان حقى على كثير من أهل الآفاق وقال بعض الملحدة من الفلاسفة الآالا جرام العب لوية الاستهالا بتهيأ فيه الانتخراق والالته تمام وكذا فالوافى فتعرأ بواب السهاءليلة الاسراءالى غير ذلائمن انسكارهم ما يكون بوم القدامة من تسكويرا التمس وغسرد لاء وأحب بأبه لاانكار للعسقل فيذلا فان القمر مخلوق فلله أن بفعل فيدم نشاء \* حكى أنّ أما مكرين الطب لما أرسله صاحب الدولة لملك الروم وقسط عطو ندة

وأخبره للثالز ومبأن هذا أجل علىا الاسلام أحضر بعض بطارقته ليناظره فقال لمتزعموا أنا اقمرانشق لنبيكم فهل للقمر قرابة منكم حتى ترونه دون غيركم فقال له وهل بديكم و بين المائدة أخوة ونسب اذرأ يتموه اولم ترهااامهودواليونان والمحوس الذمن أنسكر وهاوهم فى جواركم فأفم ولم يحر جوابا في تنبيه ي مايد كره بعض القصاص أنّ القمرد خل فى حيب التبى صالى الله علمه وسلم وخرج منكه فليس له أصل وستل الفووى عن رجلهن تنازعا فى انشقاق القمر على عهدوسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحده ما انشق فرقة من دخلت احداهمافي كمه وخرحت من المكم الآخر وقال الآخر در نزل الى بين بديه فرقتهن ولم مدخسل في كمه فأحاب الاثنيان مخطة ان مل الصواب أنه انشق وهو في موضعه من السمياء وظهرت منه احدى الشفتين فوق الجبل والاخرى دونه هكذا أثبت في الصحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنها نتهمي والله سيحانه وتعالى أعلم فهومن متحزاته كي صلى الله عليه وسلم ردّ الشهس له روت أسماء منت عميس الخنعمية رضي الله عنها وهي زوج حعفر بن أبي لحا اب رضي الله عنه ثم ر و - ها أنو مكرر ضي الله عنه عداستشها دجعفر رضي الله عنده ثم تر وجها على من أني لحالب رضى الله عنه بعدوفا فأبي بكر رضى الله عنده قالت التالني - لي الله عليه وسلم كان يوجي المسه ورأسه في حرعلين أبي طالب رضي الله عنه فليصل على رضي الله عنه العصر حقي غريت الشهر س فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابت ماعلى قال لا فقال رسول الله سالى الله عليه وسلما للهمانه كادفي طاعتان وطاعة رسولك فارددعليه الثمس قالتأمهاء بنتجمس رضي الله عنها فرأيتها غربت غرأبتها الملعت بعدماغر بتو وفعت على الجبال والارض وذلك مالصها وفيخيرر واهالا مام أنو حعفر الطحاوى وقال الأحدين صالح المصرى كان مقول لأرنبغي ان سديله العلم التخلف عن حفظ حدديث أسماعلا به من علامات النبوة وأحمد ن سالح من كبار أمَّة الحديث الثقات وحسبه أن المفارى روى عنده في صححه ولاعرة ما خراجان الحوزى لهذا الحديث في الموضوعات فقد أطبق العلماعلى تساهله في كماب الموضوعات حتى أدر جفه كشرامن الاحاديث العدعة قال السبوطي

ومن غريب ماتراه فاعلم \* فيه حديث من صحيح مسلم قال في المواهب في حديث من صحيح مسلم قال في المواهب في حديث ردالشهس قد صحيحه الطحاوى والقاضى عباض قال الزرقاني وناه من مما وأخرحه ابن منده وابن شاهين من حديث أسماء بنت عميس رضى الله عنها باستاد حسن و رواه ابن مردو به من حديث أبي هر يرة باستاد حسن أيضا و رواه الطبراني في معيمه السكمير باستاد حسن كا حكاه شيخ الاسلام قاضى الفضاة ولى الدين العرفي في شرح التقريب عن أسماء ولفظه الترسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسماء ولفظه الترسول الله عليارضى الله عنده وسلم عنه في حاحة فرحم وقد صلى الله عليه الله عليه وسلم العصرة وضع رسول الله على الله عليه وسلم رأسه في هر على رضى الله عنده فنام فلم يحرك حدى غابت الشمس فاحدة في من اله أصلم تقال

لانقال علىه الصلاة والسلام اللهم انعمد لأعلما احتمس منفسه على سمفر قعلسه الشمس كى دصلى قالت أحما فطاعت علسه الشمس حستى وتعت على الحبال وعلى الارض وقام على فتوضأ وصلى العصر غفات الشمس وذلك مالهم اءور واه الطيراني أيضاعن أسمام رضي الله عنها بلفظ آخرة التاشيخل على معرسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة الف الموم خمرحتى عارت الشمس فقال ملي الله علمه وسلم ماعلى أصلت العصر قال لا مارسول الله فتوضأ صلى الله عليه ودرا وحلس فالمحلس فتكلم كامتعرأ وثلاثة كأنهام كلام الحشة فارتحمت الشعش كديثتها في العصر فقال على قتوضاً وصلى العصر عم تمكم صلى الله عليه وسلم عمل ماتكام به قبل ذلا فرجعت الشمس الى مغربها فسمعت الهاصريرا كالنشارف الخشية وطلعت السكواكب وفي افظ آخره تسدا اطعراني أيضافي المكبركان علمه والصلاة والسلام اذائر ل عليه الوخي يغشى عليه فأنزل عليه نواوهو في جرعلى رضى الله عنه فقال له الشي صلى الله عليه وسلم لماسرى عنه صلبت العصر قال لا بارسول الله فدعا الله مكاه تعا أوثلاث فرد علمه مالشعس حستي صلى العصرقالت أسهاء فرأدث الشمس طلعت بعدماغات حق صلى العصر على وضي الله عنه ومن القواعد أن تعدد الطرق رفيد أن العد رث أسلاقال الزرقاني في شرح المواهب ومن لطائف الانفاقات الحسنة أتأراا اظفر الواعظ ذكر يوماقر سيا اغروب فشأ ثل على رضى الله عنه وترد الشعس له والسمياء مغدمة غصامط بقافظ نواأتم اغر متوهده وابالانصراف فأصحت السهاء ولاحت الشمس صافية الاشراق فأشار المم بالجلوس وقال ارتجالا

لا تغربي المسحتى بنهمى \* مدحى لآل المصطفى والنجسله وا تنى عنا ذلك الأووف الاحله النهاد كان الوقوف الاحله ال كان المولى وقوف الدكان \* هدا الوقوف المداه ولرحد له

وروى الطبرانى فى مجمه الاوسط باستاد حسن عن جابر بن عدد الله وفى الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الشهر أن الا تغرب حسق تقدم عبر قريش الني رآها السلة الاسراء وأخبرهم أنها تقدم يوم كذاو ولى النهار ولم تعيق فتأخرت ساعة من خار الى أن قد مت و روى يونس بن أبي بكرع رابن اسحاف امام المغازى قال لمنا أسرى بالنبي سلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي قى العبر قالواله متى تعي قال يوم الار يساء فيا كان ذلك اليوم أشرفت قريش بنتظرون وقد ولى النهار أى قارب ذلك الدوم أن يتم و يدخل الله لله و الشهر وب الشهر والشهر والشهر والشهر والشهر والشهر والشهر والسرف عاد ما الله مساؤل الله والمنافى الله الله الله والله الله مساؤل الموشع من فون عليه السلم فهو عول على أن المعنى لم تعبس على أحد من الانداع عبر الله وسلم الله والمنافى الله الله عنه لا أم الانداع والمنافى الله عنه لانه الله عنه لانه في قسمة والله وسلم على الله عنه لانه في قسمة والله المنافى الله عنه لانه في قسمة والله وقت الله عنه لانه في قسمة والله وقت وحد يشد وسلم على المنافى الله المنافى الله عنه لانه في قسمة الله في قسمة كان المنافى الله عنه لانه في قسمة الله في قسمة والله المنافى وحد يشد وسلم الله عنه لانه في قسمة كان المنافى الله عنه لانه في قسمة كان المنافى الله عنه لانه في قسمة له الانه في قسمة كان المنافى الله عنه لانه في قسمة لانه في قسمة وسلم كان المنافى وحد يشد وسلم الله عنه لانه في قسمة وسلم كان المنافى الله عنه لانه في قسمة كان المنافى الله عنه لانه في قسمة كان المنافى الله عنه لانه في قسمة كان المنافى الله عنه كان المنافى الله عنه كان المنافى الله كان المنافى المنافى الله كان المنافى المنافى الله كان المنافى الم

سره

TY.

حبسها قبل الغروب وفى قصة على كان حبسها بعد الغروب وقوله الالبوشع بن يؤن دهني حرر قاتل الحبارين بعدوفاة موسى وهار ونعلم ماااسلام وكان وشع خليفة موسى عليه السلاموهو القائم الرسالة بعده فدعا الله تعالى أن مدنيه من الارض المقدسة رمية عروقاتلهم موم الحمعة فلا قار رت الشمس الغر وب خاف أن تغيب قبل أن مفرغ منهم و مدخل السبت فلا يحل له قدالهم فمه فدعاالة تعالى فردعله الشهس ساعة حتى فرغمن قتالهم قيل كان علم الخم صححاقبل ذلك فلا وقفت التمس لموشع عليه السلام طل أ كثره ولماردت لعلى رضى الله عنه مطل حمعه ومن مخراته كوصلى الله عليه وسلم كالم الشحرله وانقياده له وشهادته له بالرسالة وأحاديث كلام اشحرله كشرة شهرة واهاأهل السننء كشرمن العمامة منهم عمر من الخطاب وعلى اس أبي طالب وعبدالله بن عياس وعائشة وعدالله بن مسعود وعدالله بن عروجار بن عبدالله وأسامة من زيدوأنس مالك ويعلى من موغ عرهم و رواها عنهم أضعافهم من التباريعين قال القياضي عياض في الشفياف مارت في انتشارها من القوّ وحيث هي قال الشهاب الخفاسي بعبي أنها نفلتءن كثيرمن الصحابة وائتما بعين حتى ملغت التروا ترالمه نوي وصارت في مرتبة قوية لانشان فهاأ حدمن العقلاء روى البهق والبزار والدارجى عن ابن عمر رضى الله عنهما فال كنامعرسول الله على الله عليه وسلم في سفر فد نامنه أعرابي فقال له الذي سلى الله عليه وسلم أستر بديا أعرابي قال أهلي قال همل لك الى خبرقال وماهوقال تشهد أن لا اله الا الله وحده لاشر مكنله وأن محدا عبده ورسوله قال من يشهد لك على ما تقول قال هـ فه والسعرة وهي شاطئ الوادى فأقملت تخدد الارض أى تشقها عروقها حتى وقفت سن مديه صلى الله عليه وسلم فاستشهدها ثلاثا أى طلب من اأن تشهد له بأنه رسول الله سلى الله عليه وسلم فشهدت له بأنه وسول المتمحقا غرجعت الىمكانهاو رجم الاعرابي الى فوم وقال مارسول اللهان متمعوني آتانهم والار حعت الباث وكنت عل وروى البزارعن بريدة بن الحصيب رضى الله عنه قال سأل أعرابي الذي صلى الله عليه وسلم آية أي علامة بدل على أنه رسول فقال له قل الله الشعرة رسول المه مدعولة فدعاها فالت الشحرة عن عمة اوشما لها و من مديما وخافها فتقطعت عروقها غمان تخدد الارض تحر عروقها مغسرة حتى وقفت دن مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت السلام عليك ارسول الله قال الاعرابي مرها فلترجم الى منتها فرجعت فدات عروقها فاستوت ففال الاعرابي الذن لي أمجداك أي عد أن آمن به كاصر حده في رواية فقال له صلى الله عليه وسدلم لوامرت أحدد أن يستحد لاحدد لأمرت المرأة أن تستحد لزوجها فقال الاعرابي فأذر لي أفيل بديك ور حليك فأذن له وروى النفارى ومسلم عن عبد الله من مسعود رضى الله عنه قال آ ذنت أى أعلت الذي صلى الله عليه وسلم بالحق الله استمعو له شحرة وان الحن قالوا له من شهدالم أى مأنك رسول الله فقال هدد والشجرة عدعاها الشهادة في اتتحر عروقها الها قعاقع وتفدم في مباحث المعدقبيل بالذ كرتعد ف قر مشاط متضعفين قصدر كانه

رضى الله عنه فأنه أسلم وهد ذلك وفعها أنه سلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يسلم قال لا الا أن تريني T بة مقال له ان أريتك آية قسلم قال العمو كان بقر به شيخرة معرفة قال لها أقبلي ماذر الله تعالى فانشقت انتتن وأقبل نصفها حستي كانس مديه صلى الله عليه وسلى ومدى وكانة فقال أريتني أمراعظهما فرما فلترحم فقالان أمرتهافر حعت تسلمقال نعم فأمرها فرحعت والتأمت وفضياما وفر وعهامع تصفها الآخرفقال له أسلم فأبى ويقي على كفره حتى كاعام الفتح فألم رضى الله عنه وتوفى بالمد سنة في خلافة معاوية رضى الله عنه سنة اثنين وأريعين ويروى البهق عن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم شبكي الى ربه من قومه في أواثل المعتمدة قبل قوة الاسلام وأهله وانهم يخوذونه وسأله آية بحلم ما أن لامخافة عليه فأوحى الله البه أن ائت وادى كذاهن أودية مكة فأن فيه شحرة فادع غصمام فالأتك ففعل فحاء خطالارض خطاحتي انتصب بين بديه فيسه ماشاءالله أى حدله مدة قامًا عدده ثم قال له ارجع كاحث فرجع فقال علت الانتخافة على ورواه بنحوهذا البزار وأبو يعلى والبهق عن همر من الخطاب وضي الله عنموذ كرفيه انه - لى الله عليه وسلم قال أرنى آية لاأ بالى من كذبى فذكر نحوه وروى المنحارى في تاريخه والبهق والدارى والترمذي يسند صيعن انءاس رضى الله عنهما قال عاءاء واف الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فم أعرف المارسول الله فقال الدعوت هذا العذق من هذه النفلة أتؤمن وقال نعم فدعاه فعل مفزأى شبحتى أناه فقال ارجع فعادالى مكامه فأسلم الاعرابي وفير وابق فعل مزلمن النخلة شيئا فشدنا حق سقط على الارض فأقبل وهو يسجد ويرقع حق انتهمي الى الذي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ارجع فعاد فأسلم الاعرابي وقال أشهدا ذك وسول الله والمرادمن العذق العرجون عافيه من الشماريخ وروى الامام أجدعن جاررضي الله عنه قالجاء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس خرين قد خضب بالدماء ضر مه بعض أهل مكة حين كذبوه فقال له مالك فقال رسول الله على الله عليه وسلم فعلى هؤلاء وفعلوا فقال له حمر بل أتحب أن أريك آية أى تربل حراك فقال نعم فنظر الى شحرة من وراء الوادى أى الذى كان فيهمع حمر يل فقال ادع تلاء الشيرة ودعاها قال فاعت تشي حتى قامت بين بديد فقال مرها فاتر جع الحامكانها فأمرها فرحمت الىمكانها فقال صلى الله علمه وسلم حسى حسبى وفى والملاأ بالحامن كذبنى من قومى مدهد اأى لان الجماد اذا ألماع دعوية دلذاكء لى أن الناس تطبعه لكن تأخير ذلك لحمكم خفية ورواه الدارى من حديث أنس والبهق من حديث حررض الله عنهما وروى الامام أحدوا اطهراني والبهق عن يعلى بن مرة المذة في رضى الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسترفذ كر الحديث الى أن قال ثم سرناحتى نزلنا منزلا فنام الني صلى الله علمه وسلم فاعت محرة تشق الارض حتى غشية وفى رواية طافت مغرجه ت الى مكانها فلا استيقظ ملى الله عليه وسلم ذكرت له داك فقال عي شجروا من أذنت رم افي أن و مل فأذن الها وروى ... لم في صحه عن جار بن عود الله

رضى الله عنهما قال سرنام ورسول الله صلى الله على وسلم في غزاة حستى زائلو ادما أفيرأى واسعافدهب رسول اللهصملى الله عايموسلم يقضى حاجته فاتبعته باداوةمن ما فنظررسول التهصلي الله علىموسلم فلرشيثا يستغر مه فاذا شحرتان في شاطئ الوادي فأ نطلق رسول المعصل المتعطيه وسبلم الى احداهما فأخد يغضن من أغضا نها فقبال انقبادي معى اذن القه تعالى فانقادتمعه كالبعبرالمخشوش الذى يعانع قائده والمخشوش الذى وضعالها لخشاش وهوعود مععل في أف البعر لينقلد سهولة غوفع ل الاخرى كذلك حتى اذا كان بالمنصف بينهما قال التشماعلى بادن اللمفا لتأمنا والمنصف بفتح المتم والصاديين مانونسا كنة أخره فاء الموضع الوسط سنالموضعين والالتثام الاجتماع وفرواية أنهلا أخذ بغصن احداهما قال لجابر قل اهذه الشعرة بقول المارسول الله الحق وصاحبة المحدى أحلس خلفكما فزحف حتى لحقت صاحبتها فلس خافهما فرجعت أحضراى أعدو وأجرى وحاست أحدث نفسي مذا ألامرااغر سالحس فالتفت فأذارسول الله سلى الله علسه وسلموا اشعرتان قدا فترقتا فقامت كلواحدة مهما على ساف فوقف مسلى الله عليه وسملم وقفة فقال برأسه هكذا يمينا وشمالا وهوحد بثواحد لحوله وعض الرواقوا ختصره بعضهم وروى البهق وأبو يعلى عن أساحة من مدوني الله عنهدما قالرقال وسول الله صلى الله على موسل في يعض مقاز يدهل تعنى مكانا لحاحة رسول الله صلى الله علسه وسلم أى تقصده وتعينه فقلت ان الوادى مانيه موضع خال عن الناس فق الهل ترى من نخل أو جارة قلت أرى نخلات متقار بات قال انطلق وقل لهن ان رسول الله مأمركن أن تقسار من وقل العصارة منسل ذلك فقلت لهو. ذلك فو الذي وه قد ما لحق المدر أنت الخولات يتقارب عق اجتمعن والحارة يتما قدن حتى صرف ركاما فقضى حاجته عقال لى قل لهن يفترقن والذى نفسى سده لرأيتهن يفترقن حتى عدن الى مواضعهن وروى الامام أحمدوالبهق والطبراني سندصح عن يعلى بنسيا مدرض الله عنه قال كنتمع النبى صلى الله عليه وسلم في مسير وذ كر يحوا من هذين الحديثين وقال في والمة فأمن ودينن أى خالمن صغيرتني فانف منا وعن غيلان بن سلة الثقني رضى الله عنه مثله في شعرتين وعن ان مسعود رضي الله عنديه عن الذي صلى الله علميه وسلم مثله في غر ومّحنين ولله در الانوصرىحت تقول

مات الدعوانه الاشعار ساحدة \* عشى اليه على ساق الافدم

(أى الطريق) ومن معزاته ولى الله عليه وسلم تسليم الحير والشعر عليه وسيدودهما له وطاعته ما لمروى مسلم عن جابين مرقوض الله عنهما قال رسول الله سلى الله عنهما قال المروى مسلم عن جابين مرقوض الله عنهما قال وسلم الله عنه من قبل أن أو شوانى لاعرفه الآن قال بعضهم هو الحير الاسود وقال آخر ون هوغسره مرقاق بعرف مرقاق الحجر و مرقاق المرفق عند والساس مركون باسه

ويقولون انه هوالذى كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم متى اجتازيه ذكر ذلك في المواهب تمنقل عن ابن رشدو جماعة من أحمة الما اسكية عهم الامام أبوحة ص الميانشي قال أخبرني كل والقيد مكذان مددا المجوالم بني في الجدد اوالقابل لداوا في بكر رضى الله عاملهمو وهمو لذي كلم الني مسلي الله عليه وسسلم وروى الترمذي والداري والحاكم وصحصه عن على ت أنى لما البرضي الله عنه وكرم وجه مقال كنت أمشى مع التي صلى الله علب موسلم عكة فرجافي عض نواحم افااستقبله شعر ولاعرالاقال السلام عليك ارسول المعقال العلاء وانما كان هذا في بد منهو ته تطمية القلبه وتبشيراله بانقيادا الحلقيله بعد ذلك واجابتهم لدعوته وعن عائشة رضى الله عنهاة التقار وسور الله سلى الله عليه وسلم الستق لنى جبر ير عليه السلام بالرسالة حعلت لاأمر يحجر ولاشحرالاة الهالسلام عليك بارسول الله و روى أبونعهم عن بربرة رضى الله تهافالت لما أرادالله كرامة نبيه صلى الله عليه وسيلم كان بمضى الى الشعاب و اطون الاودية فلاعر بشعر ولا جرالا قال السلام عليك ارسول الله وكان ردعام م وعليكم السلام قال عضهم فهذا أمر رقر به الحبرفك ف سكره الشر رواه البزار وأبواعيم وروى البهق عن جابروضي الله عنده قال لم يكن النبي صلى الله عليده وسلم أى في ابتد داء البعثة عر عجر ولاشعر الاحددة ومرذاك نامين أسكفة الباب أيعتبته وحوائط البتعلى دعائه مسلى الله عليه وسلم روى المجهق وابن ماجه عن أب أسيد مالك بنر بعد الساعدى رضى المه عنه قال قال وسول الله سلى الله عليه وسلم للعباس س عبد المطاب رضى الله عنه يا أبا الفضل لازم بكسرال اءأى لاتبرح من منزلك انتو بنوك من تبك فانالى فيكم عاجده فانتظروه حتى جاء بعد ما أضحى فلدخل عليهم فقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورجة الله وركاته قالكيف أسجتم قالواأصحنا بخير بحمدالله تعالى فقال لهم تقار بوافتقاربوا يزحف بعضهم الى بعض حتى اذا أمكنوه أى اتصاوامه اشتمل علم معلاء ته فقال بارب هذا عمى وصروا في أي منه وهؤلا وأهل يتى أى من أهل بنتى فاسترهم من المناركسترى الاهم علاء تى هدده قال فأمنت أسيكفة البابو حوائط البيت فقالت آمين آمين و بنوالعباس هؤلاءهم الفضل وعبدالله وعبيدالله وفتم ومعبد وعبدالحن وسعيدوا خنهم أم حبيبة رضى الله عنهم ونهم بفول عدالله الهلالي

رضى الله عنه في حرا وزادوقال ومعه عــ لي وطلحة والزير وفير والتوسـعدين أبي وقاص رضى الله عنهم وقال فانما عليك نبي أوصديق أوشهيدوا وللتقسيم وروى مسلم أيضا والنرمذي والنسامي فيحراءأ بضاع عمان من عفان رضى الله عنه قال ومعه عشرة من أصحابه و زادفهم عبدالرجن بن عوف وسعد من ر مد وفير والقاله وقعمد لذلك وهم على تبرو عمم من ل والمات تتعدد القصة وتسكروها ولا مانغمن ذلك ورحف الحيل هـ زاه وتحرك ملر ما يصعودهم علمه أوخوفاوهمية واحلالا والسترحة غضبكر حفته يدى اسرائه لالماحرفوا الكام وروىمسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما ان الني سلى الله عليه وسلم فرأعـلى المثهر اوماقدر وا الله حققدره غمقال محمدالجارة فسه أناالجبار أناال كبيرالمتعال فرحف المنهر حتى قلنا المفرقعنه وروى المفارى ومسلم والمزار والطمراني وأنو بعلى عن جار من عبدالله وعدالله من مسعودرض الله عنهم قال كانحول البدتستون وثلثما تفصنم مثبتة الارحل بالرصاص ف الحارة فلا دخل رسول الله ملى الله عليه وسلم المسعد عام الفتح حقل يشر ، قضنت فى مده الها ولا عسها و يقول جاء الحق وزهق الماطل فاأشار الى وجه صنم الاوقع اففا ، ولا اقفا ، الاوقعلو حهدحتى مابق مهاصنم وفير وانقلان مسعودرضي اللهء نسد فعل اطعهاو شول جاءالحق وماسدى الماطر ومابعدولاتذافى بن الرواية بن لاحمال أن يفسر قوله يطعم المام يشيرالهامن غيرمس ليوافق ماقبله أوانهاا كمثرتها كانيشيرالي بعضها من غسرمس ويطعن عضهاتيس اطرف لارقتضى سقوطها عادة فعلى الحالن بكون سقوطها معزة لهصل الله علمه وسلم وروى المرمذي والبهق في مديث يحبرا الراهب وهو بفتح البنا مقصو رافي ارداء أمره سلى الله عليه وسلم وهو صغير السن لمد عث حين خرجمع عمد أبي طالب في تحارة وكان الراهب لا يخرج الى أحد فرج تلك الره فع يخلهم حتى أخذ مدرسول المه صلى لله علمه وسافقال هذاسد العالمن وجمه الله رحة للعالمين فقال له أشماخ من قريش من أمن عرفت هـ ذا فذال لانه لم .. ق شعر ولا حرالا خرسا حداله ولا تسعد الالني ولا به أقبل وعلمه غمامة تظلله ولمادنامن القوم وقدسقوه الى فءالشيرة حلس صلى الله علمه وسلم فال الفءالمه وعما يلتحق بدلك تأشر قدم مصلى الله عليه وسلم فى الحارة والانة الصحر له فال الشهاب الحفاحي فى شرح الشفا وهذا عاشاع في الانظار ونظمه الشعراء في فصيح الاشعار في ذلك انه صلى الله عله وسلم كان في بعض الاحيان اذا . شي غاص قدمه في الحجارة بحيث بقي ذلك الى الآن وارتسم فهامثاله بعينه والنباس تتبرك مهوتز وره وتعظمه كافي القدس ونقل منسه لمصرفي أماكن متعددة حتى قدل ان السلطان فانتباى اشتراه عشر من ألف د سار وأوصى عداد عند فمره وهو موجود الى الآن وانه صلى الله عليه وسلم اذامشي على الرمل أحيانالا يكون العدمه أثر وقال الامام القسطلاني في المواهب اللدنية كان ملى الله علمه وسلم اذامذى على الصفر غاست ورما ه فيد كاهومشهو رقاءاوحد شاعلى الالسنة ونطق به الشعران فقصائدهم النبو بةواا بلغاء

نورهم معاعتضا ده يو حوداً ثرف رمي الحليل علب الصلاة والسلام في عرالفام المذوره والتغريل في قوله تعمالي فيه آيات بينات المالغ تعيينه وأنه أثره مبلغ التواتر وفيسه يقول أنو وموطئ الراهيم في الصخروطؤه \* على قدميه حافيا غرناعل عافى الخارى من محرة موسى علمه الصلاة والسلام تنأ تبرضر مه في الخرستا أوسيعا لما فريسوم و اغتسل وقد د صعمامن محرة المي الاولند اصلى الله علمه وسلم مثله او دؤ مده و حود الرحافر بغلته صلى الله عليه والمفي مستعد وطبية عرف عستعد البغلة الى الآن وماذال الامن ردصلي الله عليه وسلم السارى في أبغلة المكون أوضح في الدلالة على انه أوتي مثل ماأوتي الخلدل صلى الله على وطه أعلى منهوى شرح المواهب للعلامة الزرقاني ان أ قرقد مهصلى الله علىه وسلم وأثرأ ساءهه مو حودعلى صغرة ووتا المفدس وذكرا اسموطى في الحصائص النمن خصائصه ملى الله علمه وسلم انه ماو لمئي على صغر الاوأثر فدم قال مصفهم كان ذلك قبل المعثة وبالحملة فهذه المخزة ثابتة معافقة عندالائمة الجهابذة من أهل الحديث فلاوحه لانكار بعض القاصر من الهاوفي فقاوى الحلال السموطي من حملة أسئلة رفعت المه فأجاب عنها مأنها ماطلة ان آباحهل قال باشجر ان أخر حت لنا لهاوسامن صخره في داري آمنت بك فدعا الذي مه لي الله علىموسلم ريدغزو حلفصارت الصخرة تئن كأنين المرأة الحبلي ثم انشفت عن لماوس صدره من ذهب و رأسه من زير حيدوحنا عامين باقوت ورجلاه من حوه رفلياراً ي ذلك أبوحهل العنه الله أعرض ولم يؤمن انتهمي قال بعض المحققين وفي متحرات سناصلي الله عليه وسلم ما يغني عن حكاية مثل هذه القصة التي لم ردم احديث صيح ولاضعيف فهدى باطلة كافال الحدلال السيوطى رحمه الله تمالى والله سيحانه وتعالى أعلم (ومن معجزاته) صلى الله عليه وسلم تسميح الحصى فى كفه صلى الله عليه وسلم وحديثه قد اشتهر و رواه كشرمن أهل السنن منهم البهق والنزار والطبراني وانء اكرمن حديث الى ذر وأنس ت مالك رضي الله عنه ما ففي روا مذعن أبي ذر رضي الله ع: \_ مقال كنت أتقسم خلوات الذي سلى الله عليه وسلم فرأيته بوماخا لباهاغتنمت خلوته فأنته وهو جالسء نده أحدمن الناس وكاني أرى انه في وحي فسلت عليه فردعلي السلام ثم فال ماجا بك قلت الله ورسوله أى حهما فأمرني أن أجلس فحلست الى جنبه لا أسأل عن شي ولا مذكره لى في كذت عركتر فا • أنو مكروض الله عنه عشى مسرعا فسلم عليه فردعليه السلام غمقال ماجاء باثقال الله ورسوله فأشار مده أن احلس فحلس الى روة مفايل الني صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمروض الله عنه ففعل مثل ذلك وقال له وسول الله صلى الله لمه وسلم مثل ذلك و حلس الى حنب أني دكر رضى الله عنه تم جاعثم ان رضى الله عند م كذلك وحلسالى حنب عمر رضى الله عنه ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصرات مبسع اونسع أوما فرب من ذلك فسين في ده حتى سمع الهن حذن كحد ن الفعل في كارسول الله صلى الله عليه وسلم غوضعهن بالارض فخرسن غم أخذهن وناولهن أبا الكر رضى الله عنه فسيحن

في كف أبي وحير رضي الله عنه حتى مع لهن حابين كعنين النحل ثم أخذ عن منه فوضعه فى الارض فرسن عمد اولهن وناولهن عمر رضى الله عنه فسيمن فى كفه كاسمين فى كف أ بكر رضى الله عنه وفير والمعنى مع لهن حنن كمنين العل مُأخدهن من معنوضعهن فى الارض فرس م تناولهن من الارض والولهن عمان و في الله عنسه فسيعن في كفه كفوراستين في كف أن يكر وعمر رضي الله عنه ما وفير والم حتى مع لهن عنين كممثن النحل ثمآ خذهن فوضعهن في الارض فحرس ثم دفعهن المدافع بسيس مع واحد مثاوفي وواية أنس ردى الله عنده غروضعهن في أعد مار حلا رحلا فساسحت حصا قمنهن واستشكل قوله غ وضعهن أيدينا بأن ماتفدم بقتض انه لم يحضر غيراً بي مكر وعمر وعمان وأبي ذر رضي الله عنم واحس بأنه معتمل تبكر والقصة أوأن ماتقدم باعتبارا ول الامرغ حضر جاءتهن الصابة منهم أنس رضى اللهء نه خصوصا وقد كان خادم الني صلى الله عليه وسلم فتقل مفارقته لهوا مذكرعلى رضى الله ع ملا ته لم يكن عاضر المعهم و دلك المحلس وذلك لا يشين مقامه رضى الله عنه معماله من المناة بولو كان حاضر المحدق كفه قطعا (ومن معزاته) صلى الله عليه ويسلم تسبيح الطعاموهو يؤكل روى المفارى والترمذي من بعدث الن مسعو درضي المهاعنه قال كتامع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعن نعمع تسجع الطعام وفى الشفا للقاضى عناض عن حعفر من عدعن أسه قل مرض الني صلى الله عليه وسلم فأناه بعير يل عليه السلام طبق فه رتمان وعنب فأكل منه صلى الله عليه وسلم فسبع وروى أنوالشيخ عن أنس رضى الله عنه مقال أنى النبي القه صلى عليه وسلم نظعام ثر مدفقال انهذا الظعام يسبع قالوا أوتفقه تسمعه قال نع فرقال رحل أدن مدم القصعة وعذا الرحل فأدناها فقال أعم بارسول الله عذا الطعام وسع ثمة الردها فردها وظاهره فذا انه كان يسم وهوفي الانا وظاهر مدث المحارى أنه كان يسج اعد وضعه في الفم ولا مانع منهد ماوفي قوله كنادايدل على تمكرره وانه وقرص اراعدندة وهوآية للنبى صلى الله عليه وسلم أعظم من تسبيح الجبال مع داودونهم نظق الطبر أسلمان علمما ااسلام وكذانسيع الحمى لانال المنسجوهي سدداودعلسه السلام عفلاف الحمي فأنا سعت مده صلى الله عليه وسلم و مدمن أرادمن أمته وتسبيح الطعام أعظم منهما ادم يعهدمنه والجبالة وصفت بالخضوع والخشوع واغما كان أعظم من فهم سلمان عليه الدلام منطق الطبرلان الطعناطق في الحملة علاف الطعام و روى المق ان أبا الدرد اوسلان الفارسي رضى الله عنهما كانا اذا كتبأ حدهم اللآخرقال له آية العقة وذلك أنهما مناهما وأكلان في صفة اذ - يحت ومافها والله سيمانه وتعالى أعلم (ومن مجزاته) على الله عليه ولم حنين الجذع والمراد بحنيته شوقه وانعطافه الى الذي صلى الله عليه وسلم معظه ورصوت دال على ذلك الشوق والحذع واحد جذوع النفل وهو بالذال المحمة وقدر وى حديث مثن الحديث عن حاعقمن احامة من طرق كثيرة تفيدا اقطع وقوع ذلك حتى سار متراترا قال القاضى عداض والتاج

السبكى والحافظ امن عر وغرهم انحنين الجذعوا نشقاق القمر كل مقما أحاديثه متواثرة نقلت نقلام متفيضا مفيدا لقطع عندمن بطلع عبلي طرق الحدث دون غيرهم عن لاعمارسة له في ذلك وهذه الآرة من أكبرالآمات والمحجزات الدالة على زموّة نبدنا - يلى الله علمه وسلم وقال الشافعي رضى الله عنه ما أعطى الله نسامشل ما عطى نسينا محداصلي الله على وسلم فقيل له أعطى عدسى علمه السلام احداء الموتى فقال أعطى نبيز المحداصلي الله عليه وسلم حنين الجذع حين مع صوته فهي أكرمن ذلك وقال القياضي عماض في الشفاحد بث حنين الحد نعمشهور منتشر والخمرمه متواتر أى ليكثرة طرقه العدة ونقل حماعة عن حاعقه يستحدل توا لمؤهم على الكذب أخر حداً هل العجراً الذن الترموا اخراج الاحادث الصحة في كتمهم كالشافعي والامام أحمد والنفارى واننخر عةوان حبان والترمذي وابن ماحد إلى الاصلى والطعراني والحا كموالدارمي ورواهمن الصابة جمع كشرمهم أبيين كعب وجابرين عبد دالله وأنس ان مالك وعبدالله ن عر بن الطاب وعبدالله بن عباس وسهل بن سعد وانوسعيدالدرى وبريدة تنالحصيب الاسلمي وأمسله والطلب تنأبي وداعة السهمي فحمار وادالشافعي فى مسنده حديث أي من كعب رضى الله عنه قال كان النبي صلى الله علمه وسلم يصلى مستندا الىحذع اذكان المسدعر وشاأى مسقوفا بالحر مدوكانت الحذوعله كالاعدة وكان يخطب لىذلك الحذع نقالر حلمن أصحابه أى وهوتهم الدارى رضى الله عنه هل لك أن نجعل منبرا تقوم علمه بوم المعقو يسمع الناس خطيتك قال زعم فصنع له ثلاث درجات مي الني على المنسراى فى خلافة معاوية رضى الله عنه لا ت مروان زاد فيه ست درجات وقال اند ازدت فيه حين كثر الناس واستمرع ليذلك الى أن احترق مسحد المدنة سنة أر المروخ سن وستما تففاحترق ذلك المنبر فلاستعلى صدلى الله عليه وسلم المنبر وكان من أثل الغابة وضعه رسول الله صدلى الله علمه وسلم موضعه الذى هوفيه فسكان اذأبد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب فتعاوز الحذع الذى يخطب عليه خار فنزل رسول الله صلى الله عايه وسلم لما معصوت الحذع فمدحه مده فسكت ثمر حمالي المنبر وفير والقالخارى عن جار رضي الله عنه فعلوا له منبرافا كانبوم الجمعةرفع أى الني صلى الله عليه وسلم الى المنسرفصاحت النخلة زادفى وابقصياح الصيحتي كادت أن تنشق فنزل رسول الله صلى الله علمه وصله فضمها أي النخلة وفي واله فضمه أى الحذع المه فعلت تأن أنن الضي الذي دسكر. قال علمه مالصلاة والسالام كانت تسكى عملى ما كانت تسمع من الذكر عندها وفي روانة للخارى عن جاراً بضارضي الله عنمه كان المسعدم فوفاعلى حذوع نخل ف كان النبي سلى الله علمه وسلم اذا خطب بقوم الى جذع منافلا استمله المنر سمعنا لذلك الحذع صونا كصوت العدارحتى عا الشي صلى الله عليه وسلم فوضع بدهعلم افسكنت والعشار بكسراله بنالنوق الحوامل التي انتهت في جملها الى عشرة شهر وفيروا بة لانساقي في السنن المكرى عن جابر وضى الله عنده اضطر بت تلاء السارية

كهذبن الناقة الخلوج بفتح الخاموضم اللام الله الخفيفة آخره جيم الناقة التي انتزع ولدها وفي روايةلان خرعة عن أنسرضي الله عنه فنت الخشبة حنين الواله وفير وابتالامام أحد والدارمى وابن ماجه معن أبى من كعب رضى الله عنه فلما جاوره خار الجذع حتى تصدع وانشق يعدني انه بالغفى الصياح فأخذ أبي ذلك اللذع لماهدم المصد فلميزل عنده حتى بلي وسار وفاتا وهذالا سأفى انه جاءفي ووارة فأمريه نيى الله صلى الله علمه وسلم فدفن تحت المدمولا حقال اله ظهر يعد الهدم عند المنظيف أخذ وأبي تن كعب رضى الله عنه وفي رواية لا في يعلى عن أنس رضى اللهء ــ خار كخوارا الثور وارتج المسعد خواره حزناعلى رسول الله صلى الله عامه والم وفي رواية مهل من سعد و كر كالا أس الرأوايه وفي وارة حتى جاء النبي سالي الله عليهوالم فوضعيده عليه فسكت وقال والذى نفسى سد ولولم أاتزمه لمرزل هكذا الى يوم الفيامة وفي وايق للدارمي عربر مدةمن المصب الاسلمي رضي الله عنه فقال بعني الذي صلى الله علمه وسلم للعذع عيرسمع حنينه انشئت الأردك الى الحائط أى الستان الذي كنت فهـ م تنبت لك عروقات وبكمل خلقك ويحسد دلك خوص وتمر وانشئت أغرسك في الحنة فيأكل أوايا الله من تمرك شمأص خيله يستمع مايقول فقبال بارتغرسني في الحنسة فيأ كل مني أوايا اللهوأ كون في مكاء لاأبلي فيه فسمعه من يليه فقال التي صلى الله عليه وسلم قد فعلت ثم قال النبي صلى الله عليه ولم ختاردار البقاءأ ى ومى الجنة على دارااهنا وأى وهي الدنيا قال الفاضي عياص في الشفا وكان الحسن البصرى رحمه الله اذاحدت مذابكي وقال باعبا دالله الخشبة تحن الى رسول الله - الى الله عليه وسلم شوقا المه الكانه فانتم أحق ان تشم اقوا الى اه الله قال في المواهب ان الله خلق فى الجذع حياة وعلماحتى وتواشتاق وقدعامله النبى صلى الله عليه وسلم معاملة الحى فالترمه كأياترم الغائب أهله وأعزته بمردشوقهم المهوأ سفهم علمه وللهدر الفائل

وحنّ المه الحذع شوقًا ورقة \* ورجع سونًا كالعشار مردّدا فبادره ضمأفقر لوقته \* لمكل امرئ،ن دهره ما تعوّدا

قال العلامة الزرقاني يعدني أنه أمر مسطرق كل من اعتاد أمر اوانقطع عند فانه يتألم الذلك ويخزن فاذار جمع اليه فرح واظمأن وهذا الجذع لما ألف مقاسه صلى الله عليه وسلم عنده اعتماد ذلك فصاريتاً لم لفراقه تألم من فارقته أحبته فلائمه سكن وفرح كمقيم وردعليه أحبته المسافرون سفراط و بلالاسما اذا ظن المقيم أن الارجع المسافر اليه وتله در القائل

وألقى حتى فى الحمادات حبه \* فكانت لاهداء السلام له تهدى وفارق حدعا كان يخطب عنده \* فأن أنين الأم اذ تحد الفقدا محن البه الحد على قوم هكذا \* أما يحن أولى أن نحن له وجدا اذا كان حد علم بطق فقد ساعة \* فليس وفاء أن نطبق له معدا

ومن معزاته صلى الله عليه وسلم سعود الجل له وشكواه عررة العمل وقلة العلف روى

مام أحدوا انساقي استنادجيد عن أنس بن مالك رضي الله عنمه قال كان أهل ويت من انسار لهم حل يستون أى يسقون عليه وانه استصعب علمهم فنعهم ظهره أى الانتفاع به اوًا الى رسول الله صلى الله علمه وسلم فقالوا أنه كان لنا حمل نسني علمه وانه استصعب عامنًا منعنا طهره وقدعطش النخل والزرع فقال رسول الله مسلى الله علب وسلم لاصحابه قوموا لحل الحائط أى الدستان والحل فى ناحية فشى رسول الله مسلى الله عليه وسلم نحو وفق الت لانسار بارسول الله قد مسارمت لالكاب الكلب أى العقور وانانخاف علىك سويتم فقال سول الله صلى الله عليه وسلم السعلى منه بأس فل اظرا لحمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر نحوه حتى خرسا حدا درنديه أى واضعا مشفره بار كاسن بديه فأخذ رسول الله صلى الله إساصيته أذل ما كان قط حتى أدخله في العمل فقال له أصحامه مارسول الله هـذه بمقلاتعة لأتعمد لله ونحن نعقل فضن أحق السحود لك فقال رسول اللهصلي الله علمه وسمل لايصلح لبشرأن يسحد لبشر لوصلح بشران يسجدابشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه علما وروى الامام أحدوالحاكم والبهق دسند صيح عن دهلي بن مر ة المقفى رضى الله عنهقال بدنما نحن نسيرمع النبي صلى الله عليه وسلم فى سفر أذمر رئاب عبر يسنى عليه مفلما رآه المعدر حرأى صوت كرافوضع جرانه وهو بالكسر مقدم العنق فوق النبي صلى الله عليه وسسار فقال أمن صاحب هذا البعس فحاء فقال ملى الله عليه وسلم له يعنيه فقال دل تهيه لا ارسول الله والهلاهل بيت مالهم معشق غره فقال أما ذذ كرت هدا امن أحر وفاله شكا كثرة العمل وفلة العلف فأحسن المه أي مقلة العهمل وكثرة العلف وروى الدارجي والمزار والمهق اسناد حمدعن جار رضي اللهء وأن حلاجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كارقر والصخرالحمل ساحدا فقال صلى الله عليه وسلم باأيها الناس من صاحب هدا ل فقال فنية من الانصارهوالما قال في الله قالواله : وناعليه عشر بن سنه ولم ا كمرسة م أردنا نحره فقال صلى الله عليه وسلم تديعونه وقالوا هولك مارسول الله فقال أحسموا المسمحتي بأنى أحله فقالوا بارسول الله نحن أحق أن نسجد داك من الهائم فقال لا ينبغي الشر أن يسجد لشرولو كان النساءلارواجهن وفي رواية انه قال اصاحب الجمدل ماابعمرا يشكو لزعم أنك شنأنه حين كبرتريدأن تنجر دفقال صدقت والمذى يعثك بالحق لاأفعسل وروى الطبراني عنابن عباس رضى الله عنهدما أنرجلامن الانصار كاله فلان فاعتلما فأدخاه دما حائطا فدةعلهدما الباب عجاء رسول المقصلي الله عليه وسلم فأراد أن مدعوله والذي صلى الله عليه وسلمقا غدمعه نفرمن الانصارفقال ارسول الله انى حثت في حاجة واله كان لى فلان فاغتلما وانى أدخاته ماحانطا وسددت علهما الباب فأحب أن مدعولي أن يستخره مما الله عز وحل لى الله علميه موسلم لا تحسامه دوموا معذا در هب حتى أتى الباب فقال افتع فشفق جل على رسول الله صلى الله عليه وسيلم وتسال افته ففتم فاذا أحد الفعلين قر وسعن الياب

فلمارأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سحدله فقال صلى الله عليه وسلم ائتنى شئ أشد بهرأسه وأمكنك منه فحاء خطام فشده وأسه وأمكنه منه ثم شي الى أقصى الحائط اذا الفحل الآخر فلمار الم وقع له ساحد افقال التني شي أشد مرأسه وأمكم المند مفا مخطام فشد مداسه وأمكنهمنه وقال اذهب فانهما لابعصالك وروى الامام أحمد وألوداود والنشاهينءن عمدالله ين حعفرين أي طااب رضى الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله على موسل ذات يومخافه فأسر الى حديثالا أحدث وأحدامن الناس قالوكان أحب مااستتر موالني صلى الله عليه وسلم أي عند نضاء الحاجة هدف وهو كل شئ من تفع على الارض أوحائش نخل أي وهوالنف لألحتم فدخل مائط رحلمن الانصارأي المحته فاذاحل فلمارأى الحمل الني وللا الله عليه وسلم حن فذرفت عيناه فأناه النبي صلى الله عليه وسلم فلمح ذفره أي وهو الموضع الذى بعرق من قفا المعسر عنداً ذنه فسكن عم قال من رب هذا الحدمل في عن الانصار فقال هولى مارسول الله فقال ألاتتني الله في هذه الهمة التي ملكا الله اما ها فأنه شكالى أنك تحيعه وندنبه أى تنع مه المحارة العمل وفي رواية وكان لا مدالحا الح الاشد عليه الحمل فلادخل النبى صلى الله عليه وسلم دعاه فوضع شفره في الأرض و مرك من بديد فطمه أي وضع زمامه الذى يقاديه في رأسه وقال صلى الله عليه وسلم مارين السماعو الارض شي الادم انى رسول الله الاعامى الحن والانس فرومن متحراته كالله عليه وسلم سعود الغنم وطاعتها لهصلى الله عليه وسلم روى الامام أحدوا ابزار عن أنس بن مالك رضي الله عنده قال دخلرسول اللهصلى الله عليه وسلم حائطا أى ستانالا نصارى ومعه أبو بكر وعمررضي الله عندما ورحلمن الانصار وفي الحائظ غنم فسحدث له أى تعظيما له الماشاهدت ورسوته وألهمها الله معرفته فقال أبويكر بارسول الله نحن أحق بالسجود لاثمن الغنم فقال رسول الله على الله عليه وسلم لا ينبغي لاحد أن يحدلاحد وروى البهق عن جار من عبد الله رفى الله عنه ما أنّ رحداداً في الذي صلى الله عليه وسلم وآمن و هوعلى يعض حصون خدير وكان الرحل في غنم رعاها لأهدل خدير فقال بارسول الله كيف لى بالغنم قال احصب وحوهها فان الله و. ودى عنك أمانتك وردها الى أهلها ففعل فسارت كل شأة حتى دخلت الى أهلها متحزة له صلى الله عليه وسلم فهذا من طاعات الحيوانات له ﴿ ومن مجزانه ﴾ صلى الله علمه وسلم كلام الذئب واقراره برسالة مصلى الله علميه وسكم روى الامام أحد باستاد حدد والترمذي والحاكم باسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه فالعدا الدئب على شا دَفأ حدُه افطلبه الراعي فانتزعها منه فأقعي الدُّنب على ذنب وقال ألا تدقى الله تنزع مني رزفاسا قدالله الى فقال الراعى اعبادئب مقع على دسمه يكامى بكلام الانس فقال الذئب ألا أحمرك بأعصمن ذلك محد شرب يخبرالناس باساعماقدسيق وفيرواية رسول الله في النحالات من ألحر تمن عدد الناس عن نما ما قد سرق وماد يحون العدد للن وفي افظ مدعوا المن الى

الهدى والى الحقوم بكذبونه قال أبوسعيد فأقبل الراعى يسوق غنمه حتى دخدل المدنير ثم فى رسول الله مسلى الله عليه وسلم فأخبره فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودى مااسلاة المعتفر جنقال للاعراق اخبرهم أى عاشاهدته يسرواو برداداعانهم فأحرهم وفي والةوكان الرحل يهود بافحاء وأسلم وأخبرالنبي صلى الله عليه وسلم وسدّقه تم قال صلى الله عليه وسلم انهاأ مارات من بدى الساعة قد أوشال الرحل أن يحرج فلارجع حتى تحددته تعلاه وسوطه يماأ حدث أهله بعده وفيروا بةأ يضاعن أبي مر يرة رضي الله عنه قال الذئب الراعى أنت أعب منى واقت على عند الوقد تركتندا لم يبعث الله نبيا قط أعظم منه قدرا وة دفقت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحامه خطر ون فقالهم وما سنك و مديه الشعب فتصر في حدود الله قال الراعي من لى نغنمس قال الذئب أنا أرعاها حتى ترجع فأسلم الرحل المه غذمه ومضى فذكر قصته واسلامه ووجوده النبي صلى الله علمه وسلم بقاتر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عد الى عند ما تعد ها يوفرها أى لم ينقص منهاشي فعادفو حدها كذلك فذبج للذئب شاةمها وروى قصة كلام الذئب أيضا الامام أحددعن أبىهر برةرضي اللهعنه واليهقي عن ابن عمر رضى الله عنه ما وأبونعم عن أنس رضى الله عنه وروى سعيدين منصودعن أبي هريرة رضى الله عنه قال جاء الذئب فأقعى بين يدى الني صلى الله عليه وسلم وجهل ببصبص بدنيه أي يحركه وقال صلى الله عليه وسلم هذا وافد الذئاب جاء يسألكم أن تجعلواله من أموالكم شيأةالوا والله لانفعل وأخذر حلمن الفوم عراو رماهم وأدبرالذئب وله عواءفقال صلى الله عليه وسلم الذئب وماالذئب وهدندا الاستفهام مفغم أمره فال الفاضي عياص في الشفاء وقدروى ابن وهبأن الذئب كام أياسفيان بن حرب وسفوان ان أمية قبل الدمهم اوذ لا المهما وحداد ثباير بدأ خد ذلي فرى الذرب خلف الظيمن الحل فدخل الظبى الحرم فانصرف الذئب عنه فعيا من ذلك فقال الذئب لما مع تعيهما أوعل من حاله ما أعب من ذلك محد من عبد الله بالمد سفيد عوكم الى الحنة وقد عونه الى النار فقال أبو سفيان اصفوان واللات والعزى النذكرت على اعكة أى لأهاها ليتركها خلوفا يضم الخا المجهة أى فاسدة متغبرة يعني بقع الفساد والنغير في أهلها باسلامهم وهجرتهم الى المدينة وسمى ذلك فسادا باعتمار زعمهم الذى كانوا يعتقدونه قبل اسلامهم وومن معجزاته كاصلى اللهءايه وسلم حديث الجمارأخرج ابن عدا كرءن ابن منظور رفى الله عند وقال ألما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبراصاب حمارا أسود فكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمارة كاحدالحمارة فالدرسول الله صلى الله عليه وسلم مااسمك قال يزيد بن شهاب أخرج المقدن نسل جدى ستين حارا كل منهم لاير كبه الانبي وقد كنت أتوة عل أن تركبني لانه لم يبق من أ-ل جدى غيرى ولا من الانداء غيرك وقد كذت قبلك لرجل مودى وكنت أنعثر به عمدا وكان يحب عاطنى ويصرب طهرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنث يعفو روهواسم ولد

الظبىكأنه سمىمه لسرعته فكانءامه الصلاةوا لسلام يبعثه الحياب الرحل فبأتي الماب فتقرعه رأسه فاذاخر جاله مساحب الدارأومأ اليه أنأ حب رسول الله صلى الله علمه وسدلم فليأقيض رسول التهصلي الله عليه وسلم جاءالي بأركانت لابي الهيثم بن التهان فنردى فهاحز عأ على رسول المتمسلي الله علمه وسلم وقال الواقدي مات يعفور منصرف الذي صلى الله علمه وسلم من حقالوداعو مه حزم النووى عن ابن الصلاح فيكون موته قبل وفاقا انبي سلى الله علمه وسلم وقدر وىحديث الحمارأ ونعمءن معاذين جبل رضى الله عنه وأخر حمان حبان وغسره وأنكره بعضهم وقال انهموضوع وقال بعضهم انهضعيف وقددتعددت طرفه قال العلامة الزرقاني وليس فيه ما يسكرشر عافلا بدعلى وقوعه له صلى الله عليه وسلم فنها بتدا اضعف لا الوضع وومن معخزاته صلى الله عليه وسالم ك حديث الضب بفتح المحمه وموحدة ثقيلة حموان مرى بشبه الورل قال النخالو مهلا يشر بالماء ويعش بعما تقسمة فصاعدا مقال انه سول كل أر يعن بوماقطرة ولا يستقط له سن ويقال ان استاله قطعة واحده المستمتفر ققة وحدشه مشهو رعلى الااستقوقدرواه المهق والطعراني وشخه الحاكم وشخه ابن عدى والدارقطني كلهم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن الدي صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه اذماء ماعراني من مني سلىم قدصاد ضميا حعله في كده المذهب به الى وحله فنشو به و أكله فلارأى الحماعة أى العماية قال من هذا قالواني الله وفي رواية الدارقطي فقال على من مؤلاء الحماعة وقيل له على ه. قدا الذي يزعم انه ني فأناه وقال المحدما الشملت النساء عسل ذي الاستعدا كذب منك فسلولا أن تسمى العرب عولا اقتلتك واسروت الناس أجعن بغتلك ففالعمر بار-ول اللهدعني أتتله فقال صلى الله عليه وسلم أماعلت أن الحليم كادأن ونندائم أقبل الاعرابي على رسول الله صدلي الله عليه وسداء فأخرج الضدمن كمه وقال واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن هذا الضب وطرحه بين مدى رسول الله صلى الله على موسل فقال الذي صلى الله عليه وسلم باضب فأجامه ولسان من وفي روا وقد كامه الضب السان طلق اصم عر في مين يسمعه وفي رواية يفهمه القوم جميعا ابيك وسعد المار بن من من وافي القدامة قال من تعبد قال الذي في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنةر حتمه وفي النارعقانه قال فن أنافال رسول رب العمالين وخاتم الندين وقدة أفلح من صدقك وخاب من كذه الفأسلم الاعسرابي فرادالدار قطني واس عدى فقال الاعراق أشهدأن لااله الاالله وأنكرسول اللهحق اولقد أثيتك وماعلى وحه الارض احدد هوأ بغض الى منها أو والله لأنت الساعة أحب الى من نفسي و ولدى فقد ٢ من مانشعرى وشرى وداخسلي وخار حيوسرى رعالانتني فقال صلى الله علمه وسالم الجدالله الذى هدراك الى هدراالدس الذى يعد لوولا يعلى على هولا يقيله الله الا يصلاة ولا يصل الصلاة الا يقرآن فال فعلمني فعامه صلى الله عليه وسلم الهائعة والاخلاص فقال بارسول اللهماء معت

فى الدرم ولافى الوحر رأحسن من هدا فقال صلى الله عليه ولم هذا كلام رب العالمن وللسراشعر واذاةرات قسلهوالله أحددم ةفكانما قسرأت ثلث الفرآن وان قرأتهام تنن فكالمأ قرأت ثاثى القرآن والاقرأتها أسلانا فكانما قرأت القسرآن كام فقال الاعرابي نعم الاله الهذا يقيدل اليسبر ويعطى الكثير عقال صلى الله عليه وسلم ألك مال فقال ماني سلم فاطبة أفقر مني فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه اعطوه فأعطوه حتى أثروه فقال عبد الرحن ان عوف رضى الله عنده انى أعطمه مارسول الله نافة عشراء أهدديت الى توم تبوك تلحق ولاتطي أتفر بسماالي الله دون البختي وفوق العرابي فقال صلى الله عليه وسلم القدوصفت ماتعطى فأصف الأما وعطمانا ملهقال أدم قاللك ما قسمن درة حوفاء قوائمها من زمرد أحضر وعنقهامن زبر حدأ صفرعلها هودج وعلى الهودج السندس والاستعرق غريك على الصراط كالبرق الخاطف فحرج الأعرابي من عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فتاها وألف اعرابي من بنى سلم على ألف داية بأاف رج وألف سيمف فقال الهم أين تريدون فقالوا هـ ذا الذي يكذب ويزعم أنه نبي فقيال الاعرابي اني أشهر أن لا اله الاالله وأن مجد ارسول الله فقيالوا صبوت فدَّمْم حديثه فقالوا كام لا الدالا الله محدرسول الله صلى الله عليه وسلم عُم أنوا الذي على الله عليه وسلم فتلقاهم بلارداء فنزلواءن ركائع مرفيلون ماولوامنه وهم بقولون لااله الاالمة عجد وسول الله وقالوا بارسول الله مرنا بأمرك فقال كونوا تحترا به خالدين الوايد قال ابن عمر رضى الله عنه ما فلم يؤمن في أمامه صلى الله عليه وسلم من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم وهذا الحديث قدضعفه بعضهم وادعى بعضهم انه موضوعوذلك مردود كيف وقدروا هالائمة الحفاظ الصحباركانء اي وتليذه البهقي وهولابروي موضوعاوالدارقطني والهبائيه ولحددث ابن عرطرق ورواء أنونعن ووردمشله عندابن عساكر عن على رضي الله عنه ورواه ابن الحوزى عن ابن عباس رفني الله عنه-ماومن حديث عائشة وأبي هويرة رضي الله غنهما غايةالامرأن يعض الطرق ضعيفة الكنها يقوى معضها يعضا والله أعلم وون معزام في سلى الله على موسلم حديث الغزالة أى كالمهاله روى حديثه المهاق عن أبي سعيدا الحدرى رضى الله عنده من طرق وي دهضها بعضا فيعدلم أن له أحداد فيكون حسالغيره وذكره القافى عماض بلاسم ندعن أمسلة وضى الله عنها بدون تمريض فيدلعلى قوته فلاعبرة بتضيف بعضهمله. و ر واه أبونعيم فى الدلائل النبوية عن أنس وعن أمسلة أيضارضي الله عفه ما فالت سيمارسول الله ملى الله علمه وسلم في صحراء من الارض أذا هاتف يمتف بارسول الله ثلاثمرات فالتفت فاذاطبية مشدودة فى وثاق واعرابي محندل في المرابع في السمس فقال له اماحا حمل قالت سادني هاذا الاعراق ولى خشفان أي ولدان في ذلك الجبل فأطلقني حيى أذهب فأرضه و ما وأرجع قال وتفعلين قالت عذيني الله عذاب العشاراي المكاس المأرجه فأطلقها فذهبت فأرضعتهما ورجعت عن قرب فأوثقها

الذي صلى الله عليه وسدلم كا كانت فانتبه الإعرابي من ومسه فقال مارسول الله ألك حاجة قال تطلق هده الظبية فأطاقها فرحت تعدوني الصرا ونرماوهي تضر برحلها الارض وتقول أشهد أن لااله الاالله وأنكر سول الله وفر رواءة لز مدمن أرقم رضي الله عنسه قال مها فأناوالله رأيتها نسيج في المر و فرمي تفول لا اله الا الله مجدر سول الله ورواه الطبراني بنحوهـ ذاوسا ف فظ المندرى لفظ الطعراني في الترغيب والنرهيب من بال الأكاة وأفكر السفاوي حديث تمكام الغزالة غقال الكنه في الحملة واردف عدة الماديث يتقوى بعضها معض أوردها شحناشيخ الاسدادم الحافظ ان حرق الحلس الحادى والسستن من تخريج أحاديث المختصر المكيرفى الاصوللان الحاجب وقال العلامة ان السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب وحديث تسبيح الحصى وتسكليم الغزالة وانام يكونا اليوم متواترين لعلهم ماتراترا اذذاك وقال الحافظ ابن حر والذي أقوله انها كالهامشتهرة بين الناس انتهى والله سيمانه وتعالى أعلم ومن مجزاته صلى الله عليه وسدلم تعظيم داحن البيوت الدوارة ماده اوطاعتها له وشهادتها عنده صلى الله عليه وسلم والداحن ماألف السوت من الحموانات كالطبروااشا فوالساقة وقدروي ذلك الامام أحمدوا لبزار وقامم بن ثابت السر قسطى الانداسي عن عائشة رضى الله عنها فالتكانت عندناداجن فاذا كانءندنارسول اللهصلي اللهعليه وسلم قر أىسكن وتبت مكانه فلم يجئ ولميذهب وأذاخر جرسول اللهصلي الله عليه وسلم جاءوذهب أىمشى في المدت وترددفيه لانه ليس تمةمن يهابه وقيل معناه لمرتقر العدمر ؤيته صلى الله علمه وسلم شوقاله وكلاهما أي الف الحيوان الذى لا يعقل له صلى الله عليه وسلم ومها بته عند ه آية ظاهرة وذكره القاضي عماض فى الشفاء رسنده الى قاسم بن ثابت أيضا وعن عبد الله بن قرط رضى الله عنه قال قرال وسول الله صلى الله على موسلم بدنات خمس أوست أوسبع لينحرها بوعيد فاردافن المه بأبتهن ببدأأى تقدمت كل واحدةمنهن البه ملى الله عليه وسلم رغبة في أن يذبحها وانقياداله بالهام من الله تعالى رواه الحاكم والطبراني وأبونعيم وروى الطبراني عن زيدين ثابت والحاكم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال غز ونامع رسول الله على الله عليه وساير حتى اذاكذا بحدم طرق الدينة رصرناماعران أخذ بخطام بعمرحتى وقف على الذي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك بانبي الله فرد عليه السلام فحاء رحل وقال انهذا الاعرابي سرق هذا المعمر فرغا البعير وهوصلي اللهعليه وسالم منصت لهثم قال للرحل انصرف فان العبر يشهد أنك كاذب وعمارة الشفاءوس محزانه حديث الناقة التي شهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم لصاحع أنهما سرقها وانهاملكه وفي الشفاأ يضاومن هذا القبيل مار وى انه صلى الله علمه وسلمقال لفرسه وقدقام المالصلاة في بعض أسفاره والفرس غسير مربوط لاتبرح ارك الله فيك حتى نفرغمن صلاتنا وحعله في قبلته فاحراك عضواحتى سلى صلى الله عليه وسدار ففيه محترقاه مشفهم المموان كلامه وعمانه رجفى تسخيرا لحيوانات لاصلى الله عليه وسلم مارواه

الخارى فى تار يخموالممقى في سنته من تصخير الاسد لسفينة مولى رسول الله ملى المه عليه وسلااذوحهه الى معاذ بالمن فلقي الاسد فقالله أناسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي كذابه فألهمه الله تعالى أن فهم كلامه فهمهم وتنحي عن الطريق وذ كرفى منصر فهمن المهن مثل ذلك وفير واية للمزار والبهق صححها السيولمي أنسة مثة رضي الله عديد كان ف أسفينة في المعرفانه كمسرت م فرج الى جزيرة فاذا الاسدة ال فقلت له أنامولى رول الله صلى الله على وسلم فعل يغمزني عند كميه حتى أقامى على الطريق وأخد صلى الله عليه وسلم من ماذن شاةأى مسكها باصبعمه ثم خلاها فصار ذلك مسمافها وف نسلها و يلتحق مذا المعث ماروى الواقدى ان الذي صلى الله عليه وسلم لما وجه رسله الى الماول خرج ستة نفر منهم في يوم واحد فأصبح كل واحسده فهم متسكام ملسان القوم الذس بعثه الهم والواقعدي امام حلدل من أتحقالسير وثفه بعضهم وتسكام فمدبعضهم قال الشهاب الخفاجي وكمفي برواية الشيافعي عنه دايلاعل محمة مار وأووقدتر جمالذهبي واسسد الناس وغيرهما بترجة حليلة قال القاضي عماض فى الشفاوالاحاديث في هـ زا الباب كشرة وقد حشامها بالمشهو روالله سيحانه وتعالى أعلم وومن ميخزاته كالمته على الله عليه وسلم ندع الماء الطهور من من أصابعه صلى الله عليه ومسلم قال القرطى قصة ندع الماء من بن أصأره مصلى الله عليه وسلم قد تدكر رت فى عددة مواطن في مشاهد عظيمة ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي الستعادمن التواتر المعنوى وقال القاضى عياض هذه القصقر واهاا لثفاتهن العدد المكثيروالجم الغفيرعن الكافة متصلة بالصامة وكارذلك في مواطن اجتماع البكثير منهم في المحافل وتجمام العساكر ولم ردعن أحدمهم انكار على الراوى ذلك فهذا النوع ملحق بالقطعي من محز الدصلي الله علمه وسلروحدد شندع الماعجاء من رواية أنس عند الشخين وأحمد وغيرهم من خمسة طرق وعن جارعندهم من أر بعة لحرق وعن ابن مسعود عند الصارى والترمذي وعن ابن عماس عندالامام أحدد والطبراني من طريقين فقول ابن بطال لميرد الامن طريق أنس مردود وهذه المعيزة لم يسمع انها وقعت الغيرندنا صلى الله عليه وسلم وهي أعظم من نديع الماعمن الجدر الذى وقعلوسى على والصلاة والسدام حين ضرب الحجر بعداه فتفعر منه اثنتاعشرة عننا لان خر و جالماء من الحمارة معهود فى الحملة بخلاف سع الماص وين لحم ودم فانه ايس عمهود ومأحسن قول بعضهم

ان كان موسى سقى الاسباط من عمر به فان فى المكف معنى ليس فى الحمر فان فى المكف معنى ليس فى الحمر وابن مسعود فالى فى المواهب وقدروى حديث معنى الماعجماعة من الصحيحين قال وأيت رسول الله سلى وابن عباس وأبوليل رضى الله عند وأما حديث أنس فنى الصحيحين قال وأيت رسول الله سلى الله عليه وسلم وحاب سالة والمدينة فالقر وابتوه و مالزوراء موضع بسوق المدينة فالقرس الناس الوضوء فوضع بده فى ذلك الاناء فأمر

الناس أن متوضة امته وفرأيت الماء بنبه عن من أصابعه وتموض الناس حدى توضيح امن عند آخرهم وكانواس عين أوثمانين وفي رواية ففلنالأنس كم كستمقال كنازها ألثما أةوجمل على تعددا الصةوانهم كانوا مرة شمانين أوسبعين ومرة ثلثما تقفهما كاقال النووي قضتان جرنافى وقتين حضرهما حميعا أنسريني اللهعنه وقوله حستي توضؤا منعند آخرهم مبالغة فى التعديم حتى كأن الآخره والذى ابتدئ به اشارة الى أن الآخرأسية الوضوعمن غرزة ص مثل استأغ الاقرل بل كأنه هوالاؤل وروى ابن شاهين عن أنس رضي الله عنه قال كنت مع الذي صلى الله علب وسلم في غز وة تموك فقال المسلوب مارسول الله عطشت دوا شاوا ملذاً فقال هل من فضلة ما عفاعر حل في شن أى قرمة بالمقشى من ما وقال هاتو اصحفة فصب الماء تموضع راحته في الماء قال أنسرض لله عنده وأنها أى الصحفة تخل عبوناأى تتحلل أى تنفذ عموم اس أصاده مفسقه المشاودواساوتر ودنا أى حلماالماعمعنا فقال سلى الله عليه وسلم أكفيتم قلنانعم بارسول الله فرفع بدوس الصفة عار تفع الما وأخرج البهق عن أنس أيضارضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى قباء فأني من معض يوتهم بقد حصدغير فأدخل مدمفلم ومعها الهدر خادخدل أصابعه الار بعدة ولم يستطع أربدحل اجامه ثم قال لاقوم هلوا الى الشراب قال أنس رضى الله عند منصر عدى وزيم الماعمن من أصابعه فلمزل القوم بردون القدح حدى و وامنه جمعا وأماحد بشمام بفيالله عندفني الصيحين من رواية سالم بن أبي المعدعن جابر رضى الله عنسه قال عطش الناس يوم الحديسة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بن بديه ركرة متوضأمنها فهش لناس حوله أي اسرعوا فقال مالكم قالوا بارسول الله لدس عندناما ومتوضأ مولاما ونشر مه الامادن مدبك فوضع صلى الله عليه وسلم مده في الركوة فعل الماء وفو رمن ورأصاره كأمثال العدون فشر سا وتوضأنا قالسالم فلت كم كنتم قال لو كنامائه ألف له كمانا كنخس عشرة مائة وروى هده القصة النحارى أيضا عن البراعن عازب رضى الله عهدما وقال كذا أر سع عشرة مائة وجمع وينهما بأنهم كانواأ كثرمن أبر دع عشرة ما تة فيعضهم حير السكسر و بعضهم ألغاء و يؤيده اله عافر والمالخارى كناألف وأر عمائة أواكثرواعمدالنو وىهدا الحممقال اصه الروايات كلها وروىمسلم عن جأبروضي الله عنه انه كان مشال ذلك في غزوة بوالم وهواميم حبل من حبال جهينة بقر بينج ولفظه فالجابر رضي الله عنه قال لي رسول الله ناد الاوضوء فق ات ألا وضوم ألا وضوء الا وضوءة ل تم قلت بارسول القدماو جددت في الركب من قطرة وكانر حلمن الانصار بردارسول الله-لي للهعامه وسلم وأصحاب لهماه ف أشعاب على حارة من جر مدقال فقال لى انطلق الى ولان الانصارى فانظر هل في أشحامه من شي فانطلقت المه فنظرت الهافلم أحد الاششا بسرا لوأبي أورغه لشربه بادس الاناءفر حعت فأخسرته قال اذهب فأت به فأتنته به فأخذه سده فعل بتكم بشئ لا أدرى ماهو و يغمز سده تم أعطانيه

فقال اجارناد يحفذ فقلت احفذة الركب فأتى ما تحمل فوضعها من مديد فقال صلى الله عليه وسل سده هكذا أدمطها وفرق بين أصا بعدتم وضعهافي تعراط فنة وقال خذباجار فصب على وقل ماسم الله فصيت عليه وقلت ماسم الله فراً بت الماء يقو رمن وس أصا بعه صلى الله عليه وسلم عم فارت الحفنة ودارت حسني امتلأت فقال ماجامر نادمن كانت له حاحة بيماعقال فأقي الناس فاستقوا حتى رو واو بق فقلت هـــل بقي أحد له حاحة فرفع صلى الله علمه وسلم مده من الحفنة وهي ملاي قال الحافظ ابن حروه في أمانق في المنافع من حديم ماتقدم لا شمّالها على قلة الماء وعلى كثرة من استق منه وقوله في اشحاب حسع شحب وهي القر مة المالية وروى حديث جار رضى الله عنه الامام أحد في مسنده ملفظ شتسكي أصحاب رول الله صلى الله عامه وسلم العطش فدعا بعس يدح المكبير فصب فيهش يأمن الماءو وضع رسول الله صلى الله علمه وسلم فيه يده وقال - متقوا فالمتقى الماس فكنت أرى العيون تذرح من بين أما يعه صلى الله عليه وسلم وفي لفظ عن حابر أيضا فال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الاناء ثم قال باسم الله ثم قال أسغوا الوضوء قال جار فو لذى الذلاني سصرى أى دفقده وذهامه لاندعمي آخر عمره رضى اللهء عالقدر أبت العبون عبون الماء ومذنتخر جمن سن أصا يعد صلى الله عليه وسلم فارفعها أى بده - تى توضؤا اجعود و رواه أيضاعن جارااسه في الدلائل قال كنامع رسول الله صلى الله علمه وسلم في سفر أى وهوالحد سقفا ساناعطش فهشنا أى أسر عناالي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فوضع ر- ول الله صلى الله عليه وسلم بده في تو رمن ماء وهو بفتح المناة الفوقية ا ناعمن عارة أوصفر بشر ب فيد مقيل الله يشبه الطست فعل الماعديد من بن أصابعه كانه العمودة الخدواباسم الله فشرينا فوسعنا وكفاناولو كنامانة ألف له كفانا فلت لحاركم كنتم قال كنا ألفاو خسمائة وأما حديث ان مسعود رضي الله عنده ففي صحيح المخاري من رواية علفمةعن امن مسدهود رضي الله عنه فال بينما نحن معرسول الله صلى الله عليه وسلم أى في سفر قدل هوالحددسة وحزم أنوزم مأن ذلك كان في غزوة خمرور عدالحافظ ان عر والسمعنا ماءفقال لنااطلبوا من معدفض لماعلَق بماء وفروا يقفاؤا باناءفيه ماعلل فصيدفي اناءع وضع كفه فيم فحمل الماء ينسع من بين أصارح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اس مسعود رضى اللهء تسمي فعاساً بادرهم الى الماءأ دخله في حوفي أي اطلب المركة وفي روا ية قال كنا زهد الآيات مركة وأنتم تعدونها تنخو يفا كنامع رسول اللهصلي الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال الملبوا وضلة من ماع فحاوًا ما ماء فيه ماء قليل فأ دخل مده في الا ناء ثم قال حي على الطهور البارك والبركة . ن الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع الذي صلى الله عليه وسلم ولقد كنا أسمع تسبيع اطعام وهو وؤكل وانما كان الني صلى الله عاره وسل يطلب ما قلدلا و يضع بده فيه ولم يخرجه من غير ملااسة ما ولا وضع انا تأد بامع الله تعلى اذهوالمنفر ديا بتداع المعدومات وايحادها من أصل واثلا يظن بعض القاصر من أنه هوالمو حدد للماء ولالشارة الى أنّ الله تعمالي أحرى

العادة في الدنيا غالبا بالقسب وحديث ابن مسعود هذار واه عنه أيضا عبد اللهن عباس رضى ألله عنهما قال دعاالنبي سلى الله عليه وسالم بلالالطلب الماء قفال بلال لاوالله ماو جدت الماء فقال هــل من شن فأتى شن فسط كفه فيــ مفانعثت تحت مده عن فــكان الن مــعود شرب و يكثر وغميره يتوضار واهالدارى وأبونعم ور واه الطبراني وأبونعم من حمديث أبي ليلي ور واه أبونهم أيضامن طريق القاسم بنء بدالله بن أنى رافع عن أسمعن حدّه أبي رافع مولى النبى صلى الله على وسلم والله سجانه وأحالي أعلم ومن متحرانه وسلى الله عليه وسلم تفجر الماء وكثرته و وجوده بركته صلى الله عليه وسلم و عسه لحله و بده وته فن ذلك ما تقدم ذكره فى غز وة تبوك أنه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جاؤاء عن تبوك فو خدوها تبض شي من ما مثل شراك النعل قال معاذين حيل الراوي لهذه القصة فغر فنامن العين قليلا قليلاحتي اجتمع شيٌّ غمغسل عليه المسلاة والسلام وحهه و مدمه ثم أعاده فها فحرت العين عماء كثير وفي رواية فانخرق من الماءماله حس كس الصواءق فاستق الناس غمقال علمه السلام مامعا فنوشك انطالت بك ماة أنترى ماههذا قدملي حداناأي ساتين وعمر انافكان كالخبر صلى الله علمه وسلم وفى النحارى في غزوة الحديدة من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان بن الحكم ان الني صلى الله عليه وسلم وأحمامه نزلوا مأقصى الحديدة على عد قليل الما وفريليث الناسحي تزحوه وشكوا الى وسول اللهصلي الله عليه وسلم العطش فانتز عسهما من كذانته ثمأمرهم أن محعلوه فيه فواللهمازال محيش الهم بالريحتي مدروا عنسه والثمد ففحتن حفرة فهاماعقليل وفررواية للخارى عن المراءين عاز سرضي الله عنهـما انه صلى الله عليه وسلم توضأ فتمضمض ودعاوم في بترا لحديدة منسه فحاشت بالماء كذلك وفي مغازى أبى الاسودمجد ابن عبد الرحن الاسدى المدنى يتم عروة بن الزيرعن عروة رضى الله عنه ما يه صلى الله عليه وسلم توضأ فى الدلو ومضمض فاهمم من فى الدلو وأمرأن يسب فى البير ونزعم ما من كنانته وألقاه في البتر ودعا الله تعالى ففارت الى أن ارتفعت حتى حعلوا بغتر فون مأ ديم منهاوهم حاوس على شفرها فمع في هذه الرواية بن التوضي والمروالقاعم من كنا نته ففي رواية الحارى اختصار وفيمع زائظاهرةو مركمسلاحه ومآينسب المهصلي الله عليه وسلموهذه القصة غيرالقصة السابقة قر سافى ذكر سعالماعن من أصارفه صلى الله عله وسلمارواه النحارى ومسلم فالمغازى من حديث جاررضي الله عند ولانه قال في حديثه فعل الماء فورمن من أصارعه وفي حددث الراء انه صماه وضوئه في البترة القصدة متعددة فد ن جارفي نسم الماء كان حن حضرت صلاة العصر عندارادة الوضوعوحددث المسور والبراء كان في تسكنم ماءالبرلارادة ماهوأعممن ذلك كشر بوسقي دوابو يحتمل أن يكون الماعلما تفحرمن يين أصابعهو يده فىالركوة وتوضؤا كلهم وثبر بواأمر حينشذ بصب الماء الذي بقي فى الركوة والبثرفت كائر الما فهاقال في فتح البارى وفي دريت و مدن عائداً مهم أصام مطر بالحديدة

ú

فكافذال ومبعد القصتين المذكورتين وفى حديث البراء وسلمن الاكوعرض الله عنهما عمار واه النسارى ومسلم في قصة الحد بدية وهم أر بع عشرة ما تدو بترهم لأتروى خسن شاة ونزحناها فلم نترك فها قطرة فقهدرسول التهصلي الله عليه وسلم على شفيرها قال البراء وأتى سلى الله عليه وسلم بدلومها فبصق ودعا الله غرصه فهاغ قال دعوها ساعة قال البراء فتركنا هاغد بعده ثمانها أصدرنا نحدوركابنا وفي رواية فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا وفي الصحد عن عران بن حصن الخراعى رضى الله عنهما وعنام ماقال كنامع رسول الله صلى الله علمه الم في سفر قبل هوا لحديدة وقدل تبول وقبل غيرهما فاشتكى الناس المدصلي الله علمه وسلم اعطش فنزل سلى الله عليه وسلم ودعاال مروعلى ن أبي طالب رضى الله عنه ما وقال اذهما فانتغدا الماء فانطلقا فلقدا امرأة على معرسا دلة رجلها بن مرادة من فحاء ام الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا باناء فأفرغ من أفواه المزادتين وأوكأ أفواههما غموضعيده فى الماء فعل يفور ونودى فى الناس اسقوا واستقوا ففعلوا والمرأ فقائمة تنظر ما يف عل بما ثها ثم قال صلى الله عليه وسلم لاصابه اجعوالهاأى للرأة أى تطييبانا المرهافي مقابلة حسماني ذلك الوقت عن السرالي قومها رمانالهامن حوف أخذمائها قال بعضهم انما أخذوها واستحار واأخذما تهالانها كأنت حربية وعلى فرض أن يكون الهاعهد فضرورة العطش تبيع للما الماء الماول الغره على عوض على ان نفس الشارع صلى الله عليه وسلم تفدى مكل نفس فمعوالها ماس عوة ود قيقة وسويقة حتى جعوالها المعاما كشرافع اوه في توب وحاوها على مسرها وضعوا الثوب بن يديها وقال الهاصلى الله عليه ولم تعلمين مار زأنامن مائك شيأولكن الله هوالذي سقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم فقالواماحسك افلانة فقالت الحبأى حبسى الحب اقيني رحلان فذهماني الى هـ ذا الرحل الذي تقال له الصابي فقعل كذا وكذا وحكت له م مافعـ ل ثمقالت فو لله اله لأحصرالناس كاهمأ وانه لرسول الله حقاف كان المسلون بعدد لك بغيرون على من حولها من المشركين ولايصيبون الصرم الذىهى منه فقالت المرأة يومالة ومها مأأرى أن هؤلا ويدعونسكم الاعدافهل المرغبة في الاسلام فأطاعوها فدخاوا في الاسلام وتقدّمت هذه القصة في غزوة تبوا وتقدم فهاأ يضاأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من ميضأة لابي فتادة رضي الله عنده و بقي فها شئمن ماء تم قال صلى الله عليه وسلم لابي قدادة احفظ عليدا منضأدك فسيكون لهاسا ثم أصابيم عطش شديد فشد كوا المعملي الله عليه وسلم ذلك فرعا بالمضأة فحل صلى الله عليه وسلم بصب فىقدحه وقتادة استمهم فازدحه الناس على المنطأة يحردرؤ بقالماء اشدة عطشهم فقال صلى الله عليه وسلم أحسنوا الل أى لأوانيكم فلاترد حواعلى الاخسد كالمكمسر وى ففعاواأى تركوا الازدمام قال أوقنادة رضى الله عنه فعل صلى الله عليه وسلم بصب في وَدحه وأسفهم زا دالامام أحد فشرب القوم وسقواد وابهم وركائهم وملؤاما كان معهم من قر مة ومن ادة حتى ما بقى غيرى وغيريسول الله على الله عليه وسلم عصب الما وقال لى اشرب فقلت لا أشرب

حتى تشر بارسول الله قال الساقى القوم خرهم شر باقال فشر بتوشر برسول الله سلى الله علمه وسلم وتفدم في الوفود عندذ كروفد بني نزار فأنهم شكوا الممالقعط فدعالهم صلى الله عليه وسلم فأمطرت السماع علمهم سبواحتي قالوا بارسول الله تهدم البناغو غرق المال فادع الله لنا فرفع مدمه نقال الله-م- والمناولا علمناف يشمرالي ناحية من السحاب الا انفر جت وسال الوادى قناة شهرا وقناة بمنع الصرف بدل من الوادي وهو اسبرلوا دمه بن من أو دية المد سة سأحية أحديه مزارع ولمعيئ أحدن ناحية الاحدث بالحود بفتح الحيم أى المطر المكثر وتقدمني غز وةتبول أغم عطشوا عطشا شديدا مقال أبو بكر رضى التهعنه باوسول التهان الله قدع ودل فى الدعا خمرا فادع الله امًا أن يسقينا قال أتحبون ذلك قال نعم فر فع يديد تحو السماء فلم و حمهما حتى قالت السهاء أي غمت وظهر فها-هار فانسكبت فلؤ المامعهم من آنية تحذه بنا تنظر فلم تجدها تحاوز العسكر وروى امن أحاق في مغاز مدعن عمرو من شعب س محدى عبد الله من عمر و من العاص رضى الله عنه ماعل أسه عن حدّه عبد الله أن أما طا ال قال كنت بدى لمحاز وهواسم سوق بقر بعرفة كالواعتمعون فيهفى الحاهلية بأدركني العطش فشكوت الى ان أخي يعني النبي لي الله عليه وسلم فقلت ما ان أخي عطشت وقلت له ذلك وأنا لا أرى عند وشأ فثتى وركه غمزل من الدابة وكان صلى الله عليه وسلم رد بفالاني طالب وقال ما عم عطشت ففلت العم فأهوى المقبه الى الارص أى شرب الارض بقدمه فاذا بالماء فقال اشر ماعم فشربت و رواه أيضا ان سعدوان عساكرو لله سيمامه وتعالى أعلم ﴿ رمن معزاته ﴾ صلى الله عليه وسلم تمك شرا اطعام القليل مركته ودعائه روى المفارى ومسلم وغيرهما من جابر بن عبدالله رضى الله عنهما في قصة حفر الخند في قال وأدب بالنبي صلى الله علمه وسلم خصا شديدا وهوضهو والبطن من الحوعفاخر حتجرا مامسه صاعمن شعمر وانام ممة رضم الماعم صغرا وهي الصغيرة من أولاد لمعز وفرر ايه عناق داحن أيلا تخرج الى المرعى فذيحتها ولمعنت الشعم وفير واية فأمرت امرأتي طحنت لنا الشعير وفير وابةعن جابر رضي الله عنه انا موم الخندق نحفر فعرضت انا كدية شديدة فاؤاالى الني صلى الله عليه وسلم فق الواهده كدية عرضت في الخندق فقال أبانارل ثم قام و بطنه معصوب يحجر واشتا ثلاثة أبام لا بذوق ذواقا فأخذاانبي صلى الله عليه ولم المعول فضرب فعادك ثبيا أهبل أوأهيم فقلت بارسول الله الذن لى الى الدين فقلت لامر أقى رأيت ما الني مسلى الله عليه وسلم شيمًا ما كان في ذلك صدر فعادات عادى شعبروعناق فذبحت العناق وطعنت الشعير حتى حملنا اللعمق البرمة ثم حمت الذي صلى الله عليه وسلم والمحين قد احتمر والمرمة بس الا ثاني كادن أن تنضع فقالت امرأته لانفضي برسول المدصلي الله عليه وسلم وعن معدم فتته فسار رته فقلت بارسول الله ذبحناج بممة لذاوطه ناصاعامن شعبرفتعال أنت ونفر معمان يعمني دون العشرة وفيرواية وتهات طعيم لناصنعته فقم أنت بارسول الله ورجل أو رجلان وكنت أريدأن بنصرف وحده

قال كم هوذاذ كرت له فقال كثير طب قل له الانفزع البرمة ولا الخبزمن التنو رحتي آني فصاح الني صلى الله عليه وسلم باأهل الخندق ال جاراصنع ورافيهلا بكم أى هلوامسرعين وااسو رالطعام الذى مدعى البه وفي وواية فقال قوموا فقيام المهاجرون والانصار فلمادخل على امرأته قال و بعل جا الذي صلى الله عليه وسلم بالهاجرين والانصارومن عهم قالت هل الله فلت نعم وفي رواية قال فلقيت من الحماء مالا يعلمه الا الله تعمالي وقات جاءا لخلق على اعمر شعبر وعذاق ادخلت على امرأني أفول افتضعت جالة رسول الله بالخند أجعين الت هدل كانسألك كم طعامك فقلت أعم فقالت الله ورسوله أعلم نحن أخبرناه بماعدنا وق رواية أنما خاصمته في أول الامرو التربك وبك فلا أعلها أبه أعلم ما البي صلى الله عليه وسلم - كن ماء: دها وقالت الله ورسوله أعلم العلمه المكال خرق العداد أودل ذلك على وفور عقلها وكال مضلهارضي الله عمها واحمها سهيلة نذت معتوذ الانصبار ية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاننزان برمتمكم ولانخنزن عمنهم حتى أجيءتم جاء وفير والففئت وجاء الني صلى الله عليه وسدارية دم الناس فأخر حت المرأة له عينا فيصدق فيه ودارك ثم عد الى رمندا فيص فها وبارك أي دعا بالبركة ثم اللاعام ادع خابره فلتفسر محز وحدث ثم قال لها واقد حي أي اغرفهمن بريته كم ولاتنزلوها وهم أى القوم الذين جاؤا معمة ألف وأفعدهم عشرة عشرة بأكاون فأمسم بالقهلف دأكابوا حرتى تركوه والمحرموا أى مالوا عن الطعماموان برمتنا المغط أى تغلى وتفو ركامي والعينة المحمر كاهو وفي رواية نقال صلى الله علمه و لم لاصحامه دخلوا ولانصاغطوا فحريكم رالحبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقيققال كلي مددارأ هدى فان الناس أصابتهم مجاعه وفي رواية فحازال يقرب الى الناس حتى شبعوا أجمع بينو ومود التنور والقدراملأما كانافة ل كلى وأهدى فلمتزلنأ كلونهدى يومثاأجع وفيرواية فأكانا وأهدينا لحيرانذا فلماخرج صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك وصريج هذاأن الذي باشر الغرف الني صلى الله عليه وسلم فيذالف ظاهر قوله واقدحي من برمة . كم ولا تعزلوها الدال على ألئمبا شرذلك المرأة وعكن الجمع بينهما فانها كانت تساءده في الغرب و روى البخياري ومسلم وغيرهما عن أنسر بن سالك وضى الله عنه فال قال أبوط لحقة زيدين سهل الانصارى وضى الله عنهوهو زوج أم أنس لام المعروى الله عهاوهي أم أنس رضى الله عنه مالقد معت موت وسول الله صلى الله على موسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع وفر والمة السلم قال أبو لم لحف حثت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدعس بطنه بعصابة فسألت فالوامن الجوع وفي وابة للامامأ حمدأن أباطلحة رأى النبي سلى الله عليه وسلم طاو يافدخل على أمّ سليم فقال هل عندك منشي بأ كاء النبي صلى الله عليه وسلم فقا ات دم فأخر جت ا قراصا من شعير ثم اخر حت خمارا فلفت الخبر بعضه عدر مته تعتبدي أي عن الطي ولا ثنى أي سعص الجمارأى أدارت بعض الممارعلى رأسمه كالعمامة ثم أرسلتي الى رسول الله مسلى الله عليه

وسلم فلا هبت مه فو حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحدو معه الداس ف- لمت عليه وفي رواية فقمت عليهم فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أأرسلك أبوط لحة قلت نعم قال لطعام أى لا - له قلت نعم المال رسول الله سلى الله عليه وسلم لن معهمن أحصابه قوموا فانطلق وانطاه واوهم سبعون أوغانون رجلاوا اطلقت بين أيديهم ولابي نعيم أخذ صلى الله عليه وسلم بدى فشدها غمأ قبر بأصابه حستى اذا دنواأرسل مدى فدخلت وأناخر س لىكثرة من جاءمه حتى حثث أباط لحفة فأخبرته يجيئهم قال باأنس فضعتنا والطبراني فوسل يرميني بالحدارة ممال الوطالحة ناأمسلم قلما وسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا مانطعمهم أى وي مالكفهم ففالت اللهورسوله أعلم كأنهاعرفت أنه فعدلذلك عمد اليظهر المعزة في تدكر الطعامودل ذلك على فضل أمسليم رضى الله عنها ورجان عقالها فانطلق أبوط لحقد حتى الق رسول اللهصلي الله عليه وسلم وقال انما أرسلت أنسا يدعوك وحدك ولم يكن عندنا مايت سع من أرى فقال ان الله مبارك فيه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والوط لحقمه حتى دخل على أ سليم فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم هلى باأمسلم ماء ندل فأتت بذلك الخارالذي كان أرسلة معانس رضى الله عنه فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت أى كمر وعصرت سلم عكة وفي رواية تقال هل من من فقال أبوطلحة قد كان في العكة شيَّ فعلا يعصر انها حن خرج تم مسع صلى الله عليه وسلم به سبابته تم مسح الحيزة المفغ وقال باسم الله فلم يزل ده: عذا واللمز ينتفذ حتى رأيته في الحفنة يتسع فآ دمته أي صبرت ماخر ج من العكة ادا مأله ثم قال رسوا اللهصلى الله عليه وسلم فيه ماشا أن رقول وفيروا بة الامام أجد فقال رسم الله وفي مسلم فمسحه ودعافها المركة وفروانة للامامأ حرفثت مافقتحر بالحها تمقال باسم الله اللهم أعظم البرك فهائمقال ائذن اعشرة أى بالدخول لانه أرفق ثماهشرة فأذن الهم فأ كاوا حتى شبه واوالفور مبعون أوشانون ثمأ كالنبى سلى الله عليه وسلم وأهل البت وتركواسؤ راأى الله وفى مسارو فضلت فضلة مأهديذا لحيرانها ولايى تعيم حتى أهدت امسام لحيراما وهدده الفعا قبل اخ أحرت أمام حفرا الحدق كفصة جار المنقدمة فعلى هذا يكون الراد بالمسحدهذا الموف الذي أعده الني صلى الله علمه وسلم للصلاة فيه حين عاصره الاحراب المدينة في غر و الخندق ووقع فيهذه القصة اختلاف في الالفاط فيروا بأت كثيرة وفي بعضها أنهم منعو المصلى الله علمه وسلم عصيدة وهومجول على تعدد القصة وتسكر رذلا ارتفدم في غز وة الحديد به وفي غز وا تبوك أيضا أن الصابة أصابتهم مجاءة فاستأذ نوه صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهور رهم فأذن فقال عمر رضى الله عند مانى الله لوأمرتهم أن يجمعوا فضل أز وادهم م مُندعو الله الهم ما امركة فقال سلى الله عليه وسلم نعم فأمر هم فمع واذلك فدعالهم فيه بالمركة تحقال خذوالي أوعيتكم فأخذوا حتى ماتركوا اناء الاملأ وهفقال على الله عليه وسلم أشهد أن لااله الاالله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عد غيرشاك فيحجز عن الجنة و روى الخارى ومسلم وغيرهما عن

مرين مالك رضى الله عنده قال كان رسول الله سدلي الله عليه وسلم عر وسامر بنب بنت عشر اسدة رضي الله عنها فقالت لى أمي المسلم لوأهد يذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية للتالهاانعلى فعسمدت اليتمر وسمن وأقط فصنعت حسا فحعلته فيتور وهوانا من صفر رة وفي روارة لاخ اوى في روية مقالت ما أنس اذهب عذا الى رسول الله صلى الله علمه وسلافقال عثت مذاا المك أمي وهي تقرثك السلام فقال سلى الله عليه وسلم ضعه أى التو رخم قال ا ذهب وأدعلى فلا ناو فلا نارجالا ما هم وادعلى من الميت فدعوت من سمى ومن الميت فرحعت لبيت غاص أهله قيل لانسكم كانعدد كم قال زماء ثلثما ثة فراً يت النبي صلى الله عليه وسلم وضع مده على تلك الحدسة وتكام بماعشا الله شمح مل مدعوعشرة عشرة من القوم الذين اجمعوايا كاون منه و فقول الهيم اذكر وااسم الله وليا كل كل و حل ما المعقال فأكلوا كلهم حتى شبعوا ثمقال لى ناأنس ارفع فرفعت فعا أدرى حين وضعت كان أ كثراً محين رفعت وروى مسلوعي بجاررضي الله عنه قال ان أم مالك الانصارية كانت تمدى الى النبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها منا فيأتها سوها فيسالون الادم وليس عندهم شيّ فتعمد الى الذي كانت تهدى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتعد فيه مناف الرال بقيم الها أدم نها حتى عصرته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت فالثاله فقال أعصرتها فقالت نعم قال لوتركتها مازال قائما وروى لمن أبي عامير وابن أبي خيف في من أحمالك الانصار بدأ في احاء ت معتصد الى الذي صدني الله عليه وسدلم فأمر بلالا وصرعائم دفعها الهما فاذاهى مماوة فاعت فقالت أنزل في ثنيُّ ذال وماذاك قالترد وتعلى "هديتي فدعا الالافسأله فقال والذي بعثك بالحدق القد عصم تماحتى استحسات فقال هندمالك هذور كة ماأم مالك هذومركة على الله لك تواما تم علها أن تقول دبر كل و لا قسجان الله عشر اوالحديثه عشر اوالله أكبر عشر اوأخر ج ااطهراني عن أنس بن مالك رضى الله عند عن أنهرضى الله عنها قالت كانت لى شاة فعلت من عمن الى عكة فبعث بالمعزر نف الى النبي صلى الله علمه وسلم فقال أفرغوا الهاعكم فاففرغت وجاءتها فحاءت أمسلم فرأت العكة بمتلئة تقطرهمنا فقالت بازينب أاست امرتك المتبلغي مذه العكة الرسول الله سلى الله عليه وسلم بأندم ما قالت قد فعلت فان لم تحد فيني فتحالى معى فذهبت معها الى النبي صبلى الله عليه و- ملم فأخبرته فقال جاءت بما فقلت والذي بعثك مااهدى ودين الحق انهاعتلنة سمنا تفظر فقال أتحبين اأمسلم الالله أطعمك وروى مسلم عن عار من عبدالله رضى الله عنهما أن وجلا من أهل البادية أقى النبي مسلى الله عام وسلم يستطعه مفأطعمه أى أعطاه شطر وسومن شعرف ازال بأ كل منعوام أنه وضيفه حتى كاله فأتى النبي حلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له لولم تكله لا كلتم منه أى دامًا واقام بكم أى مدة حيات كم من غير نقصوهذا الرجلقال بعضهم هو حدسعيدين الحارث استعان بالذي صلى الله عليه وسلم فانكاحه فأسكعه امرأة فالتمس سلى الله علسه وسلم ماسأله فلم عدف عث أبار افعوا باأنوب

بدرعه فرهم اعتديه ودى في شطر وسق من شعيرفا فعه ملى الله عليه وسلم النه قال فأطعف منه وأكانا منه سنة و وهض سنة ثم كاناه فو حدناه كاأدخلنا فأتى النبي سـ لى الله عليه وسـ لم فأخبره فقالله لولمتكافلا كانهمة ولقامكم والحسكمة فى دهاب السمن حس عصرت أم مالك العكة واعدام الشعبر حين كاله أن عصرها وكمله مضاد كل مؤما للتسليم والتوكل على رزق الله ويتضمن التدرمر والاخذ بالحول والقوة وتمكلف الاحاطة باسرارحكم الله وفضله فعوقب فاعد لم يز والدقاله النووى في شرح مسلم وقيد ل انما كان ذلك لافشائه مران أسرار الله بنبغ كقمولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم كيلواطعامكم ببارك لكم نيملانه فيمن يعشى اللما نة أوكملوا متخر حوه للنفقة منه السلايخر جأ كثرمن الحاحة أوأقل شرط بقاء المماني محدولا أوكالواء نداله مراءأواد خاله المنزل وروى الترمدي وشجه مالداري عن مرة بن حندبرضي الله عنهما قال كثامع الذي سلى الله علمه وسلم نقد اول من قصعة فها لحم فن غدوة حتى اللسل شوم عشرة و بقعد عشرة قاتا في اكانت تدأى أى شي كانت ترادم قال من أى شي تعجب ما كانت تمدّ الامن ههنا وأشار مده الى السماء والمرادمن احسان الله متحزا لنصل الله عليه وسلم وورواية عن عمرة أيضار وإه الترمذي والداري وابن أف شبية والحاكم والبهتي وأنونعم قال أنى الني صلى الله عليه وسلم بقصعة فها لحم فتعا قبوها أي قعد علماعشرة بعدعشرةمن غدوة حتى الليل بقوم قوم و بقعد آخرون فقال رحل اسمرة عل كانت تَجدُّ وَهَال مَا كَانتُ تَمد دا لامن هم اوأشار سد والى السماء وروى الامام أحدوا الرودي والنساءي عن سمرة أشارضي الله عنه نحوذاك وروى النفاري ومسلم عن عبد الرحن بن أبى كرالعديق رضى الله عنهماقال كنامع الني صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائه ففال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منسكم طعام فاذامعر حل صاعمن طعام اونحوه فعن عما رحلمشرك مشعان أى ثار الأس شعقه طويل حداد غنم يسوقها فقال الذي سالى الله علنه وسلمأسعا أمعطمة أوقال أممية قاللاول سعفاشترى شاة فصنعت وأحرا التي صلى اللهعليه وسلم دسواد البطن أن يشوى وأع الله مافى الثلاثين ومائة الاوقد حزله النبي صلى الله علده والم حرقمن سواد رطهاان كالشاهدا أعطاه الاهوان كانعائبا خبأله فعل مهاقصعتهن فأكلوا أحمون وشبعنا ففاضت القصعتان فحملناه على بعمر وفيه محنزة ظاهرة وآمة باهرة من تمكثير القدر السيرمن الماع ومن اللحم حتى وسم الحمم المذكور وفضل و روى الامام أجد والبهق عن على من أبي طالب رضى الله عند وكرم وجهه قال لما تزل توله تمالي وأندر عشيرتك الاقر بينج عرسول الله مسلى الله عليه وسلم بنى عبد الطلب أى عكة في المداء البعثة وكانوا أراءين رحلامهم حاءة الواحدمن مناكل الجذعةو يشرب الفرق وموانا يسع اثنىءشر صاعاوذ لاستةعشر رطلافستعلهم مدامن طعامفأ كاواحتى شبعواو بقي كاهو تمدعا بعس نامن والمستقدح من خشب روى النّلاثة والار بعة فشربوا منسه حتى رو واو ابقي كأنه

لم يشر ب منه فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن ية -كمام قال أبولهب سحركم مجمد فتفر " قوا ولم يكامهم فل كان الغد أعاد لهم ذلك فكان مثل ذلك فأعاد ذلك ثالثا ثم دعاهم الى الله وحدر وهم عماء فقال أبوله منالك أله مذا جمعة نافترات تبت بدا أبي الهب الى آخر السورة وروي ابن أفى شية والطبراني والونعم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال أمرني رسول الله صدلي الله علمه وسلم أن أدعوا على الصفة اطعام بأكاو نه عنده فتتبعتهم حتى جعتهم فوضعت بين أيد يناصحفة فهالهمامنأ كالماشئنا وفرغناوهي مثلها حبنوضعت أىلمتنقص شميئا الاأن فهماأثر الأساسع قال أبونعيم في الحلية كان أهل الصفة نيفا ومائة وفي عوارف المعارف أنهم كانوانحو الاربع-مائة وروى الطبراني والبهق عن أبي أبوب الانسارى رضي الله عنه الهدين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاى مكر رضى الله عند محن قدما المدينة في الهجرة من الطعام رهاء مايكفهماأى طعامايكفي رحلين فقط فقال له الني صلى الله عليه وسلم ادع ثلاثين من أشراف الانصارف دعاهم فأكلوا حتى تركوه أى شبعوا وتركوا اطعام ثم قال أدعستين فكان مثر ذلك تم قال ادع سبعين فأكاو إحتى تركوا وماخرج أحدمهم حتى أسلمو بابع رسول الله ملى الله عليه ولم على الجهاد معه ونصرته لمارأ وامن تلك المحجزة واطفه بهم قال أنوأ نوب فأكل من طعامي ماته وغانون وحلاوكأنه حضره ومم حاعة لم يدعهم حتى بلغوا مائة وغان والافالذين دعاهم مائة وسنون وخص النبى سلى الله عليه وسلم أشراف الانصارا يتألفهم ولدنا هدواتلك المعزة فيسلوا وينصروه وقد كان ذلك وسماهم أنصارا لعلمه صلى الله عليه وسالم بأنهم وفه وتفاؤلا بذلك وروى ابن سعد عن جعفر الصادق عن أسه محمد الباقرعن على زين العابدين رضى الله عنهم أن فاطمة الزهراء رضى الله عنها طبخت قدر الغراثهم اووجهت عليارضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم ليتغدى معهما فأمر هاسلى الله عليه وسلم فغرفت الممدع المصفة صحفه ثماله واعلى رضى الله عندتم الهاعم رفعت القدر وأنهات فيض أى المكثرة مانها بن الطعام حتى كان يسير من حوانها بركته صلى الله عايه وسلم فأ كات فالممقرضي الله عهامها ماشاء ابله وروى أبودا ودعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الذي سلى الله علمه وسلم أمره أن زود أربعما تقرآ كب من أحمل من تمر كان في علمه ففقال بارسول الله ماهي المأصوع أى ايس ذلك التمر يكفي هؤلام القوم لقلته فال اذهب وافعل ما آمرك به أى ولاتبال بقلة التمرفذه بفزودهم منيه وكان التمر قدر الفصيل أى ولدالثا فقاله غبر الرابض وبتي بالديعداعطائهم لم ينقص منعشى ورواه البهق يسند صحيع من رواية النعمان بن مقرت الأأبه ماأةرا كبون من منة فيعتمل تعدد القصة أوانه كان عضهم من أحس وبعضهم ينة ور وى المخارى حديث جابر مع عبد الله رضى الله عمد ما في قصة قضا عديناً مه مديوم أحدوعليه دين أراد أداء الغرمانه وكان قد بدل الغرماء أبيه أصل ماله أي دستاما ونخلا كالد فوت منه الم فيلوه ولم يكن في غره سنين كفاف د شهم فكام رسول الله صلى الله

عليه وسلم فى ذلك فكام الغرماء كانوا يهودا فلم يرضوا فحاء الذى صلى الله عليه وسلم رور أن أمره بحدالتمار وجعلها مادرفي أصولها أي حملها كوما كومافي أصول النحل فشي صلى الله علمه وسلمق أرضها ودعاليته تعلل أنسارك فهافتمت وزادت فأوفى منهاجا والغرما وفضل مثل ما كانوا يعدون كل سنة وفير والمتمثل مأ أعطاهم وكان الغرماعيم ودفيجيوا من ذلك وقال النبى صلى الله عليه وسلم المار رضى الله عنه الت أبا لكر وعمر فأخرهما أى لاسر الدلك وردادا اعمانا وروى البهق والنرمذى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال أصاب الناس محمدة أىجوع زادفى وايتفى بعضغز وانهصلي الله عليه وسلموفى أخرى أنماغزوة تبوك فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شي قلت نعم شيء من التمرفي المز ود قال فأتبي مه فقيض قيضة جاءور واية أنها بضع عشرة تمرة فبسطها ودعاما امركة ثمقال ادعان عشرة فدعوتهم فأكاوا حتى شبعوا ثمقال ادع عشرة فدعوتهم فأكلواحتى شبعواوهكذاحتي ألحعم الحيش كاهم وشعوا وقال لى حدما حثت وأدخل بدائه واقبض منه ولاتبكبه فقبضت على أكثرهما حثت مدفأ كلت منه وأطعمت أهلى ومن أردت اطعامه حداة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى كروعر رضى الله عفها الى أن قتل عثم مان رضى الله عند مفانتهب منى فذهب والفنا قال له خدماجئت بهلانه في رعداً كلهم ماجا به كهاله فأمن مردوالى عله وأن بأخذمته كل ماأواد وفير وابة الترمذي فقيد حملت من ذلك التمركذ اوكدامن وسق في سبيل الله أي حعلتم مجمولا معى في أسفارى وأناغاز في سيل الله وروى المعارى عن أبي هر يرة رضى الله عند أنامًا هر برة رضى الله عنده أصامه الجوع مرة فاستبعه النبي صلى الله عليه وسلم أى طلب منه أن يتبعه فترجه فوجده لى الله عليه وسلم في يبته لبنا في قدح قد أهدى اليه صلى الله عليه وسلم فأمرأ باهر برةرض الله عنه أن يدعوا هل الصفة قال فقلت ماموقع هذا اللين منهم أى مامقداره القليل كاف مهم كنت أحق به منهم الشدة حوى ولا بدّمن امتثال أمر الذي على الله عليه وسلم فدعوتهما ليمسلى الله عليه وسدلم فأمرني أن أسقهم فعات أعطى الرجز منهم فيشر بحتى بروى ثم أخذه الآخر حتى روى جمعهم قال أنوهر برة رضي الله عنه فأخذ التي صلى الله علمه وسلم القدح وقال بقيت أناوأ نت اقعد فاشرب فشر يت عقال اشرب وماز ال قولها وأشرب حتى قات لا والذى وهمك الحدق لا أحدد له مسلكا فأخذ القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب وروى البهق من حديث خالدى عبدالعزى وهوخالد بن حرام ين خو بلدين أسد ان عدا المزى بن قصى أسيارة رعاوه اجرالى المبية في الطريق وهوان أخى خديعة أمالؤمنين رضى الله عنها وأخود عجيم نحزام رضى اللهعند وكان فالدهدا وترلساحة العرانة فريد الذي يسلى الله عليه وسلم من وفأعطى النبي صلى الله عليه وسلم شا وليديها وأكاماضا فقمنسه وكانعال خالد كشراما مذيح الشاة لا جلهم فلات كفهم عظما عظما الكثرتم فأكل المتى على الله عليه وسلم من الثالشاة وجعل نصلته افي دلو خالدودعاله ما الركة

وفى وواية أنه قال اللهم بارك لابى خناش فنثرذلك لعياله فأكاوا وأفضلوا بمركة مسلى الله عليه وسلم وبركة دعائه قال الفاضى عياض في الشفاوا كثراً ماديث هذه الفسول الثلاثة أى سُع الماء من بن أصابع وانفعاره بدعوته وتمكثر الطعام بركة من العجيم أي من الاحاديث وقد اجتمع على معنى هذا الفصل بضعة عشرمن العداية ورواه عنم أضعافهم من التاءمين عن لعد يعددهم وأكثرها في قصص مشهو وة وعجامع مشهودة ولاعكن التحدث عنها الامالحق الاعكن أن يسكت من خضرهاء لى ماأنكره ويلفق مذاماذ كره في الشفاع النوحه المهق وان معدوان عدى عن معدمولى أبى مكر الصديق رضى الله عند مأنهم كانوافي غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وركانوازها • ثلثمانة فنزلوا على غيرماء رأسام معطش فعاء تم عفر فلم النبي سلى الله عليه وسلم أى أمر جلها فأر وى ليها الحددي زالما كان مممن العطش عُقال صلى الله عليه وسلم لرافع مولاه الملكها وماأراك مالمكالها فريطها عرر حم فوحدها قدا الطلقت أى انحل وثاقها وغابت وفيروا يتفال رافع ثمقت في مض الليدل فلم أحدها فأخبرت الذي صلى الله عليه وسلم فنسال بارافع ذهب م الذي جاء ما يووس متحراته كي ملى الله عليه وسلم احدا والموتى وكالمهم له صلى الله عليه وسلم روى البهج في الدلا أن أنه صلى الله عليه موسلم دعار - لا الى الاسلام فقال لا أومن دائدتي تحيى لى ابذي فقال الذي صدلي الله علمه والم أرنى ومرها فأراه الاه فقيال صلى الله علمه وسلم بافلانة فقالت الميك وسعد بك فقيال - لى الله عليه وسلم أ يحبي أن ترجي فقا الله الرالله الرسول الله افي وجدت الله خيرالي من اوى ووحدت الآخرة خمرا لحمن الدنهاوهذه القصة أوردها القاضى عياص في الشفا مافظ وعن الحسن اى البصرى أنى رحل التى سلى الله عليه وسلم فذكر أنه له رح منية له في وادى كذا فانطلق معمالى الوادى وناداها باسمها بافيلانة احيى باذن الله فرحت وهي تفول ابيك وسعديك فقال الهاان أمويك قدأسلا فان احببت أن أردك علهدوا قالت لاعاجة لى فم ما وحدت الله خبرالي مهمأ وروى ابن عدى وابن أبي الدنيارا أبهق وأبواهم عن أنس رضي الله عنه قال كذا في الصفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنته عوز عميا ممها حرة ومعها ابن الها قد بلغ فلم يلبث ان أصابه وباء المدرية فرض أيا ماثم قبض فغه ضه النبي صلى الله عليه وسلم وأحرره أىأنساجهاره فلاأردناان نغسله فالباأنس ائتأمه فأعلها قال فأعلم افعات حتى حاست عشد دقد ميه فأخذت مما تم فالت مات اسى فقلنا نعم فقالت اللهم انك تعلم انى أسلت المك طوعا وخلعت الاوثان زمدا وخرحت المدرغية اللهم لاتشمت بي عبدة الاوثان ولا تحملني في هذه المصيبة مالاطاقة لى عمد فوالله ما انفضى كلامها حتى حرك قدميده وألق الموب عن وجه وطعم وطعمنا معده وعاش حى أبض الني سلى الله عليه وسلم وهلكت أمه وهدنداوان اكان كرامة لأمه فاغما أعطيتها بركة صلى الله عليه وسلم لدخواها في دينه وكل كرامة ولى فهدى معزة لتبيه وووى الطسرى والخطيب البغدادي وانعسا كروان شاهين عن عائشة

رضى الله عنه اأنه صلى الله عليه وسلم نزل الحجون كثيبا حزيبا فأفام بماماشا الله ثمر جيع مسر وراقال سألت ربيء زوجل فأحيالي أمي فآمنت بي ثمريدها الى الموت وكذار وي من حديث عائشة رضى الله عنها احيا أبو به ضلى الله عليه وسلم حتى آمنا به وتقدّم المكارم على ذلك فى أول السرة مستوفى فار جع اليه أن شئت ويما يلحق بذلك مار واه ابن أبي الدنيا وابن منده والطيراني وأنونعم عن النعمان ينسر رضى الله عنهدماقال كانخار حدين دمن سراة الانصارأي أشرافهم فيدنماهو عشى في طريق من طرق المسدسة من الظهر والعصر اذخر فتوفي فأعلت مالانصار فأتوه فاحتملوه الى ستموسحوه بكساء وبردين وفى البيت نساءمن نساء الازصار ببكن عليه ورجال من رجالهم فمكث على حاله مسجى لاغم شدكوافي موته ليكونه مات فأة فأخروا تحهيزه ودفنه حتى اذا كان سنالمغرب والعشاء اذسمعوا صوب قائل بقول أنصتها أنصتوا فنظر وافاذا الصوت من تحت النباب المسجى بهافحه رواعي وحهمه الغطاعاذاه قائل مجدر سول الله النبي الامى خاتم النبين لانبي بعده كان ذلك في المكتما بالاول تم قال سدق صدق تُم قال مدر ارسول الله السلام عليك ارسول الله ورحم الله و يركانه تم عادمه أكان وكأنه رأى روحه صلى الله عليه وسلم حاضرة عنده لان ماذ كر بعدومانه صلى الله عليه وسلم وفير والتود كرأ بابكر وعروعم أنارضي اللهعفام أى أثنى عليهم يخبر بمافعلوه وأبدوام الدىن ولم مذ كرعليا رضى الله عند لان ذلك كان قبل ولا ية على رضى الله عنه واندا الحق هدذا عمانحن فيه وان كانبعد وفانه صلى الله علمه وسلم لان هذا الكلام بعد الموت كرامة وكرامات أمته صلى الله عليه وسلم من محزاته أو يقال انه اذا كان في أمته من يصدر عنه مثل ذلك فمكنف لابصدرعته صلى الله علمه وسلم ومثل ذلك مارواه البهق عن عبد الله من عبد الله الانصارى قال كنت فعن دفن ثارت ن قيس رضى الله عنه وكان قتل بالهمامة وهوخط ب الازسار وشهد له الذي والله عليه وسلم ما لمنة فسمعناه حين أدخلناه القير بقول عمدرسول الله أبو ركر الصديق عرااشه بدعثمان أمرال حم فنظرنا اليه فأذاه وميت وتفسد مف غز ومخدم حدث الشاة المسمومة وذلك أن يهودية أهدت له صلى الله عليه وسلمشاة مشوية قد سمم افأ كل صلى الله عليه وسلم منهاوأ كل القوم فقال ارفعوا أيديكم فانها أخبرتني أنها مسهومة وفي المواهب عن سعدد من السبب أن رحلامن الانصاريوفي فلما كفن وأناه القوم عماويه تسكلم فقال عمد رسول اللة أخرجه أبو بكرين الضحال وأخرج أبونعيم أنتجار بن عبد الله رضى الله عهدما ذبحشاة وطنخها وثردفى حفنة وأتي مرسول اللهصلي المه عليه وسلم فأكل الفوم وكان صلى الله علده وسليدة ول الهم كاواولاتكسر واعظماغ انه عليه الصلاة والسلام جمع العظام ووضع مده عليها غ تسكام بكادم فاذا الشاة قدقامت تنفض أذنها فقال خدشا تك العام مارك اللهاك فهمافا خذتها ومضيت وانهااتنازعني أذنها حتى أتبت بهما المنزل فقالت المرأة مأهمذا بايار وأت والمه هذه شاتنا التي ذيحنا هالرسول الله مدلى الله عليه وسلم دعاالله وأحداها فقالت أنهر

أنه رسول الله و رواه أيضا الحافظ محد من المنذو المعروف بشكر في كتاب المجانب والغرائب وومن محزاته مع مسلى الله عليه وسلم كلام الصديان له وشهاد تهم رزوته مسلى الله عليه وسلم وكالبيم في والدار قطنى والحاكم والحطيب المعافية وكالبيم في الدارة طنى والحاكم والحطيب المعافية المعافية من المعافية من المعافية المعافية وكسر الراء النقيلة من المعافية وأيته صلى الله عليه وسلم في حقالوداع فدخلت دارا عكة فرأيته صلى الله عليه وسلم في حقالوداع فدخلت دارا عكة فرأيته صلى الله عليه وسلم في ما ووجه مشل دائرة البدر وفي رواية لا من قائم كان و حهدالة من الما الله عليه وسلم باغلام من أهل الهامة بغلام يوم ولدوقد الله في خرقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم باغلام من أنا الما المعامة بغلام يوم ولدوقد الله في الما الله في الما الما المعامة المنه ورفي عدد الذين تكام وافي المهامة في نظمه المشهور في عدد الذين تكام وافي المهامة هال المهامة هذا الحديث من والمة هذا الحديث من طرق فهو حديث حسن وقد ذكر السوطى في نظمه المشهور في عدد الذين تكام وافي المهامة هال

تكام فى الموردان مي المورد و وي وعيسى والخلووم من ومرى مر يم مشاه دوسف « وطفل ادى الاخدود رويه ملم وطفل عليه مر بالامدالتي « يمال الهازى ولاتمكام وماشطة فى عهد فرعود طفلها « وفي زمن الهادى المبارك يختم

والكنبي رحل مبتلي بحب الذاء وأخاف أن يقلن أعور واكن تردهاوته أل الله لى الجأ فأخذها خلى الله عليه وسلم بده وزدها الى موضعها وقال اللهم اكسمح الافكانت أحسر عشه وأحدهما نظرا وكاتلا ترمداذ ارمدت الأخرى وروى البهبي انهصلي الله عليمه وسليبصق على أثرسهم في وحده أبي قنادة وهوا لحارث فرر نعى الأنصارى السلمي وضيالة عنه قال رضى الله عند مفاضرب على ولاقاح أى ما أو حمنى ولاسال منه قيع وروى النسائي والترمذى والحاكم والمرتق وصحوه عن عثمان بن حذيف رضى الله عنسه أن رجلا أجي قال بارسول اللهادع اللهلى أن يكشف عن نصرى يعنى تريل عنى العمى فعال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فتوضأتم صل ركعتين تم قل اللهم اني أسألك وأتوحه البك نبيمك محدني الرحمة بالمجدان أتوحه لذالى ولذأن مكثف عن يصرى اللهم شفعه في فعاقام القوم من محالسهم الاورجة الرحيل وقد أنصر وكان عثمان من منتف و منوه بعلونه لاناس فسدعون مع عند تعسر قضا الماسات فتقضى وقدأخر حدالمرهان الحاسي من المرق متعددة قال الشهاد الخفاجي فيشر حااشفاء للمببق فبهشه فاحفظه وروى أبو زميم أن ملاعب الاسته عامرين مالك أصابه استسقاه فبعث لى النبي سلى الله عليه وسلم فاصدا يلتمس منه الدعاء وان دشقيه الد الله مركته فأخذ ملى الله عليه وسالم مده الشر افق حقوقمن الارض فقفل علم اثم أعطاها رسوله فأخدنه استحما نظرن أن قدده زىيه فأتاه مهاوه وعملى شد فاأى قر أب من الموت فشريها أى ودان وضعها في ما وشفاه الله يعركنه مسلى الله عليه وسلم و روى ابن أبي شيبة والمهق والطهران أن فدران عمرو المدلاماني عيعه الحاازين صلى المه عليه وسدا وعيدا منضتار وهوعمارة بن العنمي فسأله عماأصامه فقال كنت أنود حملالي فوقعت رجلي على مض حدية فأحدث في مصرى فلا أ اصر شيأ فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عداد فأنصر فكان مدخل الخبط في الابرة وهوا بن عمانين سنة وتقدم في غروة خيرانه صلى الله عليه وسلمقال لأعطد الرامة غدا لرحل يحب الله ورسوله و يحب مالله و رسوله يفتح الله على مده غريت الى على بن أبي كااب رضى الله عنه وكان مرمد فعني عد الى الذي مسلى الله عليه وسل فوضهر أسهفي هره صلى الله عليه وسلم غم بصق في عينيه وفي رواية فتقل في كفه وقتح له عينيه فدله المراحي كأدام بكن مماوجع وروى الممارى في عمد عن المكين اراهم قال مدثني ريدين أيى عبيد قال رأيت أثرض مة ساق سلة بن الا كوع وضي الله عند مفقات الما مسلم ماهده الضرية فالهدد ونعرية أصابتي يوم خيبروهال الماس أحد ساف فأندت الني صلى الله علمه والم فنفث فها ثلاث ففاأ خااشتكيم احتى الساعة وهذام ثلاثمات المحاري وفى الشدفا ورفى كاثوم ن الحصير بني الله عنه يوم أحد في نخره فيصق رسول الله ملى الله علىموسلم فيه أى في نحره ومحل جراحته فمرأ وروى الطبراني المصلى الله على موسلم تفل على تعقيد الله من أنيس فلم عداى لم يبق في المد قوقي ور وي أبوالقاسم البغوي باستاده عن

معاوية بنالحكم قال كناه عالنبي سلى الله عليه وسلم يعنى في غزوة الخسدق كافال المبوطي فأنزى أخى على بن الحسكم فرساله الخندق فأصاب رحله جدا را الخندق ودقها فأتى الني سلى اله عليه وسلم ومنز لعن فرسه فعدعها له وقال ماسم الله فعا ل ذاه شي وقدعد أوحاتم البغوى فالتقات وروى ان احداق وغيره أن معاذين عفر اعرضي المقع يدقظ عت يده نوم يدرفا عما لى الني صلى الله عليه وسلم فبصق علم اواً احقها فلصفت كا كانت سركدر يقد الشريف الذى تفله علهاوروى ابن المصاف وغره أيضا أن خبيب بن أساف رضى الله عنه أصيب يوم يدر اضر بة سيف على عانقه حتى مال شقه فرد درسول الله صلى الله علمه وسلم ونفث علمه حتى سم وروى المبهق والنساقي والطمالسي ماستناد صحيحان قدرا السكفأت الي ذراع محدين حاطب الجمعى وهوطفل فمسع عليه سلى الله عليه وسلم ودغاله وتفل عليه فبرأ لحينه وروى الطمراني والبهق أنشر حبدل الحعنى رضى الله عنه كانت في كفه سلعة تمنعه القيض على السدف وعثان الدابة فشكاهاللني صلى الله عاد وسلم فعل بطعنها أى بدر كفها الشر بفة علم المقوة كا تدو والرجى حتى أزالها ولم سق لها أثرفني فوله يطعنها أستعارة اطبقة وروى الطمراني عن أبي مامة رضى الله عنه انه صلى الله علمه وسلم سألته جار بة وهو يأ كل فذا والهامن الطعام الذي بىن مديه و كانت قليلة الحياء فقيالت انجيا أريد من الذي في فيك فناولها ما في فيه مولم يحكين سلى الله علمه وسلم يسأله أحد شبأ فهنعه فلما استقر في حوفها ألني لله علمها الحياء فلم تسكن رأة المدية أشيد حياءمها والله سحيانه وتعيالي أعلم ومن محراته كالمالله عليه وسلظه ورالآثارا لعسة فعالماءأو باشره وزوال العلل وألعاهات وتبذل الصفات الذميمة بالصفات الجميدة وانفلاب الاعبان لهصدلي الله عايسه وسلم بمركته وبآثاره مسلي الله عليه وسلم روى الصارى عن أنس بن مالك رضى الله عند وان أهل المدسة فرعوا مرة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسالا بي طلحة كان به بط عنى المسرفلم ارجم صلى الله علمه وسلم قاللانى طلحة وحدنافرسك عراأى كالعرفى شدة جر مه فكان ذلك الفرس لا عارى وروى الخارى ومسلم انعصلي الله علمه وسلم نخس حل حامر من عبد الله رضي الله عنه ما وكان فد أعيا فنشط حتى كانلاعلا ومامه قالجار وضى الله عنه انه كان معرسول الله صلى الله عليه وسلم فى غروة أى وهى غزوة ذات الرقاع فأبطأ له حمله وص مصلى الله علمه وسلم فقال له ماشأ فل فقال له أنطأ في حلى واعدا فتعلقت فنزل ونخسه عجدن وقال له اركب فصار لا زقد رعلى كفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اشتراه صلى الله علبه وسلم منه ثم الماذر م المدينة وفاه ته به وزاده ثم وهب له البعرم عاليمن وروى البهق انه صلى الله عليه وسلم صنع متل ذلك بفرس لعيل من رياد الاشجعى رضى الله عند وقال كتف في اعض غزواته على الله عليه وسلم على فرس عمقا مضعرفة في أخر بات الناس فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشأ فك قلت أنها عجفا اضعيفة فضربها بحجفة كانت في دهوقال بارك الله لك فهافلة درأ يتني أول الناس ما أملك رأسها و معتبين

اطنهاعدة كثبرة وفروالة فنقها بمخفقة كانتمعه قبل انها الدرة وقبسل العصاوالحة الضرب وفير والمذانه باعمن اطفا بالني عشر أافايعدى من أولادها وأولاد أولادها وروي ابن اسحاق وابن سعد عن عبد الله بن أبي طملحة انه صلى الله عليه وسلم ركب حمارا قطوفا اسعد النعمادة الانصارى فرده مملاجا أىسر بمع السيرلايساير وروى البهق أن خالدين الوليد رضى اللهعنه كانت فى فلنسوته شعرات من شعره صلى الله علمه وسلم فكاللا دشهد قتالا الارزن النصر وروى مسالم وأنود اودوالنسائي وابن ماحه عن أسماء غت أبي مكر رضى الله عنها الم أخر حث حبة طما اسة أى ذات اعلام خضر وقالت كان رسول الله صلى الله علمه وسلم السها فنحن نغسلها فسنشتني بها وروى البهق عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسا سكب من فضل وضوئه في مرقباء في الزفت رهداً ي بغد ماسك فها فضل وضوئه و في رواية اله تفل فها وروى أبونعم انه صلى الله عليه وسلم مر ق في بتر كانت في داراً نس بن مالك رضى الله عنه فلم يكن بالمدية أعذب مها ومر على ما في بعض اسفاره فسأل عن احمد قصل له احمد يسان وماؤه ملح فقال بل و وهمان وماؤه طبب فطال سركته صدلي الله عليه وسراء و روى اس ماجه والبهبق أنه صلى الله عليه وسلم أتى بدلومن ماءز ضرم فبج فيه أى التي فيه ماء فمه وريقه فصارت وانتحت أطيب من المسك وروى الط براني عن أن هر برة رضى الله عنده اله صلى الله عليه وسلمأعطى الحسن والحسن اسيانه فصياه وهما بكان عطشافسكذا وروى البهق انه سل الله علمه وساركان يتفلف أفواه الصدبان المراضع فيحزيهم ريقه الى الابل وفي روا انه كان يفعل ذلك جم يوم عاشوراء وتفدّم في راب ماجاء في شأنه صلى الله علمه وسلم عن أحبار المودعندذ كرقعة سلان الفارسي رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه مثل سضة الدحاج من الذهب وقال أدها لغرما ثلث عماعليك وكان علسه أر معون أوقعة فقال سلمان وأمن تقع هدده يماعلى فأخذها صلى الله عليه وسلم فقلها على لسامه وقال خذها فان المهسيرة ذي بمأعنك قال المان فوزنت لهممنها أر بعدن أوقية و بق عندى مثل ماأعطيتهم وروى الامام قاسم بن ثابت في الدلائل عن المسور من مخرمة رضى الله عند ما عن حنش بن عقيل وكا ون أصاب المني صلى الله عليه وسلم قال سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شر به من سوين شرب صلى الله عليه وسلم أولها وشر بت آخرها يعنى أنه صلى الله عليه وسلم شرب منها أولا لقصدل البركة فهاغم ناوله الاناعفسر ومتسه قال فاسحت أحدش معهااذا حعت ورسااذا عطشت وروى الامام أحدون أفى سعد الخدري رضى الله عنه أنه سلى الله علمه وسلم أعطى قتادة ن النعمان رضى الله عنده وقد صلى معه العشاء فى للة مظلمة مطرة عردونا وقال لقتادة انطلق به فانه سيضيء من بين بديك عشرا ومن خلفك عشرا فاذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضر به حتى يخر به فانه الشمطان فانطاق قتادة فأضاعه العرجون حتى دخل سه وو حدااسواد فضر محتى خرج من بته كاأخبر مه صلى الله علمه وسلم وروى البهتي أنه

سلى الله عليه وسلم دفع احكاشة بن محصن رضى الله عنه حدال حطب وهوعود غليظ أوأسل من أصول الشجر حدين انسكسرسيقه يوميدر وقال اضرب به فعاد في مده سيفاصار مالحو يل القامة أسض اللون شديد المستن أي قوى الحرم صلبافقائل به عم لم رل عنده بشهريه الواف الى أن استشهد في قد ال أهل الرد ، وكان هذا السيف يقال له العون وروى أهل السرواليم في وانعبدا الرفى الاستبعاب أنه صلى الله عليه وسلم دفع اميدالله ن عش رضى الله عن موم أحد وقدذهب سنفه عسب نخل فرحم سيفا وقصةشاة أممع بدمشهورة رواها أسحاب السنن والسروا فردها الحافظ المسلاقي التأارف وملخصها أت الذي صلى الله علمه موسلم مرعلي خبائهاوهو مهاجر للديدة فنزل عندها وطلب مهازادا فقالت ماعندي غيرشا فعفاء لالين مهالفه صدلي الله عليه وسلم ضرعها فدرت فحلب ما كفاه ومن معه و بقي في الاناء مقدة فللماء روحها أخبرته يخبره وصفته فعرفه غقدمت عليه صلى الله عليه وسلم المدينة بولد الها صغيروأ سلت رضى الله عنها وتقدم عندذ كروضاع حامة لهصلى الله عليه وسلم أن حلمة رهد أن أخذته لترضعه قامن وجها الشارفها وهي الناقة المسفة فوحدها حافلة بالدرفياب بهاما أشبيعهم كلهم وبانوا بخبراب لة فقال المهم انها نسمة مماركة فقالت ان والله أرجو بركته الى آخرالقصة وروى البهيق فصة شاة عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وملحصها أنه كان وهوصغير يرعى غفا لعقبة بن أبي معيط فراعله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه فقال له سلى الله عليه ولم هل عندا لين قال نعم الكي مؤمن فقال ائتنى نشاة لم ينزعهما الفعل فأتيته يحذعة فاعتقلها ومسع ضرعها ودعالله وأناه أنو بكر رضي الله عذ الصفة فحل فها واللابي بكررضي الله عنه اشرب غ اللضرع المص فعادكا كان وكان هـ ذا هوسب أسلام عبدالله ب مسعود رضى الله عنه وروى مسلم والبهق قصة شاة القدادين الاسودرضي الله عنسه قال كنت أنا وصاحبان لى قد الم مناالحهد أي من الحوع فعرضنا أنف ناعلى أصحاب رسول الله على الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد فأتدنا النبي صلى الله عليه وسالم فانطلق بنا لى أهـ له فاذا ثلاثة أعنز فقيال احة لموامن المنا بدنافكنا نحتلب ونشرب ورفع للني صلى الله عليه وسلم نصد مفيي من الليل ويشر مدفوقع في نفسي ذات لسلة أنه صلى الله عليه وسلم بأثمه الأنصار بلين بشريه فلا حاجة لهمد ذوالمرعة فشر وتهاغم فدوت خشدة أنه اذالم عددها يدعوعلى فأهلك فلم أنخ ونام ماحاى فياعملي الله عليه وسلم كعادته فكشف الاناء فاعدشه أفرفع بصره الى السهاء فقلت يدعوعلى فقال اللهم ألمعممن أطعمني واسق من سقاني فأخذت الشفرة وانطلقت الي الاعتزلاذ يح ماسمن منها فاذاهن حفل كلهن فحلبت في اناء حتى علت الرغوة وحثت المعصلي الله عليه وسلميه فشرب ثم ناولني فلاعلت أنمر وى وأصبت دعوته ضحكت حتى استلقبت فقال صلى الله عليه وسلم احدى سوآ تك ما مقد اديع سنى انك فعلت سوأة في اهى فقلت مارسول الله كان منى كذا وكذا فقيال ماهدنه والأرحة من الله لوكنت أ يفظت صاحب الخفاصا بأمها فقلت

والذي بعشانا لحقماأ بالى اذا أصبتها وأصدت فضالك من أخطأ هلمين الناس و روى ان سعد أمه صلى الله عليه وسلم أعطى معض أصحامه وقد أرادوا المفرسة عاميه ما عدان أوكأه ودعافيه بالمركة فلما حضرت الصلاة تزلوا فحلوا وكاعمفاذا هوابن حليب وأربدة في فخه وفي الشفاء أنه صلى الله عليه وسرامه على رأس عمر من معدون بطعيفهم عمر من سدودعاله بالبركة في عروو صيته فات وهواين عاس فاشاب أى مركة مس بده الشر وف الميشب رأسه وشعره ولهمرم وروى ابن-بان أنه صلى الله عليه وسلم مسعر أس مدلول الفرارى رضى الله عنه فكان مامسته بده اسودوسائر رأسه أسف يعني أنه لم يشب موضع المس و روى الطعراني والمهق أمه كانوحدلعيدة من فرقدره يالله عنده طبب يغلب طبب نسائه أى أن وانحده تر مدعلى وانحدة للمب نسائه حتى قالت زوجة وأم عاصم كناعنده ثلاث نسوة مامناوا حددة الا وهي تحتمد في الطيب لتكون أطبب ريحامن صاحبتها وعتبة لاعس طيبا فيكان أطبب منا ر محافقلت له فى ذلك فقيال أصابتني الضرى على عهدااني صلى الله عليه وسلم وفي وابه فالأخذني اشرى على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعدني سن مديه وتحردت من أبابي فتفل في كفهودا كها بالاخرى تم أمر هدماء لي ظهرى و دطني فعرق ماترون والشرى شور صغارجر حكاكة مكر ية تحدث دفعة غالبا وتشتدا يلا وروى الطعراني أنه سسلي المهما موسلم سات الدم عن وجه عائد بن عمروالمرفى رضى الله عنه لماجر حدوم حذين أى مسم ملى الله عليه وسلم وجهمسده متك اعليه حتى أخرج ماعليهمن الدم ودعاله فسكانت لهغرة مضاءمت مرة كغرة الفرص من أثر بدء الشروة صلى الله عليه وسلم وروى ابن الكاي أنه سلى الله عليه وسلمسم على رأس قيم بن زيد الحد امى رضى الله عنسه ودعاله فعات قيس وهو ابن مائة سينة ورأسه أمض الاموضع كفالني صلى الله عليه وسلم ومامرت عليه فانه اسودأى لم يشب سركته صلى الله عليه وسلم وكان معى الأغرابافي وجهه من النبور وروى البهق مثل هدده الحكاية ممروس تعلية الجهني رضى الله عنه ولامانع من التعدد وجاء أنه صلى الله عليه وسلم منعو جه خزعة من سوادين الحارث فصاوت له غرة سفاء وروى أنه مسع أيضاسا صد طلحة من أمسلم فكانت له غرة ومازال على وحه موومن آثار أنواره صلى الله عليه وسلم ومسح صلى الله عليه وسلم وجمقنادة بن ملحان رضي الله عنده ف كان لوجهم بن أي لعان وصيفا وشرة حتى كان ينظم فى وحهه كانظرف المركة أى ما ول الناظر المده وجهه بوجه لمرى صورة وجهه فيسه كالمراة لشدة قصفاء شرته وروى البمق أنه صلى الله عليه هوسلم وضعيده على وأس حنظه بن حذيم الحنفى وهو مالحا المهملة والدال المجدورن درهم ودعاله بالبركة فسكان يؤتى بالرحل قدورم وجهه والشاة قدورم ضرعها فيضم الورمدن الود - والضرع ملى الموضع الذي مسه كفالني صلى الله عاسموسلم فيددهب الورم الذي كان أصابه وروى ابن عدد البر في الاستبعاب أفحد لي الله عليد موسلم نضع في وحدر بنب بنت أمسلة رضي الله عنهما نضعه

Э

3

2

3

3

كان دعرف في وحدام أمن الممالما كان جها قال النعبد د العرف الاستدوار كأه المحاشر بنب رضى الله عنها على رسول الله صلى الله عليه رسم الم وهو يغتسل فنضم في وجهها ناه ما فارزلما الشباب وحهها حتى كرتوعزت وكانت عند عبد اللهن رمعة فولدت له وكانت من أفقه أعل رمام اوا عقلهم وق الشفاء أنه سلى الله عليه و- لم مسح رأس سي عامة فيرأ واسترى شعره ومحعلى غير واحدمن الصبيان والجانين فيرأ واوف الشدفاء أيضا وأناهر حل دوأدرة وهي انتفاخ في الحصيتين فأمره أن ينضحه اجماعهن عدين جوفها ففعل فبرأ وروى الطبرى ان المهلب في ريد الطاقي وفدعه ليرسول الله سلى الله عليه وسلم وبه قرع فمسحر أسه فنبت شعره وروى عن لهاوس ين كبيدان المهاني لم يؤث الني صلى الله علسه وسيلم بأحديه مسرأى حنون فصاف فصدره الاذهب المس وروى الامام أحددعن والرب حرأنه الماللة عليه والمجع في دلوفيه ماء أخرج من برغ صب فيها ففاح مهار بح المدل وصمأنه ضربصدر جررين عبدالدالجسلي رضي الله عشده ودعاله وكان ذ كرله أنه لايثبت على الله والمن أفرس العرب وأثبتهم ومسع سدلى الله عليده وسدلم على رأس عبد الرحن ان زيدين الخطاب وهوصغير وكان دمماأى حقيراو دعاله بالبركة في خلقة وسائر أموره فقرع الناس لحولا وتماماأى زادعلهم فى الطول وتمام سائر الاعضاء وكل الله خلقته بدعائه ملى الله علموسلموفى العمصينان أماهر برةرضى اللهع تهشكى المهصلي اللهعلم وسلم النسدان فأمره مسط أوبه وغرف سده فيه أى فعل فعلا يشبعهن يغرف من شي ما يضعه في آخر عما أمر واضعه ففعل في أنسى شيأ قال أبوهر برة رضى الله عند وفيا كان أحداً حفظ مني لم يث رسول الله ملى الله عليه وسلم الاعبد الله بن جمر ولتقدّم السلامه ولانه كان يكتب وأنالاا كتب فووس معزاته ملى الله عليه وسلم ي اجابة دعائه لاناس دعالهم أوعلهم وهددا بابواسع حدا قال الفاضى عداض في الشفاء أجابة دعوة النبي سلى الله عليه وسلم لحم اعة دعا لهم أوعلهم متواترة معلومةضرورة وقدياء فيحديث رواءالامام أحدعن حدديقة بنالهان رضى المه عنهدا قل كان الذي صلى الله عليه وسلم اذا دعالرجل أدركت راده و ولدواده أى وصل أثر الدعوة ر مركاتها الى ولده و ولدواده وروى المخارى عن أنس بن مالك رضي الله عند مقال قالت أمي رول الله صلى الله عليه وسلم باليسول الله خادمات أنس ادع الله تعالى له فقال اللهم أكثر ماله وولدهو بارك له فصا ممته قال أنس فوالله الامالي المكشروان ولدى وولدولدى لمعادون الدوم على نعوالما تدأى ير يدون علها وفيرواية وماأعلم أحدد أصاب من رخاء العيش ماأصت ولقددفنت سدى هاتين مائة من ولدى لاأقول سفطأ ولاولدولد فقد أجاب اللهدعو تعصلي الله عليه وسلم وجاءانه مأتله في الطاعون الجارف من نسله سبه ون ولدا وفي رواية اندصلي الله عليموسلم قال في دعائمة وأطلحياته وأن أنساقال فأكثرالله مالى حتى ان ل كرما يحمل في السنةم تين وولداملي مائة وستة وروى مسلم عن انسرفي الله عنه أنه قال دخل رسول الله

صلى الله علىموسلم علينا وماهوا لا أناوامي وأمحرام خالتي نقالت أمي مارسول الله خو مدمل أنسادع الله له فدعالى مكل خـ مر وكان في آخرمادعالى اللهم اكثرماله و ولده و بارك له فد وفرواية وأطل عمره واجعله رفيق في الجنة فكان أنس رضى الله عنه يقول بعدان طال عرا وكفر الموولاه وأناأر حوهذه ومني كونه رفيقه صلى الله عليه وسلم في الحنة ومن دعائه صلى الله علمه والم كارواه البهق دعاؤه لعبدا لرحن بنعوف وضى الله عنه بالبركة أى مأن سارا الله فهمار زقه قال عدد الرحن رضي الله عنده فاو رفعت حرامن مكانه سدى لرحوت رم دعائه صلى الله علمه وسلم أن أصيب تخته ذهبا وفتح الله له أبواب الخبرات وكان من ودم المن فقبرالا المائشأة خيصل الله علمه وسلومنه و ون سعد س الر مدع فأر ادسعد س الر سيعال بطلة الحدى زيحتمه المتز وحها عبدالرجن وأن بقاسهه ما له فقال لا حاحة لي في ذلك ما وله اله لك في زوحة مك ومالك غمقال دلوني على السوق فصارية عالمي التحارة ففي أقرب زمن رزقه الا مالا كشرا مركة دعائه صلى الله عليه وسلم حتى اله لما توفى رضى الله عنسه المد منه سنة الحدو وثلاثين أواثنين وثلاثين حفرالذهب من تركته بالفوس حتى جرحت الابدى من كثرة العما وأخذت كل زوحة من زوجاته الاربع ثمانين أضاوفيل ان نصيب كل واحدة من الاري مانةألف وقدل مل صولحت احداهن على ندف وثمان وألفام الدنانعر وأوصى رضي الله عنا وأاف فرس و معمسين ألف د شار في سعيل الله وأومى محديقة لامهات المؤمنين رضى الله عنهز سعت الربعمائة ألف واوصى لمن بقي من أهل بدرا كل رحل رأو بعمائة دسار وكانواما فأخذوها وأخذعثمان فعن أخذوهذا كله غبرصد قاندالف اشدة في حدانه وعوارفه العظدة فقدأعة ويوماثلا ثين عبداوتصدق مرقدعير وهي الحمال التي يتحمل المرةو كانت تلك العبر فهواسعما تفيعرو ردتعليه وكال أرسلها التحارة فحاءت يحمل من كل شي فنصرق ما ويما علهامن طعام وغره و مأحلامها وأقتابها وجاءانه تصدق مرة مشطرماله وكان الشطر أر يعة الاف تمتصدق بأر بعن ألفائم بأر بعن ألف دسار عدمهما ته فرس في سدل اله شيخ مسمائة راحلة ور وى انه رضى الله عنه الماحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدة عاء مأر رمة آلاف درهم وقال ارسول الله كانلى شائمة آلاف درهم فاقرضت رى أر رحمة ٢ لاف وأمسكت لعمالي أر يعد فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فعما أعطيت وفعما أمسكت فبارك اللهله في ماله ومن دعا تمصلي الله عليه وسلم دعاؤ و لعاو ية من أبي سفيان وضي الله عنهما بالتمسكين في البلاد فنال الخلافة وجاءاً وصلى الله عليه وسلم قال لن يغلب معاو بة وقد ملغ علما رضي الله عنه هذه الرواية فقال لوعات الماحل بتعذ كره ملاعلى في شرح الشفا وروى اس سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال لعاو بقرضي الله عنه اللهم علمه الكتاب ومكن له في الملادوقه العداب ودعاله ص " ق وقال اللهـ م احعله هاد مامهد ما وورد في فضائله مادرت أخرف كان أول القد كمين له أن استعمله أميرا أبو بكر عمر عمر المعان رضي الله عنهم

كانأ مراعلى الشأم عشرين سنة ثم صارخليفة عشر بن سنة وانعقد الاص على استخلافه حن وللهالحسن على رضى الله عنهما عن الخلافة فيا يعد الناس وأماما وقع بينه و بين على رضى اللهء نده سبب طلبه لدم عمان فيندغي الكفء يدلانه كان ماحتها دالمصدب فده أحران وللمخطئ أجروا حدوقد وردت أحادث فهزا الوعيد الشديدان نعرض لسب أحدمن أصحاب الني صلى الله عام وصلوا وتنقص أحداء فقم وقد قال تعالى والسابقون الاقرلون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم و رضواعته وأعدلهم منات نحرى يحتما الإنهارخالدين فهاأبد اذلك الفوز العظيم وفال تعمالي للهاجرين الذين أخرحواهن دمارهم وأموالهم يتغون فضلامن الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولثك هم الصادة ون فيعدأن تهد الله الهم بالصدق وأخمر بأنه رضى عنهم ورضواعف فلا ينبغي لمؤس أن بتاءر ض لاحد منهم بليفوض ما ونعيينهم الحالله و يترك الخوض فيه و يعتقد أنهم مجتهدون.أحور ون وقال تعالى لايستوى منسكم من أنفن من قبسل الفتح وقائل أواثلث أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعدوقا تلوا وكلاوعد الله الحسني وقال تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسني أولئك ونامبعد ونفيؤخذ من مجموع الآبتين انهم كالهم في الجنة رضي الله عنهم وقال صلى الله عليسه وسلم الله الله في أصحابي لا تخذوهم غرضا بعدى فن سميم فعليه اعنه الله والملائكة والناس أجعين لايقبل الله منه صرفاولاعدلا أى لافرضا ولانفلا والاحاديث فيذلك كشرة فنسأل اللهأن يحيينا وعيتناءلي محبتهم وأن لايجعل لاحدد مهدم في عنقنا لحلامة وأن يحملهم شفعاً و لنابوم القيامة أمين \* وعن المقدادر في الله عنه أنسب عدار في الله عنسه قال رسول الله ادع الله أن يستحب دعائ فق الساعدان الله لا يستعب دعاء أحد حستى وطب طعهمته فقال ادعالله أن بطيب طعمتي فالى لا أقوى الابدعا ثك فقال اللهم أطب طعمة معد واستحب دعونه وقد خرج أهدل العميم كثيرامن دعوات سعدرضي الله عنه المستعامة وهي شهورة مأنورة فهاأن رحلانال من على رضى الله عنه وكرم وجهه عضرة سعد فقال اللهم ال كانكاذبافأرنى فيسمآية فحامحل فتخبطه حتى فتله ومنهامارواه المتماري أن سعدارضي الله عنمدها على أى سعدة بقوله اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه لفت قال الراوى فاقدرأيته شخا كبيراسقط حاحباه علىعينه بتعرض لعوارى بغمزهن فيقال له فيقول شيخ مفتون أصابته دعوة عد وروى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم دعاد هز الاسلام أي أن الله يعز لاسلام أى يقو يه و ينصره بأحد الرحلين بعمر من الطاب أو بأبي حهل فاستصب له في عمر رضى الله عنه فكانوا قبل اسدالا معمر رضى الله عنه لا يظهر ون صلاتهم عند البيت خوفامن المشركين فلماأسلم رضى الله عنسه صلوامهه عندالمكعبة وقدروى من طرق أنه صلى الله عليه وسلمخص عروضى الله عنسه بالدعاعق الاللهم أعز الاسلام بعمون الخطاب اللهم أيد الاسلام بعيمر وحمع سالروانت بأنه أولادعا بأنالله بعز الاسلام بأحدهما تملاتين

له باعداد من الله والهام منسه أن اللانق بدلا عمر حصد مدعاته نانها وكر و محى استحديد و تقد دمت قصة اسلامه رضى الله عنه في باب تعديد من المستضعف عند مدد كرمن ها مر من المسلسين و دعاصلي الله عليه و وما لابي فقادة رضى الله عنه كار واما المبهى في الدلائل وقوله أفلح و حها الله سم بارات له في شعره و بشره فعات وهوان سبعين سنة كانه ابن المسم عشر سنة في نضارته وقوقه لم يتغير بدنه ولم يشب شعره و دعاصلي الله عليه وسلم الذا يعد الحمدى وهو قيض بن عبد الله لما أنشده قصد مدنه التي عدم الني صلى الله عليه وسلم ما فلا وسل قوله فها

فلاخــىرفى حلم اذالم يكن له به بوادر يحمى صفوه أن يكذراً ولاخر في حلم اذا لم يكن له بحلم اذا ما أورد الامر أصدوا

فقال له صلى الله علمه وسلم لا يفضض الله فال فحاسقطت له سن وفي رواية فكان أحسن الناس تغرا ذاسقطت لهسو نبتت له أخرى وعاش عشر بنوما ثقوقه لما تقوار بعين وقيل مانتهن وشمانس وروى المحارى ومسلم أنهضلى الله علم موسلم دعالا من عباس رضي الله ومهما مقوله اللهم فقهه فى الدىن وعلمه النأو ول فسمى معددعا أمصلى الله علمه وسلم الحمر وترجمان القرآن وكانأعلم الناس بالتفسير والفقه والفرائض وأشعار العرب وأمامها ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم وروى البهق أنه صلى الله عليه وسلم دعا اعبد الله ين حقر بن أبي لما البوضي الله عنهما بالمركة في صفقة عمنه فحا اشترى شدمًا الارج فيه وروى أبونهم أنه صلى الله عليه وسلم دعا القداداامركة فكانت عنده غرائز المال قالت ضماعة منت الزير وهي زوحة القدادخرج المقداد دومالقضاء حاحته فسفهاه وجالسخر ججزدم جرويد مار ولميزل يخرج دمارا دسارات ملغ سبعة عشر فاعم المقدادان على الله علمه وساروا خبره بخبره فقال له أدخات مدك في الحرقال لا والذي يعمُكُما لحق فقال صدفة تصدّق الله ما علمك بارك الله لك فها قالت ضاعة فافني آخرها بتي رأيت غرائز الورق في ست المقداد بمركة دعائه صلى الله عليه والم وروى الحارى والامام أحدأنه صلى الله عليه وسلم دعا لعروة من أبي المعد البارقي رضى الله عنه يمزل دعائه للفداد قال عروة فالقد كنت أقوم بالكناسة وهواسم لسوق بالكوفة أي أقوم فيه المتمارة فالرحم حتى أربح أر بعن ألفا وقال التماري في مادي مو وقف كان لواشترى الترار ع فيهور وي مل أنه صلى الله عليه وسلم دعالا مأمي هر رة رضي الله عنهما مأن عديها الله للاسلام فأسلمت وحازت شرف العصية رضي الله عنها وكان أبوهر برة قبل ذلك حريصاعلى اسلامها فدعاها للاسلام فأت وأجمعته مابكره فيحق الني صلى الله عليه وسلم فأتاه وهويكي وقال انى كنت أدعوه اللاسلام فتأى فدعونها النوم فاجمعتني فيدا ماأ كروفادع الله أن يهديها فقال اللهم اعدأم أى هر يرة فوج مستشر ابدعائه فلما أني الباب عن خشف أقدامه فقالت مكانك اأياهر برة فسمع صهاالما فاغتسات واست درعها ونديارها وفتحت لهالياب فالمدخل قالت بأأماهم مرةاني أشهدأن لااله الاالقه وأشهدأن مجداري ولالقه سالي ابتدع إ

والمراوع والمراجع والمتعالي وسوا الله على والما المعالم والمارة والمارة المراوسول المنقد أحست دعوتك وهددى الله أمى للاسلام فعد الله تعالى فقال بارسول الله ادعالله أنحبيني أناوأمى الى عباده المؤمنين و يحبهم المينا فقال اللهم حبب عبيدك هذاوأممالي عبادك وحبهم لهما فكانلا يسمعه أحدولابراء الاأحبه ورواء البهق أيضاف الدلائل و روى المهقى عن عمران بن حصير رشى الله عنهما وعناجما قال كثت مم الذي صلى الله عليه وسلموأ نمات فالم مترووقعت من مديه فنظرالها وقداد اصفر وحهها من الحوع فوضع مده على مدرهاوقال اللهم مشبع الجماعة ورافع الوضيعة ارفع فاطمة بنت مجد قال عمران فرأيت وحهها وقداحر وذهبت صفرته عجمتها فقالت ماحعت باعمران بعدأى بعددعا تمصليالله عليه وسلم الها قال البهقي وكان هذا قبل نزول آنة الحاب و روى ابن اخداق والبهق وابن حرر أنده \_ لى الله عامه وسلم دعالاطفيل من عمرو الدوسي أن يحمل له أر د القومه فقال اللهم نوس له فسطع له فور من عدامه فقال ماد ب انى أخاف أن دقولو امتدلة فتحول الى طرف سوطه فدكان يضى في اللسلة الظلمة فسمي الطفيل ذا النور وتفسد مت قصية في ماب الوفود عندذ كو وفددوس وروى الخارى والمعن النعاس والن مسعود وغيرهمارضي اللهعنم انهسلي الته عليه وسلم دعاعلى مضرحين أخراسلامهم فقال اللهم ا- علها عليم سنبن كستى يوسف فاقسطواحتى أكاوا الحاود والدم والعظام فقالله أبوسفيان ناثنام اصلة الرحم وان قومك قدهلكوا فادع الله لهم فقال اللهم اسقناغيثامريعا لمبقاغ دقاعا بعلاغبرآ حل نافعاغبرشار فالقءامم معدحي مطروا وروى الشعادعن ابن عباس رضى الله عنهما انه الماللة عليه وسلم دعاءنى كسرى حيرمن كتابه أنعزق الله ملكه فلم تبقله باقدة ولابقيت الفارس ر بأسة في أقطار الدنيا وروى أنوداودوا ليهتي نه صلى الله عليه وسلم دعاعلي صي قطع عليه صلاته أى مرينه و بن سرته أن يقطع الله أثره فأ تعدقال الن مهر الدرأ وت مقد عد التبوك يسمى يز مدين بهرام فسألته أى عن سبب اقعاده فقال مروت ويزمدى وسول الله سلى الله عليه وسلم وهو يصلى فقال اللهمم اقطع أثره فيامشيت دعد وروى مسلم عن سلمين الاكو عرضي الله عنده اله صلى الله عليه وسلم قال الرجد لرآه بأكل شماله كل بهدات فقال لاأسنطيع فقال لهصلى الله عليه وسلم لااستطعت فلم رفعها الى فيه وروى الحاكم والبهق وابناسهاق من طرق صحة انه صلى الله عليه وسلم دعاهلى عتبية بالنصغيرابن أبي الهب وقال اللهم سلط عليه كابامن كلادك فأكاه الاسد وقيل ان المدعوعايده أخوه عندة بالتمكير اكن الصحيح الاؤللان عقبة الحسكير ومعتبا أخاهماأ سلماعام الفتح وحسن اسلامهمارضي اللهع فاحما وعفىرالاسداغاه وعتدية المصغر وتفدمت تصته في باب مراتب الوحى عندتعدا دماوق عله سلى الله عليه والممن الاذبة بهومن دعائة صلى الله عليه وسلم دعاؤه المشهو رعلى أف حهدل وعقبة بن ألى معط وغيرهما من عتاة قريش حن وف عوا

السلاعلى كتفيه وهوسا حدمع الفرثوالدم فاستعاب الله دعوته علهم فقتلوا يومدر وتقدم الكادم على ذلك في الباب المذكور عند تعداد ما وقع له صلى الله عليه وسلم من الأذبة وروى البهق باستناد صعيم انه سلى الله عليه وسلم دعاعلى الحكمين أبي العاص بن أمية وهو أومروان وكان يختلج وحهدأى يحرال وحهه وعاحبه وشفته المهراء بالذي صلى الله عليه وسلم فقال سلى الله علمه وسلم كن كذلك فلم ترل يختلج الى أن مات وتقدم المكام علمه مد وطافى الماسالة كورعندذ كرالمهم وأنن واستهزائهم وروى المهقى وانحر رعسان عررض الله عنهما أندصلي الله عليه والم دعاعلى محلم ن حدامة الكلف اللبشي في الدور دمام ليالمن دعائه ولما دفنوه افظته الارض ثم دفنوه فلفظته وهكذام اتفأ لقوه فح شعب وضموا عليه الجدارة وسبب دعائه عليه أنه صلى الله عليه وسلم يعته في سرية أم عله اعام بن الاضبط فبلغوا اطن وادفقتل محلم عاص اغدرالاص كان داغما فللالغمصلي الله على وسلادعا عليه ولل أخبر ومصلى الله علمه وسلم بأن الارض افظته قال ان الارض المقبل من هوشر منه والكن الله أرادان ععله لكم عرة وهذا الباب واسع حدد الانادعية وسلى لله عليه وسلم المستعامة كذمرة لاز كادتفصر وماذ كرفطر فمن يحروفيه كفاية والله سطانه أعلم ومن معزاته ك صلى الله عليه وسلم اخباره بكثيرمن الغيبات الفي الشفاوه فدا يحولا بدرك قعره ولا بزف هفره أى ماؤه الكثير وهدنه المحزة من علة محزاته المعلومة على طريق الفطع الواصل المذا خعرهاء لى التوار احكارة رواته اواتفاق عانها على الاطلاع على الغب ولا يكون ذلك الاوجىمن الله تعالى فن ذلك ماتقدم في هذا الكتاب في مواضعه وهوكتبر ومن ذلك مارواه أوداودعن حديفة بن المان رضى الله عنهما قال فام فيذارسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما أى عظب فاترك شداعا بكون في مقامه ذلك الى قيام الساء والاحدد الد حفظه من حفظه ونسمه من نسمه ورواه المخارى أيضا لمكن روارة أى داود أبسط وفهاانه لمكون منه الشي أى و حد الشي مماحد دنامه قدنسة مفأذ كره كالذكرالر حل وحمالر حل اذاغال عنه تم رآه تم قال حديقة ما أدرى أنسى أحمالي أم تناسوه أي أظهر وانسانه خوف الفتن والله عارك وسول الله صلى الله عليه وسي لم من قائد فقية الى أن تنقضي الدنيا بياغ من معه ثلثها أه فصاعدا الاقد سماه ما سمه واسم أسه وقسلته محدث لم تى فيه شهة و روى الامام أحد والطبراني عن أبى ذر رضى الله عنه قال الفدتر كذارسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر حالمه الاذكرلذامنه على أىندكرنامن طهرانه على بتعلق به فسكيف غره وقد مز جاليمارى ومسار وغيرهمامن أححاب السنن ماأعلم به أحمامه صلى الله عليه وسلم بماوعدهم مهمن الظهور على أعدائه خليهم وول شوكم مكفته مكة فامه أخرهم مدة مل وقوعه ولما فتعت قال لهم مذا الذى قلت لكم وأخرهم فتح بتالقدس وأخرتها الدارى رضى الله عنه حينا الامه مأن للمستفتح بيت المفدس وأقطعه أرضام افلمافتح فى خلافة عمر رضى الله عنده أعطى تمعما

اعطاء متحقمة الوعد التي مسلى الله عليه وملم وكان ذلك سنة ستعشرة من الهجيرة وأخير مفتم الشأم والمن والعراق وظهو والامن في المالك الاسلامية حتى تظعن المرأة أي تسافر وحدهامن المبرة الى مكة لاتخاف الاالله والمبرة مدسة يقرب الكوفة وقدحق الله ماأخبر مه وأخبر وأن المد منة ستغزى فكان ذلك وقعة الحرة وأعلهم يفتح خدرعلى يدعلى رخى الله عنه فكانذلك كاتقدم وأحبر بمايفتح الله على أمتمه من البلدان وبما يوسعه الله علمهم من الدنياو دؤتون من زهرتماوأمم مقتمه مون كنوز كسرى وقيصرف كان ذلك في خلاف عمر رضى الله عنه ومن بعده من الخلفا وأخبرهم بما يحدث بينهم من الفتن والاختلاف و بأن أمته ستفترق على ثلاث وسسيعين فرقة وان الناجية مهاواحدة وان الناجي من كان على ما أناعليه وأصحابي فكانذلك كاأخبر وأخبر بأنأمته ستتبع سنن من قبلها شبرابشبر وذراعابذراع قال حتى لود خلوا جهرضب لتبعد موهم قبل بارسول الله المودوا انصارى قال فن اذن ويروى النفارى عن جام رضى الله عندانه صلى الله علمه و الم فالسلكون لامته النماط وهي حميه مط كسدب وأساب وهوالساط يعني الأمته متوسعون في الدنساحتي يتحذوا الفرش النفيسة لمسطة الله الهسم الرزق بعدما كانوافيه من الفقر وضيق العنشة وانهم بغدواوأ حدهم في حلة ويروح فأخرى وتوضع بزيدى أحدهم صفة وزفع أخرى واغهم يسترون حمطان سوتمم كا تسترا لسكعبة ثمقال في آخرا لحد شفير وايذر واها الترمذي وأنتم اليوم خبره : كم يومنذأي لان الرزق الكفاف خدر ون غنى يشغل عن عبادة الله ويتعب القاب والبدن كايشاهد ممن التليه وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه رسلم ان أمته اذامشوا المطيطا أىمشوا بالتبختر وخدمتهم ساتفارس والرومردالله بأسهم بينهم والمراديه وقوع العد اوة والتمال مينهم وسلط الله شرارهم على خيارهم وأخبرأن الروم ذات قرون أى جاعات وملائقاتم بدمارهم الى آخرالدهر يحلاف فارس فان الله من قهم ومن ق ملكهم بدعوته سلى الله عليه وسلم وأخبر بذهاب الامثل فالأمثل أى الاشرف فالاشرف من الناس وتبقي حثالة كثالة الشعمرأ والقرلابيالهم الله أىلايرفع له قدر ولايقيم لهموزنا وروى الترمذي عن أنسريني الله عنملا تقوم الساعة حتى يتقار ب الزمان نتسكون السنة كاشهروالشهر كالجمعة والحمعة كاليوم واليوم كااساعة والساعة كالضرمة بالنار وهي حشش يعترق سرعة والمرادارتفاع البركة من الاعوام والايام واخبر بقض العلم وظهور الفتن وروى الشيخان عن زينب أم الومنين رضى الله عنها اله صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شراد المرب واخبر بأنه زورت له الارض أى جعت وضم اعضه الداء معصر فأرى مشارقها ومغاربها وانه سداغ ملك أمته مازوى لهمها فكان كذلك فامتدت علمةم في المشارق والغارب ماس أرض الهندأفهي المشرق الى عرطفية وهي بلدة بساحل عرااغربو و وى مسلم عن سعد بن أبي وقاص وفي اللهعنه اندصلي الله علمه وسلم قال لايزال أهل المغرب ظاهر بن على الحق حتى تقوم الساعة

وأخبر بملك بني أمية وولاية مغاو بقرضي الله عنه مووساه ا ذاتمك بالعدل والرفق وقال له اذا ملكت فأسحير أى ارفق قال معاوية رضى الله عند مضارات أطمع في الخلافة منذ عمتهاء ن رسول الله سنلى الله عليه ونسالم وفي رواية اله قال له يام ماؤية ا ذا ملكت فأحسن وروى الترمذى والبعق والحاكم عن أى هر بر قوضى الله عند اله صلى الله علد وسلم قال اذا المغ بنوأبي العاص أربعم أوثلا أبن انحد وادين الله وغيادا لله يحولا وعال الله دولا أي بتداولونه واحدا بعمدوا حددوالمرادأ غم يستأثر وتبلسال وعنعون الحقوق ويبذرون و يسرفون و يفد عون يت مال المسلم و في كان كذلك وروى البهق والامام أحدانه على الله علىه وسلم أخبر بخرو جولدالعباس الرابات السويدحي بنزلوا ماشأم ورقتل الله على أمديم كل جبار وفي روايه يخر جالرا بات السود من خراسان لا بردهاشي حتى تفسب الملما أى بنت المقدس وأخبرا العياس بأن الخلافة فدتسكون فى ولده ف كانوا ستوفعون ذلك وروى الحاكم الهصلي الله علىموسل قال انأهل سق سداة وندودي من أمتي قتلاوتشر مداوأ خبر بقتل على اس أبي طالب رضى الله عده كار واه الامام أحدوا اطهراني وان أشق هـ فده الامة الذي مخضب هذه دهني لحية على رضى الله عنه من هذه دهي رأسيه بشيرالي انه دخر ب على وأسهض من سيل مهادمه حتى بيل لحيته وروى الشحان انه صلى الله عليه وسلم أخبر بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو رقر أفي المصحف فـ كان كذلك ور وي النرمذي عن الن عمر رضي الله عهما انه صلى الله عليه وسلمذ كرفتنة فقال فتل فهاهذا مظاومايه في عثمان رضى الله عنه وان الله عسى أن المسه فيصاوانهم و مدون خلفه وانه قال العثمان رضي الله عنه فلا تتخلفه ور وي الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه - ما عن الذي صلى الله عامه وسلم انه سيقطر من دمه على قوله تعالى فسكفهم الله وتكام في هذا الحديث، وضهم لكن قال الحب الطبري ان أكثرهم روى ان تطرقمن دمه أوقطرات مقطت فالمصف على قوله تعالى نسكفيكهم اللهونقل عن حذيفة رضى الله عنه قال أول الفتن قتل عثمان وآخرها خروج الدخال والذى دفسي مده لاعوت أحد وفى قليه متقال حبية من حب قتلة عثمان الاتبيع الرجال ان أدركه وان لم مدركة المن به فى قبره أخرجه الحافظ السلني وأخبر صلى الله عليه ولم إن الفتن يعني دين أصحامه لا تظهر مادام عمر وضى الله عنه حيا ولقي عمر رضى الله عنه موما أ باذر وضى الله عنه فأخذ سده وعصرها فقال دع مدى ما قفل الفة تقفقال له ماهذا ما أماذرقال حثث يوما ونحن عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فدكرهتان تخطى الناس فلست فأدرارهم فقال سلى الله عليه وسلم لاتصبيكم فتنقمادام هدافيكم وروى الشحان انجرين الخطاب رضي الله عنه قال بوما أبكم يحفظ ماقال رسول الته صلى الله عليه وسلم في الفتنة التي تموج كو ج المحرفة ال حديقة رضى الله عنه الس علمك منها أس اأميرا لمؤمنه بنات بينا وينها ما ما مغلقا قال أيفتح أم يكسر قال يكسر قال اذن لا يغلق أيدافقيل لخذيفةمن البادقال موعمرة سلله كانعمر يعلمقال نع كابعلم الدون غداللدلة

انى حدثته حدديثا إس بالاغاليط وخطب غالدين الوليدرضي الله عد مر تم الشأم فقال له رحل اسعرأيها الامعرفان الفتن وبظهرت فقال أماوان الطابعي فلااغا ذاك يعده ودوى المهق انه صدلى الله عليه وسلم أخبر عمارية الزبيراعلى وعواى الزبير ظالم وكان صدلى انته عليه وسيار رآهما وماوكل بهما يضعاف فقال لعلى بنى الله عنه أتحبه فق ال كيف لا أحيه وهوابن عنى مفية وعلى ديني فقال للزبير أغبه فقال كيف لاأخبه وهوابن خالى وعلى ديني فقال أما المك ستقاتله وأنت له ظ الم فلما كان وم الحمل فاتله فيرز له عدلى وشي الله عند موقال له ناشدتك الله أحمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم قوله انك ستقاتلني وأنت لي ظالمقال نعيم ولمكن نسيته منذ ممعته منه صلى الله علمه موسلم ثمذ كرته الآن والله لاأفا تلا فرحم وشتى الصفوف واكما فعرض له ابنه عمد الله فقال مالك قال ذكرني عملي حد بداء عقده من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنقا تلنه وأنت ظالم له فقال له ابنه انهاجيت لتصلح من الناس لالقاتلته فقال قدحافت أنالا أفاتله قال أعتق غلامك وقف حتى تصليبهم ففعل فلاا ختلف الامر ذهب فلا كاد بوادى السباع خرج عليه بنجر وزوه ونأغ فقتله فقال على رضى المهعديه أشهداني معترسول المه- لى الله عليه وسلم يقول التقاتل الن بيرفى السار وكانساب هذا القنالأن قته عثمان رضى الله عنه بايعوا عالما بايعه الناس ولم رض عبايعتهم لدكنه خشى المتنة اكثرتهم والغلهم وأراد تأليف الناس فاشتد غيظ الناس مبايعتهم الاوامتع معاوية وحماعةمن البدمة لعدرضى الله عنه حتى يسلم قتلة عثمان وأوادت عائشة وضي انهعنها أنداوى الامرون على ومعاوية رضى الله عفي ماؤيدفع الحوارج حتى دؤخذ مفهم بدم عثمان رضى الله عند مفسارت في هو دجها ومعها حماعة من العماية نهدم طلحة بن عبيد الله والزير رضى الله عنه هاحتى الذه وامع عنى رضى الله عنه وأرادوا الصلح بينه و بين معاوية فلم يتم الامن ووقع القتال بديهم فلتقمن غبرقصدو كانوا كاهم مجهدين رضى اللهعهم تمتبين اهانشة رضى الله عنهاان الحق مع على رضى الله عند مفيء م تسليج ملة عثم انرضى الله عند المثرتهم وا نتشارهم وتشعب أمرهم فسكان يرى تأخر أمرهم حتى تجتمع كلة لسلن غيتتبعون وقتادمهم فلنا تبين لها ذلك اصطلحت معمور جعت الى المدية في عزوا كرام وكأن الني سلى الله عليموسلم أشارالى هذا الفتال وأخربه وذلك إن عائشة رضى الله عنها كانت مع نساء النبي سلى الله عليه وسلم يوماواانبى سلى الله عليه وسلم جاس وهن يحدثن ففال أيندكن تنجها كالب الحوأب بحامهملة وواوسا كنة وهمرمة أوحة وموحدة استماء أوموضع في طريق الذاهب من المدسة الى البصرة وفي حديث آخر أخبرانه يقتل حواها فتلى كثيرة وتنعو العداما كاديث فلا كانت وقعة الحمل ومرت عائشة رضى المع عابدال المنكال نجتها كلاه فسأات عن الملم ذلك المكان فقدل اما الحوأب فهمت بالرجوع فلفوالها انه ايس الحوأب تم تبين اها الامر فعادت مدالصلح كاتقدتم وروى الحاسكم والبهق عن أم المفرض لله عنها قالتذكر

وسول الله سلى الله عليه وسلم خروج ومض أمهات المؤمنين فضعكت عائشة رضي الله عنما أى تج المن خرو ج المرأة عملي الخليفة ففال انظرى ما حمرا أن لا تسكوني أنت ثم التفت لي غلى رضي الله عنه فقال ان ولمت من أمر هاشدا فارفق م اوقد امتش الامر رضي الله عند غانه أرسلها الى المدية ومعها أخوها مجدوشيعها على رضى الله عنده سفيه أمالا وسرح بنيه معهالوما وعاأخبر بدسلى الله عليه وسلم من المغيبات ان عار بن ياسر تقتله الفئة الباغية ففتله أصحاب معلورة وكان هومع على رسفين وكان كل من على ومعاورة رضى الله عنهـ ما مجتهدا اسكن علىارضي الله عنسه هوالمصب في تأخيراً مرقت له عثم ان ومعاو يفرضي الله عنسه هوالمخطئ فى لملب التحدل مأخذ ثاره قبدل المة وراوأمر السلمن واحتماع كلفهم لدكن حيث كان ذلك ناشئاعن احتما دفلالوم عاميه للدريث المشهوران المحتهداذا أصابله أحران واذا أخطأله أحر واحدفلا محوزتنف مسواح دمنهمارضي الله عنهما هدندامذه ماأهل السنة والحماعة وماعدا هزيغ وضلال نسأل الله الحفظ منه ، ومن احباره صلى الله عليه وسلم بالغيب قوله لعبدالله ينالزس رضى الله عنهما ويللناس منافوو بلاثمن النباس ووبلهنا للتحسير والتأسف لاللدعاء بالهدلاك وسبب قوله ذلك انه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى دمه لعبد الله من الزير رضى الله عنهـ ما ليدفنه وكان مغير فتوارى وشر به فلما أحبرا نبى صلى الله عليه وسلم بدلك قال له أما المك لن تمسك الناروقال له أيضاو يل للناس منك وو يل الثمن الذاس حتى كان ما كان من أمر ، وأمر عبد الملك بن مروان الى أن وجه المدالحة اجوه اته ع مله وكان عبد الله بن الز يبروضي الله عنه بكر على الصفوف فهز مها وكان الناس برور أن معند و من القوّة والشياعة الله كان من ذلك الد- (ومن اخباره) سلى الله عليه وسلم بالغب أوله في حق قرَّران اله من أهل النار وذلك أنّ قرماد قائل في وض الغز وات أى غورة خيبر وقيل منين فتالاشديدا حتى أعب الصابة رضى الله عنهم وكان شحاعاوه ومولى لبعض الادسار فلما واى الصحابة اقدامه وشحاعته أخروا الشي صلى الله عليه وسلم يخبر وفقال ابدمن أهل النمار تم لم زل رقا أل حتى أنفن بالحراحة فعل منفد بن أد بيه وتعامل عليه حتى مات وقيل اله أخرج من كنانته مهما فنحر منفسه فأخرالني حلى الله عليه وحلم مه فقال ان الله الويدهذا الدين مالر حل الفاحروأمر مناد ماأن سادي في الناس اله لا مدخل الحثة الا مؤمن وقوله صلى الله عليه وسلمف أمه من أهل المارامالكونه منافقا أوانه ارتد فبل موته لما كثرت عليه الحراحة أوأمه استحل فتل نفسه فلا ينافى أن قتل الشخص نفسه لا يفتضى كفره وروى الطبراني والبهق نه صلى الله عليه وسلم قال في حق جاعة من الصابة كانواعنده فهم أبوهر برة وحد فقين المهان ومهرة من حدد الخركم موتافي النارف كان معضهم د أل عن البعض ف كان مرة اخرهم كبرسنه فاصابه كزاز وهوم ص يصدب صاحبه بردلا مد المنه فأ وقدت له فارار صطلى عا حترق فه الغفلة اهله عنه وضعفه عن الحركة فعلم صقما أخبر به صلى الله عليه وسلم وأجم لهم

التسار حمث لمسن لهم أنها نار الدنمالي توافى أجمالهم ويدأ بواعلى الخوف والمراقبة أوأنه لم يؤذناه في ذلك وذلك من الحسكم الخفية قال ان حكيم الضي كنت اذا لفيت أباهور قرضي الله منه مسألني عن مهرة فاذا أخهرته الصحيمة مفرح فسأ لته عن ذلك فقال كنا عشرة في مت فقال صلى الله عليه وسلم آخركم وقاف النارفات مناغانه ولم ين غرى وغره وكالداذ اقدل لهماتسمرة يغشىعليه حتىماتقيله وفيروا بةللبهقي كانا ذاأرادأ حدأن يفيظ أباهريرة قال مات سمرة فيضعف و بغشي عليه ثم مات أبوهر برة قبدل سمرة وشي الله عنهما ور وي ابن امحاق عن عاصم ن عمر ين قنادة أنه سلى الله عليه وسلم قال في حفظلة بن أبي عامر الانساري الغسيل الذى استشم دوم أحدانى رأيت الملائكة تغسه فسلوا امرأته عنه فسألوها فقالت انه خرج حنبا أعجله الحالءن الغسل وكان عروسا التني يحمدلة منت عبد الله من أبي من سلول المناءق وكانت امرأة سالحة فالأبوسع دالخدرى رضى الله عنسه ووجدنا رأسه تفطرما وأي وذلك من أثر تغسيمل الملا تُحكة (ومن اخياره) صلى الله عليه وسيل بالغيب مارواه الامام أحيد والترندي بل وأصاب المكتب الستة من قوله ملى الله عليه وسلم الحلافة بعدي ثلاثور ثم مكونما كاعضوضا فكانت كذلك عدة الحسن بن على رضى الله عنهما وقال الخلافة في قريش واريزالهذا الامروقريش ماأتأموا الدينأى فاذاغير واغبرهم الله وقدوقع كإقاله صلى الله عليه وسلم وروى مسلموا ابهمق أنه صلى الله عليه وسلم فال يكون في ثقيف كذاب ومبعر أىمهلك كثرالقتل قال العلاءان المرادم ما الحد اجوالمختارين أبي عبدرقال النووي أجمع العلماءعلى أن المبرهوا لحماج والكذابهوالمختار بن أبي عبد دالمقفي كان رعم أن حعربل عليه السلام بأتيه وكان بتسكهن ويرعم أنه بوحى الده و كان له كرسي بضاهي به تأبوب بنى اسرائيل فهوضال مضل وكان في أقر أمره يظهر الصلاح والتنسك ويزعم أنه مأخذ شأرالحسن حتى استحوذعلى الكوفة وقتل خلقا كثيراوا ستمرعلى ذلك مدة حتى قتله مصعب ان الزير وأماا عجاج فأمره أشهره من أن يذكر (ويما أخبريه) صلى الله عليه وسلم من المغيات مار واما اشتفال عن ابن عباس رضي الله على ماأن مسيلة المكذا ب يعد فروالله وفي رواية نقتله وكارادعى النبؤفل آخر حماة النبي صلى الله عليه وسلم فحهز البه الصديق رضي الله عنه حدثا وأمرعليه خالدس لوليد ففاتلوا مسيلة وقومه حتى قتله الله وكاء قتله عدلى مدوحتي فاتل جزةرضى الله عنده وشاركه فيه ناس فني التعبير عن قتله بالعقراشارة الى أنه مدمة من الهائم مان منة حاهلية (ويما أخر مه) صلى الله عليه وسيلم من المغيبات مار وا والشخال عن عائشة رضى الله عنها أن فاطم والزهراء رضى الله عنها بنته سلى الله عليه وسلم أول أهله لحوقابه أى أول أهل سته لحوقاته له الت بعده يستة أشهر (وعما أخبر به) صلى الله عليه وسلم من المغيبات أنه أنذرأ محابه عن يرتده ومن العرب وعما بحكون من قتالهم فوقع ذلك في خلافة أبي بكر رضى التهءنية فأريد بعيد انتقاله صبلي اللهءايه وسيلم كثيرهن العرب الأأهل الحرمين وأهل

البحر سنفكفي الله أمر المرتدين بأني دكر رضى الله عنه اعد أن قاسي منهم أمورا شديدة فالوق رشى الله عنه حتى رجعت العرب إلى الاسلام (ونما أخبره) ملى الله عليه وسلم من المغسات مار واه البزارعن أبيء مدة رضي الله عنه والبهني عن معاذبن حيل رضي الله عشه من قوله ملى الله عليه وسداران هذا الأمرأى دين الاسلامد أندوة ورجمة تم بكون رجة وخلاؤنم بكون ملكاعضوضا غمكون عتواوحه مريقمن الحمر وهوالا كراه والقهر وفاداى الامة فكان الامركاآخير (ويما أخير م) من المغيبات مار واهمسلم وغيرهمن الثنويه شأت أويس القرنى رضى الله عنه وكان قداشتغل مرأمه عن الاحتماع بالتي صلى الله عليه وسلم والافقد أدرك زمن النبؤة وهوخه برالتا بعين شهادة النبي سلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله عثه قال سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ما تبكم أو يسرس عاصر مع أمد ادمن أهل المن من مرادمن قرن كان به ساض أى رص فيرأمنه الاموضع درهم أى لانه دعالله المان يز بله الالعة بتذكرم أنعمته تعالى عليه فن أدركه مشكم فاستطاع أن يستغفر له فليفعل ووصفه صلى الله عليه وسلم لهم مأنه أشهل دوصهومة معمد مادن المسكمين شدمد الادمة ضارب يدة . الىصدره رامىصره الى موشع معوده ديكى على نفسه ذوطمر بن لادؤ به يدمجهول في أهل الارض مروف في السما الوأقسم على الله لأرو تحت منكبه الأيسر لعية مضا الاوانه اذا كانوم القمامة قيسل للناس ادخلوا الخسة وقمل لأو يسقف واشفع فيشفع الله في سعة وبضر باجمر وباعلى اذا أنتم القيتما وفاطليا منه أن در تغفر اسكاف يتأعشر سنهن وطلبانه فلم بلقيا مفاسا كانت السية التي توفى فها عمر رضى الله عند مقام على أفي قبيس فنادى ما أهدل المن هل فيكم أو يس فقام شيخ وقال لأندري ماأو يس والكن انه أخلى أخل كراوأهون من أن زنمه الدائوه وفي المانا برعاها فعمى علمه عمر رضى الله عنده كأنه لار مده ثم قال أن موفقال أراك عرفات فركب عمروعلى رضى الله عنهما المه فأذا هوقائج دصلي فسلا علمه وقالا من الرحلة الراعى إلى أحسرها لالسنانسالة عن ذلك ما احمل فقال عبد الله فقالا كانا عبدالله مااسمك الذي سمتك به أمل قال ماتر بدان منى فأخمرا مماقاله وسول الله صلى الله عليه وسلم الهما وسألاه أن بكشف الهماعن البياض الذي تجت منه كبما لا يسر لتنعقق العلامة فكشف لهما وتحقق عندهما الوسف كاأخبرسلي الله عليه وسألاه الدعاء كاأمرهما ملى الله عليه وسلم عما لهدمامن هما فعرفاه بأنفسهما فقام لهما وعظمهما وسلم عليهما وقال الدماحزا كاالله خسراعن أمة مجد صلى الله عليه وسلم واستغفراهما كاأمرهما رسول الله - الى الله عليه وسيام فقال اعر رضى الله عنه مكانك رجال الله حتى T مل مفقة من عطافى وكسوقمن أبالى فقال لامعادلى ولاترانى بعدالموم وماأصنع بالنفقة والمكسوة تم أفيدل على العادة و ما في حددث صحيح أن خسر التارمين حدل تقال له أو يس الفرق وقال الامام أحددان سعدين المسب أفضل التارعين قال القرافي العل الامام أحدد لم يقف

على هدذا الحديث أولم يصمعنده وقال النووى أفضلية أويس بشدة وزهده وخشيته لله وأفضله فسعمد كثرةعه وحفظه فلامنا فاةوة لأفضلهم الحسن البصرى وقيل حفصة بنتسس من قال وصفهم ولاشاران الأفضلية على الاطلاق لأويس وبالعلم النافع اسعيد ابن المسيبوا لله أعلم (وعما أخبر به) سلى الله عليه وسلم من المغيبات مارواه مسلم عن أبى ذر رضى الله عنه من اخباره مأنه سيكون أمراء يؤخر ون الصلاة عن وقتما ولقظه حكيف أنت اذاكنت وعليه لشاحرا ويؤخرون الصلاةعن وقتها قلت فساتأمرنى قال صل الصلاة لوقتها فأن أدركتها فصلمعهم فانمالك زافلة وقدوقع ذلك كاأخبر صلى الله عليه وسلم (وهما أخبر) عنه صلى المه عليه وسلم من الغيبات مار واما لبزار والطبراني سندصيم انه صلى الله عليه وسلم قال يوشــ لما أن يحكم و فيكم المجمياً كلون أفياه كم و يضر يون فا بكم وقد وقع ذلك كاأخبر صلى الله عليه وسدلم وروى الشخان انه صلى الله عليه وسلم قال خمرا متى قرنى ثم الذين بلوغ غ الذين الونهم عُم أتى اعدد لك قوم مسهدون ولايسة شهدون و يخونون ولا يؤتمنون و سندون ولايفود ويظهرفهم السمن يعنى عظم البدن المكثرة أكلهم وشرجم وترفههم وعدم خوفهم من الله وعدم تفكرهم في عواقب الأمور وروى الشخان انه على الله عليه وسلم قال ملاك امتى على مدأغيامة من قريش قال أبوه ررة رضى الله عنه راوى الحديث لوشئت ميتهم لسكم شوفلان و شوفسلان وأراديز مدو عض بني صروان ولم يسمهم خوف الفتنسة وكان أيوهر يرة وضى الله عنه يقول أعوذ بالله من رأس الستين وامارة الصبيان نتوفى قبل ذلك وكانت ولاية يزيد عام الستين فعلموا بذلك انه هوالذي أراده أبوهر برة رضي الله عنسه وكان ذلك باعلام من النبي صدلى الله عامه وسد لم وأخبر صلى الله عامه وسلم نظهورا القدر ية فى حديث رواه الترمذي وأبو داودوالحاكم وأخبر انهم محوس هذه الأمةوكذا أخبر نظهو رالرافضة فأحادث رواها البهق من طرق متعدّدة مها قوله صلى الله عليه والم يكون في أمتي قوم إسمون الرافضة فارفضوههم وفىروا بمفاقتاوهم فانههم مشركون وأخبرصلي الله علمه وسلم في حديث رواه البغوى وغيره بأنها لا تذهب هذه الأمة حتى بلعن آخرها أوَّ الهاوفد وقع ذلك من كشرمن أهل البدع بتناولون كثيراً من العجامة وأهل البيت وكثير من السفها يتعاطون سبكثير من الاولياء كسيدى يحيى الدين بن العربي وسيدى عمر بن الفارض رضي الله عنهما فنعوذ باللهمن أمثال ذلك فانهمن موجبات سوالخاتمة ونسأل الله أن سفعنا بعر كاتهم وان عشرنا فنزمرتهم وقال صلى الله عليه وسلم أن الانصار يقلون حتى يكونوا كالمرق الطعام فن ولى منمكم شأيضر فيمقوماو ينفع آخر أن فليقبل من محسنهم وليتحا و زعن مسيئهم وقال الهم انكم ستلة ون اثرة بعدى فاصدر واحتى تلقوني على الحوض فسكان ذلك كله كاأخبر صلى الله عليه وسلم وأخبر بشأن الخوار جالذ من خرجواء لي على رضى الله عند وجا والدف أحاديث رواهااالشضان وغيرهما أخبر بأن آيتهم رحل أسوداحدى ثدبيه مثل أدى المرأة ومثيل

الضعة ندرد وفلا فأتلهم على رضى الله عنه خطب الناس وذكر الحدث وقال اطلبواذا اللدية اطلبوه فوحدوه تحت القتلى فحاؤاته فقالشقوا قيصه فلمارأى احدى ثدييه مثل ثدى المرأة علىه شعرات حدشكرا لله اذصدق نبيه صلى الله عليه وسلم وعلم انه رضي الله عنه على الحق وهم على الناطل أى زاده ذلك بقد اوأخبران سماهم العليق أى حلق رؤسهم ولم يكن في المدرالا ول علق الرؤس الافي نسك وأخبر ملى الله عليه وسلم ان من أشراط الساعة ان ترى رعاءااشاء ووس الناس والعراة الحفاة يتطاولون فى البنيان وهذا كناية عن توسع من لاقدرة له في الدنه اعلم ا وعلوه على غيره حتى بصر رئيسا بعد فقره وذله (ويما أخبر عنه) من المغدات مارواه الشيخان ان قريشالا يغزونه بعدغز وةالاحزاب وانه هوالذي يغز وهم فكان كذلك وروى الشخفاك الهصلي الله عليه وسيلم أخمر بالموتان الذي يكون بعد فتح بيت المقدس والموتان على زنة البط لان والمرادمنه الموت الكثيرة كان ذلك في خلافة عمر رضي الله ع معد فتح ستالمقدس ويعمى طاعون عمواس بفقتين قريقمن قرى ستالمقدس نزل ماعدكر المسلين وهوأول طاعون وقع فى الاسسلام مات فيه سبعون الفاني ثلاثة أيام وعن عوف سمالك رذى الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غز وة تبول وهوفي قبة من ادم فقال اعدد ستا بن يدى الماعة موتى عُم فتع بيت المقدس عُم موتان يأخف فيكم كقعاص الغنم بقاف وعين وسادمهملنين وهودائتموت ما الغسنم غماسة فاضة لمال وفتنسة وهدنة بينكم وبينبني الاصفر وروى أبو داودعن أنس رضي البتهء عامانه صلى الله علمه وسلم قال له يا أنس ان الناس عصرون أمصارا والامصرامها يقال لها البصرة فان أئت مررت بها أودخلها فايال وسياخها وكالاعهاوسوقهاو بابأمرائها وعلمك بضواحها فانه بكون ماخسف وقذف ورحف ومسخ وضواحها الواحها وكالرؤها بشة اللام مرسى سفنها ذفي هدذا الحديث من اعلام نترقه ومن الاخدار بالغيب مالا يخفى فاستمصرت البصرة في خلافة عمروضي الله عنه سنة سبع عشرة مناها عتبة بن غزوان رضى الله عنه وسكنت سنة شاني عشرة وكان أنس رضي الله عنه عن سكم ا ومن شرفها أنه لم يعب ديها صنى (ومن اخباره) صلى الله عليه وسلم بالغيب مارواة الشيخان ان أمنه يغزون في الحركالماوا على الاسرة ولم مكن ذلك في حداته صلى الله عليه وسلم فكان ذلك كاأخسروا لحدث مروى فى الصحين عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن خالته أم حرام نت ملحان وكان رسول الله نام عندها يوماغم استيقظ صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم فقالت له ماأفكك ارسولالله فقال أناسمن أمتى عرضواعلى ركبون شيرالحرأى وسطه كالماول على الاسرة قالت أدع الله أن ععلني منهم فدعالها عن المفرأى مثل ذلك فسألته فقال لهامثل ماقال أولا فقالت ادع الله أن يحملني منهم فقال لها أنت من الاوّاين فحر حت معزوجها عبادة ان الصامت رضي الله عنه مع المسلمين الغزاة مع معاوية في خلافة عثمان رضي الله عنهما فركبوا البحرفالرجعوا قر بوالهاداية لتركها فوقعت وماتت شهيدة رضي الله عنها وكان عمر رضي الله

عنه يمنع الناس من ركوب المحرفل اسمع هذا الحديث أذن لاناس فى ركو به وأم حرام رضى الله عنها مدفونة بقدرس وقبرها معروف بزار وأخبر صلى الله عليه وسلم التالدين لوكان منوطا بالثريا لناله رحال من أسا وفارس وقد حقى الله ذلك بسلمان الفارسي والامام أبي حنيفة والعارى وأمناله-مرنى الله عنه-م وظهرة ع-م من الاواساء والعلماء والتصانيف الايعد ولا يعصى وروى مسلم عن جامر رضى الله عنه قال ها حتر يحوا انسى صلى الله عليه وسلم في عض غزواته أى وهي غزوة تبول وقيل غزوه بي المطلق ففال الماها حد الوت منافق بعني رفاعة من ز مدىن بن المالوت وكان من عظما الم ودكهف المنافق بن وكان بالمد شدة فلما رجعوا وحدوا ذلك كاأخبر ملى الله عليه وسلم ووجدواهلا كدوةت اخباره صلى الله عليه وسلم وروى اطمراني عن رافع بن خديم رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم فال بوما افوم من جلسا نهضرس أحدكم فى النارمثل أحسد قال أبوهر برة رضى الله عنه ذهب القوم كلهم أى ماتوار بقيت أناورجل فقتل مرتدا يوم البمامة ولم يعينه الكراهتمه أوطلبالاستر وروى أبوداود والنساقي عن زيدين خالدالجهني رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أخسر بالذي غل خرزا من خرز يهود خمير وكان قدو في فأخبر صلى الله عليه وسلم به ايصلى علمه فقال صلواعلى صاحبكم فتغسرت وجوه الناس فقال ازصا حبكم قدغل في سبيل الله ففتشو امتاعه وما مقه فوحدت تلك الخوزات التي غلها في رحله وروى البهق أنَّ ناقد ملى الله عليه وسلم ضات فطلها الناس فقال رجل من المنافقين كيف بزعم محداله يعالم الغيب ولايعلم خامرنا فته ألا يخبره الذي يأتياه بالوحي فأتاه جبر بلوأخبره بقول المنافق وبمكان نافته فقال صلى الله عليه وسلم ماأزعم أني أعلم الغيب وماأعله ولكن الله أخبرني مول المنافق وبمكان نافتي فهمي في الشعب قد تعالى زمامها بشجرة كذا فخرحوا يسعون قبل الشعب فوحدوها حبث قال وكاوسف فحاؤا ماو آمن ذاث المنافق وهوز مدين اللصيب (ومن اخباره) ملى الله عليه وسلم بالغيب ماأ علم به أصحابه حين تجهزهام الفتح وقدأ راداخفاءأمره من ان حاطب من أبي ملتعة رضي الله عنه كتب الي أهل مكة يعلمهم بمسيره صلى الله عليه وسلم المهم وأخنى المتماب وبعث مه مع امر أة وقال لها اخف مااستطعت وقال صلى الله عليه وسلم لعلى والزبير والمفداد رضى الله عنهم انطلقو الى روضة خاخ فان ما اطعمنة معها كتاب فأتونى مدفا فطلقوا وجاؤا بالمكتاب فسأل صلى اللهعلية وشلم حاطبا فاعتذرو حاف أنه مافعل ذلك نفاقا ولا ارتدادا فقبل صلى الله عليه وسلم عذره كاتفد مذلك مبسوط افى غزوة الفتح (وعاأخبريه) ملى الله عليه وسلم من المجيبات ماأظهره صلى الله عليه وسلم من شأن عمرين وهب ابن خلف لماقد مالمد سقوأ ظهر أنه جا اطلب فلا استموهب من الاسروقد توافق مع صفوان ابن أمدة في الحرعلى أن صفوان يتعمل دينا كان عليه وهو يتوجه الى المدينة القتل الذي صلى الله عليه وسلم فلما قدم المدينة سأله صلى الله عليه وسلم ملحاء والقال حشد الهذا الاسمير فاحسنوا فيه فقال صلى الله عليه وسلم بل تعدت أنت وصفوان بالخرود كرتما أصحاب القليب

وقلت لولادين على وعيالي خرجت الي محمد حستي أقتله فتعمل ديسان وعيالان وحثت لتفتلني فقال أشهد أنكرسول الله وقد كنان كذبك وهذاأم الم يعضره الاأناوسف وان فوالله اني لا علم أنه ما أناك ما الاالله فالحمديقه الذي هداني للاسلام أشهد أن لا اله الا الله وأنكر سول الله فقال صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم وتقدّم ذلك في عُروة بدرعد تعداد الاسراع (ومن اخباره) بالغمد قوله صلى الله عليه وسلم لأى بن خلف أنا أقتلك انشاء الله من قال له أبي عددى فرس أعلفها كل يوم فرقاأ قدلك علها وقدحقق الله قول بيه صلى الله عليه وسلم فانه قدل أسابوم أحد كاتقدم في غروة أحد (ومن اخباره) صلى الله عليه وسلم بالغب ماروا ومسلم أنه صلى الله عليه وسلمقام مدرقيل قتالهم وقال هذامصرع فلان ووضع مده على الارض ثمقال هدامصرع فلان ووضعيده علهاوذ كرهم واحداوا حدامة مراالى مصارعهم فصرعوا كذلك ما تحاوز أحدمنهم موضعه الذي أشار اليه (ومن اخباره) صلى الله عليه وسلم بالغب مارواه الشيخان وغيرهمامن قوله صلى الله عليه وسلم ف الحسن بن على رشى الله عنهما التاسي هداسيد وسيصلم الله به بن فئتن عظممتين من المسلمة فكان كذلك وذلك أنه الما قتل على كرم الله وجهما يع الناس الحسن على الموت وكان الذين بايعوه أكثرهن أر رميز ألفا وكانوا ألحوع له وأحب من أسمه فبتي نخو صبعة أشهر خليفة بالعراق وخراسان وماوراء الهرغم ساوالي معاو ية وسار معاو ية المسدول تراكى المعان سأحية الأندارعلم الحسس رضى اللهعنه أنه سمية عقال يذهب فيسه كشرمن المسلن وعلم معاوية رضى الله عنه مثل ذلك فسعى يدم والحماءة بالصلح وأرسل له معاوية رضى الله عنه رقام مض وقال اكتب فيه ماشئت واللا لتزمه فاصطلح اعلى الآال ويوض الامراه وشرط أنالا بطأب أحدامن أهل المدنة والحازوا اعراق بشئ كادفى أمام أمه وأجابه معاوية رضي الله عنسه الى ذلك واشترط أن يكون الاعراد بعد معاوية فالترم مما وية ذلك كله وحقن الله دماء المسلىن وحقق الله قول نديه صلى الله عليه وسلم ان انى هذا سيدوسيصلح الله به وفيروا به وامل الله أن يصليه بين فيتسير عظمه منزمن المسلمن في ومن اخبار وصلى الله علمه وسلم بالغمب مارواه الشخفان من قوله صلى الله عليه وسلم اسعدين أبي وقاص رضى الله عنه اعلا تخلف حتى نتنفع لثأ قوامو يستضربك آخرون وذلك السعدارضي اللهعنه مرض عكة وكان دكره أن بمور بالارض التي هاجرمها واشتدم ضه حتى أشفى أى أشرف على الموت واناه رسول الله صلى الله عليه والمربعوده ولم بكن اسعد الابنت فقال بارسول الله أوصى عالى كله قال لاالى ان قال النائ والثلث كتحمر وهو حديث مشهور ثمقال له صلى الله عليه وسلم لعلك تحلف أي تعيش حتى نتفع مل أقوام و يستضر مل آخرون فشفاه الله من ذلك المرض وفتم الله العراق على مديه وهدى الله به أناسها أسلوا على مديه وغنموا معه وأضر الله به ناسامن المكفار جاهدهم وقتل مهم وسيع وكانت المدة التي عاش فها العدد لله المرض فعو خسين سنة فال النووى فهدا المديث من المعر ان وقد عدى ما حريه فيه (ومن اخراره )-لى الله عليه وسلم بالغيب مارواه

النارىءن أنس رضى اللهء: \_ من اخباره صلى الله عليه وسلم رقتل أهل مؤزة يوم قتلوا و بيئه و سنهم مسرد مرأ وأز مدود لا أنه اعث حدا حهدة الشأم وقال أمركم ز مدين حارثة فان أصب فعفر من أى طالب فان أحس فعدد الله من رواحة فان أصب فن يرتض مالمسلون فلما التقوامع المشركين كشف الله لهءن موضع فتألهم وجاءنى رواية أنه صلى اللهءاره وسلم قال الاالله رفع لى الارض حتى رأيت معركتهم فنعاهم الأصابه وقال أخد الرابق مد فأصب ثم أخذها حعفر فأصب ثم أخذها ان رواحة فأصيب وعيشاه صلى الله عليه وسلم تذرفان حتى أخذالها يقسيف من سيوف الله يعنى خالدين الواروض الله عنه ففتح الله علهم فلأسا أناه يعلى من أمة رضى الله عنه وكان رسولا من الحيش قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت أحرى وان شنت أخر مرتك فقال أخبرني فأخبره و وصفهم له فقال والذي بعثك بالحق ماترك من حديثهم حرفاوا حدا وروى الشمان عن أبي هر برة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أحمر بجوت النجاشي يوم ماتوهو بأرضه يعني أرض الحبشة وخرجهم الى المصلي فصف مم وصلى عليه وكبرأر بمع تدكيبرات وروى البهق أنه صلى الله عليه وسلم أخبر رسول كسرى عوت كالمرى وممات فأبا محقق ذلك أسلم وروى الماوردى فى اعلام النبوة ان النبي صلى الله علمه وسلمأ خمرأ صحامه بأن فعروز الديلي قتل الاسود العنسي الذي ادعى المنوة وتصنعا وفيكان كذلك وروى الامام أحدانه صلى الله عليه وسلم أخبرا باذر رضى الله عنه يخروحه من المدسة وأنه يعنش وحدهو عوت وحده فسكن الريدة فى آخر عمره حستى مات م ا وروى مسلم أنه صلى الله عليمه وسلم أخبران أسرعزو جانه لحوقاته أطولهن يداأى من الطول بفتح الطأ وهوا لمود والانعام وكانت ربنب نتجشرفى الله عفاأ كثرهن صدف مفكانت أول الزوجات موتا و روى البهني أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بقتل الحسب بن على رضي الله عنهما بالطف وهو مكان شاحية المكونةو يعرف بكر بلا وأخرج صلى الله عليه وسلم سد مرية وقال فهامضعه وفى رواية التحر بل علمه اسلام عمم وروى اسعدى والمهق المصلى الله عليه وسلم قال فى ريدىن صوحان العدى رضى الله عند دسيقه عضومن أعضائه الى المنة وقطعت بده في الجهاد وروى مسلمأنه سلى الله عليه وسلم قال في الذين كاتوا معه على حراء حين تحرك جم وهم أبو بكروعمر وعمان وعلى وطلحة والزبير أثنت فاعليك الانبى أوسديق أوشهد فقتل على وعمر وعثمان وطلحةوالز مررشي اللهعهم وعديعضهم سمعدين أبى وقاص رضي الله عنه وقدمات بالطاعون وهونوع من أنواع الشهادة وروى البهق أنهصلي الله عليه وسلم قال السرافةين مالك حين تعرض له في طر وقه وهومها حرالي المدسة كمف مك اذا لد تسواري كسرى وتقدمت تصدة تعرضه لانبي صلى الله عليه وسدلم وأنه أخذ أطانا ثم أسلم عام الفنع رضى الله عند فلماسلب الله كسرى ملكه في خلافة عمر رضى الله عنه أنى اسوار به لعمر رضى الله عنه فألسهما سراقة رضى الله عنسه تحقيقا لماأخسر به صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي

سلمهما كسرى وألسهما سرافة وكانتاهن ذهب وليس هذا من استعمال الذهب الحرم لانه المافعل ذلك تحقيقا وتصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيران بقر هما دهل ذلك ومثل ذلك لا يعد استعمالا محر ما وروى أبونعي في الدلائل والخطيب البغدادى في تاريخه أنه صلى الله عليه وسلم قال تبنى مدينة بين دجلة والصراة وهوم ربا اعراق مشه ورتجى الهاخرائ الارض يخسف ما بعنى بتلك المدينة وهي بغداد وقد وقع ما أخيره صلى الله عليه من منائها في الدولة العباسية وجباية الاموال الها وبتى أمر الخسف وسيظهر كا أخيريه صلى الله عليه وسلم وروى الامام أحمد والبهن أنه صلى الله عليه الوليد هو شرلا متى من فرعون اقومه قال الاوزاعي فكانوايرون أنه الوليد بن عبد الملك غربين الوليد هو شرلا متى من فرعون اقومه قال الاوزاعي فكانوايرون أنه الوليد ن عبد الملك غربين مدين عبد الملك الحيار الذي كان مفناح أبواب الفتن على هذه الامة وكان سفه المدمن الله مورة وأنشأ بقول

أنوعـ لا كل جبارعنيد \* فها أناذال جبارعنيه

وفى هذاالحديث معدى لطيف وهوأن فرعون مصر المكافركان اسمه الوليدين مصعب فشاركه في التسمية بالوليدو يوييع له مدعمه هشام بن عبد الملائسة نخس وعشر بن ومائة غ سلط الله عليه الحذر فقت لوه ومن قوه بالسلاح كامن ف المحتف واعذاب الآخرة أشد توأيني وروى الشخان اندصلي الله عليه وسلمقال لانقوم الساعة حتى تقتتل فتتان دعواهم ماواحدة وقدوقع همذا فرصفين في وتعةعلى ومعاو بقرضي الله عنهما وكانت دعواهما في اعتقادهما ودينهما واحدة وهوالاسلام وكلمهما كانجتهدا وروى البهقي والحاكم اندصلي اللهعلمه وسلم فال لعدمر بن الخطاب رضى الله عنه في سهيل بن عمروا لعامرى رضى الله عند عسى أن رقوم مقاماد سرك ما عمرف كان كذلك فان سهد الارضى الله عند وقام في أهل مكة نوم المغهم موت النبى صلى الله عليه وسلم وخطمهم وثبتهم بنحوقيام أبى بكر رضى الله عنه في أهل الدينة وخطيته لهدم وتثبيته اياهم كاتقدم سأن تبامسه بللاهل مكةعندذ كره في حلة اسرى بدر وروى ابن اسحاق والبهق انه صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليدرضي الله عنه حين ارسله لأكيدردومة انك تحد ديم مداليقر فرج خالدين الوليدومعه أربعما تةوعشرون فارسا فأتوه في المغمقمرة فوحد وويصطاد بقرالوحشهو وأخوه حسان فشدواعلم مافقتلوا أخاه حسان وأمروا أكيدر ونقدموا به على الذي والله عليه وسلم فصالحه على الحز يه وحقن دمه وخلى سامله ومات على نصرا نيته وقيل أسلم وعده ابن منده وأبو نعيم في الصحابة والله أعلم (ومن اخباره) صلى الله عليه وسلم الغيب ما كان عبريه أصابه عن النافقين عما أسروه وأخفوه سواطنهم ن النفاق والكفرومن أقوالهم فيه صلى الله عليه وسلم وفي المؤمنين حتى ان بعضهم كان يقول

الماحبداسكت فوالله لولم يكن عنده من مخبره لاخبرته جارة الطحاء وتقدم في قصة فتح مكة واله مدلى الله عليه وسلم أمر والا رضى الله عنه أن يعاوظهر المحمة و يؤذن علم اوأ وسفدان النحرب وعتاب فاسيدوا لحارث فشاء رضى الله عنهم حاوس نفنا عالسكعية قبل أن يقمكن لاسلام فى قلو بهم فقيال عماب أسيدلقد أكرم الله أسيدا اذلم رهذا الموم وقال الحارث أماوحد محسده وذناغيره فاالغراب الاودفقال أبوه فيان لاأفول شيأولوتكامت لاخبرته هدنه والحصباء نخرج علهم الذي صلى الله عليه وسلم وقال علت الذي قلتم وذكر مقالتهم ففال الحارث وعتاب نشهدا المنرسول اللهماا طلع على هذا احد كان معنا فنقول أخبرك ومن اخباره بالغيب) في العديد زمن اعلامه صلى الله عليه وسلم وصفة السحر الذي محرومه المردين الاعصم الم ودى وانه في مشط ومشاطمة في حف طلع نخسلة ذكر وأنه في مترذر وان والمشاطة ماسقط من الشعر والحف وعاء الطلع الذي مكون علمه كالغشاء فيكان كإفال سلى الله علمه وسلمو وحد على تلك المدغة فأرسل ملى الله عليه وسلم بعض أصحابه فاستخرج وموصارماء البئر كذه اعقاله ذاء وروى البهق وغيره انه على الله عليه وسلم أعلم عمداً بالحالب بأكل الارضة مافي صحدفة فريش التي تظاهر واجماعلى بني هاشم حين امة : هوا من تسليم النبي صلى الله عليه وسلم الفريش يقتلونه وان الارضة أبقت فهما اسم الله تعمالي فوحد وها كافال صلى الله علمه وسلم وتقدمت القصة في التداء العنة بمامها \* هذا كله مع ما خريه من الحوادث التي تسكون بعد م فياء كثير منها كا أخبرو بقي بعض سنظهر كاأخبر ملى الله عليه وسلم فما أخبر به مما يحكون بعده مارواه الخارى في صححه عن أبي هر روزني الله عندة انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفوم الساعدة حتى تخرج نار من أرض الحاز تضى أعناق الالسصرى أى رهى مدينة معروفة الشاموهي مدسة حوران بينهاو بين د، شق نحوثلاث مراحل وفي كا، ل ابن عدى عن عمر بن الخطاب رضى اللهء تمه عن التي مسلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى بسيل وادمن أودية الجحاز بالنارتضى عله أعناق الامل سصرى قال الحافظ ابن يخرفي شرحه على الناري وكذلك العلامة القسطلانى وهد ذا مطبق على النارالتي ظهرت بالدسة في المائة السابعة وتقدمتها ذلزلة وكانا بتداؤها يومالا حدمسق لحادي الآخرة من سنة أردع وخسد روسمالة وقفل ابتدأت ومالثلاثا ثالث الشهرالمذ كوروج مع أن الاول نظر لابتدائها الخفي على معض الناس والثاني نظرالي ظهورها للخاص والعام واشتذت حركتها وعظمت رحفتها وارتحت الارض عن علم اوعبت الاصوات لباريم الموسل ان مظر الم اودامت حركة بعد حركة حتى أيفن أهل المدنسة بالهاسكة وزلز لوازلزالاشدمدافل كانوم الحمعة في نصف النهار ثار في الحودخان متراكم أمردمتفاقم تمشاع شعاع الثار وعلاحتى غشى الابصار ونقل العلامة القسطلاني عن القرطى في لذ كراته كان بدؤها زارلة عظيمة الماة الاربعاء ثالت حادى الآخرة سنة أربع وخدين وستماثة وان الثارتز الدت الى ضحى ومالحمعة فسكنت بقر يظة عندقاع التنعيم بطرف

الحرقترى فى صورة البلد العظم علم اسور محيط بما عليه مشرار ف كشرار نف الحصول وأبراج ومآذن وبرى ربطال فودوغ الاغر على حال الادكته وأذابته ويخرج مرجعه وع ذلائن وأحروخ وأزرف لهدوى كدوى الرعد بأخذ الضخور والجبال بن يديهو ينقهى الى محط الركب المراقى فاجتمع من ذلك ردم صاركا لجبل العظم يم وانتهت النارالي قرب المدينة وكان وأفى المدسة مركة الني صلى الله عليه وسلم نسم اردو يشاهد من هذه النارغليان كغليان البحر وانتهت الى قوية من قرى المن فأسرتها قال القرطبي وقال لي معض أصحابة القدراً بتهاصاعدة في الهوا من تحويجه أمام من المد منه و معت أمار و بت من مكة ومن حيال نصرى وقال أبوشامةو ردت كتب من المد سنة في بعد هاأنه ظهرت نار بالمد سة الفيرت من الارض وسال مفاوادمن نارحة عاذى حيل أحدوفى آخرسال مفاوادمقد ارهأر يعذفرا مفوعرضه أريقة أميال يحرى على وحمه الارض يخرج منهامها دوحيال صغار فال السيدالسههودي في تاريخ المدينة أنَّا انفوس حينتُذسكرتمن حداول الوحل \* وفندت من تزول الاحل \* وعبر المحاورون الحؤار بالاستغفار وعزمواعلى الاقلاع عن الاصرار \* وعلى التو يدعما احترحوا من الاوزار \* وفزعوا ما احدقة بالا موال \* ونالهم من الخوف والفر عمالا يمكن ذكره وحصره عصرفها الله عنهم ذات المعروذات الشمال وظهر حسن بركة ندرا ملى الله علمه وسلم في أمته و عن طلعته في رفقته بعد فرقت ، وفي المواهب ال مدّة اقامة تلك النارا ثنان وكمسود وماوكان انطفاؤهافي السادع والمشر سمن شهررحب لسلة الاسراء والممراج وفي شرح التحارى لاحدالة سطلاني فقد ظهرات النارالمذ كورة في حديث البار هي النار التي ظهرت بنواسي المدينة كافهمه الفرطي وغيره وكذلك قال التووى في شرح مسلم وكان لخهورهافي أيامه وقد تضمن الحسديث ثلاثة أمورخر وحهامن الحياز وسيلان وادمنيه بالثار وقدوحدا وأماالنا اشوهواضا فأعناق الاال سصرى قال العلامة القسطلاني فقدما مان أخبر مه فاذا ثمت هـ دافقد محت الامارات وغت العلامات غذ كرأ نه ما من أخبر أنه أ مصرها من تماء و بصرى على مسلماهي عليه بالمدسة فتعيد أن المراد وارتفع السل والعناد وأماالنارالتي تسوق الناس الىأرض المحشر فنارأ خرى لم تظهر الى الآن وهي نخرجهن قعر عدن ﴿ ومن اخباره ﴾ صلى الله عليه وسلم عماسيقع مار واه أبود اودفى سنته من قوله سلى الله علمه وسلمعران ستالمقدس خراب شرب وخراب شرب خروج المحمة وخروج المحمة فتع القبطنطينية ومن ذلك اخباره بأشراط الساعة وظهور المهدى وخر و جالد عال وتزول عسىعلم مااسداد وطلوع المعسمن عربا وخروج الدابة وذكرا لمشروا لنشروأ خمار الابرار والفعار والمنسة والنار وعرصات القيامة وغيرذلك وحسبك هذا الفصل أن يكون مؤافهامفردايشقل على أحزا وفهاذ كركفا بةوالله احانه وتعمالي أعلم فومن معوانه صلى الله عليه وسلم مافضله الله بعزائد اعلى غيره من كال خلقته وحمال صورته ونها به ذوته وفرط

شعاء أنه ووفورعله وعظم حله وكل ما أكرمه الله موميره معلى غيره من الاخلاق الركمة والا وصاف الرضية ومعرفة ذلك كله من تميام الايمان فان من الايمان التصدديق بأن الله تعالى حعل خلق بدنه الشريف على هيئة لم يظهر قبله ولا بعده خلق آدمى مثله فكل ما يشاهد من بدنه صلى الله عليه وسدلم آيات ومجمزات لمن شاهده وهي مدل على عظم أحداق بالحق من بدنه صلى المناهد الطاهرة مدل عدلى المواطن وذلك المواطن والمعاوم والمعارف ولله ولا يعدل على ما أو ردفى قليه من العلوم والمعارف ولله در الا يوصد من حيث يقول

فهوالذَّى تَمْمَعِنَاهُ وَسُو رَبُّه ﴿ ثُمُ اصطفَّاهُ حَدِيبًا بَارِئُ النَّسِمُ

يعنى حقيقة المسن المكاول كائنة فيده وهي غير منقسهة بدنه و بين غيره الانه الذي تم معناه وصورته دون غيره والمراد أنه سلى الله عليه وسلم أعطى أعلى الصفات اللائفة بالبشر وشاركة غيره في الاتصاف معضها فيكون ذلك المعض مشتر كاوتم المصطفى سلى الله عليه وسلم بالزيادة التي لم يؤم اغسره وأشاق واصلى الله عليه وسلم أعطى نوسف شطرا لحسن فالمرادمة أنه أوثى سردة شطرا لحسن الدى أوتيده نينا وفي الاثران خالدي الوليد درضى الله عنده خرج في سردة في السر ابا نفرل بمعض الاحما في قال الاثران خالدي المي صف الناعجد افقال أمالي أفي أفسل من السر ابا نفرل بمعض الاحما في الله المه سيد ذلك الحق صف الناعجد افقال أمالي أفي أنه الإله المقالة في المنافقة المي صف الناعجد افقال أمالي أفي أفسل على قد المرسل أى على منافقة لا يمكن الاحما في منافقة المرسل المنافقة المرسل المنافقة والمرفقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة ال

أعيا الورى فهم معنا مفليس برى من في افرب والبعد منه مغير منهم

وهذامثل قوله في الهمزية انجامة الواصفاتك النا ب سكامثل النحوم الماء يعنى أن واصفيه لمبدلة وحقيقة مصلى الله على موسلم لانهم لم يحيطوا به وانفاع المعاوسات المعامور و وها الما كمن لمباديها كاأن الماء لمتعل الامجر دصو وها لاغير وانشرع في ذكر حه من أوصاف دائه الشريفة فقول أماو حهدالشر بف فقدروى المخارى ومسلم وغيرهما عن البراء بن عاز برضى الله عنهما قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وحها وأحسنهم خافل وروى المتربقي والامام أحدوا البهق عن أبي هر وقرضى الله الناس وحها وأحسنهم خافل وروى المتربقي والامام أحدوا البهق عن أبي هر وقرضى الله

ا عنه قال ماراً يتشيئاً حسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجرى في وجهة ومعناه أن جريان الشمس في فلا المسلم الله و والبريق والمعناه أن الشمس في الشريف ولا تختص به مض منه دون باقيسه فهوشبيه بجريان الشمس في فالمحملة ولله درا لها ثل

لم لايضى بال الوجودوايله \* في وسدراح من جمالا مسفر فشمس حسنك كل يومشرق \* وسدر وجهل كل ليل مرهر

وفى النفاري سئل المواعن عازب رضى الله عنهما أكان وحه رسول اللهصل الله عليه وسلمم ل السيف فقال لا ول مثل القمر ف كان السائل أراد مثل السيف في الطول فردّ على البراعردًا ملىغافقال مل مثيل القمرأي في المدو برأوان السائل أراد مثل السيف في اللعان والصقالة فقال مل فوق ذلك وعدل الى التشده مااقمر لحمعه الصفة بن من المدوسر واللعان فهوريّ لتوهم السائل أن لعانه كلمان السمف مانه وانشار كدفى اللعان لسكر لعان الوحد الشريف لابساو مهثيئ وقال مفضهم محتمل أن السائل سأل عنهما حميعافق هذا الحد رث اشارة الى أن التشدمه محن لالمحسنه لامليق الاقرار عليه لان السائل شيه وحه رسول الله صلى الله عامه وصلح مالسدف ولوشيجه مالشمس اسكان أولى فلذلك ردعامه الهراء فقال ال مثل القصر وأيدع في تشعيه لان القمر عملاً الارض منوره و يؤنس كل من يشاهده ونو رهمن غـ مرحر ، فنز عولا ثقل في العين يضعفها والناظرالي القمر متمكن من النظر بخلاف الشمس فأن النظراله يحصل للبصرمنه كاداروضعف وروىءسلم عنجار بنءعرة رضي الله عنهما أن رجلاةال لهأ كان وجهر صول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف فقال لامل مثل الشمس والقمر والمرادأ ممثل الشمس في الها والاشراق ومثل القمر في الاستدارة والتو رفق د كان مستدر الالم و الا والمرادالاستدارةمع الاسالة كافى حديث رواه أبوهر برفرضي اللهعنمه كانصلي اللهعلم وسلم أسيل الحدّين وفي حديث عن على رضي الله عنده كان في و حهد تدوير أي لمركز شديد تدو ترالو حده بل في وجهه تدو ترقله لل ولم يكن كشرالسمن ولا نحدة والمرادأنه ما كان في غاية التدوير بل كانفيه مهولة وهي أحلى عند العرب وغيرهم من كل ذى ذوق سلم وطبع قو ع فالمقدودتشم عحاسن كلحسن وروى الترمندى عن جاير من سمرة رضي الله عند ما قال رأىت رسول الله صلى الله علمه وسلم في الماة مقمرة وعلمه حلة حمراء فحعات أنظر المه والى الهمر فلهوفى عمني أحسن من القمر وفي رواية بعد قوله حرا فعلت أماثل بده و بن القمر فهو عندى أحسن من القمر وروى المفارى عن كعب من مالك رضى الله عنده قال كان رسول الته صلى الله علمه وسلم اذاسر استنار وجهه كأنه قطعة قروكنا نعرف ذلك منه وقالت عائشة رضى الله عنهاد خل على الني صلى الله عليه وسدار يومامسر و رائيرق أسار روحهه وهي حدم أسرار حميمس مكسر السسروهي الخطوط انتي في الجهة تعرف عند البرح ولذلك قال كعب

S

كأنه قطعة قراشارة الى موضع الاستثارة وهوالجبين وهذه الاستنارة اثى تحصل عند السرور والدةعلى ماهومو جودقبل من النور والها الشبه نضيا الشمس ويو رااقمر وروى الطمراني عن حير بن مطعم رضى الله عنه قال التفت المنارسول الله صلى الله عليه وسلم نوحه مثل شفة الفمر وهي بكسرالشين قطعة الفمر وهذا مجول على صفته عندالا لتفات أوأنه كان متلتم الهلانسافي أن وجهه كاموصف تلك الاستئارة وقد أخرج الطعراني حديث كعب من مالك رضي الله عند من طرق في عضها كأنه دارة قر وروى أنو نعيم عن أبي سكر الصديق وضي الله عنه قال كان وجه رسول الله سالي الله عليه وسالم كدارة الفمر وروى البهيق عن امرأة من همدان زبي اسمها بعض الرواة قالت جيت معالني صلى الله عليه وسلم فرأته على المراه يطوف بالمحمة مده محص عليه البردان يكاديس شعره من ادام مالجدراست لممالحجين عرفعه الى فعه فيقبله قال أبواسها فالبهق الراوى عنها فقلت لهاشميه فقالت كالفمر ليلة البدرلم أرقبله ولا يعده مثله وروى الدارى والبهق وأنونعم والطبرانى عن أبى عبيد فين عدين عمارين ماسر قال قلت للرسيد منت معوّد رضى الله عهماصفي لثارسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أو رأية - لقلت الشمس لحالعة و روى مسلم عن أبي الطفيل عامر ابن واثلة لليثي الصف الدرقي الله عنه وهوآ خرا اصفامة. وتاولدعام الهجرة وتوفي عاممائة حدث ومانى آخر محره فقال رأيت رسول الله لى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الارض أحد رآه غيرى فقيل له صف المارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأن أسض مليح الوحه وروى الترمذى عن الحسس بن على رضى الله عنهماة السألت عالى هندين أبي هالة وهوأخوالسدة فاطمة رضى الله عنها من أمها خديجة رضى الله عنها وأنوه أنوها لة واسمه النياش وقبل مالك وقدل زرارة وكانت خديجة متز وحده فبل النبي صلى لله عليه وسلم عمات عنها وأماهند المدفعاني رضى الله عنه أسلم وهاجر وقتل سنة ستوثلا ثين يوم الحمل وهومع على رضى الله عنه وهوخال الحسن والحسيرضي المعهما قال الحسن من على رضى الله عنهما كان خالى هندين أبي هالة وسافا لحلية النبى سالى الله عليه وسلم وكنت أشتهي أن يصف لى منه اشيدًا أتعلق م فقال لى يوما كادرسول اللهصلي الله عليه وسلم فخما مفخما أي عظيما في نفس الا مرمعظما في صدور الصدور وعيون العدون ولألأو حهد تلألؤالقمراسلة البدر وقالت أممعددين وصفته لزوجها مبلج الوجه نعدى مشرقه مضد ومنه تبلج الصبح اذاأ سفر قال في المواهب وماأحسن قول السيد على وفارضي الله عند محيث قال

ألا باصاحب الوحه المليم \* سأنك لا تغيب فأنت روحى منى ماغاب شخصك عن عبان \* رجعت فلارى الاضريعى عقل حقل حدار قل باحبي \* وداوى لوعة القلب الحريج ورق الغيرم في الحب أحسى \* وأصبح في الهوى دنفا لحريج

عجب ضاق بالاشواق درعا \* وآوى مندك الدكرم الفسيم وقي المواهب نقلاعن النه المقال الاشرائه صلى الله عليه وسلم كان ا دامر ف كان و جهه المرآة وكأن الحدرة المحلة وجهه والملاحكة شدة الموافقة والمراد أنه يرى شخص الحدر في جهه صلى الله عليه وسلم اشدة ضيائه وقول ابن أن هالة رضى الله عنه في حديثه المنقدم يتلالا وجهه الأرث القمر المنافق العرف من التشديم بالقمر الان المحلية الدون من التشديم بالقمر النافق المرهو القمر وقت كاله وكان عمر بن الحطاب رضى الله عنه كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقدل مذا البت

لوكنت من شي سوى بشر \* كنت المنورايلة البدير

وقد ادف تشبع مسلى الله على وسلم معناه الحقيق أيضا في أسها تم ملى الله عليه وسلم البدر فقدروى أن الله قال لموسى سلى الله عليه وسلم ان مجدا هوا لدر الباهو والمخم الزاهر والمحرالزاخر ولهذا أنشد نساه الانصار لما قدم سلى الله عليه وسلم المدينة في الهدرة ومن غزوة تبول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وحب الشكر علينا مادعالله داع وما أحسن قول ابن الحلاوى في صفته ملى الله علد وسلم

يقولون يحكى البدر في الحسن وجهه \* و بدرالد جي عن ذلك الحسن يخط

كاشم وا غصر النقأ بقوامه به القد بالغو في المدح الغصن واشتطوا أى فقد حصل البدر والغصر غابة في الخرج دا التشبيم على أن هذه التشبيمات الواودة في حدثات بعد لي الله عليه وسلم المساهد على عادة الشعرا والعرب والافلاشي في هسده التشبيمات المحدثات بعادل ما أما خلق مة والله درى سيدى محدوفا وضى الله عنه حيث قال

وقوله بالصحرهو بضم الها الهذبان والقليط والتهمم الاذى والهلاك ويقال تهمرسان

وقت الهاجرة أى شدة الحرة فيكاه قال مدعى المحبة عصر داللفظ شيرة بالسائر في شدة والمر فأنعب نفسه وأذاها بما ولام عليه عاجلا وآسالا وأما بصره التمريف كالم الله عليه وسلم فقد وطفه الله في كمام العزيز يقوله تعمالي مازاغ البطير وماطعي أي مال الصره عمارا ولله الاسرى وماعاو زومل أشه اثبانا صحا أوماعه للعقرة مة العمايت التي امربر وتها وما عاوزها وقد قال أعمالي في علة الاسراء الموسعة والمائناة قوله تعمالي مازاع البصر وماطعي مقد أنه سلى الله عليه وسلم أعطى قوة البصر عبث أنه لاعدر له تغيل ف شي را أه حنى مكون على خلاف الواقع بل مستى تعلق عصر أدركه على ماهو مدفى الواقع وان كات في عالدا لفا وروى البهق عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كانور ول الله صلى الله عليه وسلم رى بالليل في الظلمة كأرى بالمارق الضوء والعنى أندو بتملى الفارالسافي والليل الظامدا ومدلان الله تعالى لمار زقه الاطلاع بالباطن والاحاطة بادراك مدركات القلوب عدل لمشل ذلك في مدركات المدون وروى المعق وان عدى عن عاشة رضى الله عنا قالت كانرسول الله على الله علمة وسليرى في الظلماء كابرى في الضور وصع أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى المحسوس مروراه ظهره كالراءمن أعامه فقدروي المحارى ومسلمان أيهم برةرضي الله عندانه سلى الله علمه وسلم قال هر ير ون قبلتي ههذا موالله ما يخفي على ركوعكم ولا سخود كم وفي روا ، ما يخفي على خشوعكم ولاركوعكم افى لأراكم من وراعظهرى وفيروا بقلساء وأنس رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اني امامكم فلاتسبة وفي بالز كوع ولا بالسفود قاني أراكم من امائي ومن خلف وعن عاهد ندصل الله عليه وسلم كان رى من خلفه من الصفوف كارى من سنديه وهذه الراؤ يةرؤية ادراك والصارحة يقله خاصة به حلى الله عليه وسلم الخرقت له فها الغادة فهلي من المحرات والراؤ بةعند أهل المه تقلا تتوقف عقلا على مقابلة ولا على انفضال أشعة من الرائي متصلة بالمرق دمم ذلك شرط بعسب العادة وقد خرق الله العادة الدمه معلى الله عليه وسل كالخوقها المؤه تنابوم القيامة فارود رجم من غرشرط من الما الشروط وعمامدل على قوة تصروط لي الله عليه وسلم وان الله أعطاه قوة خارفة للعادة أنه كان رى في الثر ما اثنى عشر تحمالم يضفق لاناس منها غرستة أوسيعة فليرجيعها غبر الني سيلي الله عليه وسيلم لقرة جعلها الله في اصره ومن قوة اصر وصلى الله على وصلى أنه كان برى الملا أ. كان والساطن و رفع له النجائي حقى ولي علمه ورواى بت القدس من وصفه المريش ورواى السكع من الدينة حبن بني مسعدة ورأى مور الف مورة وله سمائة حداح وجاه في حديث الن أني هالذرشي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان اذا التفت المنفت حيما عافض الطرف نظره الى الارض أكثرهن نظروالى السماعحل نظره الملاحظة فقوله ذاالتفت التمت عمعا أرادأنه لابسارق النظر ولاماوى عنقه عنقولا يسرافاذ لارفعل ذلك الاالطابش المفنف ولكتمسل المدعليه وملل كان قبل معاويدر حمعا وقوله مافض الطرف معنماه أنه اذا نظر الى شي خفض مصره

ولا ينظر الى الاطراف والجوانب الاسبب بل امرز لمطرقامتوجها الى عالم الغب مشفولا يحاله بتفكرافي أمورالآخرة لان هذاشأن المتواضع المقمكر المشغل مهوقيل هوكذا يقعن شدة حمائه والنجانيه أوعدم كثرة والهواستقصائه وقوله نظره الحالارض أكثرمن نظره الى السما وأى حال السكوت وعدم التحدّث لانه أجع للفكرة وأوسع للاعتبار لاشتغاله بالباطن واعماله منانه فعاده ثلاحله أولكثرة حمائه وأدمه معرمه أولانه بعث لترسة أهل الارض لاأهل السهما والاقر لأحسن وقوله حال نظره الملاحظة معناهأ به يلحظ الشي مؤخر عنه من غسر التفات فلا سافي قوله واذا التفت النفت حمعا وقبل المرادمين الملاحظة المراقبة وقبل المراد أتنظره الى الاشاعم بكن كظراهل الحرص على الدنيا وزخوفها علا موله تعالى ولاغدن عسنا الآبة وفي حديث التعايل في وصف على رشى الله عند الذي صلى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم أدعيم العين بن وهوشدة سوادا اعين معسعتها أهدب الاشفار جرع شفر بالضموهي حروف الاحفانالتي ستعلم بالشعر والمرادأنه لهو بلشعر الاشفار مشرب العدن عمرة وهيعر وقحر رقاق وفار والة لحامر بن عمرة رضي الله عهدماأنه صلى الله علمه وسلم أشكل العينين والشكلة هي الحمرة تكون في ساص العن وذلك محو ب مجودقال الحافظ العراقي وهي احدى علامات سؤنه صلى الله عليه وسلم والمسافر مع مدسرة الى الشأم - أل عنه الراهب فقال أفي عينيه حرة فقال ماتفار قد فقال الراهب هوهو وفي رواية عن على رضى الله عنمه أنه صلى الله علمه وسلم كان أدعم العن من أهدب الاشفار مفر ون الحاحبين وفيروانة أزج الحواحب سواسغمن غبرقرن بعنى ان طرفى حاجبية قدسبغاأى طالاحتى كادا المتقمان ولم ملتقما وهذاهوم أدمن قال مقرون الحاحبين فلاتنافى دن الروادة ين وفير وابة يعد قوله أزج الحواجب سواسغ من غبرقرن بينهما عرق يدره الغضب أى تحركه وظهره أى ظهر ورتفع عندا اغضب وفي المواهب عن على رضي الله عند وقال جني الذي صلى الله عليه وسلم الى الهن فقمت لاخطب وماأى أعظهم وأذكرهم ليمكن اعمان من آمورو بؤهن من لم مكن آمن فخطت وحمر من أحيار الهودواقف مده سفرأي كتأب كمنر مظرفه فلارآنى فاللي صفالي أباالفاسم فقلت لدس بالطويل المائن ولابالقصر الحدث دعني المذكور فده حلقهن أوصافه صلى الله عليه وسلم قال على رضى الله عنه غرسكت فقال الحمر وماذا فقات هـ الما يحضرني الآن أي من صفته قال الحرفي عيف محرة حسر العية فقال على هدذه والقه صفته قال الحرفاني أحدهده الصفة التي وصفتها ماعلى والتي ذكرتها للف فسفر T بانى وانى أشهدا نهرسول الله الى الماس كافة (وأمام عمدالسريف صلى الله عليه وسلم فحسيك أنه قال انى أرى مالاتر ون وأسمع مالا تسمعون أطت السماء وحق لهاأن تنظ لدس فها موضع أربع أمايع الاوالك واضع جهته ساجد للله تعالى رواه الترمذي والامام أحد وابن ماجه والحاكم ومجعوه كامم من رواية أبى ذر رضى الله عنه وقوله اطت بفتح الهمزة

وشدالطا أى صاحت من ازد حام الملائد كة وكثرة الساحة بن فها و روى الونعيم عن حكيم المن خرام رضى الله عند مقال بدنها رسول الله صلى الله عليه وسلى أصحابه اذقال الهم تسعمون لما أسمع قالوا ما نسمع من شي قال الى لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تبط ومافها موضع شعر الا وعليه ملك ساحد أوقائم (وأتما حينه) صلى الله عليه وسلم فقد جاء في وصفه أنه كان واضح الحين والمراد حنس الحين لان المكل انسان حيدت وهما محالة الحين أى واسم الحينين والمراد استم ما امتدادهما طولا وعرضا وسعم ما فولا وعرضا وسعم ما أخاط حينه أى اذا طلع و حمد على الناس راءى حيدته كأنه السراج المتوقد يتلألا وكانوا بقولون هو كانا حيات رضى الله عليه والمتدادة المناس عادة المناس المناسراج المتوقد يتلألا وكانوا بقولون هو كانا له حيات المناس المناس المناسراج المتوقد يتلألا وكانوا بقولون هو كانا له حيات المناس المناس المناس المناسراج المتوقد يتلألا وكانوا بقولون هو كانا له حيات المناس المناس المناس المناس المناس المناسراج المتوقد يتلألا وكانوا المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناسراج المتوقد يتلألا وكانوا المناس المناس المناس المناسراج المتوقد يتلألا وكانوا المناس المناس

متى وبدفى الليسل الهسم حبيثه \* يلم مثل مصباح الدجالمتوقد فن كان أومن قديكون كأحد \* نظام لحق أوز كال لملحد

ور وى اليه فى عن رجل من العمامة رضى الله عنم ولا ضرر فى الم المه لان العمامة كلهم عدول قال رأيت رسول الله سلى الله عليه وسلم فاذار جل حسن الجسم عظيم المهمة دقيق الحاجمين ولله در سيدى مجدوفارضى الله عنه حيث يقول فى وسفه سلى الله عليه وسلم

جبينه مشرق من دوق لحرّته ، يتاوالضمى المه والليل كافره بالمسائخطت على كافور جهتم ، من فوق فوياته استناضفائره مكير الخلق ما تحصى خصائصه ، منضر الحسن قد قلت نظائره

وعن مقاتل أوحى الله الى عليه السلام اسمع وأطع بابس الطاهرة البتول الى خام الم من عبر فل فعلمات واله المن الما المن في والمعلمة والمعلمة والنعلين والهراوة الفيوم لا أز ول فصد قوا النبى الاتح صاحب الجول والمدرعة والعمامة والنعلين والهراوة الجعد الرأس الصلت الحيين المفرون الحاجبين الاهدب الاشفار الادع عالمه ين الاقبى الانف الواضع الحدين أحديث المنافرون الحاجبين الاهدب الاشفار الادع علمية وحمه كاللؤاؤ ورسم الحديث المنافرة والمنافرة ولا ارتفاع المكت المحمة عرفه في وجهه كاللؤاؤ ورسمة مملى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم أسن كأنم السيغ من فضة ولى حديث وصفه ملى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم أسن كأنم السيغ من فضة والمرادوصف المنافرة والمادوصف عنه مالا من المنافرة والمرادوصف عنه مالا من المنافرة والمنافرة والمنافرة

لعرنين لهنور يعلوه يحسبه من لم تأمله أشم أى ولدس هو باشم والاشم الطويل قصبة الانف مع استرواء إعلاه (وأتمار أسم الشر ،ف) صلى الله عليه وسل فقد دل على وصفه قول غير واحدانه صلى الله عليه وسلم كان عظيم الهامة أى الرأس وفي رواية البهقي عن على رضى الله عنه فيهم الرأس أى عظمه ون غيرافرالم وهوم وبعدو حلافه أعون على الادرا كات ونيل المكالات امامع الافراط في العظم فهو آمة البلادة (وأمافه الشريف) صلى المه عليه و- لم في مسلم من حدرث جارين سمرة رضى الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان ضليع الفيم أى عظيمه أو واسعه من غيرافراط والعر بتدحه وتذم بصغر الفه الدلألة السعة على الفصاحة والصغر على ضدها والمولدون من الشعراء عرحون صغره وهوخطأمهم أولعني لا يلتفت المه أوان ذلك بالنسبة لأنسا وزادفى حدث ان أق هالة رضى الله عنده كان يفتع الكلام وعنته ما شدافه أى حوا نبيمه وفي حديث عن البرار والبهق عن أبي هر برةرضي الله عند كادرسول الله ملى الله عليه وسل واسع الفم أشنث مفلح الاسنان والشنب ونق الاسنان وماؤها وتحديدها ومفلج الاسئان متفرقها وقال على رضى الله عند معيلم الشا بالموحدة أى راقها وجاف وواية راق الثنا باأى مضشها وفرر وابةعن ابن عباط رضى الله عهما كان سلى الله عليه وسلم أفلج الثنتين أى بعدماس التناراوالر باعدات اذائكام رؤى كالنور يخرجمن بن تساراه وكان سنلي الله عليه وسلم قوى الأسنان وهذاه والمرادمين والمه عظيم الاسنان فالمراد شدتهاوة وتباوتمامها ولارتوهم فيساق المدح غيرهاندا وكان علىما اصلاة والسلام أحسن عبادالله شفتين وألطفهم خترفم وكان صلى الله عليه وسلم ضغم الكراديس وهي رؤس العظام وذلك مدل عملي وفورالما وتوقوة الحواس وكثرة الحرارة وكال القوى وفيروانة حلىل الشاش والمكتد واسر مرؤس العظام كالركشن والمرفقين أي عظمه ماوفي الصاح المشاش رؤس الاصادع اللينة التي عكن مضغها والدكتد بقصتين مجتمع الكتفين وفي المواهب عن أنى قرصافة أى وهو حندرة من خسنة المكناني الليثي الصحابي رضي الله عند مقال ما يعنا وسول الله صلى الله عليه وسلم أناوأعي وخالتي فلمار جعينا فالت لي أمي وخالتي ماني مار ألنما مثلهذا الرحلأي خلقا وخلقالا أحسن وحها ولاأنثى ثو باولاأان كلاماو رأشنا كالثور عر من فيه (وأماريقه) على الله عليه وسلم فسيلم القدم في قصة فتح خيرا الصي في عيني على رضى الله عنه وه وأرمد حيمه بقادفشني - في كأن لم يكو مه و حدم و روى الطعراني اله علبه الصلاقوا اسلام دخلت عليه عمرة بنت مسعود الانصار بقهى واخواتها ما يعته فوحدته بأكل قديدا أى لممامةددا فضغلهن قديدة فأخذ خافضغت كل واحدة منهن قطعة منها فلقين الله أي من وماو حدلا فواههن خاوف أي نفسر رائعة وتقدم في محيرة ظهر والآثار المحسة فيما اسه ذكر حملة من ركات و مقه صلى الله علمه وسلم وروى ابن عساكر اله صلى الله علمه وسلم عطى المسرون على رضى الله عنهما اسانه وكان قداشتد ظمؤه فصمحتر روى وروى الطعراني

النام أُمَّيذية الاسان عا مم الله عليه وسلم وهو يأ كل قديدا فقالت ألا تطعمني فناولها من من مديد فقد الدلا الذي في في المن فأخر حد فأعطاه الهافا كلته فلم منها بعد ذلك شي عما كانت عليه من البداءة (وأماف احة اسانه) على الله عليه وسلم وجوامع كله وبديع سانه وحكمه فكانص لى الله عليه وسلم أفصع خلق الله كالاماو أعظمهم نظاماوا مرعهم اداءحتى ان كالمعلياً خيد عدامع الفاوب فقصاحة كالمع غاية لا مدرك مداها ومنزلة لامداني منهاها وكف لايكون كذلك وقد حعل الله اسانه سيفامن سيوفه يبين عنهم راده ويدعوا ابه عياده وكشفعن مراده بحقيقة ذكره فهوأ فصع خلق الله اذا افظ وأنصحهم اذاوعظ لا . فول هجرا ولا سطق هذراأى لا علط فى كالمه ولا سطق عالا بنبغي لانه كان أشد حماعمن العذراء فخدرها كلامه كله يتمرعا وشرعاو حكالا بتفقوه اشر بكلام أحكم منه في مقالته ولا أخرل منه فىعذو بتموخليق عن عبرعن مراداته للائه وأقام الله مه الحقة على عياده سيانه و سنمواضع فروضه وأواعره ونواهمه وزواجره و وعده و وعيد ده وارشاده أن يكون أحده الخاتي حنانا وأفصههم لسانا وأوضعهم ساناوف دكان علمه الصلاة والسلام اذا تسكام تسكلم كالممقصل بن بعد ما لعادليس مندرمسرع لا عفظ و روى مسلم والعارى عن عائشة رضى الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسردا لحديث سردا وفي رواية اعما كان حديث رسول الله ملى الله عليه وسلم فه ما تفهمه القلوب كان يحدّث حدد شالوعد ما العاد لاحساه والمراد المبالغة فى الترتبل والتفهيم و روى الترمذى عن أنس رضى الله عنه المحل الله عليه وسلم كان بعيد الكامة ثلاثا حتى تعقل عنه وروى ابن عساكر وأنونعيم ان عمر من الخطاب رضى الله عاد والله مار- ول الله مالك أفعنا ولم تخرج من س أظهر نافقال كانت اغة المساعد وددرست فحاعني ماحمر الففظما وروى العسكرى انعلى فأنى طالب رضي الله عنده قال لما قدم منوخد على النبي صلى الله علمه وسلم وذكرا لحدث المتقدُّم في المكاتمات وفيهذ كرخطبهم ومأأجابهم بداني صلى الله عليه وسلم وكلهم بماهوم عروف من الغنهم قال على فقلذا بانبي الله نحن بنوأب واحدونشأ نافي ملدوا حدوا نك اتسكام العرب بلسان مازهرف أكثره فال ان الله عز و حل أدِّني فأحسن تأديبي ونشأت في بني سعد من وحصر وتقدُّم في السكات ات مل كشرة من مخاطباته ومكاتباته سلى الله عليه وسلم لقبائل العرب وتكام كل قد المتما تمرفه وذلك بدل على كال فصاحته و ملاغة ومعرفة موسعة الحلاعه على لغات العرب قال في المواهب وبالجدملة فلايحتاج العملم بفصاحته الىمشاهد ولايسكرها موافق ولامعاندوقد حمع العلماءمن كالمه الموجر البديم الذى لم يسبق الده دواو من وفي كتاب الشفالاقاضي عماض من ذلك ما يشفى العليل عُمد كرفي المواهب جملة من ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم المراجع من أحب وكفوله الذنب لاينسي والبر لايبلي والديان لاعوت فسكن كاشئت (وقوله) جال الرحل فصاحة اسانه (وقوله) انكم لن تسدعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم

وفي رواية واسكن السعهم منكم سط الوحه وحسن الخلق (وقوله) الخلق الحسن بذب الخطايا كالذب ااساء الحليدوالخاني الدي فسد العدمل كالفدد الحل العسل (وقوله) الشما وسرح المؤمن أصرخ اره فصامه و لحال لمله فقامه (وقوله) القناعـة مال لا سفـ دوكنز لا يفني وقوله الاقتصاد في النَّفقة أصف المع شقو التودُّد إلى النَّاس نصف العقل وحسور السوَّال أصف العلم وحسن الخلق نصف الدين وقوله لاعقل كالمدرس ولاورع كالصحف عن الحرام ولاحسب كحسن الجلق (وقوله) المسلمين سلم المسلمون من اسامه ومده والمها حرمين هي رماحرتم الله (وقوله) التحاوز عن الذنب لامر مدالعبد الاعزاو سناثع المعروف تقي مصارع الدو والتواضع لايزمد العبد الارفعة ومانقص مال من مدقة (وقوله) احسر النام صفقة من أذهب أخرته بدنياغيره (وقوله) الد من كنوز البركم ال المصائب (وقوله) لا تظهر الشمالة بأخيا في عالمه و يد اليات ومن عبر أحاديد نب لمءت حتى يعمله (وقوله) من ضعن لى مادين الميدم و رحله وخفنت له على الله الحنة (وقوله)لابكمل اعان المروحتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه (وقوله) السعيد من وعظ بغيره (وقوله) انما الاعمال النمات (وقوله) نبة الومن خبرمن عمله ونية الفاجرش من عمله وأمثال هذه الاحادث الحوامع بماأطال العلما في شرحها وسان مااشتمات علمه من المعاني والاحكامر وى الترمذي عن عطمة من عروة السعدى رضى الله عنه قال قال الى النبي على الله عليه وسلم وأغناك الله فلانسأل الناس شيأ فالالدالعلياهي المنطية والسفلي هي المنطاة ومال الله مسؤل ومنطى قال فكامنارسول الله صلى الله علمه ولم والختنا وقد كان من محزاته وخصائصه صلى الله عليه وسلمأن بكام كلذى اغة ملغته على اختلاف اغة المرب وتركيب ألفاظها وأسااب كلهاوكانأ حدهم لابتحاوزافنه وان معلفة غره فكالحمدة يسمعها العربي وماذلكمته على الله عليه وسلم الارةوة اله. قوموهية ريانية لانه بعث الى الكانة لحرا والى الناس سوداو جرا فعلمالله جميم اللغات قال تعالى وماأر سلنا من رسول الابلسان قومه أى الغتهم فلا بعثه للمدمع علمه الحمدع وكان كلاه وصلى الله علمه وسلم بأى لغة قع في عادة البمان ولابو حدغالبا متكام بغسراغته الاقاصرافي الترحمة نازلاعن الاسدل في تلك اللغة الانسناسلي الله علمه وسلم فانه زاده الله نبكر عاوشر فاا دا تبكام بأى لغة كان أ فصح م امر أهلها وهو حدر بذلك فق ل أُوتى في سائر الفوى الشر بة المحمودة تر بادة ومن بة على الناس مع اختلاف الاسناف والاحناس عمالا بضبطه قياس ولابدخل في محقيقه الباس ومن تكامه صلى الله عليه وسل للغة الحبشة مار واه النارى من قوله صلى الله عليه وسلم لأم خالدوهي منت خالد ا من سعد من العاص سناه سناه ووروانة سنه سنه بعني حسنة بصف الها خدم ية عطاها اناهاوأ مخالد رضي الله عنها ولدن بأرض الحبشة وترات ع انعرف شأمن كالمهم وكقوله مكثرالهرج وفسروه بالقتر على الغة الحبشة وقوله في قصة طعام جار رضي الله عنه ان جاراقد منعلكم سووا ومعناه مالفارسية الطعام لدى مدعى الدم وروى ابن ماحه من حديث أبي

هربرة رضى الله عنه قال هدراني صلى الله عليه رسلم وهدرت وصليت ثم حلست فانتفت الى وقال شيكم درد فقلت زمم بارسول الله فقال قم فصل فان في الصلاة شفاء وشيكم بكسر الشهن وفتح المكاف وسكون الميم معناه بالفارسية البطن ودردبدا ابن مهماتين مفتوحتين بينهمارا وهملاسا كنةومعناه بالفارسية الوجع وهم يقدمون الضاف المه على المضاف فقوله شكم دردمعناه وجم طن والمعنى على الاستفهام أى أما وحمع بطن فقال أبوهر برةرضي الله عنه أجم فقالله قم فصل فان في الصلاة شفاء ورواه بعضهم دردم يز يادة ميم في آخره وهذه الميم في اللغة الفارسية فعيرالمنكام قال العلامة منلاعلى القارى في شرحه على اشفا الدلا يظهر لى وحه خطاب أبي هريرة رضى الله عنه م ذو المكلمة اللهم الاأن يحمل على الزاح والمطايبة في الخاطبة يعنى كالذارأيت انسانايشكوشيأ فأظهرت لاأن الممثل ماسمن الشكوى اظهار اللطايية فى الخاطبة لز بادة المحبة وضبطه وضهم أشكذب درد بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الكاف ونؤنسا كنية وباعموم دما كنةومعناهاعندهم الكرشوقديز بدون الهاهاء فيقولون اشكنيه وذكرا الكرش لايناسب تفسيره بوحماليطن الاأن يقال ان الكرش قد تطلق وتراديها المبطى قال مثلاعلى وحديث المنب دودو دمني اثنين اثنين والقريث لثالث مني واحدة واحدة فشهو رعلى ألسنة العامة ولا أصل له عندا الحاصة والله - عانه وتعالى أعداد وأما صوته الشر بف على الله علمه وسلم فقدروي ابن عسا كرعن أنس رضي الله عنه قال ما معث الله نسافط الارمثه حسن الوحه حسن اصوت حتى رعث الله ندكم سلى الله عليه وسلم فبعثه حسن الوحه حسن الصوت و روى نحوه عن على رضى الله عنه وفي الصح عن الراء من عازب رضى الله عنهــما قال قرأ التي صلى الله عليه ولم في العشاء والتين والزيتون فلم أجمع صوبًا أحسس منه وعن حبير بن مطع رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم حسن النغمة رواه أوالحسن ف الضحال وروى الطراني والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما اندصلي الله عليه وسلم كان اذا تكامريء كالنور يخسرج من ثناماه وكان صوته يبلغ حيث لا ببلغه صوت غرهور وى البهق عن البراء بن عاز برضى الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله علمه وسلم حتىأ مم العوانق فى خدو رهن وروى أنونعيم عن عائشة رضى الله عنها التارسول الله صلى الله عليه وسلم حلس بوم الجمعة على المنبر فقال للناس ا جلسوا فسمعه عبد الله بن رواحة في بىغنم فلسف كانه وروى ابن سعدعن عبد الرحن بن معاذ التمي ابن عم لملحة بن عبيد الله رضى الله عنه وكان من مسلمة الفتح قال خطبنا رسول الله صلى الله على موسلم عنى ففتحت أسماعنا حتى كنانسم ما يقول ونحن في منازلنا وروى ان ماحده عن أمهاني بنت أبي لهالب رضي الله عنها فالت كانسمع قراءة الذي صلى الله عليه وسلم في حوف الابل عند المحمة وأناعلي عريشي أي مريري قال العلامة الزرقاني فسهاء هاله وهي على مريرها داخسل ديتها البعدد عن محال القراءة دليل على قوته ﴿ وأمان على مالله عليه وسلم ففي المحارى عن عائشة

رضى الله عنها قالت مارا يترسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط شاحكا أى فحكاناما بحيث ينفتح فه حستي أرى لهواته انما كان يتبسم والله وأت بفتح اللامج مع لها ، وهي اللحمة 🚺 التي بأعلى الخنيرة من أقصى الفه وأما حديث أبي هو مرة رضى الله عند الذي فيه فضحك حتى مدت واحذه أى أضرا- مفهذا كادمنه فادر اولم ره عائشة رضى الله عنها و وآه أوهر يرفرضى الله عنه فرواه وقال ابن أبي هالة رضي الله عنه جل ضحكه التديم ويفتر عن منسل حب الغمام أى بدى أسانانه ضاحكار حب الغدمام هوالمرد فتحتين فسيبه أسانه بالمردف الصفاء والساص واللعان والرطو مة قال الحافظ استجر والذى يظهرمن مجموع الاحاديث الهالى الله عليه وسلم كان معظم أحواله لايز بدعلى التسمور عازادعلى ذلك فضعك أى ولم عهقه والمعسير وومن الضحاث انمياه والاكثيار منه أوالا فراط فدملانه مذهب الوقار فالذي مذمغي أن يقددى به صلى الله عليه وسدلم من أفعاله ماوا طب عليه من ذلك وهو التبسم في قتصر عليه وضعكه كان ليمان الحواز (وقدر وي) النارى في الادب المفرد عن أبي هر مرةرضي الله عند عن الني صلى الله علمه وسلم لا تكثر الضحافات كثرة الضحافة عن القاب وروى المهي عن أيهم يرةرضي الله عنه واذاف على صلى الله عليه وسدا يتلا الأ أى يضى عنى الحدر يضم الميموالدال جمع حدارأى بشرقو ومعلما اشراقا كاشراف الشمس علها وكانتصل الله عليه وسلماذا كان ديث عديد عريل عليه السلام لم يتبسم ضاحكا حتى رتفع عنسه اعظاماله بقرك الاشتغال شي بشغله عنمه أواعتمار اوتف كراعما أتاميه وكان ملي الله علمه وسلم اذا خطبأوذ كراأساعة اشترغضبه وعلاصوته كأنه منذر جيش بهول صحكم ومساكم رواه مسلم من حديث جار بن مرة رضى الله عنهما في وأما يكاؤ ، ي صلى الله عليه وسلم فسكان من حنس فحكه لمركن بشهدق ورفع صوت كالمركن فحكه دقهة فهة واسكن تدمع عينا ه حستى تهمالا ويسمع اصدره أزيز بكيرح المبت وخوفاعلى أته وشفقة من خشبة الله وعند مماع القرآن وأحداناف الصلاة وقد حفظه الله والتثاؤب ففي تاريخ المحارى ومصنف ابن أبي شدة عن بز يدين الاصم ابن أخت ممونة أما ومنه وضى الله عمها فال ماتشاعب النبي صلى الله علمه وسلم قط وفي رواية ماتمان نبي قط وفي التفاري من فوعان الله يحب العطاس و مكره التذاؤب وأمايده الشر يفةصلي الله عليه وسلم فقد وصفه غروا حدياته كانشثن الكف أى غلظهما وغليظ أصابعهما من غسرقصر ولاخشونة وذلك حمال في الرجال وذم في النساء و مانه عبل الذراعين أي قو بهما ضخمهمارحب الكفين أي واسعهما ويكذون بذلك عن السخا والكرم وقدمه عصلى الله عليه وسلم مده الشريفة خدّجار س مر فرضي الله عنه ما تأنسا وشفقة قال جارة و حدت المد مرداور يحا كانما أخر حها من حونة عطار والبرد كذا يةعن لين كافه ورطو بتهأوه وععنى الراحة واللذة والطبب قال ابن الاثهر كل محبوب عندهم ماردو برد الظل طب العيش والغندمة الباردة الهيئة قال بعضهم ان برد المدحقيقة بمدوح عند العرب

الاسماني الزمن الحارولا بعدني انه خاص به صلى الله عليه وسلم مع كال حرارته الغريزية وروى الطمراني والبهق عن وائل بن عر رضى الله عند ماقد كنت أصافع رسول الله - لى الله عليه وسارأو عس حلدى حلده فأتعرفه اعدافى مدى أى فأعرف أثر ودهدمفا روته لى واندلا للب رائحةمن السك وقاليز بدين الاسودرضي الله عنه ناواني رسول الله صلى الله علىه وسدارده فاذاهى اردمن التلج وأطبب وععامن المدائد واءالهمق وووى الطبراني عن المستوردي شدادعن أسمرضي الله عهما قال أتبت النبي سلى الله عليه وسلم فأخذت سده فأذاهي أابن من الحريروأبردمن التلج وووى الامام أحدد من حديث سعدين أى وقاص رضى الله عنده اله صلى الله علسه وسدلم دخل على سعدين أبي وقاص يعوده حين اشتدكي عام عة الوداع قال سعد فوضع بده صلى الله علمه وسلم على جهتي فسع وجهمي وصدرى ويطني فارات بخل الى انى أحدردمده على كبدى حدتى الساعة وفى المخارى من حددث أنس بن مالا رضى الله عنه فى صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال مامست حريرا ولا ديبا جا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاشممت ريحاقط أوعرفاقط أطيب من ويح أوعرف الني سلى الله عليه وسلم والمرادالان فى الحلد فلا ما فى الغلظ فى العظام الذى جاء فى وصف على وان أبى هالة رضى الله عنهد ما مدت قالا غليظهم اأى الدكمة من في خشونة أى في العظام أى فيكون قدد جمع له زهومة البدناو قوته فكانت كفه صدلى الله عليه وسلم متدلته لحماغيران امع ضفامتها كانت ارنة كا في حديث أنسر رضي الله عنه و روى الطبراني والبرارعن معاذبن حبل رضي الله عند مقال أردفني النبى صلى الله عليه وسلم خلف في خرف امست شيئا فط أ لن من حلده صلى الله عليه وسلم وأسيب عائدي عروا أزنى فى وجهه يوم حنين فسال الدم على وجهه وصدره فسلت النبى صلى الله عليه وسلم الدمأى ازاله مده عن وجهه وصدره ثم دعاله فكان ثر مده علمه الصلاة والسلام الى منتهي مامسح من صدره غرة سائلة كغرة الفرس ر واه الحاكم وأبونعهم وغبرهما وتذذمت حلةمن بركات يده صلى الله علسه وسلم في محزة ظهو رالآثار فعمالمه ﴿ وأما الص الطه كي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في عدة أحاد بث عن حماعة من الصابة قال الحافظ ابن جر واحتلف فى المرادس ذلك فقدل المرادان لونهما كلون حدد والشريف وانع لمركن تحت الطيه شعوالبتة وقيل كان بداوم تعهده فلايبقي فيهشعر وعندمسلم في حديث حتى رأينا عفرة الطبه ولاتناف بينهمالان الاعفر ماساضه ليس ساصع وهذا شأن المغان بكون إما في البياض دون رقية الحدد وقال الطمرى من خصا أصمصلى الله عليه وساران الا رط من حسمااناس متغرالاون الاهوعليه الصلاة والسلام قال الولى العراقي الخصائص لاتثبت بالاحتمال ولميثبت ذلك وجممن الوحوه ولا لمزمن ذكرأنس وغسره ساض الطمأن لابكوناله شعرلا حتمال أنه كان مديم تعهده فان الشعر اذانتف يق المتكان أسض وان يق فيه ثارا لشعر وقال عبدالله بنأرقم الخزاعى رضى الله عنه كنت أنظرالى عفرة الطيه والعفرة

ساض اس مالناصع فهذا مدل على ان أثر الشعره والذي حدل المكان أعفر والافلو كان المكام خالباءن نهات الشعر حلة لم بكن أعفر زعم الذي نعتقده انه لم بكن لا وطهرا يحة كريم قائم عي كلام الحافظ ولى الدين العراقي قال العلامة الزرقاني وقدعتم دلا لتمعلى ماقال بما تقدّم عن الحافظ النشأن المغابن كونماأقل اضامن باقى الحسدا وروى البزارى وجلمن بني حريش وهم اطن من الانصارة الضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل على من عرق الطبه مثل رقيح المسك وأمارطنه وظهر كي صلى الله عليه وسلم فقد جاء الدصلي الله عليه وسلم كان مفاص البطن أى مستوى البطن والصدرعظيم مشاش المنسكين والمشاش بضم الميم ومعمد من وس العظام كالركبتين وصف عض الصحابة ظهره سلى الله عليه وسلم مولة اعتمرالني سلى الله عليه وسلم من الجعرانة الملافنظرت الى ظهر ، كانه سديكة فضة وروى الندارى عن البرامن عاز برضي الله عنهما المصلى الله علمه وسلم كان بعيد ما بين المنسكمين اى عريض المسدر فقدد روى ابن معدعن أبي هريرة رفى الله عنه الله عليه وسلم ر - ب الصدر أي واسعه في وأما قلبه في الشريف سلى الله عليه وسلم فقد ثب له من السكال مالم شت لغبره وقد حعل الله القلوب محل السر والاخلاص الذي هوسر الله يودعه فلب من شاممن عباده فأول فلب أودعه السر فاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لانه أول محلوق وصورته ملي الله علمه وسلم آخر صورة ظهرت من صور الانبياء فهوأ قواهم بوحود سورته الثورية الخيلوقة قبل الانبياء كاماوآ خرهم ظهو رافي هذاا عالم اذلانبي عدموقد حعل الله سيحانه وتعالى اخلاق الذلوب علاماعلى اسرار الفلوب فن تحقق قليه سرالله انسعت أحلاقه لحميدم خلمق الله فيعاملهم مرفق واسينعملي مقتضي الحال فيعامل كل انسان عمايليق يحاله بغاية الرفق حستى العصاة بنهاهم عن معصدتهم دريان مايضرهم وما يدفعهم كافال تعالى ولوكنت فظاغا يبظ القلب لانفضوا من حولات فاذالم بفيدى كفهم عن المعمامي الا الز حراالديد عاملهم مهوأقام علم-م الحدودليكفهم عن العود الى ماصدرمتهم وذلك من مدعة الخلق لانه زغم لهدم ول قدال الكفار والبغا فمن سعدا لخلق ولذلك حدل الله لندينا صلى الله على موسلم حثمانية اختص مامن بين سائر العالم من فته يكون خواص جثمانية م آبات دالة على أحوال نفسه الشريف وعظيم خلفه وتكون أحواله واخلاقه العظم مة آيات على سرقله المقدس المطهر ولما كان قلبه صلى الله عليه وسلم أوسع قلب الملع الله عليه كان هو الاولى أن كون هوقل العدد الذي وقول فيه تعالى ماوسعني أرضي ولاسماعي و وسعى فلب المؤمن ومعناه وسع قلبه الاعمان بي ومعرضي والافن قال الالله يحل في قلوب الناس فهوأ كفرمن النصارى الذن خسواحن ذلك بالمسيح وحده وقددر وى الطبرانى عن أى عدَّبة الخولاني رفعه مالى الذي ملى الله علمه وسلم الالله آذية من أهل الارض و النية بكم فلوب عباده الصالح بنوأ حهاا ليه ألينها وأرقها وكان سلى الله عليه وسلم قبل الاسراء

والطعن في المراندين والمراد والطعن في المرآن والاستهزاء مكافال تعالى والمد انك نضيق صدرك بما يقولون فلما أميري مزاده الله قوة فاتسع قليه وانشز حصدره وفد إن حمر مل علمه السلام شق قلمه ملى الله علمه ومسلم واستخرج منه علقة وقال هذا خط مطان منذأى هـ زاهو الموضم الذي متوصل الشيطان منه الى وسوسة الناس تمغسله في لمست وانما خلفت هذه العلقة في ذاته البكر عقيمُ استخر حتمنه لانما من حملة الإحزاء الانسانية التي اقتضت الحكمة وحودها في الاز مان فاقها تسكملة للخلق الانسماني فلايدمها ونزعها أمررياني لمرأ معدخلفها عاخرا حهامعد خذنها ادل على من بدالرفعة والتعظيم وعظيم والرعاية من خلقه يدونها وأيضالوخلق سلهما مهالم يكن للآدميين اطلاع على حقيقته فأظهره اللهء ليمدحهر وللمتحققوا كالبالهنه كالرزاهم مكمل الظاهر وهذا الشق وقعله صلى الله علمه وسدلم أو سعمرات الاولى في مني سعدوهو ابن أر مع سنبن عند حليمة السعدية رضى اللهعنها والثانية وهوان عشروالنا لنهعند البعثة والراءمة عندالمعراج وذكر يعضهم خامسة ولمتنت فالاولى والثانية لمتقوى من سغره وينشأ على قوة الاعمان والرحمة والثالثة التقوى لتحمل أعماء الوحى والرابعة ليتقوى على شاهدة ماأراه الله الماه المسلة الاسراعمر. عانب الارض والسفءوا اشق اقسامه هوالمراد مقوله تعالى ألمنشر حالاصدرك فالعلولم اشرح اسكان ضية اوالقلب اذاضاق لاعد للطاعة لذة ولاللاسلام حلاوة واذا لمردالعدوق الانتداء حصل الامن وزال الضبق وانشرح الصيدر وانسعو تبسر له القدام بإداء العبودية وو حدالطاء الذة وللاعمان حمالا وقوهها المكة : دقيقة الطيفة هي أنه تعمالي قال حكاية عن موسى علمه السلاءر باشر على سدرى وقال اندينا محدصلى الله عليه وسلم ألم نشرح اث صدرك فأعطى الا والقال الاستاذ أنوعلى الدقاق رضى الله عنسه كان موسى عايه السلام مرمدا اذقال رب اشرح لي صدري ونعيذا صلى الله علمه وسلم مرادا اذقال الله له ألم زشرح لك صدرك وفرف سالم بدوالرادي وأماحماءه كالمه علمه وسلم نقد كان بدو رعلي أله أى يحامعهن في الساعة الواحدة من الليل أوالهار وهن احدى عشرة قال قدادة ن دعامة لانس س مالك رضى الله عنده أو كان يطبقه أى الدور إن علم ن فقال أنس كذا تحدث انه أعطى قوة ثلاثين ولور واينأر بعن رحلازادأ نواهيم عن محاهد كل رحل من رجال الحنة وروى أنواعهم عن عبد الله من عمر رضى الله عنه ماعن الذي صلى الله علم موسلم قال أعطيت تو أر معين فى البطش والحداع يعدى من أهل الحنة وروى الامام أحددوا لحا كم عن زيدين أرقم اله صلى الله علبه وسلم قال ان الرحل من أهل الخنة المعطى قوّ قمالة في الا كل والشرب والحماع والشهوة فأذاضر مناأر بعين في ماثة دافت أربعة آلاف و بهــــــــذا مدفع مااستشكل من كوفه لى الله عاميه وسيلم أعطى فو أر بعن فقط وسلمان علمه السيلام أعطى قوة ما تقرحل أوألف رحلفان مثار الاشكال حامهماء ليرجال الدنساولس كذلك وماوردني سلمان

عليه السلام محول على رجال الدنم العدو رود ما يخالف ذلك وفي نمينا عليه السلام على رجال الجنة كاو ردوذلك بأر يعة آلاف فقدزا دعلى سليمان عليه السلام يكثير وزال الانسكال وذكران العربي انه كان له عليه الصلاة والسيلام من القوة في الوطيّ الزيادة الظاهرة على الخلق وكان له في الا كل القناعة فأكثر أكاه الغة احدم الله له الفضيلة من في الا مور الاعتبادية كاحميراه الفضلتين في الامو رااشرعية وهماماشارك أمته فسه مرالته كاليف وماغص به منها ومن كل مادفر به الى اللهة مالى عمالم بطلع عليه أحدد من الخلف حتى بكون عاله كاملا في المدارين وروى ابن سعد عن أنسر رضي الله عنه الله صديل الله عليه وسلم لحاف على نسالة التسي فى أيلة وروى مر ــــلا انه صلى الله عليه وسلم قال أنانى حبر ، ل عليه السلام ، قدر فأ كات مهافاعطيت قوةأر بعنن رحلامن رجال الخنة ووصله أبوزعم والديلي عن أبي هر يرةرضي الله عنه عن التي صلى الله علمه وسلم ولم يعن فيه مالى القدر وروى ابن سعد من حديث أبي هر يرفون الله عند - شكارسول الله على المه على موسلم الى حمر بل قلة الحماع فقد مسم حمر ول حتى تلالا مجلس وسول الله صلى الله عليه وسلمن ريق ثنا باحد ول عليه السالام فقال له أين أنت من أكل الهر يسة فان فها قوة أر بعين رحلا وأخذ من هذا وماأشهم اله يستحي للرجل تناول مارةوى شهوته لاستحكم أرالوقاع كالادوية القو وفالعدة لتعظم شهوته اللطعام وكالادوية لمتبرة للشهوة ورده الغزالي بأنه صلى الله علب موسر إنما فعله لانه كان عنده من النساء عدد كثير و عرم على غديره نسكاحهن ان طلقهن أومات عن ف كان طلب القوة لهدنا المعنى لاللمتع والتلذذم عانه لايشغل قلب معن ريدشي فدلات أساس الملاز ك بالمدادين قال ومامثال من رفعل ما يعظم شهوته الا كمر بلي بسباع شارية و بهائم عادية فتنام عنهاحيا نافعةاللاثارته اوتهيعها غميشتغل بعلاجها واصلاحها فانشهوه الطعام والوقاع على التحقيق آلامر ادالتحاص مها وروى الدارقطى من حددث مديقة رضى الله عنه ملفظ ألمعمنى حبريل الهريسة أشدته اظهرى وأتنقى ما وروى مثل ذلك من حديث جاربن سمرة وابن عماس رضى الله عنهم وكلها أحادث واهمة أوردها ابن الحوزى في الموضوعات بل صرح الحافظ ان ناصر الدين أيضاء أنها موضوعات في حزاله عماه رفع الدسيسة وضع حديث الهر يسة وقد حفظ الله الذي صلى الله عليه وسلم من الاحتلام بل جاء عن ابن عباس رضى الله عنهماما احتلفني قط أى لانه من تلاعب الشيطأن ولاسلطان له علهم فروا ماصفة قدمه الشمر ف ملى الله عليه وسلم فقد وصفه غر واحد كعلى وهندوا نسرضي الله عنهم مأنه كان شمثن القدمين أى غليظ أصاره بهمامع غاية المدومة رواه الترمذي وغيره وفي رواية ضحم القدمين وجاءمن حديث جام بن مرة رضى الله عنهما الهصلي الله علمه وسلم منهوس القدمين أى قلبل لحم العقب فيهما وعن معونة نث كردم الثقف قرضي الله عنها قالت وأدترسول الله صلى الله عاره وسترفي فأنسنت طول أصبح قدمه السيامة على سائراً صابعه وواد الامام

احد والطبراني وعلى هذا عمل مااشتهر على الالسنة السبامة النبي صلى الله علمه وسل كاذت أطول من الوسطى ور عما بتوهم معض الناس الذلك في مدنه قال الحافظ الن حراباسدل عنهوه وغلط محن قاله وانماذلك في أصاب عرجليه وعن عبدالله من مد مرضى الله عنده قال كانصلى الله علمه وسلم أحسن البشر قدما رواه ابن سعد (وأماطوله) صلى الله علمه وسلم نقال على رضى الله عنه اله صلى الله عليه وسلم لا قد من ولا طو بل وهوالى الطول أقرب رواه البهني ورواه الترمدني بلفظ لم يحسن بالطو يلولا بالقصير وروى عبد الله من الامام أحمدعن على رضى الله عنده كانرسول الله صلى الله علمد وسلم ليس بالذاهب أى المفرط طولاوفوق الربعة أذا حامع القوم غمرهم أي زاد علهم في الطول فسكان فوق كل من معه وروى المزار عن أبي هر مرة رضي الله عنده كان رسول الله صدلي الله علمه وسلور معة وهوالي اطول أقرب وفي رواية عند الترمد ذي عن عدلى رضي الله عند علم مكن بالطو اللمغط أى الته ناهي في الطول ولا بالقص مرالمتردّد وكان ربعة من القوم و في روانة عن عائث ته رضى الله عنها ولم ﷺ عاشه أحياه من النياس ونسب إلى الطول الإطبالة أوزا دعليه صلى الله عليه وسياو لرعما كتنفه الرح لان الطو بلان فيطولهما أي يز مدعلهما طولا ا كراما من الله حق لايز مدعلمه أحدد صورة فاذا فارقاه نسب رسول الله ضل الله علمه وسل الحالر يعة رواءانءساكروالبهتي واختلف فيزيادة طوله سليالله علمه وسلمهل هو باحداث الله له طولا حقيقة حينثه ولا مانع منه أوان ذلك رى في أعين الناظر من فقط وحسده باقءلى أصل حلقته على حدّ قوله تعالى واذبر يكموهم اذ التمميم في أعينكم فليلاو وفلكم فأعمنهم قال الزرقاني وهذاهوا اظاهر فهومث لتطؤر الولى وذلك كملا متطاول علمه احدصورة كالابتطاول معني فخذل ارتفاعه المعثوى فيعن الناظر فرآ مرفعة حسية وهدامن متحراته صلى الله عليه وسلم وروى ابن سبع في الحصائص اله سلى الله عليه وسلم كان اذا جلس يكون كتف أعلى من حيد الحالسين وحكمته أن لان مدأ حد عليه صورة كاتف يد ووصفه ابن أبي هالة بأنه صلى الله عليه وسلم بادن متماسك أى معتد ل الخلق كأن أعضاء عسات دهضها دهضامن غبرترجر جوفسره دهضهم بأندايس عسترخى البدن (وأساسمره) اأشر يف ملى الله عليه وسلوفعن قتادة قال سألت أنسارضي الله عنه عن شدعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شعر بننشعر بن لارحل ولاسميط أى مسترسل والرادات شعره ايس نهامة في العودة وهي تكسره الشد مدولافي السيوطة وهي عدم تكسره وتثنيه بالكلمة ول كانو وطأسة ماوخبرا لامورأ وساطها قال الزمخشرى الغااب على العرب معودة الشعر وعلى المحمر تسبوطته فقد أحسن الله ترسو له صلى الله علمه وسلم الشمايل وحمع فيه ماتفرق في الطوائف من الفضائل وكانشعر وأسه صلى الله عليه وسلم بضرب الى منكبيه وفير والة الى نماف أذنيه وجمع مأنه تارة مكون الى نصف الأذن وتارة ألى المنسك وفي روامة كان له شعر

فوق الحمة ودون الوفرة والحمة هي الشعر الذي تزل الى المنكر من والوفرة مازل الى شحمة الأذنين وملخص ذلك انشعره تارة كخون كذاونارة كذافلاتنا في من الروايات وعن امن عباس رضي الله تنهما أنَّار سول الله صلى الله عليه وسلم كان يسال شغره وكان المشتر كون بفرقون وأسهم وكانأهل المكتأب يندلون وأسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فعمالم ومرفيه شئتأ اغالهم نم فرق صلى الله عليه وسلم رأسه قال القرطمي حبه لموافقتهم كان أولا فى الوقت الذي كان يستقبل فيه قبلتهم ابتأ أفهم حتى يصغوا الى ملجا مه فلا غلبت علهم الشقوة ولم ينفع فهم م ذلك أمر بجف الفتهم في أمور كثيرة كقوله انّا الهودو النصاري لا تصبغون فحالفوهم وسدل الشعرارساله والمرادانه بتركه على حاله تشبه شعرا لناسبة المقصوص وأتما الفرق فه وفرق الشدعر مغضه ممن معض روى ألؤداؤدعن عائشة رضي الله عنها قالت أنا فرتت لرسول اللهصلي الله علمه وسلم رأسه أى شعر رأسه قال العلماءو الفرق سنة لانه الذي رجم اليه صلى الله علم به وسلم والعصيم حواز الفرق والسدل معالكن الفرق أفضل ورى الترودنى عن أمهاني ونت أي طالب رضى الله عنها قالت قدم علمنارسول الله صلى الله علمه وسلم قدمة تغنىوم تتحمكة ولهأر بمعغدائرأى ذوائب وفيروامة لهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسدلم ذاضفائرار بدح قال فى شرح المصابيح لم يحلق رأسه سلى الله عليه وسلم فيسنى الهدرة الاعام الحسد منه ثم عام القضاء ثم في ≤ ـ ة الوداع فليعتبر الطول والقصر منه المسافات الواقعةمنه في تلك الازمنة وأقصرهاما كان عددية الوداع فاندتو في معدها شلائة أشهر (وأتماشعر لحبته) ملى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم أسود اللحمة حسن الشعر كار واه البهيق و روى مسلم من حديث اس سر سقال أن أنس س مالك رضي الله عند هل كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب فقال لم يباخ الخضاب كان و لحية معليه الصدلا والسلام شعرات بيض وفي رواية له لم ير من الشيب الاقلملالوشئت ان أعــد مطات كن في وأسمه فعات وجاء أن الذي اسض في لحيته ورأسمه كان سيم عشرة أوثما في عشرة شعرة أو عثس من شعرة وفي رواية ماشانه الله مدخاء وإنما كان كذلك لان النساء يكرهن السُّب غالما ومن كردمن النبي صلى الله عليه وسلم شيأ كفر فرحهن الله بعدم شديه ولان فيه از الة الم سعة الشباب ورونقه والحاقه بالشيوخ الذين بكون الشيب فهم دالاعلى ضعف القوة ومفارقة قوة الشبباب والنشاط واطلاق الشسن على الشد يحمل على هذه الاعتبارات ولايما في انه وقار وتؤرير وي ابن عساكري أنس رضي الله عنه مرفوعا الشب تؤرمن خلع الشب نقيد خلع تورالاسلام وروى الديليءن أنس مرغوعا أعمار حل نتف شعرة سضاءمتعمدا صارت رمحا يوم القيامة يطعن به وروى النسعدان عاماأخذمن شار به صلى الله عليه وسيار فرأى شدرا فى لحيته وأهوى الهما فأمسلت لي الله علمه وسلم سده وقال من شاب شيبة في الاسلام كانت له تورا ومااقيامة وروى البهقي عن ابن عررضي الله عنهمام فوعا الشدب ورا اؤمن لايشب

رحل شبية في الاسلام الا كانت له يكل شدية حدة ورفع ما در حة وقول أنس رضى الله عدم الدلم يباغ الخضاب يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ماخضب لحدته ولا دهارضه مافي الصحين عوراين عمر رضى الله عنهما انه رأى الذي صلى الله علمه وسلم يصب خ بالصفر ، فانه شجول عند العلماع على مم خالثاب الفي من الى داود كان بصمة بالورس والزعفران حتى عمامته وحمله معضهم على عمومه وقال بصبيغ شعره واستدل بماقى السنن انه كان بصفر م-مالحيق وأحيب ماجتمال انه كان بما يطمب به لا انه كان بصبغ بهما والحاصل انه اختلف العماء هـ ل خضب الذي صلى الله علمه وسلم شنبه أملا قال القاضىء إض منعه الاكثر ون وهو مذهب مالك أى فوافق أزاعلى الانكار وتأول حديث ابنعمر بحمله على الثماب لا الشدس وقال النو وى المختار انهصبغ شعره حقيقة لانالتأو بلخلاف الاصبل الكنه فعل ذلك في وقب وتركه في معظم الاوقات فأخبر كل بمبارأى وكان صلى الله جليه وسلم اذا الجهن لم يقبين شبيه لتفر قه وكان كثير شعراللعية وكان كمردهن وأسهوتسر يح لحبته بالماعوقدوسفه على بن أبي طالب رضى الله عنه بأنه ذومسرية وفسرت مخيط الشعر بدالصدر والسرة روصفه أيضاان أي هالة رضي اللهعنه أنه كان ملى الله عليه وسلموصو لماس اللبة والسرة مشعر محرى كالخط عارى الدورناي لربكن عليهما شعرا أشعرا لذراعين والمنسكبين وأعالى الصددر وروى مساءع أنس رضي الله ع: \_ ، قال رأ يترسول الله جاليه عاب ، وسلم والحلاق بحاف ، والحاف ه أصحابه فما ىر مدون أن ته عشه رة الافي مدر حل أى تمناو تمركا وجاء أنه صلى الله عليه وسلم لم تعلق رأسمه في غبراسك فتبقية الشعرفي الرأس وعدم ازالته الالنسك اقتداعه صلى الله غليه وسلم سنة قال في المواهب ومنكرها مع علم عيد تأديبه ومن لم يستطع المبقية بباح له ازااته وعن مجد اس سعر سقال قلت اعبيدة السلماني عندناشي من شعر الذي صلى الله عليه وسلم أصناهمن قبل أنس فقال الأن تبكون عندى شعرة منه أحب الى من الدنيا ومافها (وأمامشيه) صلى الله عليه وسلم نعن على رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا مشى تد كمأ أحد موا أى تما للى قدام كأعما يخط من صب أى كأعما ينزل في موضع منحدروا لراد أن مشيه ليس فيه تنفترولا تصنع رواه الترمذي وروى البزارعن أبيهر يرةرضي اللهعنه أنه ملي الله عليه وسلم كانا ذاومائ مدمه وطئ كلها وعندا الرمذى عن أبي هريرة رضى الله عنه مارأيت أحدا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس يحرى في وجهه ومار أيت أحدا أسرع ف مشهه ون رسول الله صدلي الله عليه وسدلم كأنما الارض تطوى له أى كأنما تجمع وتحمل مطو يفقحت قدمهم كونه على غايقه من التأني وعدم العجلة أي بالنسبة له لا لمن عباشيه يدامل قول أبي هو برة رضي الله عشه وانالخهد أنف ناوأنه اغبر مكترث أي غسره بال يحهدنا أوغير مسرع محمث الحقه مشقة أى الصال عشى على همانه و القطع ما القطع المهداد من غدير جهدمنه وروى ابن سعدعن بزيدين مرثدقال كان وسول الله صلى الله عليه وسلم اذاهشي

المهاون امتنالا الهواه تعالى واقصد في مشيانا المناول والمسرعة المرتفعة عن ديب المهاون امتنالا الهواه تعالى واقصد في مشيانا الماعد لونه حتى بكون مشيانا ون مشين لا بدب ديب المهاونين ولاينب وثب الشياطين وروى أنه كان اداهشي عشي محتمد الماعين وروى أنه كان اداهشي عشي محتمد الماعين والمناه الاعضاء عبر مسترخي الشي وعندان عسا كرعن ابن عباس رضى الله عنه ما كان عشي مشيا يعرف فيه أنه ايس بعا خوالا كسلان وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم عشون دن يد به وهو خلفهم و ره ول خاوا طهرى الملائكة ولم يكن الهاله عليه وسلم خلاف شيمس ولا قرلانه كان ورا المارمذي الحكم عن ذكوان وروى ابن المبارك وابن الجوزى عن ابن عباس رضى الله عنه ما المركز المن المنه المناه المناه المنه عليه وسلم فو واف كان ورا المنهن في الشمس أو القمر لا يظهر له طل لا قال الرسب عكان سلى الله عليه وسلم فو راف كان في دعائه واحتمان ورا الماله في الشمر المناه والمناه و يشهد له قوله سلى الله عليه و المناف في دعائه واحتمان ورا الماله في الشمر في الشمر والمناف الشمول الله عليه و المناف المناف و المناف المناف والمناف عليه و المناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف

وأسض يستسقى الغمام بوجهه \* عُمال الشامي عصمة للارامل

وفي واية عن على رضى الله عنه أسض مشرب عمرة وقال أوهر برة رضى الله عنه كان سدلى الله عامه وسلم أسض كأنما صيغ من فضة أى كأنما خلق مها والتشديه بالفضة باعتبارها كان يعاو ساضه من الاضاء وله ان الانوار والبر يق الساطح فلا سافى أنه مشرب عمرة وفى رواية لا نس أزهر اللوت ليس فأمهى أى شديد البياض كلون الحص وفي رواية ولا آدم أى شديد السهرة قال الحافظ أسض أمهى أى شديد البياض كلون الحص وفي رواية ولا آدم أى شديد البياض ولا أن عرمينا لمجموع عايو خدنده من الأعاديث المتفرقة أنه ليس الاسض الشديد البياض ولا بالآدم الشديد البياض الأعاديث المتفرقة أنه ليس الاسض الشديد البياض ولا بالآدم الشديد الإدمة وانما تعالط ساضه حرة والعرب قد تطاقى على من كان كذلك أسعر ولهذا بالآدم الشديد الادمة وانما تعالط ساضه حرة والعرب قد تطاقى على من كان كذلك أسعر ولهذا بالآدم الشديد البيان المناه من أنس وديقت (وأ ما طبير بعد وعرفه ودمه وفضلاته) صلى الله عليه وسلى الشديد الإسرى بهر بعد ربع عروس والم المناه المناه الله عليه وسلى من المناه المناه الله عليه والمناه المناه الله المناه الله عليه والله ولا المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه وروى الامام أحد عن أنس نظر شافى أنه الدفاذ اهو كالقمر الله المناه المدعن أنس فلا المناه أحد عن أنس فلا المناه أحد عن أنس

وفي رواية المعارى ومسلم ولا سممت مسكة ولاء برة الحب من رج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية العارى ومسلم ولا سممت مسكة ولاء برة الحب من رائحة الذي صلى الله عليه وسلم واذا أودع الله بعض المشمومات كالمسلم من الغزال والزبادمن الهرة فلا مدع في أن مدع في أشرف خلف ماهو أطيب من ذلك في نفس خلفة وفي رواية للترم في ولا شهمت مسكاة طولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله عليه وسلم وروى ألو ولا شهمت مسكاة طولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله عليه وسلم وروى ألو بالمول الله الذي والطيراني عن أبي هر يرة رضى الله عند عن أن هر يرة رضى الله عندى شي فقال ما عدى شي والحرا الذا كان عدا المورة واسعة الرأس وعود شعرة واية ما يني و بديك أن أحيف نا حسة الما الما كان الله روية والمنا كان الله ورق الله المود في القار ورة وتطيب به في المتلأت القارورة فقال المدينة ذلك الطيب فسموا بيت المطيب وروى الدار مي والمونة والونه بم عن حار بن عمر المنا عرف عن من المنا ورقة العادة منها أنه المن عرب عرقه وعرفه ولم يكن عرب عجر المن عرب عرقه وعرفه ولم يكن عرب عجر الاستحد له ولله در من قال

ولوأن ركباع مولة المادهم \* نسم ل حتى يستدل مالركب

وروى أبويه لى والمزارعن أنس رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا من في طريق من طرق المدينة وحدوا منه أى الطريق رائحة الطيب وقالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق قال بعض العارفين ان القلب الطاهرا لحى يشم منه رائحة الطيب كا أن القلب الطاهرا الحي يشم منه رائحة الطيب كا أن القلب الله عن المن المن السدن من الباطن فائنفس الطيبة يقوى طبها ويفوح عرف عرفها حتى يبدو على الجسد والخبينة بقدت ها وما أحسن قول من قال

روح على غير الطريق التى غدا \* عليها فلا سهى علاه خماله تفسده فى الوقت أنفاس عطره \* فن طبيسه طابت له طرقاته تروح له الارواح حيث تنسى \* له سحرا من حب اسماله

وروا بن عساكروا و المهام والطعب باستاد حسن عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت قاعد المؤلف المن عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت قاعد المؤلف النبي تعلى الله عليه وسلم يخصف العلم فعلى حديثه يعرف وجعل عرقات يتولد ورا ولور الله أبوكم برا الهذال الهم النات أحق بشعره حدث المولد ول

ومبر أمن كل غبر حيضة \* وفسادم رضعة وداء مغيل وادانظرت الى أمر " قوجهة \* برقت بروق العارض المهال

هكذا اقتصر علمه الغلامة الزرقاني في شرح المواهب وزادفي شرح الشهاب الخفاجي على الشفاء فالتعائشة رضى اللهعنها فقام الني صلى الله عليه وسلم وأبل بين عيني وقال ماسررت دشئ كسروري مذا وفوله غدمر حمضة بضم الغينوشد الباء ومعناه أن أجه لم تحميل مه في آخر الحيض مل بعد اندضا تهو حصول الطهروه ومحود مصلح للولديه بكون صحيح الحيلة محمدكم المندة وحمضة بكسرا لحاءوة وله وفسادمرضه مذأى ولاحمات علميه فيحال رضاعه فمفسد وضاعه والمغيل بوزن محرم بالكسرمن الغدل بفتح المتحدمة وسكون التحتيية وهي ان ترضيعه وهي حال وروى أنواهم عن عائشة رضى الله عنها فالت كان رسول الله صلى الله علمه وسلم أحسس الناس وحها وأنورهم لونالم بصفه واصف فط الاشبه وحهه مالقمر لدلة المدروكان عرقه في وحهد مشل اللؤلؤة أى في المياض والصفاء وألهيب من المدل الاذفرأى طب الرابحة وروى مسلم عن أنس رضى الله عنه قال دخل علما رسول الله صلى الله علب وسلف فقال عندنا أى نام وقت الفائلة فعرق فحانت أمى أمسيليم ونت ولحان الانصار بأرضى اللهعنها بقارو رة فحلت تسلت العرق وتحده فيها قال القاضي عماص كادت محرماله من قبل الرضاع فاستيقظ صلى الله عليه وسلم فقبال بالمسلم ماهد االذى تعد تعن قالت هداعرقا نحمله في لمدينا وفير والقلطينا وهوأطيب الطبب وفى رواية كان صلى الله عليه وجلم يدخل بيت أمسليم وليست فيسه فينام على فراشها أى لعلمه رضاها وفرحهامه قال فحاءذات ومفنام على فراشها فقدل لهاهدذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم في يتلث على فراشك فحامت وقد عرق واستهقع عرفيه على قطعة أديج عهلي الفراش ففقت غتيدتها فعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قوار برها ففزع صلى الله عليه وسلم فقال ماتصناهم باأمسلم قالت بارسول الله نرحو بركته اصداننا قال أصبت والعتبدة كالصندوق المخبرالذي تترك فيه المرأة مايعز علهامن متاعها وقيل حقة للرأ وتعدها للطيب وفيرواية قالت هـ ذاعرفات أدوف أى أخلطته طميى و روى أبونعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت كفه صلى الله عليه وسلم ألهن من الحرير وكأن كفه كف عطار مدم االطب أولم عسها رصافع المصافع فيظل يومسه يحدر يحها أي طميا خليقا خصه الله به محزة وتسكرمة و يضعده على رأس الصي فيعرف من بن الصيان بر يحها وروى الطراني عن واثل بن حررضي الله عنه قال كنت أصافير سول الله صلى الله على موسلم أو عس حلدى حلده فا تعرفه بعد في مدى وانهلاطمب من رجح المسائوفي الشفا والمواهب أنه صلى الله عليه وسلم كان اذا أرادأن يتغوط انشقت الارض وانتعا بوله وغائطه وفاحت لذلك وانحة طيبة والديطلع على مايخر جمنه شرقط بعنى اذابال أوتغوط على الارض فلا سافى ذلك ماروا والحاكم والدارقطى والطمران وأبو نعيم عن أم أيمن رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل الي فخارة وجانب البيت فبال فها فقمت من الليل وأناعطشانة فشر بتمافها وأنالا أشعر أندنول أي

اطمدر يعد فاساأ صبح النبي صلى الله عليه وسلم قال ماأم أين قومي فأهر بقي مافي تلك النهارة فقلت قدوالله شر ات مافع فضعك رسول الله مسلى الله عليه وسد لم حتى بدت نواجد وثم قال أراوالله لايجعظ طنكأبدا وروى عبدالرزاق وأبودا ودعن أممة منت يحادين عسدالله التمممي وأمهارة بمنتخو للدأخت خدمحة رضى الله عضافر قمة غالة السدة فاطمة رضي اللهء غاوكانت أمه ةرضي الله عنها صحاسة من الميادهات قالتُ كان للذي صلى الله عليه وسل قدح من عبدان درول فدموعددان بفتحراله ٥ مه واسكارا لتحتدة ومهملة مفتوحة حمد عددانة مالها وهوالطؤال من النحل وكان بوضع تحت مر يره فحاء فاذا القد ح لدس فعه شي فقال لامر أذرقال الهامركة كانت تخدم أم حسمة منت أبي سفيان رضي الله عنى ما وكانت أم حسدة من أز واج النبي - لى الله علمه وسلم أمهات المؤمنين وضي الله عنهن و كانت تركة بهاء ت معهامن المبشة ذقال لهااانبي صلى الله عامه وسلم أمن البول الذي كان في القدح قالت شريته قال صحة باأمورف أى جعله الله صحة فامرضت قط حتى كان مرضها الذى ماتت فيه وصير ابن دحية انهمأ قدتمان احداهم ماقصة أمأعن والثان تقصة تركة أموسف فالفى المواهب وفدوضع أنبركة أمو ف غرركة أماء ولان أموسف كانت تخدم أم حبية رنى الله عنها وجاءت معها من الحيشة وأم أين هي مولا ته - لي الله عليه و- لم وحاضنة وقال القياضي عياض والنو وي حديث شرب المرأة البول صحيح وفيه دلالة على طهارة بوله وكذا سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم وحديث شرباابول كاف والاح تعاج الكل الفضلات فياسا وكذا حديث الدم الذي شرمه بدالته سالز بمررضي الله عنهما وروى ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها قات مارسول الله المانة أقى الحلاء فلا ترى مناشدا والاذى فقال ماعائشة وماعلت ان الارض تبتلع مايخرج من الانبياء فلايرى منهشى وروى انسبع عن يعض الصابة رضى الله عندم قال صبته صلى الله عليه وسلم في سفر فلما أراد قضاء الحاجة تأملته قد دخـ ل مكانا فقضى حاجته فدخلت المؤند ع الذي خرج منه فلم أرله أثرغائط ولانول ورأيت في ذلك الموضع ثلاثة أحجار فأخدتهن فوحدت اوق والمحة طمية وعطراأي طميا وكانت الصحامة رضي الله عنهم بتبركون بدمه صلى الله عليه وسلم وشعره وماءوضوئه و حميم آثاره وروى النزار والطبراني والحاكم والبهقي وأبو نعيم عن عبد الله بن الزير رضى الله عنه ما قال احتمر رسول الله صلى الله علمه وسلم فأعطاني الدم يعد فراغه من الحمامة فقال اذهب باعبد الله نغيبه وفي رواية اذهب بهذا الدم فواره حبث لايراه أحدفذهبت فشر وته ثم أتيته صلى الله علمه وسلوفقال ماص عت قلت غييشه قال العلائشر بته قاتشر بته وفي رواية قات حملته في أخفي مكان ظننت اله خاف عن الناس قال لعلائشر بته قلت شريته قال ويل لكمن الناس وويل للناس منك فقوله ويل لك للتحسروا لنألم وذلك اشارة الى محاصر تهو تعذيه وقتله وصلبه على مدالحهاج وقوله وويل للناس متك اشارقلا أصاجم من حرو مه وعا صرة مكة سيبه وقتل من قتل وماأصاب أمهو أهله من المصائب ومالحق

فأتلبهمن الاثم العظم وتغر ببالكعبة فهو سان الماتسعب عن شر بدمه فانه نضعة من النبوة نو رانية قوت قلبه حتى زادت محاعته وعلت همته عن الانقياد لغيره عن لا يستحق امارة نضلاعن الخلافة وفى رواية فقال له رسول الله صلى الله علمه وسل فحاحظت على ذلك قال قد علت ان دمك لا تصيبه نارحهم فشرية لذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسك النار ومسح على رأسه و جامى رواية ان الن الريم رضي الله عنهما لماشر ب دمه صلى الله على وسلم تضوع فيه مسكاو رقبت رائهة في فعالى ان صلب عد فقله رضي الله عنه سنة ثلاث وسبعين من الهجرة وكانت خلافته عكة تسعسنين قال الامام مألك رضي الله عنه وكان أحقيها من عدد الملا وأسه مروان وروى الزيرين بكارانه مين ولدته أمه رآه صلى الله عليه وسلم فقال مو مو فسمعته أمه فأمسكت عن رضاعه فقال أرضعه ولو ماعيندك كس كس من ذئاب في ثباب المنعن البيت والمقتلن دونه وهـ فدا بما أخبر مه سـ لي الله عليه وسلم من المغيبات ووقع كاأخبر فقدمو يمله الخلافة سنة خمس وستبن بعد وفاقمعا وبمفأطاعه أهر لحماز والهن والعراقين وخراسان وج بالناس ثنانسنين حتى ثارت الفتنة مدنه و مين عسد اللك ينصروان فبعث المالحال الحاج فاصروتة أشهر وسبعة عشر يوماحتى لم يبق معه أحدد فقاتل حتى قتل رضى الله عنه مسئة ثلاث وسبعين وعمره ثنتان وسبعون سينة وأنام وروى الشعبى قال هاج الدم برسول الله صلى الله علمه وسلم فحصه أبوط مبة فقال الذي سلى الله علىموسلم الشكوم فأعطوه د شارا وقال لاس الزيمر وارويعني الدم فتوارى ابن الزيمر رضى الله عنهده افشر ب المدم فبلغود ول الله صلى الله علمه وسلم فعله فقال اما انه لا تصيبه الذار أولاتمسه النار قال الشعبى فقيل لابن الزبيركيف وحدت لهم الدم فقال أما الطم فطعم العسل وأمااله المحة فرايحة المسكوه فدامن مات قلب الاعمان الذيء تدمن معجزاته صلى الله علمه وسل وروى ابن حبار عن ابن عباس رضى الله عهما قال عم انهى صلى الله على وسلم غلام لمعض قر دش فلا غرغ بن حامته أخذ الدم فذ عب مه من وراء الحائط فنظر عمد اوشها لافلر أحدا فحساأى شرب دمه حتى فرغ ثم أقبل فنظر صلى الله علمه وسلم في وحه مه فقال و عوث ما صنعت ففلت غيبته في بطني فقال صلى الله عليه وسلم إذهب فقد أحر زت نفسيائه من الثار ولامنافاة لاحتمال تعدد الواقعة وفي سين سعد من منصورات مالك من سناك والدأ في سعيد الخدري رضي الله عنه ملاجر ح الني سلى الله عليه وسلم في وجهه موم أحد مص جرحه حسني أنفاه ولاح معد المصرة مض فقال محدة فقال لاوالله لاأمحه أيدا عمار درده أى المتلعه فقال الني صلى الله علمه وسلم من أرادأن مظرالي رحل من أهل الخنة فلمنظر الى هـ ذا فاستشر و يومد ناحد فظهر صدق قوله صلى الله عليه وسلم انه من أهل الحنة وفي رواية انه قال من سر مأن سظر الى رحل خالط دى دمه فله فطرالي مألك من سنان (وكان صلى الله عليه وسلم) يتسترع شدا ليزاز وغيره فن استره وحسن أديه مادل عابسه قول عائشة رضى الله عنها مارا بت فرج رسول الله صلى الله علمه

وسلرقط رواءاس ماحهوالترمذي وعن على رضي الله عنه قال أوصاني الني صلى الله عليه وسلم أن لا نغسه غبرى فانه لا ترى أحسد عو رتى الاطمست عيناه وروى الحاكم وأبوعوانه عن عائشة رضى الله عنها فالت مايال رسول الله مدلى الله عليه وسلم قائمًا مند أنزل علب والقرآن وفى رواية قالت من حسد أسكم الترسول الله صلى الله عليه وسدلم كان يبول قامًّا فلا تصدد قوه ما كان يبول الاقاعد ا وفي رواية الاجالسا والمرادمن حدَّث كم ان تلك عادته فلا شافي ماصع عن حدد بفقين المان رضى الله عنه ماقال أتى النبي مدلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبالقاعما والسياطة الزيلة ووضم القمامة والاوساخ فهذا كان منه صلى الله عليه وسلم للتشريع و سان الحواز أوا يكونه لم عدد في الماطة الذكورة موضعانا الماعن الاوساخ يحلس فسه وأنضاعائشة وضي الله عنها ماشاهدت هذه الحالة فأخبرت بماشا هدته من أحواله المستمرة وعادته الدائة وقير السعب في وله قائمًا مار وي عن الامامن الشافعي وأحدرضي الله عنهما القالعرب كانت تستشق لوحم الصلب البول قائما فلعله كادمه وحمصلب وروى البهق والحاكم عن أي هر يرة رضى الله عنه قال انما بالصلى الله عليه وسلم قائمًا لحرح كان مأرضه والأنض ممرزتها كثة بعاهاموحد دقمكسورة غضاده يحبة باطن الكية فسكا ته لم يتمكن لاجله من القعود وكان صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن يدخل الخلاعقال اللهم " انى أعود بك من الخبث والخباثث أىذكران الشدياطين واناشم وكان عليه الملاة والسلام يستعيد اطهارا للعبودية والافهوه عصوم من الشياطين كسائر الانتياء عليهم الصلاة والسلام و محهر بذلك لا تعليم وكان اذا أراد قضا الحاجة لا يرفع نو مه حرتي يدنومن الارض واذا خرج من الحلام قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الاذى وعافاني منه وكان قول اذا أتى أحد كم الغائط فلايستقبل القبلة ولابولها ظهرهو بقبة الآداب تمهرة فلاحاجة الى الاطالة بماوالله سعانه رتعالى أعلم (ومن مخزاته) حلى الله عليه وسلم ما أكرمه الله به من الا خلاق الركية والاور اف المرضية زيادة على ما كان في حملته من كالخافة وحال مورته وقوة عقله وصفة فهمه وفه ا- قاسانه و توة - واسه وأعذا له واعتدال حركاته وسكاته فن ذلك ماخصه الله به من كال العلم والحم والصر والشكر والزهدد والعدل والتواضع والعفووا لعفة والحود والشحاءة والمياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسس الادب والمعاشرة وغسر ذلك من الاخلاق الممدة التي عامها حسن الخلق وقد اته ف ما معهاصلي الله عليه وسلم ونحن اذاشاهد نامن اتم ف بصفة أو مفتن وحدناه يعظم قدره و يضرب به الامثال ويتقرر لديد لا الوصف في القداو بمكرمة تفر ديما كاتراه في اشتار عاتم بالكرم وكسرى بالعدل وحسان بالنصاحة وعنتر بالشعاعة فيقولون أجودمن حاتم وأعدل من كسرى وأفصممن حان وأشعم وعترف لأنك وظم قدرن اجمعت فيدكل اصفات الحميدة الى مالا بأخذه عدولا احصاءولا بعبرعنه مقال ولاسال مكسب ولاحملة وانما مكون بنفضل الممير

المتعال ومن تأل ف صفائه صلى الله علمه وسلم وحده حائز الحميه عصفات المكال محمطانشة ات محاسنها الاخلاف منقلة الاخمارمن ثقات الرجال والغذلك مباغ القطع القواتر لايشان فمه الانخذول مستغرق في بحارا الهلال وناهيات مقوله تعيالي له والله العلى خاقى عظم وقوله وعلل مالم تدكر أعلم وكان فضل الله علىك عظيما ، ولنشرع في ذكر حلة من أخلاقه العظيمة فنقول أماونو رعفله رحلموذ كائه ) صلى الله علمه وسلم فلاص به أنه كان أعقل الماس وأذ كاهم فطثة وفهما ومن تفسكر في تدبيره أمريوا طن الخلق وظواهرهم يحسن تصرفه وسياسته العامة والحاصة لمبشك في والاناعقله وثقوب فهمه وقد أطلعه الله على طوا هرا حوال الخلائق وخفياتها حتى يصلحهاو رشدهم للاحسن مفاوهوم عوث الىسائر العبادداع الىالله وهدذا اعا كون باصلاح بوالمنهم وظواهر مم وهو يتونف على معرفة ذلك فوسى عليه الصلاة والام كان مظرف أحكام أمته بالظاهروا الخضر علمه السلام أعطاه الله العمله ماطن الامر والنظراليه ونبينا صلى الله علمه وسلم أعطاه الله العلم بالظاهر والباطن فسكان منظرالي ظواهر الخسلائق و تواطنهم و تعامل كل انسان عبارة تضمه عاله من رعاية ظاهره أو بالهنسه فيكان يسوس الخلق على حسب اختلاف أحوالهم حتى انه بأنبه الاعرابي الحاف فيتاطف مهو يسوسه حتى نطق مالحكمة في أقرر زمن وكانت الاهراب كالوحش الشارد فسالهم واحتمل مذاهم وصهر على اذاهه م الى أن انقاد واالمه واجتمعوا عاب وقاتلوا دونه أهلهم وآماءهم وأمناءهم واختار وهعلى أنفسهم وهمر وافررضاه أوطانهم وأحباءهم وكان وللاعليه وسلم يخاطب كل انسان منهم على قدر عقله و رفته على حسب عاله وهذا مع ما أفاضه ملى الله عليه وسلم علمهم من العملم وقر"ره الهم من الشرع وكل ذلك دون تعمله سبق له من غسره ولا بممارسة وفدمت الشي من ذلك ولامطا اعة الكند فن تأمل ذلك كا متحقق انه صلى الله عامه وسلم اعفل العالمان قالوهب سن منه فرأت في أحدوسيعس كتا مامن كنب الله المنزلة فوحدت في حريجها اتالشي صلى الله علمه وللمأرج الناس عقلا وأفضلهم رأيا وفير واله فوحدت في جمعها ال الله تعالى لم يعط حدم الماس من مد الدنداالي انقضا تهامن العقل في حدث عقله صلى الله علمه وسلم الا كحبة رمل من من رمال الدندا أي لم يعطهم حمعامته شمأ نسبته لي عقله الاكتسبة بالنسبة الى رمالها ولما كان عقله عليه الصلاة والسلام أوسع العقول اتسعث أخلاق نفدمااكر عناتساعالايضيقعنشى فنذلكاتساع خلقه فالحاوالعفومع القدرة وصبره على ما يكره وغير ذلك من كريم أخلاقه (أماصيره) فسيل فيه صيره عليه الصلاة والسلام على الكافر من وعقوه عن المقا للرالحار سنله مع ماناله من من الحراح والحهد يحيث كسرت ر ماعدتها المنى السفلى و حرومه موم أحدد على مارالدم يسيل على وجهده الشريف فصار ونشفه ويقول لووقع ثي منه على الارض الزل علم مم العذاب والسماء وشق ذلك على أصله وقالوالودعوت عامهم فقال اني لمأ بعث لعاناوله كتى بعثت داعيا ورحة أى لن أراد الله اخراجه

من الكفرالي الاعمان ثمقال اللهم اغفراقومي فانهم لا يعلون وفيار وابقالهم اهد فومي وهوالمرادمن قوله اللهم" اغفراهم فات المغفرة لاتسكون الارحد الهدامة فالدعاء بالغفرة متضهن للدعاءالهـ مالهداية وفي الشفاعن عروضي الله عنه بانه قال في رمض كلامه ،أبي أنت وأمي بارسول الله اقددعانو حعلى فومه فقال بالتذرعلي الارض من الكافر من دراراولودعوت علمنالها كمامن عنسد آخرنا فلقدوطئ ظهرا وأدمى وحهك وكسرتر باعبتك فأبيتأن تقول الاخبرافقلت اللهم اغفراقومي فاغم لا يعلون وههناد قيفة وهي التحلمصلي الله علمه وسالم وعفوه اغماه وفعما يتعلق بنفسه الشريفة وأمااذا انتهكت حرمات الله فكان يغضب أشد انفضب ولهذا لماشغله المشركون عن الصلا دّنوم الخندق قال اللهم املا " نطوخ منارا وفىروا بدمالأ الله سوتهم وقبورهم نارا فالمسلاة عماد الدين فرج حق خالفه ودعاعلى من شغله عها يخلاف شع الوحدة فانه حقه صلى الله عليه وسلم فعفا فالصرعلى الاذى هوجهاداانفس الاكمر وقد حبل الله النفس على التألم عاده على الكان الكفار والنافة ون فعلون معه صلى الله عليه وسلم كشيرا من الاذي فيكان يصبرو يعفواذا كان في حق نفسه لماعلم من جزيل نواب الصابر من والعافس أمّااذا كارته فانه عبَّل فيده أمر الله من الشدة كافال تعالى اليا التبي جاهد الكفار والنافقين واغاظ عليهم (وأماحله صلى الله عليه وسلم) وعفوه مع الفدرة فبدل علمه مارواه الطبراني وابن - بان والحاكم والبهق ان و يدبن سعنة بفتح السين المهملة وسكوناا اس المهملة وفتح النون بعدها هاءأ حداً حبارااتم ودالذس أسيلوا قال لم بيق من علامات النبوة شئ وفرواية مارق شئمن أعت محدفي التوراة ألاوقد عرفته في وحمه محدحين ظرت السهالا اثنتهن لمأخبره مامنيه يسبق حله حهله ولاتزيد دشدة الحول عاميه الاحلا فكنت أتلطف لاتوصلا لان أخالطه فأعرف حلموحه له فابتعت أي اشتريت منه تقر الي أحل وفي رواية لاى نعيم فأعطا هز يدمن سعنة ثمانين مثقالا ذهبافي تمره علوم الى أجل معلوم قالز يدبن سعنة فلما كان قبل تحيى الاحدار سومين أوثلاثة أتبته فأخذت كامع قدصه وردائه على عنقه ونظرت المهوحه غليظ نم قلت ألا تقضيني ما محدحتي فوابله اندكم ما رفي عبد الطلب مطل فقال عمروفي روانة أفي نعيم فنظر المه عمروعينا وتدوران في وحهه كالفلك المستديرة قال أي عدوالله اتفول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجمع وتفعل به ماأرى فوالله لولا ما أحاذر فويه أى من بقاه الصلح بين المسليد و بين قومه لضر بت بسيني رأسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى عمر اسكون وتؤدة وتسيم غقال أناوهوكنا أحوج الحفرهذا مناساعم أن تأمرني بحسن الاداء وأمره يحسن الذاعة وفيروانة تأمرني يحسن الفضاء وتأمره يحسدن التفاضي غ قال لفد القيمن أجله ألاث فتمكر مسلى الله عليه وسلم بالتجيل وقال اذهب باعرفا قضمه حقمو زده عشر من صاعامكان ماروعته أى في مقاملة ترو يعلله نف مل ذلك عمروضي الله عند وقال وبد فقات اعركل علامات النبقة قدعرفتهافى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت الميه الاائتتين لمأخرهما يسمق حلمحها ولائز مدهشة والحهل علمه الاحلافقد اخترتهما أيء رأيتمن فعله صلى الله عليه وسلم فاشهد باعمراني فدرضيت باللهر باو بالاسلام د ساو عمد على الله علمه وسلمنسا وفحار وابة ماحملني على مارأ يتني صنعت باعرالااني كنت رأ يت صفانه الني في التوراة كلها الالطرفاختيرت حله اليوم فوجديته على مأوه ف في التوراة واني أشهداذات هذا التمر وشطر لى فى فقراء المسلمز وأسلم هووأهل بيته كاهم الاشتفاغليت على مالشقوة ور وى أبوداودوالبرق عن أبيهم برةرني الله عنه قال حدَّثنار سول الله صلى الله عليه وسلم ومائم قامةة مناحين قام فنظرنا الى اعرابي قد أدرك فدنه بردائه فحمر رقبته وكان رداء خشذا فالدفت المدسلي لله علمه وسلم فقال له الاعرابي احلني على عرى هذين أي حاممالي طعامامن مال الله الذي عند له فالله لا تعماني من مالك ولا من مال أسل فقال له صلى الله علمه وسلط لاواسة تنغفرالله لاواستغفرالله لاواسة نغفرالله أى لاأحلك من مالي ولامن مال أبي وفي رواية المال مال الله وأناعبده أي أتصرف فيه وياذنه وأعطى من بأمرني بأعطائه ثم قال لاأحملك عنى تقيد في من حيد تبك التي حبد تني أي تمسكني من القود من نفسه لم فأوه ل معك مثل مافعلت مي من حبذرد افي قال الاعرابي والله لا أقيد كها قال لم قال لا ناللا تدكافي بالسيقة السيئة فضعك ملى الله عليه وسلم أي تطمينا الفليه اذابدي بالسرة وعفائقه ومرو راعمارا ومن حسن طنه مدوانه لم يفعل ذلك تنفيصاله وهذا ينتضى أنه كان مسل غيرمنا في غيران فيه حفاء البادية غدعاصلي الله عليه وسلمر حلا وفرواية دعاهر فقال احراله على يعر به هذين على بعبر تمراوعلى الآخرشعبرا وروى المحارى ومسلم عن أنس رضى الله عند قال كنت أمشى معالني صلى المدعليه وسلم وعلمه بردنحراني غليظ الحاشية فأدركه اعرابي فيذبردا أمحياة شدمد وقال أنس رضى الله عنه فنظرت الى صفحة عاتقه وقد أثرت فيه حاشية البرد من شدّة حيذته وفحار والمةمسام وانشق البردودهبت حاشبته في عنقه ثم قال ما محد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت المه فضعا ثم أمرله عطاء والعطاء الذكور يحتمل انه تحميل ألبعير من الذكورين تفاويحتمل انه غيره وتمكون هده وقصة أخرى وفي هذا سان حلمصلي الله عليه وسلم وصيره على الأذى في النفس والمال والتحاوز عن حفاء رير مدناً لفه على الاسلام و روى الترمذي عن عائشة رضى الله عنها وقد سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت لم يحين فاحشا ولاستفيشا أي مذكافا الفيس أيلم يقممه فشطمه اولانكافا ولا يحزئ بالسئة السئة ولمكن يعفو ويصفح ومثل ذلار ويءر أنس وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم و روى الحاكم وغيره عن عاتشة وضى الله عنها مالعن رسول الله صلى الله على موسلم مالد كر صر يهامه وماضر بيده شيداقط الاأديضر بفي سبيل الله ولاستل شيماقط فتجه الاأن يسئل مأشما ولاانتفم لنفسه الانتنام لمحرمات الله فيكون لله ينتقم وفي رواية عن أنس رضي الله عنه غانها نتهكت مرمانه الله كن أشدًا لنام غضبا و ندوه غه الله يحسن الخاق في قوله تعالى

وا نا العلى خاق عظيم وقال تعالى بالمؤمنين وفرحيم وقال تعالى ولوكنت فظاعله ظ القلب لا نفضوا من حولات وأمر بقوله ادفع بالتي هي أحسن الآية روى ان اعرا باعاء الى النبي صلى الله على محمدة وطرت أن الله على محمدة وطرت أن أحد الا يقدر أن وأتى عمافيه من الحمدة فقال لا نبي صدلى الله عليه وسلم اصغ الى اوسان تم قال

في ذوى الاضغان تسلى نفو عهم \* تحيتك الحسنى فقد ترفع الدُّقل فإن همَّ فوا بالقول فاعف تكبر ما \* وان خنسوا عنك الكلام فلا تسل فإن الذى يؤذيك منه استماعه \* كأنِّ الذى قالواو رامك لمرقل

فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي يونك و يونه عداوة كأنه ولى حميم ومايلقاه الاالذين مروا ومايلقاه االاذوحظ عظيم فقال الاعراف ايس هدرا من كلام الشر وكانسب اسلامه رضى الله عند وعدامل على كال حله وصيره وعفوه صلى المه علمه وسدلم اتساع خلفه للنافة بنقال بنعباس رضى الله عنهما كان المنافقون من الرجال ثلثما تةومن النساء مائة وسبعين وكانوا يؤذونه صلى الله عليه وسلم اذاغاب ويقلقون لهاذا حضر وذلك عما تذفره بدالة فوس الشرية حتى يؤيدها العناية الربانية وكان صلى الته صليه وسلم كليا أذر له في التشديد عليهم فتح لهم ابان الرحة لانه صلى الله عليه وسلم رجة للعالمين فكان يستغفراهم ويدعواهم حتى أنزل اللهتعالى عليه استغفراهم أولاتستغفراهم فقال عليه اد لاة والسلام خديرنى ربى فاخترت أن أستغفر الهم ولما قال شه تعمالى ان تستغفر لهم سبعين مر وفان يغفر الله لهم قال ملى الله عليه وسلم فوالله لاز بدن على السيعين وفي رواية أنا أستغفره بعد سبعين سبعين الحاأن أنزل الله عليه في سورة المنافقين سواعلهم استغفرت لهم أم لم تستغفراهم لن يغفر لله الهم البرك الاستغفار وروى ابن منده أن الحباب عبد الله ن أبي انساول ماء دة أذن الني صلى الله عليه وسلم في قتدل أسهل المغه بعض مقا لا ته في الني لى الله عليه وسلم لذه أقد وكان المدمحا براصالحا فأبي مسلى الله عليه وسلم أن أدن له في قتله وأمره سر وحسن صعبته وروى الطبراني عن النعباس رضى الله عهمالمام ضعيدالله ان أنى جاء دانى - لى الله على وسلم فكامه فقال قد فهمت ماتقول فامن على وكفنى في قسط وول على قف ل فكان طاب ذلك منه وفاقالا عن حقيقة ايمان ولمامات كفنها نبي صلى الله علب وسلم في وبخلعه عن بدنه صلى الله عليه وسلى عليه تطييرا القلب الذه وتألفالمقمة المنافقين ولمأفيل له صلى الله علمه وسلم في ذلك قال وما يغني عنه قصى واني لارحوان يسلم بذلك ألف من قومه روى أن الفامن الخزرج أسلوا المارأ وه يستشفع بثو به و يتموتع الدفاع العذاب عنه وجاءأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين أراد الني أن دولي عاد منعه وسارىحنىه شوبه و بقول بارسول الله أ تصلى - لى رأس المنافقين فنثرثو به من عمر رضى الله عنه أى حذبه منه يقوة وقال الماعني باعمر وصلى علمه منفالف مؤمنا في حق عدومنا فق كل

ذلان رحةمنه لامته ليكال شذفته صلى الله عليه وسلم عسلي من تعلق مطرف من الدين وليطيب قلب ولدة العجابي الصالح واتألف الخزر جلر باسته فهمم لانه لولم عب ابنه الى ماسأل وترك الصلاة عليهة لور وداام عااصر بحاكانسبة على الله وعاراعلى قومه فاستعمل سلى الله علمه وسلم أجسن الامرس في السيامة حتى كشف الله الغط عذا تزل ولا تصل على أحد في مات أيداولا تفه على قبره الآية فسأصلى على منافق وهدولا فام على قدر وهذه من الآمات التي جاءت موا فقة لرأى عررضي الله عنه وقدل نما كفنه صلى الله علمه وسلم في قد صدم كافأة لدانه ألىس العماس عمالني على الله علمه وسلم قيصاحين أسر يوم بدرف كافأه بقصم حتى لا يكون له على عدمنة وف دلا كا سان عظم مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم فقد علم ما كان من هدذا المنافق من الالذاءله كقوله ليخرجن الاعزم نها الاذل وقوله لا تنفقوا عدلي من عند رسول الله حتى منفضواوتوليه كبرالافك ومعذلك كاعابله بالحسنى وأليب قيصه كفناوسلى علمه واستغفر له قل محمر وجار معرضي الله عنه مارا بترم ول الله صلى الله علمه وسدا أطال الصلاة على حارة قط ماأطال على حثارة امن أبي وشي معه حتى قام صلى قعره حتى فرخ منه وفي الخارى عن عر رضى الله عنه الماسلى النبي صلى الله عامه وسلم على الن أي قال فصلمنامه وقال أنواعم ففيه أن مجر رضي الله عنه ترك رأى نفسه وتا مه صلى الله عليه وسلم ومن مكارم أخلا قه صلى الله عليه وسلم عفوه عن البيدين الاعصم المودى حين صنع له صلى الله عاسه وسالم معرا وأعله الله وأرسل واستخرجه من بثردر وانولم بعاقبه وقال فدشفاني الله وكروت أن أثر شرا اوعفاء والهودية التي معت له اشاة بالنسبة لنفس صلى الله علمه وسل فلانافي أنه فناها بعدد للشلمامات اشر بن العراء قصاصا وتفددوت القصة بتماعها في غزوه خير ورحم الله أ قائل في عقه على الله عليه ولم

وماالفضل الاخاع أنت فصه \* وعفوك نقش القص فاختم به عذرى

وسيله وقو المروالسد الداله عبد الى أن أطفره الله علم وحكمه فهم عاما الفقوهم وأذى الحاملة وم الروالشدائد اله عبد الى أن أطفره الله علم وحكمه فهم عاما الفقوهم لا يشكون في استنصاله جماعاتهم و قطعه دارهم في الراحلي ان عفار صفح وقال ما قولون انى فاعل بكم قالوا خبرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال أقول كافال أخى يوسف لا تشروا من فيورهم بغفر الله المسكم وهوارم الراحين أذهبوا وأنتم الطنقا والطنقوا كأنما نشروا من فيورهم وروى مسلم عن أنس وفى الله عنه قال همط شانوس حلامن المديم عام الحديدة صلاة الصبح المقال الله على الله علمه وسلم وقاق مم المديدة صلاة الصبح المناه عليه وسلم وأنس الله علمه وسلم وأنس الله تعمل الله علمه وسلم وأنس المناه الذي كالله علمه وسلم وجاؤا مم وأنس الله علمه وسلم وأنس الله تعمل الله علمه والمناه المناه وهوا لذى كف أيديم عندكم وأن ديم عند كم والدي من من من عدان أطن ركم علم ما الآية وقد لا لمف صلى الله علمه وسلم أنا سفيان وقال المناه الله المناه الله المناه المنا

وأمحى ارسول الله ماأحمك وأوصلك فانظرالي هذه الاطافة منه صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان مهما كان منه من المحار بة وتحز ، بالاخراب وغيرذاك عمامدرمنه فعفاء مولاطفه مااقول والفعل ومن رحمته صلى الله عليه وسلم مار واه الدارة طنى والحاكم وغرهما عن عاشة وضى الله عناأنه صلى الله علمه وسلم كان يصغى أى عمل الى الهرة والاناء حتى تشرب عم شوضاً مفضلها ومن رحمته شفقته على أهل الكبائر من أمته وأمره الاهم بالسترحيث قال من ابتلي موزه الفاذورات فلنستتر وأمرأمته أن يستغفروا للجعدودو بترجموا على ملياغة اظواعله فسيوه واعنوه فقال قولوا اللهم اغفرله اللهم ارجه (وأمانواضعه) على الله عليه وسلم وحسن عشرتهم عأهله وخدمه وأصابه مع ماخصه الله مدن الرفعة وعاة المفام فأمر لاندرك له غادة كايأتي وصفه قال عضهم الا العبدلان للإحقيقة التواضع الاعتداءان الشاهدة في قليه والها يحصل ذلا رياضة النفس ومحاهدتها في الاقبال على الله تع الى مامة الدأواص واحتناب فواهيه فعند ذلك تدوب لنفس وتغنى قواهاءن ملهاالى الشهوات ويتدسراها استعمال القوى والجوارحفي اطاعات كل الاوقات وعندذلك تصفوم غش المكبروتط تنبذكر الله وتقبل عامه بحملتها فلربيق الهاتعاتي تشئين مألوفها فتلين للعق والحلق لمحوآثارها وسكون وهمها وغيارها وقدكان الحظ لارفرمن لتواضع انسنا صلى الله عليه وسار في كلما ازداد قريا زداد تواضعا وحسر الممرن تواضعه عليه الصلاة والسلام أن خروره من أن مكون ندا ملكا أونساع بدا فاختار أن مكور ند اعد القاضعا لربه مع أنه لو كان الما ملكا ما ضره والكن وأى التواضع يزيد وقر بامن ر به فأعطا والله بتواضعه أن حمله أوّ ل من تنشق عنه الارض يوم القدامة وأوّل شافع وأوّل مشفع فلم يأكل متهم العدد أناختارا عودة حتى فارق الدنسا وكار هول آكل كامأكل العدوأ حلس كالعلس العد وقال علمه الصلاة والسلام فتمان واه النفارى والترمذي وغيرهمالا تطروني كمأأطرت النصارى عدسى من مريم انحا أناعبد فقولوا عبد الله ورسوله والمعني لا تتحاوز واالحد في مدحى بأنتأه ولوامالا بليقى كانحاوزته النصاري والكن قولوا الحفأثبت لنفسه ماهوثابت لهمن العبودية والرسالة وسلمته ماهوله تعالى لااسواه ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا مهرخادما روى المحارى ومسلم والترمذي وغمرهم عن أنس بن مالك رضي الله عندمةال خدمت التى صسلى الله علمه وسم عشر سـ بن فياقال لى أف قط وفير وايتلالى نعيم فيا سبني قط وماضر بني من ضربة ولا انتهرني ولا عدس في و حهدى ولا أمرني بأمر فنواند ف-فعالمنى علممه فانعاشني أحدد قال دعوه ولوف درشي كان وفير واية الخارى ولاقال اشي صفعته لمصنعته ولاالشئ تركته لمتركته وفى رواية والمكن تقول فسدرالله وماشاء الله فعسل ولوقدرالله كان ولوقضى لكان وكذلك كانصلى الله علمه وسلم معمد دهوا مائه ماضرب مغم أحداقط وهذاأمر لاتتسع الطباع الشرة ولاتطيفه ولاتقدر عليه لولا التأييدات الرانية ومأذاك الالكال معرفته صلى الله علمه وسلم أنه لافاعل ولا عطي ولأمانع الاالله وان الخلق

لات و وسائط فالغضب على المخلوق في شي نعله كالاشراك المنافى لتوحيد وقبل سنس ذلك أنه كان شهدتصر ، ف محبوبه فده وتصر ، ف المحبوب في المحب لا يعال ال يسلم استلافكل مارة عله الحبيب عبوب وروى مسلم عن أنس رضى الله عنه مارأ مت أحدا أرحم بالعمال من رسول الله صدلى الله عليه وسلم وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ماضر ورسول الله صلى الله علمه وسلم شدتا قط ولا ضرب احر أة ولا خادما الا أن تعاهد في سدل الله وماندل و: مشي فينتقم وصاحبه الاأن ينهك يئمن محارم الله فينتقم لله نعم يستشيمن ذلك مارواه النسائي عن ط فيل الأثبي وضي الله عنه أن النبي صيل الله عليه وتشيل فيرب فرسّه ما ارآه مختلفا عن النساس وقال اللهدم مارك نهاقال طفعل فاقدر أمتني ماأملك رأسها ولقد بعت من بطنها ما ثني عشر أافا أى وذلك من مركة قوله صلى الله علمه وسلم اللهم مارك فيها ووكرج لمامر رضى المهعنه حتى سبق الناس وعدما كاد متأخراعهم وذلك محزة فلا تشكل على قول عائشة رضى الله عنها ماضر به شااط وروى ابن سعد وغيره عرب عائشة رضي الله عنها وقد سئات كيف كانوسول الله صلى الله عليه وسل اذاخلافي دته قالت كان ألين الناس ساماضها كالمرفط مادّار حلبه بين أصحابه و ر وي أبونعه بيءن عائشة أيضارضي الله عنها ما كان أحد أحسن خلقامن رسول الله مسلى الله عايمه وسلم مادعاه أحدمن أصامه الاقال لسك و روى أبو داود والترمدنى عن أنس والبزار عن أني هر يرقر في الله عن ما ما المتقم أحدادن رسول الله ملى الله عليه وسلم فنحى رأسه عنده حتى المحدون الرحدل هو الذي ينحى رأسه وماأخذأ حدسده فبرسل مدوحتي برسلها الآخذ وروى الامام أجدوان حدان عن عائشة رضى الله عنهاقات كانر- ول الله صلى الله عليه وسلم يخبط نو به و مخصف نعله و برفعدلوه و مقلي تو مه و محلب شاته و محدم نفسه و مقم البنت و اعدل المعمر و اعلف نافحه و يا كل مع الخادم ويحن معهاو محمل ضاعتهمن السوق ويفعل ذلك ارشاد التواضع وتراث التركير ومع ذلك فهوالمشرف بالوحى والنبقة المكرم بالرسالة والآبات وتفلية الثوب اغما كانت لاتعلم والمفتاش نحوخرق فمه لمرقعه أولماعاق به مورنحوشوك أووسيخ لانه صل الله عليه وسلم نو رولا عفونة نمه وأكثر القمل من العفونة ومن العرق وعرقه طب فلا ملزم من التفلية وحود القمل وقبل كانفي قو مه قل ولا دؤدمه واغياره لمه استقذار اله وقيامه يخدمة نفسه صلى الله علمه وصلم دليل على كالر تواضعه وهذالا سافى أنه كان له خدم بقو مون يخدمته فيحمل قيامه يخدمة زف معلى بعض الاوقات فكان تارة يخدم نفده وتارة يخدمه غيره وتارة بالشاركة لتعليم أمتمو سان ندب الانسان الحخدمة نفسه وأنه لايخل منصيه وان حل وكان ركب الحمارتارة موكفا وتارةعر بالبص عليه ثنى وفي ذلك عامة التواضع وارشاد للعبادو سان أن ركويه كذلك لايخليمر ومقولارفعة بلفسه غاية التواضع وكسرالنفس وكان يردف خلفه الذكر والانثي مة أم المؤمنة رضى الله عنها في رجوعه من خسر وأركب معدم المغار والمكار

فكاناذا قدمهن غزواستقبله الصدان الركهم معهو بأمرأ صحامه باركاب من في وركب يوم بني قريظة والنضير وخبيرعلى حمارمخطوم يحبل من ليف عليمه ا كاف من المف وهـ ذانها مة الترواضع وأى تواضع أعظم من هاذا وقد ظهرله صلى الله عليه وسلم من النصر ة عليهم والظفر بأموالهم ماهومعروف وروى أبود اودوغ مردعن فبس من سعدمن عبادة رضي الله عنهما قال وارنارسول الله صلى الله على وهما فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا الركبه ووطأ علمه بقطيفة وركبرسول اللهصلي الله عليه وسلم ثم فالسعد باقيس اصحب رسول اللهصلي الله عليه وسلمأى كن معه في خدمة وقال قيس فقال لي رسول الله وسلى الله عليه وسلم اركب فأبيث أن أرك أى تأدّ المغه لامخا الفة لاحره فقال اماأن تركب واماأن تنصرف أى ترحم ولا تمشى معى فوافقه على الركوب فقال له اركب أمامى فصاحب الدامة أولى عقدمها وفي روامة لاس منده فأرسل المهمعه لبردا لحمار فقال صل الله علمه وسلم أحمله من مدى قال معدسيات الله أمحمله من مديث قال نعمه وأحق بصدر حماره قال هولك بارسول الله قال أحمله اذن خلف وجاه فى وهض روايات هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم جاعلى حارس دفا أسامة خلفه فعلى هذا تقر ب معدرض الله عنه الحمارلا لعدم داية مركه اصلى الله عليه وسلوبل امر حمع عليه وحده ويبق المامة على الحمار الذي جاء عليه وفي الخارى من حديث أنس بن مالكرفي الله عنه قال أقبلناه ورسول الله على الله عليه وسلمن خير وانى لرديف أبى طلحة وهو يسر و رمض نسا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ردوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صفية رضى الله عنها اذعثرت الثاقة فقلت المرأة أي وقعت أوأوقعتها الدابة فقال صلى الله علمه وسلم إنه اأمكم تذكهرا الهمو حوب تعظمه ها فشددت الرحل وركب رسول الله صلى الله علمه وسلم و ركبت خلفه وصعرة مواذين حيل رضي الله عنه قال بينا أنار دوف النبي "صلى الله عليه وسلم ليس مدي وسندالا آخرة الرحل وروى المخارى عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال لما قدم الذي صل الله علمه وسلمكة استقبله أغيلة مني عبد المطلب فحل واحدا س مدمه وآخرخلفه وروى الخارى أنضاعن ان عماس رضي الله عنهما قال أني رسول الله صلى الله علمه وسلم مكة وقد حمل اثمين العداس رضى الله عنهما دن مدمه والفضل خلفه أوقشم خلفه والفضل من مدمه شك الراوي وذكرالحب الطبري في مختصر السرة النبوية التي صنفها أنه صلى الله علمه ونسل ركب حمارا عر باالي في الحوالوهير مرة رضي الله عنه معيه قال ما أناهير مرة أنحمك قال ماشئت بارسول الله أي فافعله فقال اركب فوثب أبوهر مرةرضي الله عنه مالرك فلم بقد رفاستمسك أي تعلق مرسول الله صلى الله علمه وسلم فوقعا جمعا ثمركب صلى الله علمه وسلم ثمقال ماأ باهر برة أأحمل قال ماشئت بارسول الله فقال اركب فلم يقدرانوهم برة رضى الله عند مفتعاق مرسول الله صلى الله ولمبه وسالم ذوقعا جمعا تمركب سلى الله علمه وسالم تم قال ما أماه ريرة أأحمل فقال لاوالذي بعثك بالحدق لارميتك ثاثا وذكرالحب الطهرى أيضافي كتابه المذكور أنه علمه والصلاة

والسلام كان في سفروأ مراجحًا به ماصلاح شاة أي تربيتها للا كل فقال رحل ما رسول الله على ذي واوقال آخر مارسول الله على سلخها وقال آخر مارسول الله على منها فقال رسول الله صلى الله علنه والمعلى حمع الحطب فقالوا بارسول الله نسكف ما العمل فقال فسدعات انكم تسكفوني ولسكن أكره أن أغهز علمكم فان الله مكرهمن عده وأن راه مقيز ابن أعمله وروى ابن احماق والبهق عرر أبي قتادة رضى اللهء: مقال وفيد وفد النحاشي فقام الذي صلى الله علمه وسايخدمهم منفسده ففالله أصحامه نحن زكفيك فالراغم كانوالا صحامنا مكرمين وأنا أحب أنأ كافتهم وروي أبوالطفيل عامرين واثلة رضي الله عنسه قال رأدت النهي صلى الله علمه وسلم بالحوانة وأناغ الام اذأقبلت امرأة حدي دنت منه فسيط الهارداء وفلست عليه فقلت من عنده من هـ ذه قالوا أمه التي أرضعته رواه أبوداود وروى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جاادا يوما فأقبل أيوه من الرضاع فوضع له يعض ثو مه فقع دعليه ثم أقبلت أمه فوضع لهاشق ثو مهمن جانمه الآخر فلت علمه تأقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول اللهصلي الله علمه وسلم فأحلسه من مدمه وفي الصحين أنه صلى الله علمه وسلم حائدا من أن كان في عملها ثني فقالت الله المالمة عامة فقال احاسي في أي سكاله المدينة شنت أحلس المك زاد مساحتي أقضى حاحتك فخلامعها في دهض الطريق حيتي فرغت ورجاحتها وروى النسائي عن عبد الله من أبي أوفى رضى الله عنهما قال كان علمه الصلاة والسلام لا بأنف أن عشى مع الارملة والمسكمن فدقضي لهالحاحة وفحروا يةللنحاري كانت الامنتأخذ سدرسول اللهصلي الله علمه وسلم فتنطلق معتشاعت وفرروا فللامام أحمد أن كانت الوليدة من ولا تدالمدينة لخسى وفتأ خذسدرسول اللهصلي الله عليه وسيلم فتنطلق مطاحتها فمامنز عهده من مدهاحتي تذهب وحث شاءته والمفصود من الاخذ ماليد لازمهوه والانقياد فقيد اشتمل ذلان على أنواع من الما الغافى التواضع لذ كره الرأة دون الرحل والاستدون الحرة وحيث عم الاماء أى أمة كانت ويقوله حبث شاءت أي من الامكنة والتعبر بالبداشيارة الي غاية التصرف حتى لوكانت حاجتها حارج المدينة والتمست منه مساعدتها في قلك الحالة اساعده اعلى ذلك ما خروج معها وهدامي مزيدتوا ضعه ويراعته من حسع أنواع المكبر سلى الله علمه وسلم ومن ع أورده النحارى في بالساله كمراشارة الحراعة صلى الله عليه وسلمة ووسفه صلى الله عليه وسلم يعض أمحامه رأنه لم رمقد ماركة منز مدى حليس له وفي رواية وكان لا يخر جشدام أطرافه وهو ومن أصحامه أى كفطم لطفره أوقلمو سخه أوطر حرزاقه أومخاطه وكان كشر السكون لانتكام فىغسرهاجة وكان بيدأمن الهيمال الامو وبدأ أصابه بالصافة وتكرم من دخل عليه ورجا مسط له تو مه و يؤثره الوسادة التي تحتم بعزم علمه هفى الحلوس علم النامتنع و مكني أصحامه و مدعوهم بأحد أحمائهم تسكرمة الهم ولا تقطع على أحد محديثه وكان لا تعلس المه أحد هو يصلى الاخفف صلاته وسأله عن حاحة مفاذا فرغ عادالي صلاته ودخل الحسن السيط ابن

على رضى الله عهما علمه صلى الله علمه وسلم وهو يصلى وقد محد فركب على ظهره فأبطأ صلى الله علىه وسلم في سجوده - تى تزل الحسن رضى الله عنه فلما فرغ قال له نعض أصحامه ناريسول الله قداطات سعودك قال ان ابني ارتحلي فكرهت أن أعدله أى حعلى كالراحة فرك على للهرى ودخل علمدمر قجار منعد الله رضى لله عنهما والحسن والحسس رضى الله عنهما على ظرره صلى الله عامه وسلم را كسن فقال الهما جار رضى للله عنه نعم الحل حلكما فقال له صلى الله علىـ موسلم ونعم الراكبان هما وتقدمانه كان يحمل في الصلاقة مامة نذ تر نف انته من أبي العاص رضى الله عنهما ومثل هذالا يشغل أرباب المكال عماهم فيه من حسن الحال حيث وماواالى مرتبة جمع الحمع وهم الذين لانحوم ولهم الذه رفة فلا تمنعهم الوحدة عن المكثرة ولاالكثرة عن لوحدة فهم كائنون بالنون قر وزغر ببوك رشيون فرشيون بحسب الارواح اللطيفة والاشباح الشروفة فالذي مازاع بصره وماطغي فعمارأي من آمات ريه المكبري كيف يشغر فليمقطعة من لحمه وهذا كله من شدّة قواضعه وحدى خلفه صلى الله علمه وسلم ومن تواضعه صلى الله علمه وسلمانه كان يعود المرضى الشريف منهم والوضيع والحر والعبدحتي عادمرة غلاما يهودنا كان يخدد مدسلي الله عليه وسلم فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر الى أسه فقالله أيوه اطع أباالفاسم فأسلم فحرج صلى الله عليه وسسلم وهو يقول الحمدلله الذي أنقذهمن المار رواه المحارى عن أنسرضي الله عنه والعيادة نهامع التواضع وضاالله وحيازة الثواب فغي الترمذي مرفوعامن عادمريضا ناداهمنا دطبت ولهاب بمشلك وتبوأت مرا لجنسة منزلا ولابىدا ودمن توضافأ حسن الوضوء وعادأخاه المسلم محتسبا بوعدد سرجه نمسه بعن خريفا وانما كان فها تواضع لان فهاخر و جالانسان من مقتضى جأهه وتنزهه عن مرتبة مالي مادون ذلك وكان للى الله علمه وسلم يشهد الجذازة سواء كانت اشريف أووضيع فيتأ كدالتأسى به ملى الله عليه و-لم وآثر قوم العزلة ففاتهم خبركثير وروى البهق وابن احداق عن أنس رضى الله عندأنه صلى الله عليه رسلم لما فتحت مكة ودخلها يحيوش المسلين طأطأر أسه على رحله حتى كادعس رحله تواضعا لله تعالى وأخرج الترمذي عن أنس رضى الله عنه انه عليه الصلاة والسلام بج على و-لرثو عليه قطيفة أى كساءله خل لا يساوى أر بعية دراهم وذلك لا نعفى أعظم مواطن التواضع اذالحج حالة تجردواقلاع وخروج من المواطن وسفر الى الله ألاترى الى ماذ يعمن الاحرام فامه اشارة الى الداراد احرام النفس من الملادس تشبها بالفارس الى الله ولمكون تذكرة للوقف الحقيق وقال وتلبته صلى الله عليه وسلم اللهم احعله حالار ماعنيه ولاسمعة وهذاقاله تخشعا وتذللا وعدالنفسه كواحدمن الآمادفيكون دالاعلى عظم تواضعه لان الرباء لا مكون عن حي على رحل رث وانما يكون عن حير على من اكب زغيسة وملا سن فاخوة وأغشية محمرةوأ كوارمفضضة هذاء عانه صلى الله عليه و- المأهدى في هذه الحة مائه بدنة وأهدى أحماله مالا وسميء عله فن علة ما أهداه عمر رضى الله عنه عمر اعطى مد النمائة

دنارفأبي قبولها رواهأ بودارد ومن تواضعه صلى الله على هوسلمانه كان اذاصلي الصبعجاءه خدم أهل المدسة مآ نعتهم فها الماعر بدون التبرك مأثر بده الشر وفقصلي الله عليه والمفايؤتي مانا الاعمس مده فيه فريما جاؤه في الغداة الساردة فيغم سيده فها ولاعتن علاجل المردوه ذا من من مداطفه وحسن خلقه وكال توانعه صلى الله عليه وسلم رواه مسلم والترمذي وغيرهما وفى ذلك دليسل على رو زه لا اس وقر مه منهم لمصل كل ذى حق لحقه وليعلم الحاهل و يقدى بأفعاله وهكذا ننبغي للائمة بعده وروى أنونعيم في الدلائل عن أنس رضي الله عنه كان صلى الله علمه وسلم أشدة الناس لطفاو اللهما كان عنه في غداة باردة من عبد ولا أمة تأتده بالماء فيغسل وحهه وذراعده وما كله أحدقط الاأصغى الهفلا شصرف حتى مكون هوالذى مصرفءنه وماتناول أحدمد وقط الاناوله اباها فلابغزع حتى يكون هوالذي ينزعها ومن توانه ووصلي الله علمه وسلمانه كان حسن العشر ةمع أز واحه فيكان سام معهن في فراش واحد ولو كانت ما أضا معموا ظبته على قدام اللدل فيذام مع احداهن فأذاأ رادالفيام لوظيفته قام فتركها فتحمعون وظمفته من قيام الليل وأداء حقها المندوب وعشرتها بالمعر وف وقد علم من هذا ان اجتماع الزوج معز وحته في فراش واحداً فضل من نوم كل في فراش اذالقصد الانس لاالحماع لاسماان عرف من حالها حرمها على ان شام معها فيما كدالاستعبال و يكون تر كدمكر وها ولا الزمن نومه معها الجماع ومن تواضعه صلى الله علمه وسلم مار واه الشيخان اله صلى الله علمه وسلم كان يسرب أى يرسدل لعائشة رضى الله عنها منات الانصار بلعين معها وذلك في أول تزوَّحه مالانها كانت مغمرة وروى مسلم انه صلى الله علمه وسلم اذا شربت عائشة رئبي الله عنها من الاناء أخذه فيضع فع على موضع فها ويشرب اشارة الى مريد حما وهذا من شدة متواضعه صلى الله عله وسلم واذا تعرنت عرقا بفتم العبد واسكان الراعوهوا لعظم الذي علىه اللهم أخذه فونعفه على موضعفها وكانتسكي في حرها و بقدلها وهوصائم رواه الشيخان وروى أصاب السنن الستة الهصلي الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهوصائم كل ذلك للتلطف من وحسن العثمرة معهن وهدنالا مكون الاعن حسنت أخلاقه وكل توانعه وجا انهصد لي الله علمه وسلم ونف لعائشة رنبي الله عنها يسترها وهي تنظر الى الحبشة بالعبون بالحراب وهي متكثة على منكمه قالت فقال لى أماشيه تأماشيعت فعلت أقول لالارواه الترميذي وقال حسن صحيح وروى الامام أحمد عن عائشة رضى الله عنها قالت خر حت مرسول الله صلى الله عليه وسلم فى معض أسفاره وأناجار بقلم أحمل اللهم ولم أبدن فقال صلى الله علب موسلم للناس تفدّموا فنقذموا ثمقال تعمالي حتى أسابقك فسيفته فكالتحت عني حتى حملت اللحمو بدنت وسمنت خرحت معه في نعض اسفاره فقال للناس تقدّموا عمقال تعمالي أسابقك فسيقني فحعل يضحك و يقول همذه بتلاثوا نماقال ذلك لها تلطفا م اوتطبيبا الخاطر هارضي الله عنها وذلائمن كال تواضعه صلى الله عليه وسقم وروى الطيرانى في الصغير والاوسط عن أنس رضى الله عنه المهم

ومن العمامة رنى الله عنهم كانوا يوماعند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رنى الله عنها عُم أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيفة من بيت أمسلة رضى الله عنها فوضعت وبن يدى الذي صلى الله عليه وسلم فقال ضعوا أيديكم أى للاكل فوضع الذي صلى الله عليه وسلم يدهو وضعنا أمدنا فأكلنا وعائشة رضى الله عنها تصنع طعاما عجلته حين رأت الصحفة التي أتي مامن ست لمسلمة رضى الله عنها فلما فرغت من طعامها جاءت به فوضعته و رفعت محقة أمسلة في كسرتها ففالرسول الله صدلى الله عليه وسلم كلوا باسم الله أى من صحفة عائشة غارت أمكم عماعطي معونة المسطة رضى الله عنها وقال طعام مكان طعام واناء مكان اناء وهذا الحديث رواه العارى ملفظ كان ملى الله عليه وسلم عند رهض زائه فأرسات احدى أمهات المؤمنين بصفة فهاطمام فضر مت التي الذي صلى الله عليه وسلم في منها بدا الحادم فسقطت الصعفة فانفلفت فحم الذي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة غرحمل عمع فها الطعام الذي كان في الصحفة و يقول غارت أمكم غرحيس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هوفي بينها فدفع الصحفة إلى التي كورت صفتها وأمسانالم كسورة في ميت التي كسرت واتفقوا على انّ التي كان في سهاهي عائشة رضى الله عنها واختلفوافى التي جاء الطعام من عندها فحاف في واية انها مسلمة وفي أخرى انها صفية وحل بعضهم ذلك على التعدد ولامانعمنه وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم رجعت الى نفسى وندمت فقلت بارسول الله ماكف ارته قال اناء كاناء وطعام كطعام وجا فى بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم حين كسرت لميثر بعلها أى لم يلها ولم يعما فوسع خلقه الشربف آثارغ مرتها ولم يتأثرهن فعالها ذلك بحضوره وحضو رأصمامه لمز مد سله وعله بما تؤدّى السه الغيرة وقضى علم العيكم الله في المتماص يحعل المكسورة عندهاودفع التحتحة لضرتم اوهكذا كانتأحوا لهصلي الله عليه وسلم معأزوا حهلا يؤاخد علمن ويمذرهن ورفع اللومعنن وانأقام علمن مران المدلمن غرقان ولاغض فهو رؤدرديم حريص علمن وعلى غيرهن عز يزعليه أى شديد عليه مايعنهم أى مايشق علمهم و في المدرث اشارة الى أن المرأة رنبغي أن لا تؤاخذ فهما يوسدر عنه امن الغرة لا خافي تلك الحالة كون عقلها محعوبالشدة الغضب الذي أثارته الغيرة وفدأخرج أبو يعلى عن عائشية رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الغرى أى المرأة الغبري لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه وروى البزار والطرراني عن ابن مسعود رضى الله عند مقال كنت جااسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه ادأ فبلت امرأة عربانة فقام الهارجل فألتي علمانو با وضمها المه فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم فقال مفض حلسائه أحسماأى أظمها امرأته فقال صلى الله عليه وملم أحسم اغيرى ان الله كتب الغيرة على الدساء والجهاد على الرجال فن صمر مهن كانله أحرشهمد وفي المواهب عن عائشة زضي الله عما قالت أثبت النبي صلى الله عليه وسلم يخزره طيختهاله وقلت اسودة أم المؤمن من رضى الله عنها والذي سلى الله عليه وسلم ينى

ويدنها كلي فأرت فقلت لها كلي فأمت فقلت لهااتاً كان أولا اطخين م اوجها له فأرت فوضعت مدى في الخزيرة فلطخت م اوجهها فضعك رسول الله سلى الله عليه وسلم فوضع رأسي على فلده وقال اسودة الطخي وحهها قصاصا فلطخت ماوجهسي فضحك رسول اللهصلي الله علمه وسلم والخزيرة لمم يقطع صغاراو وصب عليهماء كثير فاذا نضح ذرعليه الدقيق وبالجملة فمن تأمل سرته عليه الصلاة والسلام مع أهله وأصحابه وغيرهم من الفقراء والايتام والارامسل والاضاف والمساكين علمأنه قدملغ من رقة القلب وليتمالغا بة التي لامر محاورا معالمخلوق وان كان يشتذ في حدود الله وحقوة ودينه حتى قطع مدالسار ق وحدّالزاني الى غير ذلك وقد كاناصلي الله عليه وسلم ولا لحف أصحبانه و بياسطهم بالفول والفعل عبانولج حبه في القلوب تطمينا الهدم وتقو بدلاعمانهم وتعليما الهمأن ساسطوا بعضهم بعضا لانهدم اذارأ واذلك من أكل الخلق وأفضلهم وقدعلوا فوله تعالى لقد كاءلكم فيرسول الله اسوة حسنة الممأنت قلو جمعلى فعل ذلك مع يعضهم وروى عبد الرزاق والترمذى عن أنس رضى الله عنه الترحلا من المادية يسمى زهبرا وفي رواية زاهر بن حرام الاشععى وكان عادى الذي صلى الله على وسالم بموجودالبادية أىبمايستطرف ويستملح منهاوكان صلىالله عليه وسلم بإديهو يكافئه بموحودا لحاضرة أى عادستطرف مهاوكان صلى الله عليه وسلم بقول زهرباد بتذاونحن حاضرته وكان ملى الله عليه وسلم يحمه فشي صلى الله عليه وسلم الى السوق فوحده قامًا بديع مداعه همن قبل ظهره وضمه سده الى صدره فأحس زهبر بأبه رسول الله على الله عليه وسلم فال فعلت أمسح ظهرى في صدر مرجاء حصول بركته وفي رواية فاحتضاء صلى الله عليه وسلم من خلفه وهولا ببصره فقال أرسلني من هدا فالتفت فعرف اندالنبي سدلي الله عليه وسلم فعل لأنالوماألصق طهره أىلانقصر في الصاف طهره بصدر الني سلى الله عليه وسلم حين عرفه تبر كاوتلددا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملاطفة معمين يشترى العبد فقال رهبر مارسول الله اذن تحدني كأسدافه الله صلى الله عليه وسلم أنت عند الله عال وفي روانة لسكن عذر الله لست بكاسد فهذا من تواضعه ملى الله علمه وسلم وشدة ملطفه مأصامه وأخر جأنو بعلى عن زيدن أسلم أن رحلا بلقب معبد الله المار كان يدى للنى سلى الله عليه وسلم العكة من السمن تارة و العسل أخرى فاذا جام صاحبه بتقاضاه أي يطلب ما اثمن جامه الي الني صلى الله عليه وسلم فقال اعط هذا عن متاعه فالزيد الذي صلى الله عليه وسلم على أن بدسم وبأمر فيعطى الثمن وفيروا به وكان لايدخسل الى المدسة لمرفة الااشترى مهائم عاء فقال ارسول الله هذا أهدية ملك فأذاجا اصاحبه يطلب غنه جاء دفيقول أعط هدذا الثمن فدتول ألم ترده لى فيقول ليس عندى ماأعطيه فيضعك ملى الله عليه وسلمو بأمر اصاحبه بقنهو وقع نحوذلك التعمان بالتصغيران عمرو بنرفاعة الانصارى رضى اللهعته ذكرال مر نكار في كتاب الفكاهة والمزاح اله كان لا يدخل المدية المرفة الااشترى مهاتم عامه

لى الذى صلى الله علمه و لم فتقول هذا أهديته لك فاذاجا صاحبه بطلب نعصان شمنه أحضره الى الذي ملى الله عليه وسلم فنقول أعط هذا عن مناعه فيقول أولم تسدهلى فيقول والله لم ، من عندى غنه واقداً حبيت أن تأ كله فيضحات و بأمراصا حبه بغنه وكان صلى الله عليه وسلم عز ح ولايقول الاحقا وذلك ان الناس مأمور ون بالاقتدا بهديه فاوترك الطلاقة والشاشية ولزم العبوس لآخذاالماس نفوسهم بذلك على مافى مخالفة الغريزة من المشقة والعنا فز حامر حوا قال بعض السلف كان للنبي صلى الله عليه وسلم مها بة فاو لا أنه كان يتبسط لاصمامه و مداعهم ااستطاعوام كالمتمولا المقام معداشدة ماأ فاصدالله عليه من الهدية والحلال ووى الترمذي عن الى هر و رضى الله عنه قال قالوا مارسول الله انك تداعينا قال انى لا أقول الاحقا وروى الترمذى وأبودا ودوغيرهما الترحلا كانه بله أى غفلة في أمور الدنيا قال بارسول الله احملني أى مرلى سعير أركب علمه لأغز ومعكم فباسطه صلى الله علمه وسلم فقال انى حاملا على ابن النافة فسيق فالطر واستصغاران الناقة فقال مارسول الله ماعسى أن يغنى عنى ان الناقة فقال صلى الله عليه وسالم و على وهل بلدال مل الاالناقة أى لوتدس و تأملت لا دركت وفهمت أناس الناقة بصدق على المصل المكبر وجاءته امرأة فقالت بارسول الله اجانى على بعير وقال اجلوها عدلي اس ومبر فقالت وماأ صنع مه و ما يحماني ما رسول الله فقال هل عدم عوم الأ ان العمر وروى الترمذي وغيره انه صلى الله عليه وسلم باسط عمته صفية بفت عسد المطلب أم لز مر من العو امرضي الله عند محن قالت مارسول الله ادع الله أن مدخلني الحزية فقال ما أم الانان المنة لامدخلها عو زفزعت فقال الهاانك تعودس الى صورة الشاب في الحنفال الله عالى وقول اناأنشأناهن انشاء فعلناهن احارا وكان عليه الصلاة والسلام عازج صاء بالقول والقد على للاطفقو يخالطهم و يحادثهم أنسالهم و حرالفلو عمو الخذاء معهم في مد امر وهم و مداعب صداغم و عاسهم في حروجاند أم قدس رضي الله عنها مان الها مغمر لم أكل الطعام فأحلسه في عره فبالعلى ثو مه فدعا يماء فدضيه ولم بقل شأوه وصلى للمعليه وسلم معذلك قليه يحول فى الملكون حيث أراد الله به وما وردعته عليه الصلاة والسلام فى النهبي عن المراعبة محول على الا فراط لما فيه من الشيغل عن ذكر الله وعن التفسكر في مهمات الدىن وغروذال كقسوة الفلب وكثرة الضحك وذهاب ماء الوجه يل كثيرا ماولد الامذا والحقدوالعداوة وجراءة الصغرعلى المكبر فالعمررض اللهعناءمن كثرض كدقلتهانه ومن من حاستفف مه فكل ذلك مجو لعلى الافراط ولذاقيل

> فايال أيال المسرراح فانه بيجرى عايات الطفل والرجل النذلا و يذهب ماء الوجه من كل سيد به ويورثه مس عد عسرته ذلا

والذى يالم من ذلك هوالمباح الذى لا يؤدى الى حرام ولا الى مكروه فان سادف مصلحة مدل والمناب نفس المخاطب كاكان يفعله سلى الله عليه وسلم فهومستعب وروى المخارى ومالم

عن أنس رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لى أخ يقال له أنوعم وكان له زغر بلعب به في ات فدخل على النبي سلى الله عليه وسلم ذات يوم خريا فقي ال ماشأنه فقالوا مات نغره فقال با أباعم تافعل التغير ملاطفة وتأنيساله وتسلمة وذلك من حسن الخلق وكرم الشما الله والتواضع وقى وابة للترمذي عن أنس رضى الله عنه مقال أن كان النبي سلى الله عالمه وسلم لها الطناحية وقول الأخلى با أباعم رمافعل النغير والمنغيرة فعر مو زن رطب وهو طائر سغير كالعصفور والحسم نغران كصر دومردان ومع ذلك كان خريو زن رطب وهو طائر سغير كالعصفور والحسم نغران كصر دومردان ومع ذلك كانكان سلم الله عالمه وسلم قدر زق من الحشمة والمكانة والعظمة فى القالون قبل بعثمه و ده دها فدر اعظماحي أن قوم الذين كانوا بحد فه بعدا لبعثمة اذا والمهوم عظموه وقضوا عام من الحلال والمهامة التي تدهش القالوب و تحمرها أن ومده من الحلال والمهامة التي تدهش القالوب و تحمرها أن رآه بديم قال الانوسري

كأنه وهو فردمن جلالته \* في عسكر حسن تلقا ، وفي حشم

أى فلالته ومهابته عندرؤ بته وهومنفردأعظم من مهابة أعظم مان عندر و بته وهومع عسكره وحشمه واقدحاءالمه صلى الله علمه وسلم رحل لحاحة مذكرها فقام بين مدمه فأخدته رعدة شديدة ومهامة فقال له هون علمك فانى است علك ولاحمار وانحا أنااين امرأة من قريش تأكل القديد عكة أى العم القدد فنطق الرحل محاجته فقام صلى الله عليه وسلم فقال بالمها الناس اني أوحى الى أن تواف وا ألافتوان عوا حتى لا يغي أحسد على أحدولا يفخر أحدعلى أحدوكونواعبا دالله اخوا ناوانم اقال ذلك لانه لمارأى تواضعه كانسساني تسكمن روع الرحل حث الناس على التواضع ليتمكن الناس من قضاع عاجاتهم والتوانع انسكسار الفلب وخفض حذا حالذل والرحة الفلق حتى لارى له عنداً حدحقا مل برى الحق اغيره وقوله صلى الله علمه وسالم فاني است بملائة قصديه سلب صفة الملوك عنه الما ملزمها من الحمر وتبة والتركم والافتخار وقال أنااس امرأة تأكل القديد تواضع الان القديد طعام أهل المسكنة فكالنه قال أنااس امرأة مسكمنة تأكل من مفضول الاكل فيكمف يخاف مني و روى أبوداودوغ مره أن قبله . قت مخرمة التمميمية رأته جالساني المسحد فارءدت من الفرق أى الخوف والفزع فقال الهاصلى التدعلب وسلم المسكينة عليك السكينة فلاقال الهاذلك ذهب عنهاما كان بقلهامن الرعب ور وى مدام عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه ما قال صحبت رسول الله صلى الله علمه وسلم وماملأت عنى منه قط حماء تمو تعظماله ولوقسل لى صفه أى يحمد ع أوصافه الما قدرت واذا كان هذا قوله وهومن عظما العمامة فالانغسره ويبين ذلك و وضحه ماروى أنه علمه الصلاة والسلام كان اذا فرغ من سلاة اللهل حدث عائشة وضي الله عنها ان كانت مستية ظة وألا اضطحع بالارض غمخر جبعد ذلك لاصلاة وماذال الاأنه صلى الله عليه وسلم كان يتم عد الملاو يشتغل عارة رته من الله فيظهر عليه حال حتى نظن أنه لدس من الدشر فلو

خوج على تلك الحالة التي كان عام اوماحصل له من القرب والتداني في مناجاته وسماع كلام ربه وغـ مرذلك من الاحوال التي بكل اللسان عن وصف اهضها لما استطاع بشر أن يلقاء فكان عليه الصلاة والسلام يتحدث مع عاشة و يضطعه ع بالارض حتى يحصل التأنيس بحنسهم وهو التأنيس بعائشة التي هيءن الشرأومن حنس أصل الخلفة الذي هوالارض ثم يخرج الهم ليتميكن الناس من مخالطته والتسكلم معه وما كان يفعل ذلك الارفقام م وكان المؤمنين روَّفا رحما وقدما وفالحديث أنعلما خبرع لى اسأن اسرافيل بين أن يكون ندامل كاأونساعيدا نظر على الصلاة والسلام الى حـ مريل عليه السلام كالمستشرلة فنظر حبريل الى الارض بشيرالي التواضع وفيروا بة فأشارالي حبريل أن تواضع فقلت نبياعبدا فاختار عليه الصلاة والسلام العبودية تواضعا فلذلك أورثه الله الرفعة حتى وفع الى السماء وأطلعه الله على الملسكوت الاعلى وفي النارى أن مجود بن الرسع الانصاري الخزر جي رضي الله عنه وقف على الذي صدلى الله علسه وسلم وهوابن خس سدي فعير عليه الصلاة والسلام في وجهه مجةمن ماء بترفي دارهم يمازحه بمافكان في ذلك المجمن البركة أنه لما كبرلم يبق في ذهنه من ذكر رؤ ية النبي صل الله عليه وسلم الاتلك المحة فعد سدب ذلك من العماية فقد علت أنه عليه الصلاة والسلام كان مع أمحامه وأهله ومع القريب والغريب في غاية ونها ية من سعة الصدرود وام البشر وحسن الخلق وابن الخانب حتى يظن كل واحدد من أصحابه أنه أحهم المه وكان يبدأ من لقد مالسلام ويقفه ممن استوقفه وعزام مالصغير والكبير أحمانااذا اقتضاء المقام وحب الداعي وهسذا المدانلاتحدفيه الاواحبا أومستحبا أومباحافكان يباسط الخلقو يلاسهم لستضرؤا بنور هدابته من ظلمات دماحي الجهرو يقتدوا مدمه صلى الله عليه وسلم وكانت محالسته سلى الله على وسلم مع أصحامه رضى الله عنهم عامم المحالس تذكر بالله تعالى وترغيب وترهيب المامة لاوة القرآن أوعاآ تاه الله من الحسكمة والمواعظ الحسنة وتعليم ماسفع في الدين كاأمر ه الله أن يذكر و يعظ و يقص وأن يدعوالى سبيل ر مه بالحكمة والموعظة الحسينة وأن يشرو ينذر فلذلك كانت تلك المحالس وحب لاصابه رقة القلو بوالزه في الدنيا والرغبة والآخرة حتى قال ابن مسعود رضى الله ءنه ما كنت ألخن أحد امن الصحابة رمد الدنياحني نزل منكم من ير مدالدنيا ومنكم من يربدالآخرة ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أتهماعاب دواقاقط ولاعاب طعاماقط ان اشتهاء أكاء والاتر كفواء تذركاء تذاره لمارفيده عن الضب بأنه لم يكن بأرض قومه وهذا من حسن الأدب لان المرعقد لا يشتهدي الشي ويشتهيه غرهوكل مأذون من حهة الشرع لاعمب فسه أمّااذا كان حرامافانه بعييه و مذمه و نهييءنه للنع منعثمر عالامن حمث ذاته فقد يكون حسن المذاق والصنعة فالعيب انكان من جهة صنعة الآدمين فقد يحوز وأمامن حيث صنعة الله فالعب لا يحوز فال النووي ومن آداب الطعام المأكدة أنلايعاب كقوله مالح حامض قابر الملح غليظ رقيب في غسيرنا ضع ونحوذ لك ومن

29

واضعه سلى الله عليه وسلم أن هذه الدنباشاع سهافي العالمين قديما وحديثا فقال سلى الله علم وسلم لانسبوا الدنيانعمت مطية المؤمن علهارباغ الخسرو ما ينجوهن الشر"ف كان الذين يسبونها يظهر ونالاستغناء عنهاوعدم الاعتبار بهامع أنه خلاف الواقعلان الله جعلها وسيلة لتحصيل الخبر فدحه صلى الله عليه وسلم لها ونهيه عن سها فيه اظهار للهدة ق من احتياج من فيها المها وقال صلى الله عليه وسلم لاتسم والدهر وفي ر وابدلا تفولوا خيرة الدهر فال الله هو الدهرأى هواافاعل لمايحدث فيه والمعنى انكم اذاسيه تم الدهر وقع السب على الله لامه الفعال لمابر مد لاالدهر فحالب الحوادثومتواجاهوالله لاغرره وحاق روامة أناالدهر سدى الليل والنهارأى أقلهما كيف شت وأدرمافه ماكيف أريد فهو كالتف مراهوله أنا لدهر ومن واضعه ومسن خلفه صلى الله علمه وسلم أنه ماخير سأمرين الااختار أيسرهما مالميكن اعمافان كان اعما كان أبعد دااناس منه ومن تواضعه ملي الله علمه وسلم أنه لم يكن له روّاب را تب ر وى النخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال من " النبي الى الله علمه وسالم بامس أة وهي تدكيء تسار قبر فقر له القالق الله والسيرى فقالت المثان عني فاذك خلوم ن مصيني وفير واية فانك لمتص عصدي وخالم يتهد لك وله تعرفه صلى المه علمه وسلم فخاوزها ومضى فرتمار حلوهوا لفضل من العماس رضى الله عنه ما فقال لها ماقال للترسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ماعرفته أي لانه صلى الله عليه وسلم من تواضعه لم يكن يستنبع الناس و زامه ا ذا مشى كمادة الماوك والممراء وأدضا فقد كانتهى في غاية من الوحد والبكا فقال الفضل للرأة اله ارسول الله صلى الله عليه وسلم وادمسام في رواية فأخذها ش الموت من شدة الكر بالذي أصام الماء فت أنه رسول الله صلى الله علىه وسلم فحاعت الى مامه فلمتحد عليه تواياأي فكانها تتحبت لانه الماقيل لهاانه رسول الله صلى الله عليه وسلم استشعرت خوفاوهبية فينفسها فتمو رتأنه كالماوك لهماحب وتوادعنم الناس من الوصول السه فوحدت الامر يخلاف ماتصة رته فقالت له صلى الله علمه وسداي عتدرة لم أعرفك فقال انما الصبرعندالصدمة الاولى وكونه صلى الله علمه وسلم لدسله قواب اغاهو ماعتبارا غلب الاحوال فلا سَالَى أَنه م لى الله عليه وسل لما حلس على شرأو بس كان أنوموسي الاشعرى رضى الله عنه جالساعلى باب الحائط كالبؤاب لامدخل أحد عليه صلى الله عليه وسلم حتى يستأذن له وحرح بعضهم بدنها ماناته كان علمه الصلاة والسلام اذالم بكن في شغل من أهله ولا انفر ادمن أعره يرفع حجامه بينمو مين الناس ومرزاط السالحاحة اليمواذا اشتغل بأم نفسه التخذية ابايه وأما حياؤه صلى الله علىه وسل فسيل مافى المعارى من حديث أى سعيدا الحدرى رضى الله عند كانوسول اللهصلى الله علمه وسلم اشد حماعين العددرافي خدرها واذا كرهشداعرف فى وجهه وهواشار والى أنه لم كن بواحد أحدايد الداير هديل بتغروجهه فيفهم أصحابه كراهة لذلك وأخرج النزارعن امنء اس رضى الله عنه ماقال كان صلى الله عليه وسلم بغدّ سل من دوا

الجحرات وارأى أحدعورته فط أى وهدامن شدة فحما أهصلي الله علمه وسلم وروى الترمذى عن أنس رضى الله عنده قال كانر-ول الله صلى الله عليه وسلم لا بواحه أحدا فى وحهه شيّ المرهه فدخل علم مومار حل وعلمه أترسفرة فل اقام قال لاصحابه لوغيرا ونزع هذه الصفة وفى والة لوأمرتم هذأ أن يغسل هذه الصفرة وعملى حسب حياة القلبى وفظته و عرفته لما يضر و منه عه في الدارين تسكون فيه قوّة خلق الحياء وقلة الحياء من موت القلب أىمن فقسد سقاته المقتضية للمكل وكا كان القلب حدا كان الحياء أتمولذا كانتمام الحماء فاانى صلى الله عليه وسلم اذلا قلب أحيامن قلبه وفى الشرع الحياء خلق يعث على احتمال القبع وعنعمن التقصرف حقذى الحق ولذاجا فالديث الماءمن الاعان والحماء خبر كله واذالم تستخفا سنعماشت والحياء أقسام كشيرة منها حيا المكرم كعمائه صلى الله عليه والممن القوم الذين دعاهم الى ولعدر بنب بنت عشرضى الله عهالما زو جهاوطولوا المقام بعدالا كل فاستحما أن يقول الهم انصر فو افقا مفقاموا الاثلاثة أواثنين فحكم واحتى انطلق صلى الله عليه وسلم الى أر واجه فسلم علم يتم الموافأ خبره أنس رضى الله عنه مدامهم فا فدخل عملى ز بفرضي الله عها وأنزل الله يا الذين آمنوالالدخلوا وت الني الاأن يؤذن المكم الى طعام غسرنا ظرين اناه والمكن اذا دعية فادخلوا فأذ المعمة فانتشروا ولامستأنسين لحديث ان ذايكم كان يؤدى الذي فيسقى منكم والعلايسقى من الحق ومها حما العبودية وهوحما عتز جعمة وخوف ومشاهدة عدم صلاخمة عبوديتما مبوده وأن قدر المعمود أعملي وأحل فعبوديته لهتو حب استحيا ومنه لامحالة ومنها حياء المرعمن نفسه وهوحماء النفوس الشريفة الرفيعة من وضاه النفسها بالنقص وقذاعها بالدون فعد نفسه مستصدامن نفسه حتى كأناه نفسين يستحي باحداهمامن الاخرى وهذامن أكل مايكون من الحماعفان العمد اذا ستحامن نفسه فهو مأن يديني من غيره أحدر وأحقو الحماء لامأني الايخبر لان من استعما أن راه الناس بأتي رقبيم دعاه ذلك الى أن يكون حياؤه من ربه أشد فلا يضمع في دضة ولابرتيك خطيثة وهومن الاعانلانه عنع صاحبه من ارتبكاب المعاصي وأكل المهاء وأولاه الحماءمن اللهوهوأن لابراك حيث نهاك ولايفقد لأحث أمرك وكالهاند انشأعن المعرفة ودوام المراقبة والحماعفر يزى ومكتسب فالمكتسب هوالذى جعله الشارع من الاءان وهو المكلف به غيرات من كان فيه غريزة منه فاخ اتعينه على المكتسب حتى وكادركمون المكتسب غربزة وكان صلى الله علمه وسلم قدحم عله المتوعان فكانف الغريزي أشد حداء من العذراء فىخدرها حتىروى اله صلى الله عليه و-لم كان من حياته لايثبت مره في وحه أحداى لايدى نظره فده ولايتأمه (وأماخوفه) على الله عليه وسلم من و محل وعلاف كان على غاية لايساو بهأحدفها وكانأتق الناس وأشدهم خشية وكان صلى الله عليه وسلم يصلى ولخوفه أزيز كأزبزالمر حل لغلبة الخشية وكانبصلي وبكي وتسيل دموعه من غيرصوت ويسمه

لحوفه صوت خفي والمرحل القدرمن المنحاس وفى ر واية أنين كأنين الرحا وكان صلى الله علمه وسلم يقول لوتعلون ماأعلم لضحكتم قلملا ولبكيتم كثيرا وخوذه صلى الله علمه وسلم كانخوف هيبة وتعظم واحلال ومذالا بكون الامع كال المعرفة والمحبة فهو تعظيم مقرون بالحب قال بعضهم الخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء العاملين والهيبة للجميين والاجلال المفريين فهوصلى الله علمه وسلمأكل المحمن المقررين فكان خوفه خوف همية واحلال وقد جمع الله له من على المقين وعين المقس وحق المقين فيكان شهد الاشياء عما نامع الخشمة القليمة واحتحضار النظمة الالهية على وحدام عتمع لغيره صلى الله علمه وسلم ولذا قال ان اتفاكم وأعليكم ما لله أنا (وأَمَّا عِنْهُ) صلى الله علمه وسلم فانه قد كان أشج ع خلق الله وقد تواترت بذلك الأحاديث والاخبار فن ذلك مارواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الذاس وأحود الناس وأشجه عالناس القدفزع أهلالد مذذا تليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول اللهصلي الله عليه وسلم راجعا قد - يقهم الى الصوت على فرس عرى لا بي ظلحة والسيف في عذف وهو رهول أن تراعوا وفى رواية كان فزع من عد و بالمدية فاستعارا انهى صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المذروب فركيه عليه الصلاة والسد الم فلارحه قال ماراً مامن في أي يوحب الفرعوان وحدناه أى الفرس ليحرا أى واسعا لحرى قال الراوى وكان فرساء طئ أى لايسرع في مشبه وقدر واية الأأهل المدينة فزعوامرة أى ليلافركب سلى الله عليه وسلم فرسالابي لحلحة كال مقطف أوفيه مقطاف أى رطاء فلمار حمقال وحدثافرسكم هددا بحرافكان بعد الاعماري وفى والمقاسق معدد للثففي هذا الحديث سان شحاعته صلى الله علمه وسلم وذلك مأخوذمن شدة علته في الخرو ج الى العدوقيل الناس كلهم عدث كشب الحال و رجع قبسل وصول الناس وفيه سانعظم مركة ومعزته في انقلاب الفرس سر دمادهدان كان طبينا قال القاضي عماض وقد كان في أغراسه صلى الله عليه و سلي فرس احمه مندوب فلعله صارالهـ منعد وقال النووي محتمل اخما فرسان اتفقافي الاسمقال الزرقاني وهدندا أولى وروى الامام أحمد والنسائي وغيرهماعن النحروضي اللهءنهما فأل مارأيت أشحه ولاأنحدمن رسول اللهصلي التهعليه وسلموالنجدة الشحاءة والشرة وفيروا بةولا أحودولا أرضى من رسول التعصلي الله علمه وسلم وعطف أحودعلي أنحد للناسبة سفما اذالحواد لايخاف الفقر والشحاع لايخاف الموت ولان النحدة حود مالنفس وهو أفصى مراتب الحود وروى ان استحاق والحاكم وغيرهماانه كانتمكة وحل فاللهركانة وكانشديدا انتوة يحسن الصراع وكان الناس أنوفه للمارعة فيصرعهم فينفياهوذات يوم فيشعب من شعاب مكة اذافيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مار كانه ألا تتق الله وتقدل ما أدعوك الديه فتؤ من ما لله ورسوله فقال له ركانة ما مجمَّر هلك من شاهد مدل على صدقك فقال أرأيت ان صرعتك أتؤمن بالله ورسوله قال نعم ما محمله

فالله تهيأ للصارعة فقال تهيأت فدنامنه رسول اللهصلي الله عليه وسلم فأخذه ثم صرعه فتحب من ذلك ركانة غمساله الاقالة والعود ة ففعل فه ذلك ثانيا وثالثًا فوقف ركانة متحماً وقال ان شأنت الحددة لاالحافظ ان عرفى الاصامة وكانة من مديريد بن هاشيم ف الطلب بن عبد مذاف الطلبي وى البلاذرى انه قدم من سفر فأخبر خبر النبي صلى الله عليه وسلم أى دعواه النبوة وكان أشد الناس فاعلى الني سلى الله عليه وسلم وقال باعجدان صرعتني آمنت بك فصر عدفقال أشهد أنك ساحرتم أسلم بعسد وأطعمه النبي صلى ألله عليه وسلم خمسيز وسقا وقيل لقيه في بعض حبال مكة فقال ماامن أخى بلغنى عنك شي فأن مرعنى علت المنصادق فصارعه فصرعه وأسار وكانة في فتع مكة وقبل عقب مصارعته ومات في خلافة معاو بة رضي الله عنه وقبل في خلافة عثم أن رضي الله عنهوقيل عاش الحسنة احدى وأربعين وجاءفي بعض روايات هذا الحديث انهصلي الله عليه وسلرسارع زيدين ركانة فلعل تلك المصارعة فدتعدد فرقمع ركانة ومن قمع المهمز الدواسكل مهما صحية رضى الله عهما وروى الطمي البغدادى عن ان عداس رضى الله عهما قال ماء زيدبن دكانة الى الذي صلى الله عليه وسلم ومعه ثلثما تهمن الغنم فقال ماعج دهل لا أن تصارعني الروما تتعيل لي ان صرعتك قال ما تذمن الغنم فصارعه فصرعه مثم قال هدل لك في العود قال ما تجعل لى قال ما ثه أخرى فصارعه فصرعه وذكر الماللة نقل ما محدما وضع حذى في الارض حدقباك وماكان أحددا بغض الى منك وأناأتهدأن لااله الاالله وأنكر سول الله فقام عنه وردعلمه غنمه فانضع بدا اندصلي الله علمه وسلم صارع ركانة واست معمعا وصارع جماعة عرهمامنهم أبوالاسودالحميم كاقاله السه لى ورواه البهق وكانشديدا دلغ من شدّته انه كان رقف على حلدال قرقو يتحاذب أطرافه عشرة لينزعوه من شحت قدمه فيتفري الجلدأي بتقطعولم يتزخر ح عنده فدعا أبوالا نسودرسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصارعة وقال ان سرعتني آمن الفصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارا فلم يؤمن به وقد حضرصلي الله عليه وسلم المواقف الصعيبة كدروأ حدوحنين وفر الكاة والانطال عنه وهوثا وتلاسر ح ومقبل لأبدير ولا متزخرح ومامن شحاع الاوقد أحصدت له فر " قوحفظت عذه حولة الاالني صلى الله عليه وسلم روى المحارىءن البراء بن عارب رضى الله عنه ما وقد سأله رجل أ فررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكن ريسول الله صلى الله عليه وسنم لم يفركانت هوازن رمافوا بالماحلنا علهم انكشفوا وفى رواية المزموافأ كبيناعلي الغنائم فاستقبلنا بالسهام وفرت الاعراب ومن نعلم من الناس والقدر أيت الني صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاءوت أباسفيان سالحارث خذرمامه اوهوصلى الله عليه وسليقول أناالني لاكذب وأناابن عدد الطلب وهدنا في غاية ما يكون من الشياعة التامة لانه في مثل هدنا الدوم في حومة الوغي وقد انكشف عذه حبث وهومع هذاعلى بغلة ليست بسر يعة ولاتصلح لكر ولافر ولاهرب واست ن مراكب الحرب بلمن مراكب الطمأنينة فركو بها دلسل على النهاية في الشعاعية

والتمات وانالجر بعنده كالسلم وهومعذلك وكفهاالى وجوههم وسوه باسمه ليعرفه منالم دمر فهصاوات الله وسلامه علمه وكل ذلك مبالغة في الشحاعة وعدم المبألاة بالعدق وروى مسل من حديث المراء أعضارضي الله عنسه قال كنااذا احرالياس أى اشتدا تفينا يرسول الله صل الله على موسلم وإن الشحاع منا الذي يحاذ به ومعنى قوله اتقينا به حعلناه قيداه نا واستقبلنا العدة مه وقذا خلفه وروى الامام أحمدوالنائي عن على رضي الله عنمه كنااذا حيى المأس وفى روانة اذا اشتد المأس واحر تالحدق انسنا برسول الله سلى لله عليه وسلم فالكون أحدا قرب الى العدة منه واقدراً بقذا يوم بدر ونحن فلوذ بالني صلى الله عله وسدلم وهوا قريسا الى العدة وكان من أشدًا لناس بويهُ ذرأسا وروى أبو الشيخ في الاخلاف عن عران بن حصين رضى الله عنهما وعذام ما قال ما القي رسول الله صلى الله علمه وسلم كتدية الاكان أوّل من يضرب أى يقيل على ضريهم و تدو حدالى حريهم و ما لحملة فقد كان صلى الله عليه وسلم أشه - جالناس كانوى السه قوله تعالى ماعيما الني جأهدا كفار والمنافقين واغلظ علمهم مع ماوردمن اعطائه قوة أر دمين رجلاور عما ما ومرهض الرجال ألفا كمعض أصاب الذي صلى الله علمه وسلمن المهاجر من والانصار رضى الله عبه أجمعين مل له من القوة الالهدة ما في عبها القوى الشير بة والملكمة (وأما كرمه) ولي الله عليه وسلم فكان لابوازي ولا بساري فيه وقدوصفه بدلك كلمن عرفه وشأع ذلك واشتهرحتي بلغ مبلغ التواتر وقدر وى البخارى وغره عن أنس رضى اللهء وأن الذي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس أى وذلك لانه صلى الله عليه وسلم لما كانت نفسه أشرف النفوس ومن اجه أعدل الامن جة وشكاه أملح الاشكال وحلفه أحسن الاخلاق لايدأن يكون فعله أحسن الافعال فلاشك يكون أجود الناس وأنداهم مداوكف لاوهومستغن عن الفائيات بالبافيات الصالحات وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه ماسئل رسول اللهصلي الله علمه وسلم شبأ الا أعطاه فحاءه رحل فأعطاه صلى الله علمه وسلم عمادين حملن فرحم الى قومه فقال باقوم أسلوافات محدا يعطى عطاء من لا يخاف الففر أي وذلك آنة لنبوته صلى الله علم وسلم وهذا الرجل الذي أعطاه الغنم بين الجبلين قيل هوصفوان من أمية وقدل غبره وروى مسلم والترمذي عن صفوان بن أمية الجمعي رضى الله عنسه قال القد أعطاني رسول أتقه صلى القه عليه وسلم ما أعطاني وانه لا بغض الناس الى فعابر ح بعطيني حتى اله لاحب الذاس الى قال ابن شهاب الزهرى أعطا ديوم حنسين مائة من الغني عمر مئة عمائة وجاءانه طاف معهوسلى الله عليه وسلم بتصفح اغذائم وكان على دين قومسه أذم يشعب علوا ولارعما فأعيه وجعل فطراليه ففال صلى الله عليه وسلم أعيك هذا الشعب باأباوهب قال نعم قال هو لل عماف مفال صفوان أشهدا مكرسول المتعماطا بت مذا نفس أحد قط الانفس ني ثم أسلم وحسن اسلامه رضى المته عنه وعاش الحرسنة اثنين وأربعين من المصمرة وقدر ل قوفي أمام قتل عثمان رضى الله سنة خمس وثلاثين والحكمة في كون اعطائه لم يكن دفعة واحدة بل تدريحا

الشفاء وقد على صلى الله على والمحلم الدواء وقعة واحدة والمدواء وقعة واحدة والمدواء وهو الاحسان فعالمه والشفاء وقد على صلى الله على والله على الله على والله على الله على والله على الله على والمدورة وال

هداالذى لايتقى فقرا اذا \* أعطى ولو كثرالانام وداموا وادم الانعام أعطى آملا \* فتحسيرت اعطائه الاوهام

وقال اس جابراً يضافى وصفه صلى الله عليه وسلم

ير وى حديث الدى والبشر عن بده \* ووجه من منه ل ومندم من وحه أحمد لى بدر ومن بده \* بحر ومن فده در المنظم عمر منه بنا تسارى الربح أغدله \* والمزن من كل هاى الودق من تكم لوعامت الفلك في مافاض من بده \* لم تاق أعظم بحدرام من المناه من بده \* لم تاق أعظم بحدرام منظم تحيط كالما الحدر المحيط فالذ \* به ودع كل طامى الموج ملتطم لولم تحط كفه بالحدر ما شملت \* كل الانام و رقت فلب كل ظمى

 كراهة النبي سلى الله عليه وسلم للنع بارسول الله أنفق ولا تغش من ذى المرش اقلالا فتدسم صلى الله عليه وسلموعرف الدشر في وجهه وقال عذا أحرت وقدل ان الفائل لرسول الله لى الله علمه وسلم ماذكرهو الالرضي الله عنه واعل القصة ومدّدت وانحاقال عمر رضي الله ما كافك الله مالا تقد وشفقة عامه صرلى الله عليه وسلم لعلم بكثرة الماثلان لهوتها فتهم علمه والانصارى واعى حاله صلى الله عليه وسلم فلذا سره كلامه فقوله به ذا أحرت اشارة الى انه أمر خاص به و عن عشى على قدمه وذكر ابن فادس انه صلى الله عليه وسلم جاءته احر أ قوم حذين فأشدت شعراتذ كرفيه أمام رضاعه في هوازن فردعلهم ماأخدنه المسلون من السمأ ماف كأما ذلك عطاء كشرا - تى قوم ما أعطاهم ذلك البوم فكان خسما تدألف ألف قال الن دحية وهذا نها مة الحود الذي لم يسمع عمله في الوحود وفي التحاري من حديث أنس رضي الله عنه انه صل المه علمه وسلم أتيء بالرمن خراج البحرين فقال انثر وه ده مني صدوه في المسحد و كان أكثرمال أتى مه صلى الله عليه وسلم أى من الدراهم أوالخراج فلا سافي انه غنم في حنين ماهوأ كثرمنه من أموالهم وتسمه وردعلهم سبهم قال أنس رضى الله عنه فحر جسلي الله على دوسال الى المسحد ولموملنفت الدم فلماقضي الصلاة حامفلس البدأي عنسده فيا كان بريأ حدا الاأعطاه إذبيا العباس عمه صلى الله عليه وسلم فقال مارسول الله أعطني فاني فادنت نفسي يوم مدرو فادرت عقه لا فقال له حد في في فو مه تم ذهب رقله فلم يستطع فقال مارسول الله من اعضهم رفعه على فقال لا فالفارنعه أنتعلى فقال لاوانمافعل ذلك تنبهاله على الافتصادوترك الاستكثارهن المال منترا اعباس رضى الله عنده منده شرذهب فله فلم يستطع فقال بارسول اللهم بعضهم يرفعه على قال لاقال فارفعه أنت على قال لافتشرمنه عما حمله فألقاء على كاهله قال ابن كثير كان العراس رضى الله عنه شديدا لهو يلانبيلافا حتمل شيئا بقار بأر يعن ألفا وانطلق وهو يقول انما أخذت ماوعد الله فقد أنجز يشيرالى فوله تعالى ان يعلم الله في قلو مكم خيرا يؤتكم خيرا بما أخذمنكم قال أنس رضى الله عذه فاقام ملى الله عليه وسرامن ذاك المجلس وغ أى هذاك منهادرهم واشترى صلى الله عليه وسلم من جار رضى الله عنه جلا عماء عنه و زاده عليه ع قالله اذهب بالحمل والثمن بارك الله لك فيهم ما وقد كان حوده سلى الله عليه وسلم كاملله في انتفاء مرضاته فتارة كان بدن ل المال أفهر أومحتاج وتارة سفقه في سدل الله وتارة بتألف مه على الاسلام من يه وى الاسلام السلامهم وتارة يؤثر على نفسمه وأولاده فيعطى ماسده للمعتاحسين ويتحمل المشقةهو وعداله فأتى عليه الشهر والشهران لاتوقد في يبته نار وربما ر وط الحرعلى بطنه اشر وف من الحوع حتى الله النقه فالم مقرضي الله عنها ما ته تشدكوما تلق من الرجى وخدمة البيت وكانت معت سي جاء فطلبت منه خاد ما فقال لا أعطيك وأدع أهل الصفة نطوى طونهمن الحوع وأمرها ان تستعيز بالتستيع والسكمير والتحميد فنعاحب هله شفقه على الفقراء وهدده القصةر واهاالامام أحمد وغيره عن على رضى الله عنده اله قال

افاطمة رضى الله عنها المدسنون حتى اشتكنت صدرى وقد ما الله أبال سيفاذهن فاستخدوره فقالت وأناوالله لقد د طعة تحديق محلت مداى بفتح الحم وكسرهاأى نفطت من كمرة الطعن فأتت رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال ماجا وبلذاى منية قالت حشت لأسلم عليك واستحيت ان تسأله ورجعت فقال مافعات قالت استحييت ان أسأله فأتباج يعا الذي صلى الله عايه وسدلم فقال على بارسول الله لقد سنوت حتى اشتر كمت صدرى وقالت فالحمة القد المدنت حتى محات مداى وقدد ما الله اسمى وسعة فأخد منا فقال والله لا أعطم مرادع اهل الصفة تطوى اطوخم من الحو علا أحدما أنفق علم-م واسكن أسعهم وأنفق علم-م أعمانهم فرجعا فأناهما التي صلى الله عليه وسه لم وقد دخلافي قطيفهما ا ذاغطت وسهاكشفت اقدامه ماواذا عطت أقدامهما كشفترؤ مهمافا رافقال مكاسكا تمقال ألا أخسر كاغير عاسألتماني قالاالى فال كلمات علنهن حسرول عامسه السلام تسعان قدركل صلاة عشرا وتحمدان عشراوتكران عشرافاذاأو بقاالى فراشكافسها ثلاثاوثلاثين واحمداثلاثاوثلاثين وكبراأر اها وثلاثين والحديث في الخارى ومسلم عن على رضى الله عنه وفي شرح الزرقافي على المواهبأن واطبعلى هذاالذ كرصدالة ومل بصبه اعماعلان فاطمة رضى الله عنهاشكت التعب من العمل فأحالها علمه وفي الصحت عن على رضى الله عند مانه مارك هذا الذكر منذ - معه قيد له ولا يوم صفين قال ولا يوم صفين ومن كرمه صلى الله عليه وسلم مار واه الخارى ان اخرافة أتمه صلى الله عليه وسلم بمردة فقا لت بارسول الله أكسول هدده قال نعم فأخذها التي صلى الله عليه وسلم محتاجا المها فلسمها فرآها عليه رحل من الصابة فقال بارسول الله ماأحسن هذه البردة فاكسنها فقال صلى الله عليه وسلم نعم فاس ماشاء الله في المحلس عرر جع فطواها أرسل ماالسه فلام الساس السائل وقالواماأ حسنت حين رأيت الني صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا الهائم سأنتما باها وقدعرف انه لايسئر شيئا فهنعه وفي واية لابرة سائلافقال رجوت بركتها حين ابسها النسى صلى الله عليه وسلم العلى أكفن فها وفي رواية فقال الرحل والتهماسا تها الالتسكون كفي يوم أموت قال سهل من سعد الساعدى رضى الله عد فكانت كفنمه وروى الطبراني انه صلى الله عليه وسلم أمرأن يصنع له غيرها فعات قبل أن بفرغ مناوالرحدل الذى سألها فكانت كفنه هوعد الرجن من عوف أو عد بن أبى وقاص كاقبل مكلو يحتمل تعدد القصة لمكن استبعده بعضهم واستنبط السادة الصوفية من هدده القصة جواز استدعاء المر مدخرقة التصوف من الشايخ تركام مو بلباسهم كالستدلوالالياس الشيخ للر يد يحديث انه صلى الله عليه وسدلم أ لدس أحظ الدينت معدين العاص رضى الله عنهما خيصة سودا وذات علرواه المخارى قالف الشفاء رهذه الخصال المدوحة كانتحاله صلى الله عليه وسلم قبدل أن بعث أى لان هذه القضائل والشما يل طبعت في أصل فطرته ومادة خلقته قبل مثنه بلقب لحصول ولادته كاورد كنت نسا وآدم بين الروح والجسا

وقد دقالت له خديجة رضي الله عنها وكذاورقة من نوفل وهوا من عم خديجة رضي الله عنها اثلث تحمل المكل وتكسب الممدوم وروى الترمذي عن معودين عفراعال أتبت النبي صلى الله عليه وسلم نفناع من رطب بعني به وله قناع لمي فا وأحر زغب أي قناء صغار فأعطاني مل عكفه حليا وذهباو في مسند الامام أحمد عن المذة الرسم ما المصغر فالت عثني معود من عفرا عنفرا من را بوعليه اجر زغب من قداع كان صلى الله عليه وسلم حب القداء فأعطاني مل عكفيه حلياً أوذهما وروى الترمذي عن أنس ضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و- لم لايدخرشينا لغدأى اسماحة نفسه وسخاوة كفهو ثقتمر به وهذا بالنسبة لخاصة نفسه لقوة حاله فلا سَافيه الله كان مدخر قوت ـــ نة إهماله أي تسكم ذا القلوج م وهــ ندا وقع في بعض السنين د ون بعض وفي الشفاعن أبي هر برة رضى الله عنه قال أتى رحد ل الني صلى الله عليه وسلم يسأله أى شيئامن العطاعة استلف له ذمف وسق فلها جاء الرحل أي رب الدين بتمانياه أي بطأ المالذي صيلى الله علمه وسيلم وفاء التمن أعطاه وسيقا مكاله وقال نصفه قضاء ونصفه زائل أي عطاء قال الشيخ أنوعلى الدقاق الفترة وغاية المكرم والابذاروه فاالخلق لابكون الالانبي صلى الله عامه وسدلم فأن كل واحد فى القيامة يقول فسى دفسى وهوسلى الله عليه وسلم يقول أمنى أمنى ﴿ وَأَمَّا أَمَانَهُ ﴾ صلى الله عليه وسلم وعداه وعقمه وصدق الهجمة وقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أمانة وأعدل الناس وأعفهم وأصدقهم لهسحة ولقداء ترف له بذلك أعداؤه وكان يسمى قدل الندة فالامين روى الامام أحدوالحا كمروالط يبراني انه حين اختلف أكامر فريش عند منا المحمدة فمن يضم الحرالاسود - كمواأن بكون الواضع أوّل د اخل علم م فاذا بالذى صلى الله عليه وسلم داخل وذلك قبل نسوّته فقالوا هذا مجد الامين وسندامه ففرش سلى الله عليه وسلم رداء المارك ووضع الحجرعليه وأمركل رئيس أن يأخذ بطرف منه وهوآخذ من تحته ثم أخداده فوضعه في موضعه وكانوا قبل بعثة مصلى الله عامه وسلم يتما كمون المه في كثير من قضاياهم وقال صلى الله عليه وسلم والله انى لامن فى السماء وأمين فى الارض و روى الترمذي عن على من أبي طالب كرم الله وحه و رضى الله عند مان أما حهل قال للني صلى الله عليه وسلم الانكذاك أي لانسبك الى الكذب للدوت صدقات والكن مكذب عاحدت فأنزل الله فاجم لا بكذبونك والحر الظالمين بآيات الله يحجدون وفي واله لاز كذبك وماأنت مذاعكذب وروى أبهق والط مرانى وغرهما أن الاخنس فرشر يق بفتم الشسن المحمة وكسرالراعاقي أباحول توميدر فقال له ماأما الحسكم لدس هذاغيرى وغيرك يسمع كلامنا فدما مدننا أخبرنىءن محمد صادق أم كاذب فقال أبوحهل والله ان محمد الصادق وما كذب محمد قط زادني روارة ولسكن اذاذهب منوقصي ماللواء والسقيابة والجعامة والندوة والنبرة ة فياذا يكون لسائر قريش فهذا بداعلى المدامنة وعن توحيد الله الاطلب الحاه فطلب الحاوجاب عظيم عن الحق والاخنس منشر يقاختاف فسمه فقمل له اسلام وصعمة وقمل قتل كافرا يوم بدر وقيل الذي

فتل كافراشر بقلا الاخنس وجاءان هرقل الماسأل أباسفيان رضى الله عندفق الله هل كنتم تممونه بالكذب قاللا وروى البعق عن ابن عباس رضى الله عمد ماان النضرين الحارث العدرى قال افريش قلد كان محد فيكم غلاما حدثا أرضا كم فيكم أى أكثركم أفعالا مرضمة وأحدتهم دديدا وأعظمكم أمانة حتى اذارأ يتمفى مدغيمه الشيب وجاكمهما جاءكم قلتم انه ساحرلا والله ماهو بساحر وسبب قوله ذلك ان أباحه ل أراد أن رضير رأس رسول الله صلى الله علمه وسلم يحدر وهو يصلى تحت الصحية فتمثل له حدر بل في صورة فحل ففر هار باو مست بده على الحرفلما سمع بدلك النضر من الحارث قال بامعشر قر بش والله قد نزل فبكم أمرماأ تبتح فيمسه عيلة فدكان محرالخ مانقذم زادفي رواية وقدد رأساء استحرة نفثهم وعقدههم وقابتمانه كاهل والله ماهو مكاهن وقدرأ سأاالهكه بقوحه عناجيعهم وقد فلتمشاعر واللهماهو بشاعر وقددرأ بناااشعر وحمعناأصنا فمهز حدمور حزه وقلتم محنون واللهماهو عجنون فحاهو يخنف ولاتخليط ولارسوسته فانظروافي شأنكم واللهة رنزل بكم أمرعظيم وهذاغا بة منه في الانصاف وكان من شام الهين قريش ومن أشدة الناس عدا وة للذي صلى الله عليه وسلم وكان يهول في القرآن أساطير الاولين فأخذ أسيرانوم بدر فأمر الني صلى الله عليه والمعلى منابي طااب رضي الله عنه فقتله بالصفراء عقبب الوقعة وأمّا انضبر بالتصغيرفهو أخوه وقد أسلم عام الفتع وكان من الولفة وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنس مائة من الاللفاحة فرأن يتصف وبلتبس علمك ومن أمانة وسلى الله علمه وسلم مارواه البخاري ومسلم عن عائشه رضى الله عن اقالت مالست بده صلى الله عليه وسلم بدام أة قط لاء لك رقهاأىلاءا كمهانكا حأوما كافان التزويج بسمى رقا فالصلى اللهء ليموسلم لاحما ونوى اللهعنها التزو يجرف المرأة فلتنظرأن تضعرفها ومنعدله صلى الله عليه وسلم قوله ألمغوا عنى حاحة من لا يستطيع اللاغى فائه من أبلغ حاحة من لا يستطيع اللاعها آمنه الله يوم الفزع الاكبر وفيرواية ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة وكان صلى الله عليه رسام لا يخرف أمر بن الااختاراً يسره مامالم مكن المافان كان اله كان أبعد الناس منه وكان لا يؤاخذاً حدا بدنب أحد ولابصدق أحداعلى أحد رواه أنوداودعن الحسن البصرى مرسلا ومن عفته صلى الله عليه وسلم مارواه البهق عن على رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال مهممتشيعا كان أهل الحاهلية وملويه غمرص تمن يحول الله مدى ومن ماأر ودمن ذلك تم ماهمه تاسوء حتى أكرمني الله برسالة وقلت المفالغلام كان معير عي لوأ اصرت لي غدمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كايسمر الشباب فحر حت لذلك حتى حثت أول دارمن مكة سمعت عزغاأى لعبا بالمعارف وهي الملاهي من الدفوف والمرامسر اهرس معضمهم فاست أنظر فضرب على أذنى أى أنامى الله فنمت فاأد عظى الامس الشمير فرجعت ولم أقص شدا عجوراني من " أ خرى مثل ذلك أى مثل مصممت في المر قالا ولى فعص في الله ثم لم معدد ذلك بسوء قط

وكان صلى الله عليه وسلم يعرض عمن تكام بغير جيل وكان مجلسه محاس حكم وعلم وحماء وخبر وأمانة لاترفع فدهالا صوات ولاتنتها فيسمالم رماذاتسكام ألهرق حلساؤه كأنماعلى رؤسهم الطير (وأمَّازهده) صلى الله عليه وسلم في الدنيا فقد تقدُّم من الاخبار ما يكني وحسيكمن تقلامها واعراف عن زهرتها وقد سيقت السه يحذافرها فأعرض عهاواقد توفى ودر عدم مونة عند يهودى في نفقة عياله وكان يقصد بدلانا التشر بسع لامته كملا برغبوا فهافتشغلهم عن الله تعالى وكان يقول في دعائه اللهم اجعل رزق آل عمد في الدنيا قوتا وفسر القوت عاعسات ومقالانان والمرادقد والكفاية وروى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قا ات ماشيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلا ثقاً ما متباعا حتى في عيله وفروا بقد اشبع من خبرشد عمر يومن متنا يعين ولوشا ولأعطا ومالم يخطر بسال وفي رواية أخرى ماشيم آل رسول الله على الله عليه وسلم من خبر برحتى افي الله وروى مسلم عن عائشة أيضارني الله عنها ماترك رسول الله صلى الله عليه رسلم د شار اولا درهما ولاشاة ولا بعيرا وفيروا بقالتعارى عن جوير بة أم المؤم بن رضى الله عنها ماترك صلى الله عليه وسلم الاسلاحه و فالمه وأرضا حعلها صدقة وروى الشخانءن عائشة رضى اللهعنها واقدمات ومافى بني شئياً كالهذوكبد الاشطرشعرفي رفالي فأكات منهحتي طال على فكاته ففيي فياليتي لمأكاه وقال لي افي عرض على أن تحمل لى نظيماء مكة ذهبا فقلت لا بارب أحو ع يوما فاصـ بر وأشهـ ع يوما فاشـكر فأمّا الموم الذي أحوع فيه فأتضر ع المان وأثما الموم الذي أشبيع فيه فأحداث وأثني علمان وفي جدت آخرأن حير بل عليه السلام ترل عليه فقال ان الله فرنك السلام و يقول لك أتحب أنأ علهذه الجالذهبا وتكون معالحيها كنت فأطرق ساعة غ قال احبر بل ان الدنما دارمن لادارله ومال من لامل له قديده معها من لاعقل له أى لقلة معرفة و عقيقة الدنيا من سرعة فنائها وكثرة عنائها وقلة غنائها وخسة شركائها ولذافاته الاتخرة باعتباردر جاتها فقالله حمر بل تبتك الله ما محد ما القول الثابت وفي رواية البهتي انه صلى الله عليه وسلم قال يوما لحمر ول ماأمسي لآل مجد كفة سويق ولاسفة دقيق فأتاه اسرافيل فقال ان الله تعالى سمع ماذكرت فعننى الدك مفاتيح الارض وأمرني أن أعرض عليك ان أحبيت أن أسبر ول حبال تمامة زمر داو ما فوتاوذهم اوفضة فعلت وفي روارة للامام أحد والله لوشئت لأجرى الله معي حمال المذهب والقضمة وفيروا بقلان عما كرلوشئت لسمارت مي حمال الذهب وفيأجرى للطهراني لوسألت اللهان يععلى تهامة كلهاذهمالفعل وروى الشجان عن عائشة رضي الله عناقالتان كنا آلجداله كشهرامان توقدنارا انهوالاالقروالياء وروى الترمذي من عدد الرحن من عوف رضى الله عنه توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشب عهووا هل بدت من خبرا اشعبر وروى ابن ماحموا لترمذي عن عائشة وأبي ا ماهـ قوان عداس رفي الله عنهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت هو وأهله الليالي المتنا بعد طاو بالا عدون عدا وروى

الضارىءن أنس رضى اللهء عدماأ كل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولافى سكرحة ولأخبزلهم ققولارأىشا مسميطاقط والخوانمايؤ كلعليه كالمكرسي على عادة المترفهان الملاعتا حوا الى الانحنام حال أكلهم فالعمامة انساكانوا بأكاون على الدفر المسوطة فى الارض والسكر جة فارسى معرب وهو يضم الثلاثة وشد الراءانا و غدر يؤكل فيمالقليل من الادموأك برمانونع فيده وأمثاله مابعثاده المترفهون من احضارا لمخللات ونحوهامن المهضمات والمرغبات فيأطراف المأ كولات والمرقق الرغيف الاسض اللن الواسع والسميط ععنى السهوط المشوى بعلده بعيد اخراج مافيه من القاذورات والنحسات فان لم تخرج كان حراماو كذاحكم الرؤس والدجاج واغما يحسن السمط فيصفارا لغنم وروى الشضان عن عاشة رضى الله عن اقات اعما كان فراشه صلى الله عليه وسلم الذي شام عليه أدماأي حلدا مدنوعا وروى الترمذى من حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت كان فراش الني صلى الله عليه وسلم في بيتي مسحاأى من شعراً سض وقبل أسودند منتنين فينام عليه فتنيناه له لله ماريع طافات فلاأصع فال مافرشة تملى الليلة فدركر فاذلك له فقال رقوه يحاله فان وطاعه أى ليذته منعتني أي كالحضوري في لماعتي أوشغلتني عن القيام لصلافي وقرا عنى ولم يسألهم صلى الله عليموسلم في المداء ليلته لا مغراقه في شهود نوره ووجود حضوره وروى الشيخان والترمذي اندسيلي الله عليه وسدلم كان بنام أحيانا على مر برمر مول أى منسو جشر بط مفتول من سعف حتى تؤثر خشونة الشر يط فى حسبه لكونه برقد عليه من غير حائل سنه و بينه وعن عائشة رضى الله عنها قالت لم ، تلئ حوف الذي صلى الله عليه وسلم شبعا قط ولم ينت شكوى لاحد قط أى لاحدمن أعصابه وزوحاته وكانت الفاقة أحب المهمن الغنى وان كان المظل حائعا لحول السله فلاعنعه أى حوء ـ مصامومه وهذا كله اسكال زهده واقبال قلسه على به ولوشاء سألر مه مسم كنوز الارض وغارها ورغدع شهاقات عائشة رضى الله عنها ولقد كنتأ مكي له رحة يماأرى بدمن الحوع وامسع بطنه وأقول نفسي لا الفدا الوتبلغة من الدندا بما يقوتك فيقول باعائث مالى وللدنيا خوافي من أولى العزمون الرسدل صبر واعلى ماهو أشدته ن هذا فحضوا على حالهم فقد مواعلى رجم فا كرم . آجم وأجز لرثواجم فأحدني أستحي انترفه تفي معشتي أن قصر بي غدا دونهم ومامن شيء وأحب الى من اللحوق باخواني وأخلائي قالت رضي الله عنها فا أقام أى في الدنيا بعد أى بعد قوله ذلك الاشهراحتي توفى صلى الله عليه وسلم وفي رواية لان أبي ماتم عن عائشة رضى الله عنها قال خل رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحًا عظموا تخطلصائماتم لحواه تخطلصائماتم لهواه وقال بالمشقان الدنيالاتنبغي لمحمدولالأل مجر باعائشةان الله لم رض من أولى العزم من الرسل الابالصبر على مكروعها والصبر عن محدو مها ولم يرض منى الاأن يكافني ما كافهم فقال اصبر كاصبراً ولوال زم من الرسل وانى والله لا صدرن كاصبر واجهدى ولافترة الابالله فال العلماء من قال مالى سد فقطى أعقل الناس وهطى

للزهادلان الماقل من طلق الدنما كاقيسل

طلق الدنيات الانا \* واطلبن زوجاسواها انها زوجة سو \* لاتبالى من أتاها أنت تعطيف فقاها \* وهي تعطيف فقاها فاذا نال مناها \* منك ولتكوراها

روى الطمرانى عن ابن عباس رضى الله عنه ما فال قال مدلى الله عليه وسلم ان أهل الشبع في الدنياهم أهل الحو عفد افي الآخرة أي لان من كثرشبعه ورغب فيسه و تما حصل ماناً كاه من غيروحه مفحاري بالحوع في الآخرة امافي الموقف أوفى الناران دخلها للتطهير لا بعدد خول الخذأذلاعذا فهاوالحوع عذاب وروى ان احدوالحا كمعن سلان افارسي رضى الله عنه ان الني صلى الله عليه وسلم قال ان أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم حوعافي الآخرة وذلك لانشأن المؤمن المكال أن يشتد خوفه و يكثر فيكره بيشفق على نفسه من استرفاء شهوته فيقل أكاه كاو ردى حددثلاني امامة الماهلي رضى الله عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة فسكره قل مطعمه ومن قل تفسكره كثر طعمه وقسا قلمه أى لان كثرة المطعم تورث قسوة القلب وقال جمع من الصحابة منهم عمروبن العاص رضى الله عنده البطئة تذهب الفطئة وهرر قل طعامه قل شر مه وخف نومه ومن خف منامه ظهرت ركة عمره أى لما ما شره من الطاعات في نقظة مومن المتلا بطنه كثرشر به ومن كثرشر به ثق ل نومه ومن كثر نومه محقت ركة عمره ولاتدخل الحيكمة معدة ملتت طعامافاذا اكتفى بدون الشبيع حسن اغتيذاء بدنه وصلح حال نفسه ومن امتلأ جوفه من الطعام ساعف فما بدنه و بطرت نفسه وقه افله فلا تنجيم فيمموعظة ولاندخيله حكمة روى أبونعهم عن أبي سعيد الخيرى رضي الله عند مقال لم عدلي حوف النبى سـ لى الله عليه وسلم شيعاقط كان اذا تغذى أى أكل في غدوة النهار وبكرته لم يتعش أى لم مأكل في المساعواذا تعشى لم يتغذُّوكان في أهله لا يسألهم طعا ماولا يتشها ه ان أطعموه أكل أى ان قدّموه له له أكل أكل وما أطعموه فبله منهم وماسقوه أى من الاثر بداين أوغ مره شرب وروى مثل هذا عن عائشة وخيى الله عنها مثم ان مااستفيد من كراهة الشياع محمول على الشيام الذي يثقل المعدة ويشط عن الفيام بالعبادة ويفضى الى النوم والدكم ل والبطر والاثبروة تنتهب كراهمة الشبيع الى القوريم بحسب ماينرتب عليه من المنسدة روى المخاري ومسلم انعائشة رضى الله عها كانت تقول لعروة بن الزور الحمله على التأمي بالذي صى الله عليه وسل والاقتداءه في التقلل والله بالن أختى أن كذا له نظر الى الهلال عم اله لل أم اله لا ثلاثة أهلة في شهر من وما أو قدى أحات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارقال قلت بإخالة في كان وعد الم قالت الاسودان التمر والما و روى مسلم عنها رضى الله عها لقدمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وماشيع من خبر وزيت في وم واحدد من أن خصت الزيت لا مدم كانوا

بأتدمون به كشراوم وذلك لم بأ كاهفى اليوم الامر وزه رافى الدنيا وعن ابى حازم سلمة من د خار انه سأل سهل من سعد الماء يرضي الله عنه هل رأيتم في يان الذي سدلي الله عليه وسلم النقي ومنى الخيزا لحوارى قال لاقلت كنتم تخلون الشعير فال لاوليكذا كنا تنفخه رواه المخاري وفي رواية هل أكل وسول الله صلى الله عليه والم الزقي قال ماوأى رسول الله سلى الله علمه والم النقي من حين المتعدُّ والله حتى قبض فقلت هل كان المكم في عدر رسول الله صلى الله علم وسلم مناخل فقال مارأى الذي ولى الله عليه وسلم منحلا من حين التعته الله حتى قبضه قلت كيف كنتم تأكلون الشعبر غبره يخول قال كذا نطيعنه وننفخه فيط برما لمار وما يقي ثرت مناه فأكاناه أى ند ساه ولندا متم نمزنا و فأ كاناه وروى مسلم والترو فدى عن أبي هريرة وضي الله عند مقال خرجرسول الله سلى الله عليه وسلم ذات يوه في ساعة لا يخرج فها أحد ولا بلقاه فها احد فاذا هو الى كروعر رضى الله عنه ما فقال ما أخر حكامن سوتكاهد ذه الساعة قال كل منهما أخر مناالحوع بارسول الله قال وأناوالذي نفسي سده أخر حي الذي أخر حكاوه ذا قاله تسلمة وتأنساله مافانطاقوا الى منزل أى الهيثم ف التهان الانصارى رضى الله عنه وكان وحلا كثيرالنف إوالثداه واذاه وادس في ستم فل ارأت امرأته الذي صلى الله علمه وسلم فالت مرحما وأهلا وفير والمتمر حمايتي اللهوعن معه فقال الهارسول الله صلى الله علمه وسلم أنن فلان دونني زوحها قالت ذهب يستعذب المالماء أي يستقى لناماء عذما من مثر دهددة وكانت أكثرما والدينية مالحة فبينماهم على ذلك اذجا الازصارى فوضع القرية تمجا التزم الني صلى الله علىموسلم ويفديه أسهوامه وفي رواية فنظر إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم وصاحبيه فقال الحمدللة أيعلى هذه التي لم يظفر م اغرى في هدر اليوم ما أحد اليوم أكرم أضيافا من فانطلق مم الى بستانه فجاءهم مفنون مه مسروتر و رطب فقال كاوا وأخذ المدية أى السكين ليذبح لهم ففالله الذي مل الله علم موسلم الله والحلوب أي ماعد ففسك عن ذات للمن فلا تذيحها فذبح لهدم فشوى زحف اللهم وطبع نصفه وأناهم مه فلما وضع دمن مدمه صلى الله عليهو- لم أخد من ذاك في له في رغيف وقار الذند ارى أبلغ مذا فاطمة رضى الله عنها فانها بمثله منذأ بام فزهب ماام افأ كلوامن الشاةومن القنووثير بوامن ذلك الماء العدنب فلماأن شبعواور وواقال صلى المهعليه وسلم لابى بكروعمر رضى الله عنهما والذي تفسى مده لتسئلن عن هدذا النعم يوم القيامة أخرجكم من سوتكم الحوع ثم لمرجعوا حتى أالكم هدنا النعيم وفرروا يقأمه فال هذاو الذي نفسي سده من النعيم الذي تستلون عنه وم الفيامة ظل باردو رطب طيب وما بارد عم انطاق أنوا الهيشم وصفع الهم طعا ماوهذ و تدل على انه قال الهم ذلك قبيل أكاهم من الشاة وفي رواية فكرذلك على أصحابه أى كون هذا من النعيم الذي يستاون عنه فقال اذا أسبتم مثل هذا فصار بأيد بكم فنولوا بامم الله فأذاشبهم فقولوا الجد لله الذي أشبعنا وأنعم علينا وأفضل فانهذا كفاف فقال محررضي الله عنده بارسول الله

انالسؤلون عن هذا لوم القيامة قال نعم الامن ثلاث كسرة يستم الرحل حوعته أوثو بستريه عوريد أوهر مدخل فيهمن القر والحر وفي عدمالقصة فوائدم فانان اتداخم دارأى الهديم رضى الله عنه لا شافي شرفهم فقد استطعم قبلهم وسي والخضر عليهما السلام لارادة الله تسلية الخلق عم وان يستنواع م فقعلوا ذلك تشر يع اللامة وفي قول امر أمَّ أبي الهيم يستعلب اناماه دامل على ان طلب الما العذب لا مأس موانه لا سافي الزهدوان السب لا سافي التوكل اذالموكل اعتمادا املب على الله واللا يكور للعبدوق في سوى و مفالحركة الظاهرة لاتنا فيه وقصده صلى الله عليه وسدلم بنت الانصاري رضى الله عنه من هذا القبيل ومن زهده صلى الله عليه وسلم و واه و المعن جار بن عبد الله رضى الله عنه ما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى ذات وم الى منزله فأخرج السه فلق من خبز فقال مامن أدم أى هل عند كم شيمن الادم أكل اخليز مة قالوالا الاثيم من خدل قال نعم الأدم الخل قال جابر فالزات أحب الحل منذ معتقها من نبى الله صلى الله عليه وسدلم وروى ان أبى الدنداعن استعر رضى الله عنه قال أصاب الني صلى الله عليه وسلم الجوع بومانعه دالى جرة وضعه على بطنه تعقال ألارب نفس طاعمة ناعمة فى الدندا جائف فعار منوم القيامة ألارب محكرم لنف وهولهامهين ألارب مهن لنفسه وهولهامكرم وروى الترمذي عن أنس من مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة زوج أمعرضي اللهعن ماقال شتكونا الحارسول الله ملى الله عليه وسلم الحوعور فعناعن طونناعن عر حرفرفعرسول الله صلى الله عليه وسلم عن دطنه يحر من وانمارفع الهم ليقلهم أن اسعنده مايستأثريه علهم وتسلية لهم لاشكاية أتاماهم من الجوع أصاعه فوقه حتى احتاج الى عرين وفي قصة حار رضي الله عنه في حفرا لخندق قام صلى الله علمه وسلم الى السكدية و يطنه معصوب يجدر وماأحسن قول البوسيرى رجمه الله

وشدمن سغب أحشاه وطوى ، تعت الحدارة كشيمامترف الادم

والسكشم مابين الخاصرة واقصر ضاع وانها حصل له الخوع في ده ف الا وقات لعصل له تضعيف الاجراء حفظ قوته و نضارة جعمه حتى أن من رآه لا نظرت به حوعا وانها بعرفه العض الخواص كأبى طلحة باله وت ونحوه لان جسمه مسلى الله عليه وسدلم كان برى أشد نضارة وحسنا من أحسام المترفين المتلذذين بالذهم في الدنما وهذا المهنى هوالذي قصده البوسيرى رحمه الله بقرف الأدم أى حسن الحلد ناعمه وهوم ن باب الاحترام والتكميل لانه لماذكرانه شدمن سغب أى حوع خاف أن يتوهم ان جسمه الشريف يظهر فيه أثر الحوع وهو الضعف فاحترس و وفع الا يهام بقوله مترف الأدم وحصول الحوع في بعض الا وقات لا سافي قوله صلى الله عليه وسلم حير سألوه عن مواصلة في الصوم است كأحدد كم ان ربى بطعمي و مسقيني لان كلا وما حصل له في وقت فأحاد بث الوصال بدل عدلي اله يستغنى عن الطعام والشراب في بعض الا وقات عصدل له شي من الحوع والموسلي المؤوع والموسلي الموقات والتراب في بعض الا وقات عصدل له شي من الحوع عن

لنعض أمحانه و بكون - كمة ذلات حصول الاجروا شواب وليقتدوا بهو يتصعر واادا حصل الهم شئ من ذلك فهو تشر يسع الهم ولمن ومدهم المر هدوا في الدنداو يتذللوا منها وقدل ان الجموعلى البطن ليس لاحل الحوع بلالأتعادة العرب أوأهل المدينة ان يذه لواذات اذا خات أحوافهم وغارت طوغم فنعل ذلك صلى الله عليه وسرة طيد الفاوجم بفعر ما ديما دون فعله وليعلواله ليس عنده مايستأثريه علهم ومن زهده صلى الله عليه وسدرانه أوتى مفاتع خزائن الارض أعرض عنهاوفتع كتمرهن البلادفي حماته صلى الله عليه وسلوجا ندأ موالها فقسمها سأصابه ومااسة أثر بشيءم ولاأمسلند سارا ولادرهما السرفها في مصارفها و بالحملة فيامن خلق كر بمالاوا تصف لى الله عليه وسلم بأ كمله وأعلاه وفي الشفاعن على رضى الله عذه قال سأات وسول الله على الله عليه وسلم عن سنته أى طريقته المبنية على شريعته و- فيقنه فقال العرفة رأس ملى والعقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي وذكر الله أنسى والثقة بالله كمنزى والخزن رفيق والعلمسلاحي والصر رداقي والرضى غنمتي والفقر فرى والزهد حرفتي والدقين قوتر وحي والمدى شفيعي والطاعة حسى والحهاد خاتي وقرة عوبي فالصلاة وفد والموغرة فؤادى فيذكر ربى وغمى لاحل أمني وشوقي الحار في قال ملاعلي القارى فى شرحه على الشفاو المصنف ثبت ثفة حقف والظن به انه ماروا هاأى هذه الالفاظ الاعن بينة اه ومن متحراته كل صنى الله عليه وسلم الني اختص بها امداده باللانكة ورؤ بةأصحابه لهم وقتا لهم معمده ومع اصحابه يومبدر حدى هزموا المشركين وكانوارها وألف والمسلون ثلثما ثةوثلا تقعشرحتي مم يعض الحاضر سنز حرالملا شكة خيلها و بعضهم رأى تطامرالرؤس من المكفارولار ونالضار بورأى أبوسفان بن الحارث بن عدد المطلب وكان ومنذعلى دس قومه وجالا مضاعلى خيل ملق من المحاو الارض وأوى النبي صلى الله عليموسلم مرة حبر ول العمه حمزة رضي الله عنه فحرم غشيا عليه من عظمته وهيئته وحديثه رواه البهق وفىمسارات الملائسكة كانت تسلم على عمران بن حسين رضى الله عنهما وعذا بهما وروى أن ـ عدانها كانت تصافحه موون دلائل سوّته كم صلى الله عليه وسلم ماتدا عت به الاخبار عن الره ادوالاحدار وعن الكهان على السنة الحان وعلى غيراً لسنتهم وما معمن الهواتف ومن بعض الوحوش وماجاعين علاء أهل المتاك من صفته وصفة أمده واسهمو علاماته كا تفذم سطه أقل الكناب في مواضعه قال كعب الاحدار نحد في النو راة مجدر سول الله عبدى الختار مولده عكة وهدرته بطسة وملكه مااشأم وأمته الحامدون عمدون الله تعالى في السرا والضراء وقال وهب من منه في الزيو رياد اود مساني من يعدا نبي يسمى أحد ومجدا صادقاس مدالا أغضب عليه أيدا وقدغفرت له قبل أن يعصني متعدمون ذنيه وماتأخر وأمته مرحومة وأعطيتهم من الموافل مثل ماأعطيت الانساء وافترضت علهم الفرائض التي فترضت على الاندماء والرسل حتى بأقوانوم القيامة نورهم مثل نور الاندياء وروى البهق أنه

الماقدم الحارودين العلاء وكان أسقفا لانصارى على النبي صلى الله عليه وسلم رآه وتحقق صفانه فالوالقه لقد دحث بالحق واطفت بالصددق والذي معمل بالحق نبيالقد وحدث وصفك فى الانجمل و شررك ان المول فطول التحمة لك والشكرلن أكرمك لا أثر بعد عن ولاشك بعديقين مدّيدا فانى أشهد أن لااله الاالله وأنان مجدر سول الله وفي دلائل النبوة للمهقي ان والمتهمن المودأ سلواعلى بدالنى سالى الله علب وسالم عنسر وأخسر واأن حرامن بود الشأميقال له ابن الهيدان قدم المدينة قبل مثقالني صلى الله عليه وسلم بسنتين فأ فامع داامهود فكانوا ويسقون به فضرته الوفاة فحاؤه تقال بالمعشر يهود ماتر ونه أخر حني من أرض الرخاء الى أرض البؤس فالواأنت أعدلم فال انماخر حب أتوقع مبعث نبي قد أطل زمانه ومهاجره هذه اللادفان بعوه فلايسه فيكم السيه أحد فأنه بيعث بسفك دمام من خالفه وسسى ذراريهم ثممان فلا فتحت خميرة الأولئك النفر الذلاثة وكانواشيا ناأجددا ثاماء عشر يهودوا بتدانه للذي كان مذكرا كمان الهيمان قالوا ماهويه قالوا بلى ثم نرلوا وأسلوا وخاوا أموالهم وأولادهم وأهلهم فالحسن فردهاعلهم وسولالله صلى الله عليه وسلف كرفى التوراقهن صفاته وصفات أمته قال موسى رب اني أحد في التوراة امة خبراً مة أخر حت الناس بأمر ون بالعرون و مهون عن المنكر و يؤمنون بالله فاحعلهم أمتى قال تلك أمه مجدقال انى أحدد فها أمه هم الآخرون السابقون وم القدامة فاحعلهم أمتى قال تلك أمد جهرة الأحدامة أناحدلهم في صدورهم يقرؤنها فأحعلهم أمتى قال تلك أمة محمد وفي الربو رياداود بأتي بعدل بي يسمى أحدومجدا صد وقاسيدا أمته مرحومة افترضت علهم أن يتطهر والكلصلاة كافترضت على الانساء وامرتهم بالغسل من الحناية كاأمرت الانساء وأمرتهم بالحيوالحهاد باداوداني فضلت محدا وأمتسه على الاجم كالهاأعطية مستالم أعطها غيرهم لاأؤاخذهم بالخطأوا انسيان وكلذنب فعلوه عددااذاا - تغفروني منه غفرته الهم وماقدموه لأخرتهم لحيبة به أنفسهم عجلة الهم أضعافا مضاعفة ولهم فى المذخو رعندي أضعاف مضاعفة وأعطيتهم على المصائب أذاصر واوقالوا انالله وانا البهراج مون الصلاة والهدى والرجمة الىجنات النعيم فاندعوني استع تاهم فأما انروه عاحلاأ وأصرف عنهم سوءاأ وأدخره الهم فى الآخرة وعما أخسرالله مفى القرآن اله مذكور فيالتو راة والانحيل من وغاته صلى الله عليه وسلم قوله تعمالي الذين بتر وون الرسول الني الامي الذي يعدونه مكنو باعتدهم في النوراة والانجيل بأمرهم بالمعر وف و مناهم عن المنكر ويحلاهم الطيبات ويحرم علم مالخبائث ويضععهم اسرهم والاغلال التي كانت علهم فالذمن آمنوانه وغز روه ونصر ومواتبعوا النو والذى أنزل معه أولدك هم المفلحون ولولم بكن هذا المتوماء: ودهم في التورا الكان الاخبار مهء لي خلاف الواقع من أعظم المنفرات للمودوا نصارىءن قبول دعوته على الله عليه وسلم لان المكذب والمتان من أعظم المنفرات وألماقل لايسعى فمايو حب نقصان حاله و مفرالناس عن قبول مقاله فلاقال الهم هذا دل على

ال ذلك النعت كان مذ كورافي التوراة والانحيل وذلك من أعظم الدلائل على معة نمونه الكن أهل الكتاب كافال تعالى مكتمون الحق وهم يعلون وليحرفون الكامعن مواضعه والافهم فاتلهم الله فدعر فوامجداصلي الله عليه وسلم كاعرفوا أساءهم وحرفوا ماوجدوه في التوراة والانحيل وبدلوه الطفئوا نورالله بافواههم وبأبى اللهالاأن يتم نوره ولوكره الكافرون وفى المعارى عن عطا من يسار قال لقمت عبد الله من عمر ومن الماص رضى الله عمما أى وكان عدالله عن قرأ النو را فقلت أخرى عن مفقرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل والله انه لموصوف في التمو را ةمعض مفته في القرآن باليها الذي اظار ساناك شاهد واومنشرا ومذيرا وحرزاللامين أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولاغليظ ولاستخاب في الاسواق ولا يحزى السيئة السيئة والكن يعفو ويصفحوان بقيضه الله حتى يقيم المه العوجاء أن يقولوا لااله الاالله ويفتحه أعيناعم اوآذا ناصما وقلو باغلفا وفي روايةلابن اسحاق ولاصف بالاسواق ولامتزين بالفعش ولافوال للغناأ سدده الحلح بروأهب له كل خلق كريم ثم أحعل المكنة لباسه والبرشعاره والتقوى ضمره والحكمة معقوله والصدق والوفا المسعته والعقو والعروف خلقه والعددل سرته والحقشر يعته والهدى امامه والاسلام ملته وأحمد اسمه أهدى مدااضلاله وأعلىه بعدالجهالة وأرفع به بعدالخمالة وأسمى به بعدالله كرة وأغى به رهدد العدلة وأحمد عه رهدا الفرقة وأؤلف من قداوب مختلفة واهوا عمدتة وأمم متفرقة واحعلأمته خبرأمة أخرحت للناس وأخرج ابن سعدهما هومذكو رفى بعض الكتب المنزلة انابراهم عليه السلام لماأمر باخراج ماجرحملها على البراق فسكان لاعر بأرض عذبة مهلة الاقال أنزل هاهنا ماحسر بل فدة ول له لاحتى أتى مكة فقال حمر بل انزل ما امراهم قال حدث لاضرع ولازرع قال نعم ها منا يخرج الني الذي من ذرية اسك الذي تتم مه السكامة العلما وفي التوراة يماهومختار معدالح ذفوالتحريف والتبديل ماذ كردان لحفروا من فتعبة في اعلام النبوة تعلى المهمن سيناوأشرق من ماعبروا متعلن من حيال فاران فيناهوا لجيل الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام وساعبره والخبل الذي كلم الله فيه عسى فظهرت فيهنمونه وحمال فاران هي جبال بني هاشم التي بمكة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في احد هاو فيه فانحة الوحى وهوحرا قال ان قتيبة ولااشكال في هذا لان تحلى الله من سينا الزالة التوراة على موسى علمه الدلام اطور سناءو عبأن مكون اشراقه من ساعر الزاله على المسيح الانعدل وأن مكون استعلاندهن حبال فاران انزاله القرآن على محدصلى المعمليه وسلم وهى حبال مكة وليس سن المسلمن وأهل المكتاب فيذلك اختلاف فان قال قائل منهم التحبال فأران ليست عكة قلناله أليس فالتوراة اتالته أسكن هاجروا عماعيل فاران وقلنا دلوناعلى الموضع الذي استعلن اللهمنه واسمه فاران والنبي الذي أنزل عليسه كتا بالعدالمسيح أوليس استعلن وعلن عفى واحدوهو ماظهر وامكشف فهل تعلون دخاظهرظهو رالاسلام وفشافي مشارق الارض ومغارجا

نشؤه قال فىالمواهب وفى التروراة أبضائماذكرهان ظفرفي اثناء خطاب لموسى عليه السلام والمرادمه الذين اختارهم لمقات ريه مانصه موسأقيم لهم نديا مثلاثامن اخوتهم وأجعل كلامى في قه المقول الهم كل شيئ أحربه وأعدار حول لم يطعمن تمكام ما عي قاني أ تدةم منه وفي هذا كلام أدلة على ندوة سيد نامجمد صلى الله عليه وسلم له وله نديا من اخوتهم وموسى وقومه من غيا-هاق واخوتهم بنو اسماعيل ولو كان هـ ندا الني الموعود به من بني اسحاق الكان من أنفسهم لامن اخوتهم واقوله نسامثلا وقددقال في التورا قلايقوم في بني امرا أبل أحددمثل موسى عليه السلام وفي ترجمه أخرى مثل موسى لا يقوم في بني اسرائيل أبدا فاذه بت الهود الى أن هذا الذي الموعودية هو يوشع فن تون وذلك بالحل لان يوشع لم يكن كفو الموسى علمه السلام ول كانخادماله في حداته ومرقى كدالدعوته عدد وفاته فتعين أن تكون المراديه سررنا مجر السلى المتعامة وسلم فأنه كفؤموسي لانه ماثله في نصب الدعوة والتحدث بالمعجزة وتسرح الاحكام واجراءالفه خ على الشرائع السالقة وقوله تعمالي أحعمل كالرمي في فمواضح في ان المقصوديه سيدنامج دسلي الله عامه وسلم لان معناه أوحى المه بكلامي فينطق به على ماسمعه ولا أنزل صوفا ولا ألواحالانه أمى لايحسن أن هرأ المكتوب وفي الانجيل عن عسى عليه السلام اني ألحاب الى رفى فارقليط يكون عكم الى الابد وفيه أيضاعلى اسانه فارقليط روح القدس الذي برسله ربي باسمى أى بالنبوة يعلم حبيع الاشباعويذ كركم ما فلتمواني قد أخرز كم مذا فبل أن يكون حتىاذا كانتؤمنواه وفيه أيضا قول الكم الآن حقا انطلاقى عذكم خبرا كمم فان لم انطلق عشكم الحر بكم لم باشكم الفارقليط وان انطاغت أرسلت ماليكم فاذاجاء فيدا اعالم ودؤنهم ويو يخهم ويوقفهم على الخطيئة والبرتروح اليقن رشد كم ويعلم ويدر لحميه عاخلتي لانه ايس بت كلم يدعة من تلقاعنفسه وفعه أيضاعاذ كرمان ظفر بأن في الدر النظم عن المرجع عليه السلامانه قال أناأ طلب الكممن الله أن يعطيكم فارقليط آخر ندنت معكم الى الايدروح الحق الذى لن يطبق العالم أن يقتالوه فهذا تصريح أن الله سبعث المهم من يقوم مقامه و سوب عذه في تبليغ وسالة و به وسياسة خلقه وتكون شر بعتم اقبة مخارة أبدافهل هذا الامجد سلى الله عليه وسلم وقد اختلفت النصارى في تفسر برا افار قليط فقيل هو الحامد وقيل الخلص فان وافغذاهم على انه المخلص أفضى مذالا مراتي أنَّ المخاص رسول أني يخلاص العالم وذلك من غرضنالان كل ني مخلص لامته من الكفرو يشهدله قول المسيم في الانجيال اني جئت الخلاص العالم فأذا ثبت ان المسيع هو الذى وصف نفسه مأنه مخلص المعالم وهوالذي سأل الله أن يعطيكم فارقليط آخرنني مقتضى اللفظ مايدل على انه قدةقة مفارقليط أول حي بأتى فارقليط آخر وانتزلتامعهم على القول أنه الحامد فأى افظ أقر سالى أحدوم ودمن هددا وفي بعض تراحم الانحيل الأالفار قليط هور ولبرسله الله وهوروح القدس وهومصدق بالمسجو يعلم الخلني كل شي و يذ كرهم وفي الانحيل الفارقليط اذاجاء و بخ العالم على الخطيئة ولا يقول من

افاء زف ما اسمع بكامهم به و يسوسهم بالمق و تخبرهم بالجوادث وفيه أيضا فاذا جاء وحوالي لله السيطق من عدده بل تسكلم وكل السعم من الذي أرسله وهذا كاقال تعالى في حقه صلى الله علمه وما سطق عن الهوى ان هوالا وحي وحي قال ابن لحفو في ذا الذي و بخ العالم على عمم الحقو تحريف المحكم عن مواضع و سع الدين بالثمر المخسوم ن ذا لذى أنذر بالحوادث وأخبر بالغيوب الا محمد سلى الله عليه وسلم ولله در أبي محمد الشمر المحمد عنفال

وراة موسى أتبعده فصدة اله انحيل عسى بحق غير مفتعل المجار أحيار أهل الكتب ورودت الله جماراً والورو وافي الأعصر الاول بعيني قول العارف الرباني أبي عبد الله بن المناه

هـ ندا الذي عدمانه \* توراهموسي للانامتبشر وكذاك انجبل المسيم موافق \*ذكرلاهد معرب رمذكر

وفى الدلائل البهق عن الحاكم دندلا بأس معن أبي امامة الباهلي عن هشام من العاص الاموى قال بعث أنار حلآ خرالي هرقل صأحب الروم ندعوه الى الاسلام فذ كرا لحدث وانه أرسل المهما ليلاقال فدخلنا عاسه فدعاشي كهيئة الر دهمة العظيمة مذهبة فها سوت صغاره الماأبواب ففتح واستخرج عريرة سودا ونشرها فاذافه ماصورة حرا فلذار حسل ضغم العينين عظيم الالمتين لم رمثل لمول عنقه واذاله ضفيرتان أحسن ماخلق الله نعالي قال أتعرفون هذا قلنالافال هدنا آدم عليه السلام ثم فتح مابا آخرفا - تفرج حريرة سودا واذافها سورة بيضاعفادار جل أحرا اعتنين ضخم الهامة حسن اللعية فقال أتعرفون هدا اقلنا لاقال هذانوج عليده السلام ثمفتح بالآخرواخرج حريرة فادافها صورة بيضاعفاذا فهاوا للهرسول الله صدلى الله عليه وسلم قال أتعرفون هذا قلنا نعم محدر سول الله وندينا قال والله اته له وغم قام قامًا ثم جلس وقال انه أهوقاتانه مانه كأنه ينظر السلفامسلة ساعة ينظر الهمائم قال الماوالله انه لأخرالبيوت ولمكى علته الكم لانظرماء: وحكم الحديث وفيهذ كرصور الانبياء الراهيم وموسى وعسى وسلمان رغرهم علمهم السلام قال قلماله من أن لاهد ده الصورة قال ان آدم علىدااسلام سأل رمة أن ريد الانداعم ولده فأنزل الله على مدورهم أسكان في خواله آدم عليه الملام يندمغون الشمس فاستخر حهاذوا لقرنين ووضعها عندد أنبال عليه الملام وفي الزيور في مربو رأر بعقوار بعين فاضت النعمة من شؤيد من أجل هذا باركاء الله الى الابد تقلد أيما الجبارااسيف فادشرا معك وسنتكمة رونة مرية عينك وسهامك مسنونة وجيم الام يخبرون بحبال فهذا الزبور يتوه وعمدصلى الله على وسدام فالنعمة التي فاضب من شفته مهي القول الذى بقوله وهوالدكم أبرا الذى أغرل عليه والسنة الني سنها وفي قوله والقدايما الجرارد لالة على اله النى العربى اذليس يتقاد الميوف أمة من الامم موى العرب فمكاهم يتقاد وخاعدلى عواقة هم وفي قوله مان شرائعك وسنتك زص ريح اله صاحب شريعة وسنة والجيازة وم بسرة موالجيار

هوالذى بعدرالحلق بالسمف على الحق و يصرفهم عن السكة رحدرا وعن وهب بن منبه قال قرأت في بعض السكت القديمة قال الله تبارك وتعالى وعزق و حلالى لا تران على جبال العرب نورا يملا مابين المشرق والغر ب ولاخر حن من ولدا ما عدل نديا عرسا أما يؤمن به عدد يحوم السيما وسات الارض كلهم بردى بالله رباويه رسولا يكفرون بمل آباتهم و يفر ون مها قال موسى سيحانك وتقد ست أسما ولا القد كرمت هذا الذي وشرفته قال الله ياموسي الى أنتقم من عدوه في الدنيا والآخرة وأطهر دعوته على كل دعوة وأذل من خالف شر يعته بالعدل بيته ولاقسط أخر حتموع زي لاستنقذن به أيما من النارف تحت الدنيا با براهيم واحتمها بحد مدمل الله علمه وسلم فن أدرك ولم يؤمن به ولم يدخل في شر يعته فهومن الله برى وفله في المواهب عن النظام ومن دلا تل نبوته من صلى الله علمه وسلم خبرورة في نوفل بن أحد فاله عرف مو تو من الرهبان وقد أخبرته خد تعد فنت خو يلدر في الله عنها بماراً ته منه من أغلام النبوة و يعالم من أخبرها به غيرا لا مان وسرق من فول الراهب وانه وأى ملك من نظلانه فقال ان كان هدا حقال أخبرها به هده الامر حق قال المن مدي هذه الامر حق قال المناه على الله عنه المان وهدا في الان يستبطئ الامر حق قال المن مدي قال المناه عنه الله من هده الامر حق قال المن مدي قال المن وهدا في النه عاله كان يستبطئ الامر حق قال المن حق قال المن وهده وهذا في الله عاله كان يستبطئ الامر حق قال المن حق قال المن مدي قال المن وهده وقال المن وهذا في النه عاله كان يستبطئ الامر حق قال المن وسي قال المن وهذه وهذا في المن وهذه وقال المن وهذه قال المن وسيم قال المن وسيم قال المن وهذا في النه المناه المناه قال المناه عن قال المناه المناه المناه المناه المناه المناه عن المناه المناه

تبكر أم أنت العشبة رائح \* وفي الصدر من انه مارا الخزن فادح الفرقة قوم لاأحب فراقهم \* كأنك عنهم بعدوم نازح فأخيار صدق خبرت عن محمد \* بخيرها عنه اذاغاب ناسع فلذال الذي باخسير بيت وحرة \* بغور و بالتجديس حيث الصحاصح الى سوق اصرى والركاب التي غدت \* وهن من الاحمال فعص ذوا بح يخيرنا عن كل خبر بعلمه \* ولاحتى أبواب لهدن مفاقح بان ابن عبد الله أحمد مرسل \* الى كامن ضمت علمه الاباطح وطنى به أن سوف بعث صادفا \* كابعث العبدان هود وصالح وموسى وابراهم م حتى يرى له \* بهاء وميسور من الذكر وان عوم وتنجها حيا التي عن جماء وميسور من الذكر وان عوان أن حتى بدرا الناس دهره \* فانى به مستشر الود فار حوالافاني باخدية فاعلى \* عن ارضافي الارض العربيضة سام

وهده شواهد صدق باعمانه معماد كر وبعضهم من انه صحابى بل هو أول الصحابة بناءعلى انه احتمع به بعد عد الرسالة اذصع انه أناه : عد محى عجر بل عليه السلام المه و اخباره له عن ربه بأنه رسول هذه الامة بعد الزال اقرأ باسم ربال الذى خلق عليه و بعدة ول ورقة له أشرفا نا أشهد اندالذى شربه ابن مربم وانك على ناموس عيسى وانك بى مرسل وقد وردانه صلى الله عليه وسلم رآه فى الحدة وعليده وسلم قال وسلم رآه فى الحدة وعليده وعليه حبة أو حبتان قال ملاعلى القارى فى شرح الشفاو أبا

بانقله الذهبي عن ابن منده انه قال الاطهرانه مات بعدد النبوّة قبدل الرسالة فوا ه جدا و ردّه لمانى صبيح النفارى عنه صريعاو بالحملة فأخدا والاحدار والرهدان الواردة في ذكره صلى الله علب وسلم وشها دتهم بأنه التي الموعوديه لاتكاد تخصر وانما امتنعمن امتنعمهم من الدخول في الاسلام حسد اوعنا داوا ختيارالله قاعلى الشقاعوقد فرع الماعهم بأنه مذكور فى كتبهم وان مفته عندهم كذاوصفة أصحابه كذا كقوله تعالى محدرسول الله والذين معه أشداءعلى الكفارالى قوله دلك مثلهم في التوراة عمقال ومثلهم في الانجال كزرع الالتفقد احتيء علهم صدلى الله عليه وسلم عما انطوت عليه صفهم وذمهم بتعريف ذلك وكنما نهولهم أاستهم سان أمر ووسان ذكره ودعاهم الى المباهلة فامنهم الامن فرعن معارضة وعن ابداءماألزمهم بالجهاره من كتمهم كالمية الرحم وغيرها ولو وحدوا خلاف قوله الكان المهاره أهون علمهم من بذل النفوس والاموال وتخر بب الدماروندذ القتال في ومن دلائل ندونه ك صلى الله عليه وسلم ماسمع من أحواف الاصنام وماوحد من اسم الني صلى الله على موسل والشهادة له بالرسالة مكتو بافى لجمارة والقبور بالخط القديم وأكثر ذلك مشهور وتفدتم حداة من ذلك أول جدنا المكتاب وكان ذلك سبرالاسلام كتري شاهدوه مومن دلائل سوّته على الله عليه وسلم ماطهر من خوارق العادات عند مولاه وفي أيام رضاعه عند حليمة رضى اللهعها وماحكته أمه آمذة في مدة حلها وعند ولادتها وماحكاه من حضر مولده من الحداب كاتفيد مذلك كامم ولمافيابذ كرالخوارف التي ظهرت في رضاعه وقبله و اعده أيضا فارجع المه انشئت وومن دلائل نبؤته في صلى الله عليه وسلم اله كان لاطل اشتصه فشمس ولاقرلامه كانورا وكانلا يقع الذباب على جدده ولاثيامه قال القاضي عياض قد أعذا فيهذا المابعلى نمكت من متجزاته واضحة وحلمن علامات سوته مقنعة في واحدد منها لمكفا بقوا لغنية وتركنا المكتبرسوى ماذكرناو يحسب هذا الباب لوتقصي أن يكون دوانا عامعا شتمل على محددات عديدة ومحزات نسناأ ظهرمن مخزات سائر الرسل بوحه سأحدهما كثرته اوثانهما العلم يؤتني متحزة الاوعد نسنا صلى الله عليه وسلم مثلها أوماهوأ ملغ منها أماكثرتها فهلذا الفرآن وكله متحز وأقصر سورةمنه محزة وكل آيةمنه كذلك وغال بعضهم كل حلة منه متحزة وفي القرآن نحومن سبعة وسيعين ألف كلة ونيف واعجازه من طريق والاغتهوالمر يقاظمه فصارفي كل حزاستحزنان فتضاعف العدد ثم فيسه وحوه اعجازا خرمن الاخدار رهاوم الغيب فقد مكون في السوره الواحدة الخبر عن أشماعهن الغيب كل خبرمنها مفسه متحز فتضاعف العددوال نظرت الى يقية وحوه الاعجار المتقدمة أوحب ذلك النصيف لى مالا يكاد عصى ولا يستقصى مذافى حق الفرآن فلا يكاد بأخذ العدد متحزاته ولا عدوى المصربراهينه غان الاخدار والاحاديث الواردة عنه سلى الله عليه وسلى الواب خوارق إعادات والاخبار بالغيبات تبلغ نحوذلك من النضعيب مع ماني محدّ اله سابي الله عليه وسلم

من الشهرة والونوح وكانت معزات الرسل على حسب عال أهل زمانهم فلا كانزمن موسى عليه السلام كان غاية علم أهله المحرف ه الله الهم موسى عليه السلام كان غاية علم أهله المحرف ه المعون قدرتهم علمة فاعمم مهاماخرق عادتهم ولم بكن في قدرتهم وأعطل حرهم وكان في زمن عسى عليه الدلام أوفرما كانواءليه الطب فاءهم بأمر لابقدر ونءايه وأناهم بمالم عقسبوامن احداء الموقى وابراه الا كمه والابرص دون معالجة للطب وهكذا سائره يحزات الانبداء علمهم الصلاة والسلام كانت تقدوعلم أهل زمانهم تمان الله اعتسدنا محدا أسلام كانته عام وسل وحلة معارف العرب وعلومها أربعة البلاغة القرونة بالفصاحة والشعر والاخبار بانساب العرب وأيامها ووقائعها والمكهانة وهي مراولة الخبرعن المكاثنات واظهارها وأدعامهعرنا أسرارها فأنزل اللهالقرآن الخارق لهدده الار بعة بسعب مافيده من الفعاحة والسلاغة الخار حةءن غط كالمهم ومن السبال الغريب والاسلوب العيب الذي لم متدوا في المنظور الى طور مه ولاعلوافي أسالب الاوزان منهده ومن الاخبار عن الحوادث والاسرار والخيل التي كانتء لي وفق ما أخر مرفأ وطل المكهانة التي تصدق م دوتكدب عشراتم احتشهامن أصلهامر حم الشياطين بالشهب وجاعمن الاخبارعن القرون السالفة وأنداء الانساء والام الهائدة والحوادث الماضية ما يحزمن تفرغ لهذا العملم عن عضه ثم يقيت هده المحزة أعنى القرآن يمافيه ثابتة الى يوم القيامة بدنة الحة الكل أمة تأتي لا يخفى وحو و ذلا على من نظر فيه وتأمل وحوه اعازه منضما الى مأأ خمريه من الغيوب فلاعرعهم ولازمن الاو وظهر فيمصدقه بظهورماأخبر مه على ونق ماأخر فيحدد الاءان ويظاهر البرهان وليس الجبر يحالعمان وللساهدة وبادة في الدة من والنفس أشد طمأنه نقالي عن القريمة اللي عدر الية نوان كال كلءندها حقاو جميع متحزات الرسل انفرضت بانفراضهم وعدمت بانتقالهم ومتحزة ندينا صلى الله عليه وسلم لا تديد ولا تذهطع وآياته تحددولا تضمعل والى هذا أشارصيلي المه عليه وسلم مقوله فعمار وا والتحاري عن أبي هر برقرضي الله عنه عن النبي سلى المله علم موسل قال مامن الانبياء ني الاأعطى من الآيات مامثله أمن عليه الدئير واغما كان اذى أوندت وحيا أوساء الله الى فارحو انى أكثرهم تابعا موم الفيامة وقيله مامن الانساءني الاأعطى مامشله آمن عليه الشرمعناه ايس نبي منهم الاأعطاه الله من المجزات شدة المأمن شاهده الى الاعمان م ففص كل نبي بما أثبت دعواه من خوارق العادة التي أعطاه مولاه في زمانه و عدد انقراضه اختي شأنه ولم يتقسلطانه ولم يلع رهانه كفلب العصالموسى حية تسعى وانعا كان الذي أوالت وحاميزان أعلى طبقات اللاغة وأفعي غابات الفصاحة كريم الفائدة عيم العائدة على السابقين واللاحقين من هذه الامة قرناء - قرن على مرور الازمة مفلد ارتب علمه قوله فأرح أى سد ، فأ أدوظه ورضائه أنى أكثرهم ناعا وقبل المرادانه وسى وكالم لا تمكن فد والتخدر ولاالتعمل فانغبر متحزة تدمنا صلى الله علمه وسلم قدة صدالمعا ندون الطالها بأشباعهمه

10

من

3

اه

فى التخييل بماعلى الضعفاء كالفاء السحرة حبالهم وعصهم وما أشبه ذلك عما يخبله الساحرا أو يتعمل فيهوا لقرآن كلام المس للعملة ولالتخمل فيسه عمل فمكان من همذا الوجه عندهم المهر من غرومن المحرات كالابتراشاعروخطيب أن يكونشاعرا أوخطيبا رضر دمن الحيل والتمو مدغمان عزالمر دعن معارضته من أكبرآ ماته وهومن حنس مقد ورهم ورضوا بالبلا والعناء والحلاءمن أوطانهم والسي والاذلال وتغييرا لحال وسلب النفوس والاموال والتقر بعوالة وبيخوا لتحتنز والتهديدوالوعم دفذلك أسآلة واظهرع لامة وأجردلالة التحزعن الاتبان بمشله والنكول عن معارضته فتحزهم عماهومن حنس مقدورهم أبلغمن خرق العادة بالافعال البديعة في أنفسها كقلب العصاحية ونحوه فانه تدريسيق الى بال المناظر مبادرة قدل التأمل انذلك من الاختصاص عز مدالمعرفة في ذلك القن كالوهم فرعون حيث فالرانه لكبركم الذيء لمكم السحر يحلاف مالا يعرف اله متحرالا مالتأمل والفيكرفانه حينثذ بعقق القهم ويضمد الوهم ويقبن للقلب الحيات قلب العصاحدة ونحوه عالا بدخل نحت طوق الشراذه وفعل الفاعل القوى القادروالقدى للفلائق المثناءن السنين مكلام من حنس كلامهم المأتواء شله فلم يفعلوا معتوفر الدواعي على المعارضة المغوأ ظهرمن خرق العادة الغمره والمادقت أنظارا اعرب وتوفرت عقولهم وكان اهممن الادراكما ايس اغرهم جاءتمهم الآمات المحتاجة لدفة النظر وحسن المعرفة بوجوه الاعجاز وأماغيرهممن القبط قوم فرعون وبني اسرائير قوم موسى عليه السلام وغيرهم ماعدا العرب فانهم لم يكونوا مذه الطويقة دل كانوا على غابة من الغباوة وقلة الفطنة بمعيث حوز علم م فرعون اندر بهم فاستنف فومه فأطاعوه وأخرا فرعون فومه وماهدى وحوزعلهم السامرى ريوسة التحدل فعدد وه اعدانهم وعبدت طائفة من بني اسرائيدل المسيم عيسى عليه السلام فاعتمم والآمات الظاهرات البينة الانصار بقد رغاظ أفهامهم مالا يشكون فيه ومع هذاة الوالموسى ان نؤمن لك حتى فرى الله جهرة ولم يصمروا على المن والسلوى واستبدلوا الذي هوأه في بالذي هوخير والعربم جهلها بأمورااشم يعةوالدبانة أكثرها يعترف بوجوب الصانعوا نما كانت تشركم معفيره ومنهم من آمن فالله وحد وقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كر مد بن عرو من نفيل وأس بن ساعدة ومنهمن أدرك يعته صلى الله عليه وسلم فلناجاء هم مكناب الله فهموا حكمته لحدة فطنقهم بتينوا يفضل ادرأ كهملا ولوهلة محزنه فآمنوا بدوا زدادوا كالوماعاناوا كتسبوا المساناوا بقاناور فضوا الدنياك الهافي صحبته وعن همنه وبركة متابعته وهورواد بارهم وأموااهم وتتلوا آماءهم وأساءهم في نصرته فحمسعهذه الاشساء لمتوحدو غيرالقرآن من بقية المحرّات ولم تمكن اغبرنسينا صلى الله عامه وسلم عن أو في خوارق العادات وأما كويه لم يؤت أحدمن الانساء شدامن الحزات الاوعند نساملها أوأبلغمها فقد تصدى العلاء ابيان ذلك فقالوا انه صلى الله عليه وسلم أعطى ما أعطيه محمد عالازدرا علم م الصلاة

والسلام واختص باشد بالم يعطها أحد غيره فن ذلك أنه أوتى جوامع المكام وكان بمباوآدم بين الروح والجسد وغيره من الانبيالم يكن نبيا الافى حال نبوته أى بعد بعثنه وزمان رسالته ولما اعطى صلى الله عليه وشده المنزلة على أنه المحدّل كلما أنه المناه على المعلى من تقدّمه من الانبياء والمرساس أحوالا كثيرة زيادة على ماعد دهم من الفضائل ويرحم الله الانبياء والمرساس أحوالا كثيرة زيادة على ماعد دهم من الفضائل ويرحم الله الانبياء والمرساس الموالا كثيرة زيادة على ماعد دهم من الفضائل ويرحم الله الانبياء والمرساس المناه والمرساس المرساس المناه والمرساس المرساس المرساس المناه والمرساس المناه والمرساس المناه والمرساس المرساس المرساس المرساس المناه والمرساس المناه والمرساس المرساس المناه والمرساس المرساس المر

وكل آى أن الرسل الكرامم ، فانما الصلت ووره بهمم فاله شمس فضل مم كوا كم ، يظهرت أنوار هاللناس في الظلم

بعني أن كل محمرة أتي مها كل واحد من الرسل فانما اتصات بكل واحد من يو رمجد صلى الله عليه وسلم الذي أو حده الله قبل وحوده في هذا العالم وماأ حسس قوله فأنما اتصلت من نوره عم فأنه يعطى أن نو روصل الله عليه وسلم لم تزل قائمًا به ولم منقص منه ثبيٌّ ولوة ال فاند اهي من نوره لتوهم أنه وزع علم موقد لابيقي منه شي وانما كانت آبات كل واحد من يوره سلى الله علمه وسلم لانه عس فضل مع كوا كب تلك الشمس يظهرت أى تلك الكوا كب أنوار تلك الشمس للذاس في الظلم فالمكوا كبالدت مضدة مالذات وانماهي مستمدة من الشمس فهمي عند غدة الشمس تظهرنور الشمس فكذلك الاندبا علهم الداة والسلام قبل وجوده عليه الصلاة والسلام كانوانطهر ون فضله بالصفات التي اشتملوا علم او أوسلوه الى أعهم فانها وصلت المهم من وروصلي الله علمه وسلم والحاصل أن حسم ماظهر على أبدى الرسل علمهم الصلاة والسلام الذين قبله صلى الله عليه وسلم من الانوار فانها هوم نوره الفاشف الكشر الذي عم المشارق والمغارب ومدده الواسع من غيراً ن مقص منعشي فيكون ذلك كذور السر اجاذا أوقد من نحو شمعة فتورهالم ينقص منه شئوي والسراج نشأمن فورهامع بقاءنو رهاعمله وأول ماظهر ذلك فى آدم عليه السلام حيث حعله الله تعالى خليفة وأمده بالاسماعين مقام حوامع الكام التي لحمد على الله عليه وسر لم فظهر علم الاسماء كلها على الملائد كذا اذا تلين أتحمل فها من منسد فهاو يسفك الدماء ثم توالت الخلفاء في الارض أي تتابعت الرسال بعد آدم عليه السالام الي عيسى عليه السلام فلماأرا دالله الرازصورة جسم نبينا سل الله عليه وسلم لاظه ارمنزاته وشرف ندالله ظهراندراج كل نور في وه وانطوى تحت منشور آماته كل آمة اغرومين الاندماء ودخلت الرسالات كلهافي سلب نبتوته والنبوات كلها تحت لواعرب ائته فإيعط أحدمنهم كرامة أوفضيلة الاوقد أعطى صلى الله عليه وسلم مثلها فحمع فيه ما فرق فيهم فآدم عليه السلام أعطى أن الله خلقه سده فأعطى سيد وناهج دسلي الله عليه وسلم شرح صدره فقد تولى الله شرح صدره وخاقفيه الاعمان والحمكمة وهوالخلق النبوى قال تعالى ألهنشر حالاصدرك فتولى من آدم عليه السلام الخلق الوجودى ومن سبد نامحدصلي الله عليه وسلم الخلق النبوى مع أن القصود من خلق دم خلق نسنافي صلبه فسيدنا محد صلى الله عليه وسلم المقصود وآدم الوسيلة والمقصود

ابق على الوسيلة وأما حود الملائكة لآدم فقال الامام فخر الدين الرازى في تفسيره اللائكة أمروا بالسجود لآدم لاجل أن نورنه يناصلى الله عليه وسلم كان في جهته ظاهر او لله در الفائل تجليت حل الله في و حه آدم \* فعلى له الاملاك حين توسل

وفى المواهب عن الا مام سهل من محد قال هذا التشر يف الذى شرق الله به سدنا محد اصلى الله عليه وسلم بقوله ان الله و ملائد كله مصاون على الذي الآية المح وأجمع من تشر يف آدم عليه الصلاة والسلم بأمر الملائد كله من السحود لا نه لا يحوز أن يحوز الله مع الملائد كله في ذلك التشريف لا ستحالته في حقه سبحاله اذا لسحود من صفات الاحسام فالتشريف الذي يصدر عنه تعالى وعن الملائد كة والمؤمن ألما عمن وقد من الاستحادة والمحدد و المستحدد و المستحدة و المستحدة و المستحدة و المستحدة و المستحدة و المستحدة و المستحدد و المستحدة و المستحدد و المستحدد و المستحدة و المستحدة و المستحدة و المستحدة و المستحدة و المستحدد و المستحد

ولارب أن المعمان أعلى من الاسماءلان الاسماء يؤتى ما المسين المسمان فهدي المقصودة بالذات والبه الاعاء قوله لات دات العلوم والاحماء مقصودة لغره أوهوالمسميات فدي ومنها ففضل العالم يحسب فضل معلومه فنسنا صلى الله عليه وسلم أفضل من آدم عليه السلام وأما ادر يسعليه الصلاة والسلام فرفعه الله مكانا علما وأعطى اسميدنا محدصلي الله عليه وسم المعراج ورفع الى مكار لم رفع الدعفره لارسول ولا المنوأ مانوح عليه الصلاة والسلام فنحاه الله ومن آمن معمن الغر ف وأعطى مسيدنا عداصلي الله عليه وسلم أنه لم م لك أمنه بعد اب، ن السماء قال الله تعالى وما كان الله المعذبهم وأنت فهم وأما ابراهم عليه الصلاة والسلام كانت عليه فارغر ودبرداوسلامافأعطى سيدنامج رصلي الله عليه وسلم نظير ذلك وهواطفا عارا لحرب عده علمه الصلاة والسلام أي اطال مكايدا اكفارا لني كانوليد بروم الحربه وناهيك بذار حطها السوف وحرها الحتوف وموقرها الحسد ومطلها الروح والحسدقال تعالى كلاأوقدوا نارالك ربأطفأها الله فكمأرادوا أن يطفؤا النور بالنار وأبى الجارالاأن يتموره وأن يخمدشر ورهم ويعفظ لحمدصلى لله عليه وسلمسر وره وظهوره وفى المواهب المصلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من على حوالنارالذي دون سماء الدنيام مسلامته منه وروى النساعي أن يجدنن حاطب رضى الله عنده قال كنت طفلافا نصبت القدرعلي واحترف حلدي كام فحملني نى وفرروا بة أمى لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقل عليه الصلاة والسلام في جلدى ومسم بدوعلى المحترق وقال أذهب البأس رب الذاس فصرت صحالا مأس في ورواه الامام أحد

أيضا والخارى في تاريخه وقد خددت نارفارس البينا صلى الله عليه وسلم وكان لها ألا عام المقدد وروى اسسعد عن عمرو بن معون قال أحرق الشركون عمار بن اسررضي الله عنهما بالنارف كان صلى الله عليه وسلم عرّ به و عرق بده على رأسه فدة ول با نار كوني برداوسلا ماعلى عمار كاكنت على ابراهم وروى أبواعم عن عبادين عبد الصد قال أنذا أنس بن مالك رضى الله عنه فقال باجار يدهلى المائدة نتغدى فأتتبما ثمقال هلى المديد بل فأتت عند ميل وسخ ففال أجهري التنووفأ وقدته فأمر بالنديل فطرح فيه فغرج أمض كأنه اللين فقانا ماهذا قال هذا مذاديل كان رسول الله صدلي الله عليه وسلم عسع به وجهه فاذا السع صنعنا به مكذا لان النار لاتأكل شيئام على وجودالا نسيا عام م الصلاة والسلام وقد أافي غير واحدهن أمته صلى الله عليه وسلم في النارفلم تؤثر فيه روى ابن وهب عن ابن الهيعة أن الاسود العنسي المادعي النبؤة وغلب على صنعاء أخدذ ويبين كليب فألقاه في الذارات مديقه بالنبي صلى الله علمه وسلم فلم تضره النارفذ كرذلك النبي صلى الله عليه وسلم لاحتابه بالمد منذ فقال عررضي الله عنه الحدلله الذى حعل في امتنامنل الراهم الخليل وروى ابن عسا كرأن الاسودين قيس العنسي بعث الى أى مسلم الخولاني فأناه فق ل أتشم داني رسول الله قال ما أسمع قال أتشهدان محدارسول الله فأل تعير فأتى بذار عظيمة بألقاء فها فلم تضره فقيل للاسودان لم تنف هذاء تك أنسد عليك من المعانفأ مره بالرحيل فقد دم المدينة وقد قبض النبي صلى الله عليه وسندلم واستخلف أبو مكر رضى الله عنه فقال أبو مكر الحمدالله الذي لبثني حتى أراني في أمة محد على الله عليه وسلم من منعه كاصنع الراهيم علمه الصلاة والسلام وأماما أعطيه الراهيم علمه السلام من مقام الخلة فقد أعطيه ندناصلي الله عليه وسلم وزادع فام المحية وعما اعطيه الراهم عليه ااصلاة والسلام انفراده في الارض بعبادة الله وتوحيده والانتصاب للاصدام بالكسر والفسر وقداً عطى سيدنا مجدولي الله عليه وسلم كسرها يحضرمن أولى نصرها عام الفتح وهم اذلا الايستط عون نصره وكان كسرها يقضيب ليس بما يكسر الابقؤة ربانيسة وماده الهية احتزأفهما بالانفاس عن الفاس وماءول على المعول ولاءرض في القول بل قال جهراغرسر عاء الحقو زهق الماطل ان الباطل كان زهوقاوقد دخل صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وحول البيت ثلثما ثة وستون صمافعل يطعنها بعودني بدهو يقول ذلك حيتي سقطت رواه الشيخان وتفدم رسط ذلك وعما أعطيه الخليل عليه السلام مناء البيت الحرام الذي يوأه الله له ولاخفاء ان المنت حسد ورود ما الحرالاسود بلهوسو مدا القلب بلجا المعين الرب وذلك على الممثيل ولله المشل الاعلى روى الديلي عن أنس رضى الله عنه عن النبي - لى الله عليه وسلم الحر عن الله فن صحه فقد بادع الله وصحه كنابة عن استلامه كانستام الاعمان بفتح الهمزة جمع عن رهو العضو الخصوص عاردعة العهودوالعنيانه يستلم بالدكايستلم من أراءعهداأو عيناعين صاحبه عندااعاهدة والحلف كاكانت عادتهم وقدأعطى اللهمددنا مجداصلي الله عامه وسر

10

ila

Ш

le

...

-

نوضعه مده كانفدتم فبدل بال ماجا في شأنه عن أحبار الهودوأمّاما أعطيه موسى عليه الصلاة السلامهن قلب العصاحية غيرناطقة فقدأ عطى سدنا محدصلي الله عليه وسلم حنين الحذع قدمر تقصته مفحلة وكذامشي الاشجار بان مديه وتسكلمها له فان ذلك أعجب من العصاول أرادأ وحهل أنرمه عليه الدلاة والسلام بالحجر رأىءند كتفيه صلى الله عليه وسلم ثعبانين فانصرف مرعو باكانصرف فرعون مرعو باعتدانف العصا وأتماما أعطيه موسي علسه الملاقوال الاممن الدد المضاء النورادية وغرسو وأى رص فقدا عطى سددنا عجد صلى الله عليموسلمانه لمرزل فوراينتقل فيأسلاب الآباء ويطون الامهات فن لدن آدم الى أن انتقل الى عبداللة أسه غمنه الى أمه آمنة وكان مذاطاه رافي حماههم وتقدم تقصيل ذلك وأعطى الني صلى الله عليه وسلم قدادة من النعمان وقد صلى العشاع في المة مظلمة مطهرة عرجو ناوقال انطاق مه فانه سيضي الله من من مدمل عشر اوس خلفات عشر افاذاد خلت ايتك فسترى سوادا فاضر مه حتى يخر جفانه الشرطان فانطلق فأضا اله العرجون حتى دخل بيته ووحد السوادوخر مه حتى خرج رواه أنونع والامام أحمد والطبراني وأخرج البهقي وصحيده الحاكم عن أنس رضي الله قال كانء ادى شروأسدى حضررضى الله عهدا عندرسول الله على الله عليه وسل في عاحة فعد ثاعنده حتى ذهب من الليلساعة في المهشد بدة الظامة عضر جاو سدكل واحدامهما عصافأناء تاهماعصا أحدهمافشوا فضوئهاا كرامالهما مركة بمهما صلى الله عليه وسلم حتى اذا افترقت مما الطريق أنساء تالآخر عما فيني كل واحدمهما في ندوعها هجمتي للغمقصده رواه الهخارى وغيره وأخرج المخارى فى تار يخه والبهيني وأبونعهم عن حمزة بن عروالاسلى رضى الله عنه قال كنام عالني صلى لله علمه موسلم في مدهر فنفر قنافي ليلة ظلماء فأضائت أسابعي حتى جعواعله بالطهرهم أى ركابههم وماسقط من متاعهم وان أصابعي لتنتر أى تضيء وبما أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام أيسا انفلاق البحرفأ عظى ندنا صلى الله عليه وسلم نشناق الممرفه ونظرا لفلاق البحر بلأعظم فوسي تصرف في عالم الارض نضربه البحر بعصاه فانه أق وسيد نامجد صلى الله عليه وسرتصرف في عالم السما على سأل الله فشما ف القمرخين لهلبوه منه والفرق يبههما واضح فاذ اعرضت الآبةن على العقول حق العرض مت أنة السماء على آية الارض وذكران حبيب التابين السماء والارض حرايسمي المكفوف تمكون بحار الارض بالنسبة المه كالقطرة فعلى هذا يكون ذلك الحرا نفلق لنساصل الله علمه وسلم لدلة الاسراء حتى حاوزه وهو أعظم من انقلاق الحرلوسي عليه السلام لان يحار لارض قد بقعفها أزوال الماعفي واضعمها بحيثء كن المشي في الارض التي بيها والمحرالذي والسما والارض لامقر لهمن الارض حتى يسلك فيه بل هوعلى صفة الله أعلم مه اوعما أعطمه يعي عليه الصلاة والمالام اجامة دعاز -في قوله رب انهر حلى صدرى و يسرلي أمرى واحلل وقمن اسابي يفقهوا فولى الآبة قالةهالي قدأ وتبت سؤلك باموسي وقال بناا لممسعلي

أموالهم واشدد على قلوم م قال الله تعالى قد أحيب دعور تبكا وأعطى تعينا صلى الله عليه وسلم من ذلك أعنى اجامة الدعام ملا يحصر كاته لام كثير من ذلك وهما أعطيه موسى عليه ما الصلاة والسلام تفصر الماعلة من الحجارة كافال تعالى واذا سقيق موسى القومة أقله الضرب عليه بعصال الحجر فانفحرت منه اثنتا عشرة عينا وأعطى سمد نامج وصلى الله عليه وسلم الآلما منفحر من بين أصابعه وهذا أبلغ في المحرة ولان الحجر من حنس الارض التي نبيع الماء مها بل قال المحتمد الماء منها بل قال المحمد الماء منها الما المحمد الماء والم تحرا العادم والمناه المائل المحمد الماء والمحمد الله المائل المحمد الله المائل المحمد الماء والمحمد المعمد الماء والمحمد الماء والمحمد المحمد والمحمد المعمد الماء والمحمد والمحمد المعمد والمحمد والمحم

وكل معدرة السرسل قددسافت \* وافى بأعب منها عنداطهار فالعصاحية حية تسعى بأعب من \*شكوى البعيرولا من مشى أشعار ولا انفيار مدين الماء من حر \* أشد من ساسل من كفه عار

ويماأعطمه سدرناه ومى علمه الصلاة والسلام الكلام فأعطى سيدنا محدصلي اللهعليه وسل مشهد الاسراءوز مادة الدنو والدلى والفرب المعنوي مع لر و بدالتي منعها موسى علمه السلام وأماما أعطمه فأررن علمه الصلاة والسلام من فصاحة اللسان وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم من الفصاحة والبلاغة بالمحل الافضل والموضع الذى لا عهل وتفدة متفصيل ذلك وأتماماأعط موسف علمه الصلاة والسلام من شطرا لحسن فقد أعطى ندينا صلى الله علمه وسلم الحسن كامومن تأمل ماتقدم في نعوته وعمائله على الله عليه وسلم تبين له التفضيل المدماصل اللهعليه وسلمعلى كلمشهور بالحسنفى كلحملوأ تماما أعطيه نوسف علمه الصلاةوا اسلام أدضامن تعبدوالرؤ بافالذى نقل عدمه وذلك فرويسر بالنسقا اأعطمه نسناصلي الله علمه وسلممن ذلك لانه أعطى من ذلك مالا يدخله الحصر ومن تصفيح الاخبار وتنبع الآثار وحدا من ذلك العب المحاب وأماما أعطب مداود عليه السلام من ملين الحديد فيكان فيده كالحين والشمع عزقه كيف شاءمن غيراحاء ولاطرق بآلة ولاقوة مأعطى نبينا - لى الله عليه وسلم ان العود المانس اخضر في مده وأورق ومسع صلى الله عليه وسلم شاة أم معبد الحر ماء الهزيلة فدر توقد تقدمت قصما وأتماما عطيه سلمان عليه الصلاة والسلام من كالم الطبر وتسخير الشماطين والريح والملاء القدأ عطى سيدنا محدصلي الله عليه وسلم مثل ذلك وزيادة أتما كالم الطهر والوحش فندنا وللما لله عاسه وسلم كله الجعر وسج في فالحص حق سمعه الحاضرون وذكام المعادأغرب من تكام الحبوان وكله دراع اشاة المسمومة كانقدم تفصيد ذلك وذلك أقوى في الاعدار وأبلغ بن احماء الانسان لانه حز عبوان دون مقسد فهو معزفالو كان متصلا بالدن فكمف وقد أحياه الله وحدده منفع الاعن دفيته مع موت المقدة فعارا لخزع حياقادراعلى النطق ولم ويصن حيوانه يتكلم فهرأ بلغ من احياء الموتى لعدسى عليه والسلام واحداء الطيور لابراهم عليه السلام وكذلك كاء الظي والضبوشكا مه البعير وتقدّم كل ذلك فصلا ور وى ان طير افح عنولده فعل يرفرف على رأسه صلى الله ألمه وسلم و يكامه فقال أ يكم فحم هذا تولده فقال رحل أنافقال اردده ر وا مأبوداود الحاكم عن أمن معودرضي الله عنه وقصة كالرم الذئب مشهورة وقد تقدمت وأتماأل بح الني مخرها الله لسلمان عليه السلام فكان غروها شهراوروا حهاشهراوكان تعمله أننما رادمن أقطار الارض فقد أعطى سمدنا محدصلى الله عليه وسلم البراق الذي هوأمرع من لريع بلأسرع من العرق الخاطف فعله من الفرش الى العرش في ساعة زمازة وأقل مسافة فالناسبعة آلا فسنة وتلك مسافة السموات وأتمالى المستوى والرفرف فذلك مالا يعلم الاالله وحدا كامساءعلى ان العروج الى السموات كانء لى البراق والذى احداره السيوطي ان لعروج كانعلى العراج الذى تعرج عليه أرواح بني آدم والامراعلى المراق انفا كانالبيت اقدس وأيضافال يم - يفرت اسلمان عليه السلام لتعمله انواحى الارض ونستاصلي الله عليه وسل زويتله الارض حتى رأى مشارقها ومغاربا وفرق ميزمن يسعى الى الارض ومن تسعى ليالارض وأماماأ عطيهمن تسخيرا لشياطين فقدروى انأ باالشسياطين المليس اعترض سدنامجدا صلى الله علمه وسلم وهوفي الصلاة فأميك نما الله منهو ريطه دار ية من سواري لمحدرهذا أمكن وعازاده صلى الله عليه وسلم على سلمان اعمان الحق مسلى الله عليه وسلم فسلمان عليه السلام استخدمهم ولم ومنوابه والني صلى الله عليه وسلم استسلهم ولاشي على من الاسلام وأماعدًا لحن والطبر من حنود سلمان عليه مااسلام في قوله تعالى وحشر سلمان حنودهمن الحق والانس والطهر فبرم معتدالملائكة جعريل ومن معمف حلة احتاده اعتمارا لجهاد في مدر العظمي و باعتمارت كثير السواد في غمرها لارهاب العدو على لهر مقلة الاحذاد وتعشش حمامة الغاروتو كبرهافي الساعة الواحدة وجايتها لهمن عدوه اذا لغرض من استكثارا لمنداغها هوالحهامة من الاعداء وقد حصلت جايته صلى الله عليه وسلم منهم بذلك التعشيش وأماماأ عطيه سلمان عليه السلام من الملك فنبينا صلى الله عليه وسلم خبر ولاطلب ومن أن ومكون ندرا ملكا أوند اعدافا خدارصلي الله علمه وسيلم أن ومكون ندرا عبد اولله در الفائل \* ماخبرعدعلي كل الماوك ولى \* أي حدات له الولاية علمهم وكفي بدلك مرفا وأماماأعط بمعدسي عليه الصلاة والسلامهن ابراءالا كمه والابرص واحداء ألموقي ماذن الله فقد عطى سدونا مجدصلي الله على وسلم انه ودّ العين افتدادة رضى الله عنه الى مكانها بعد وماسقطت مادت أحسن ما كانت وروى ان امر أقمعا ذين عفر الرضي الله عنه كانت رسا فشكت الى رسول الله صلى الله علمه وسلم قسم علم العصافأذهب الله عمّا المرص ولم عسها سده أجنسة وأفدم تسبيح الحصىفى كفه وتسليم الحمرعلمه وحنين الحذع افراقه وذلك أبلغ كايم الموتى لان هذاه رحنس مالايتكام فحاول الحياة والادراك والعقل في الحير الذي يخاطبه صلى اللهعاء موسلم أداخ من حماة الحيوان لانه كان محلاللعماة في وقت خلاف

الجورلاحما قفيه قبل ذلك مااكلية قال أنواعيم ونظير خاق الطين طيراج مل العسيب سيديل كاتقدم وفي دلائل النبرة المهم في قصة الرحل الذي قال للنبي - لى الله عليه وسلم لا أوهن الم حتى تتحيى لى الذي فقيال له الذي صلى الله عليه وسلم أرنى قبرها فأراه الماه فأرَّاه فقال ما فلا الله فقالت لممك وسعد مك وتقدّ مت القصة بتمامها والحاصل أن الذي صلى الله عار وسلم شارك عيسي في ابراءالا كمه والابرص واحماء الموتى وزاد بتسكايم الحدمادله واحماء الحزء من المين بعدانفصاله كافي كلاء ذراع الشاة السهومة ولم بعهد مثله اغبره صلى الله عليه وسلم وأمانزوا المارًا وفيكانت محدة ابني اسرائيل لانعمة ولذلك لعنوا سمها الماكفروام أوعلى تقدير الكرامة فهسى الحامة دعوة اهيسي عليه الدلام فنظير ذلك الديناصلي الله عليه وسلم الحاسة مدر خفت أزوادا لقوم فخمعها فسكات كريضة العينز ولاخفاءانه طعام أقل من العشرة فدء بالنر كذفلا الناس أوعيتهم والطعام يحاله وهمزها أاف ونيف فهذه ماتدة نزات من السما وطعا ممارك قال الله له كن فكان بدون تهديد ولاوعد ولا تشديد ولا مح تقولا فتنقولا سلا بالنالتو ية تتقدير كفران التعمة بل كانت نعمة محضة وروى البهني عن أبي هر يرة رف الله عنه قال أق رحل أهله فرأى مام من الحاحدة فر جالى المربة لممس شأفقال امرأ اللهم ارزقناما نتحر ونخبزفاذا الحفنة ملأى خبراوالرسي تطعن والتنقر علوء شواء فاعزومه وسمع الرحى فقامت المدلقة تع له الباب فقال ماذا كثت تطعنين فأخبرته والترحاهما لتدر وتصبد قبقا فلردق في المنت وعاء الامائي فرفع الرجي وكذب ماحولها فذكر ذلك لرسول ال صلى الله علمه وسلم قال مافعات بالرجى قال رفعتها ونفضتها فقال صلى الله عليه وسلم لوتر كتمو مازالت كاهي لكم حياتكم وفي رواية لوتركتموها لدارت الى يوم القيامة وأماما أعط عدسى عليه ما السلام من انه كان بعرف ما تخفيه الناس في موتم م كاقال والدالي وأند مم تأكاون وماتد خرون في سوز كم أي مالغيبات من أحوال كم الني لاتش كون فم ما ف كان ع الشخص عاأكل وعماما كل معد ذهدا عطى نبيناصلي الله عليه وسلم من ذلك والاعتصى وتفذ حلة والخداره بالغيبات وأماماأ عطيه عدي عليه السلامين رفعه الى السماءوهو يحافظ أعطى نعينا على الله عليه وسلم ذلك ايلة المعراج وزادف الترقى لزيد الدرجات وسماع المناء و مزيادة المحبة ورفعة المنزلة في الخضرة المقدسة بالمشاهد ات فهذا تفصيل عض ما أوتيه في نظ ماأوتيه الانداء وبالحملة فقدخص الله سيدنا مجداصلي الله عليه وسلم من خصائص التيكر عالم يعطه أحدامن الاندماء علهم الدلاة والسلام وتفصيل ذلك مته سرأومته ذر وروى الاما أحددوا اخارى وغيره ماعر حاربن عبدالله رضى الله عنه ماعنه صلى الله عليه وسلم انه أعطبت خسالم يعطهن أحد قبلي كالكل نبي يبعث الى قومه نفاصة و بعثت الى كل أحروانا وأحلت لى الغنائم ولم تعلى لاحدة بلى وجعات لى الارض مدعد اوطه ورا فأعار - لمن أ دركته المدالة فليصل حيث كان زادفي رواية وكان من قبل انما يصلون في كذا أ

وقروا به ولم يكن من الانعداء المحد المحد المعرود المحوصة ما وله والمحد المحد والمحد المحد المحد

﴿ بالفو حوب طاعته وع تموانباع طر يقته وسنته

قال الله تعالى المسالدين آمنوا أطبعوا الله ورسوله وقال تعالى وأطبعوا الله والرسول العلم محفظ العنى من ترجون وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله فهوفى الحقيقة ما أطاع الاالله وذلك في الحاج الرسول المكونه وسولا مبلغا الى الحلق أحكام الله فهوفى الحقيقة ما أطاع الاالله وذلك في الحقيقة لا يكون الا تدونيق الله ومن أعماه الله عن الرشاده وهذه الآية من أوى الادلة على ان لرسول معصوم في جميع الاواحر والتواهي وفي كل ما دراته عن الله تعالى لا فهوفى المحلوم وفي حميع الاواحر والتواهي وفي بطع الرسول فأوائله عن الله وأخطأ في شي منها المتمن طاعة الله تعالى وقال تعالى ومن وفي معال والمروالة والما لحين الآية وهذا عالم وان فات فعالم من التعليم من النبين والصديقين والشهدا والسالحين الآية وهذا الدار وان فات فعامه من الحيال السول سلى الله عليه وسلم ومن بعد هم وعام في المحمة في هذه ملى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم عن ملى الله عليه وسلم عن الله وسلم عن من المنافقة والمنافقة والله وسلم عن الله وسلم عن الله فقال بالرسول الله والمنافقة وسلم عن الله والله وسلم عن الله والله وال

فأنزل الله هذه الآية فقال له وسول الله صلى الله علمه وسلم أنت معى في الحنة والعره في الآية بعموم اللفظ لاتخصوص المدب فغي الآمة الحث على الطاعة والترغب فهاوهي عامية لجديم المكافئن وهوان كلمن ألهاع الله وألحاع لرسول فقد فأر بالدر جات العالمة والمراتب الشر يفةء: لمده تعالى وليس المرادا اطاعة في شئ واحدراً وشيئين والالدخة ل الفساق والمكفار مل الرادالطاعة بفعل المأمورات وترك المغيات حسب الاستطاعة ولدس المراد ان المكل في درحة واحدة لا تعوز أن درقي من المفضول والفاضل والمرادكونيم في الحدة معالقه يكرمن الرؤية والمشاهدة وان عدد المكان لان الحيداب اذاز ل شاهد بعضهم عضا وأذاأرادوا الرؤ بةوالتلافى ودرواعلى ذاك وقدقال صلى الته عليه وسلم المرمم من أحب والمعمة والصدة الحقيقية انمامي مالروح لاعدر دالبدن فهي بالفلب لا بالفالب ولهدرا كان النحاشي معمصلى الله عليه وسلمومن أقرب الناس المهوهو بين النسارى مارض الحشة وعدد اللهن أني من أبعد الخلق عنده وهومعيه في المدينة وذلك ان العبيد اذا أراد بقليه أمر امن طاعة أومعصنة أوشخص من الاشخاص فهو بارادته ومحبته معهد لانفارقه فالار واحتكون مع لرسول صلى الله عليه وسلم وأعصامه رضى الله عنهم و بدنها و بدنهم من المسافة الزمانية والمسكانية يدعظم قال بعض السلف ادعى قوم محبسة المه فأقرل الله قسل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللهو يغفرا كم ذنو مكم فعمل سحانه وتعالى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام مشروطا عجبتهم لله وشرطالمحبةالله لهم و وحود المشروط ممتنع بدون يحاق شرطه فعلم انتفاء المحبة عندا تتفاء المتا يعةفانتفاء محبتهم بقه لازم لانتفاء محبة الله اهم الكائن بترك المتا بعة أرسول الله مدلى الله عليه وسلم ولا يكفى في العبود به وحود أصل الحبه حتى يكون الله ورسوله أحب المه بماسواهما ومتى كان عنده شئ أحب المهم مافهد ذاهوا اشرك الذى لا يغفر اصاحبه البتة ولاجدمه الله قال الله تعالى قل أن كان آماؤكم وأبناؤكم واخوا نهام وأز واجكم وعشه برتدكم وأموال اقترقتموها وتحارة تخشون كسادها ومسأكن ترضونها أحب البكممن الله ورسوله وحهادفى سدله فتر بصواحستى أنى الله أمره والله لايمدى القوم الفاسفن فكل من قدّم لحاءة أحدد من هؤلاعلى طاعة الله ورسوله أوقول أحدم نهم على قول الله ورسوله ومرضاه أحدمنهم على مرضاة الله ورسوله أوخوف أحدمنهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورحائه والتوكل عليه أو عاملة أحد مهم على معاملة الله ورسوله فه وعن لدس الله ورسوله أحب المدمحا سواهما وانقال بلسانه فهوكذب منه راخبار عماليس هوعا يدوقال تعمالي فآمنوا الله ورسوله الذي الامحالذي يؤمن بالله وكليانه واتبعوه لعلمكم تهذدون فحمل جاء الاهتسداءأثرا دمرس الاعان بالرسول واتباعه متنبها على ان من صدقه ولم يتابعه بالتزام شرعه فهوالى الفدلالة وكل ماأتي مه الرسول عليه ما الصلاة والسدلام عجب علينا اتباعه فيه لاماخصه الدلسل ثمانع مصلى الله علسه وسلم هي المترفة التي رتذا في في المتنا فسول

والها يشخص العاملون والى علمها عمر السابقون وعلم اتفانى المحبون و مروح نسمها ترقح العابدون فهى قوت القداوت وغدا الارواح وقرة العيون وهى الحياة التى من حرمها فهو من حملة الاموات والنور الذى من فقده في عار الظلمات والشفا الذى من عدمه حلت وقلم حميد الاسقام واللذة التى من فقده في عار الظلمات والشفا الذى من عدمه حلت والاجمال والقامات والاحوال التى متى خلت منها فه بى كالحسد الذى لاروح فيه تحمل أثقال السائر بن الى بارلم بكونوا بالغيد الابشق الانفس وتوسله مالى منارل لم يكونوا بدونها أبدا واصابها وتبوئهم من مقاعد الصدق الى مقامات لم يكونوا لولاهى داخلها وهى مطابا القوم سراهم في ظهورها دائم الى المنازله م الانقوم سراهم في ظهورها دائم الى المنازله م الانقوم الانتقال المرابع من أحد فيا لها من نعمة قريب تالله لفد ذهب أهلها اشرف الدنيا والآخرة اذلهم من معية عبو مم أوفر نصيب وقله في سرهم وقد وما السعادة وهم على الفرش نائمون واقد تقد موا الركب على المرسم واقفوان

١

من لى بمثل سعرك المذال \* تمشى رويدا وتحى فى الاول

أجانوا مؤذن الشوق اذنادي مم حى على الفلاح وبذلوا أذفسهم في لحلب الوصول الى محبوم وكأنبذلهم بالرضى والسماح وواصلوا اليمالسير بالادلاج والغدو والرواح والمدخدوا عندالوصول سراهم وانما يحمداله ومااسرى عندالصباح وقدوضعوا للمصبة وسوماباعتبار أساماوع الاماتهاو غراتها فهافول بعضهم الحبية موافقة الحدب في المسهدوالغب وقال آخرهي محوالحب اصفانه واثبات المحب لذاته وقال آخرهي استقلال المكثرون نفسك واستمثاراا فليل من حبيبك وقال آخرهي استمكثارا اقليل من حنايته واستقلال المكثير من طاعتك وقال آخرهي معانفة الطاعة ومبائة المخالفة وقال آخرأن تب كالثلن أحدث فلاتبق للثامنك شيئا وقال آخرأن تجعومن القلب ماسوى المحبوب وقال آخرغض لحرف المحب عما وى المحدوب وقال آخرهي مدال الدي مكامة ل غما شارك له على نفسان و روحك ومالث غموا فقتك لهسراو حهراغ علك متقصرك فيحبه وقال آخرهي سكرلا يعموصا حبه الاعشاهدة محمومه وقالآخرهي الميل لحب الصور الحميلة أولوجودا حسان أوانعام وهذا تعريف سيان أسبال المحبة نقد حدات القلوب على حب من أحسن الهافاذا كان الانسان يحب من منعه من دنياه مر"ة أومر" تن معر وفافانيا منقطعا أواستنقذه من هلكة أو مضر"ة لاندوم لحا الكمن منعه منحالا تدولاتزول ووقاهمن العذاب الاليم مالا يفني ولا يحول واذا كان المر العب غيره المافعه من صورة حملة وسيرة حمدة فدكمف عدا الني المكريخ والرسول العظيم الحامع لمحاسن الاخلاق والنكريم المانح لناجوامع المكارم والفضل العميم ولقد خودناالله به من ظلمات الحكفرالي فورالاعان وخلصنامه من نارالحهدل الى حنات

المعارف والايقان فهوالسبب في وصولنا للبقاء الابدى في النعيم السرمدى فأى احسان أحسل قدرا وأعظم خطرا من احسانه النا فلامئة لاحد بعدالله كالهعلمنا ولافضل الشر كفضله لدننا فهجيف نفض سعض شكره أونقوم من واحب حقه بمعشار عشره فقد منحنا الله منح الدنساوالآخرة واسسخ علمنا نعمه باطنة وظاهرة فاستحق أن كون حظه من محيناله أوفى وازكى من محينالانفسينا وأولادناو أهلنا وأموالا اوالناس أجعين دل الوكان في كل منتشد عرة منا محدة تامة له سلوات الله وسلامه عليه لكان ذلك العض ماستحقه علينا وقدروى الخارى عن أبي هر برقرضي الله عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايؤمن أحدد كمحمق أكون أحب المهمن والده وولده وفي روانة عن أنس رضى الله عنمه والناس أجعس وفي رواية أخرى ان يؤمن أحمد كم حمي أكون أحب اليه من نفسه قال الفرطى كل من آمر بالذي صلى الله عليه وسلم اعا ناصح الانخاو حاله من و حددان عن من تلك الحدة الراحدة عمراند مقفاوتون فنهدم من أخد من تلك المرتبة بالخظ الاوفى ومنهم من اذاذ كرالنبي مسلى الله علمه وسلم اشتاق الىرو يتمص يؤثرها على أهله وماله وولاه و مذل نفسه في الامور الطعرة وتعدر حمان ذلك من : فسه وحدا اللاتردد فيه وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثرز بارة قبره صلى الله علمه وسلم ور و يقموضع الماره على حسع ماذكر لماوة رفي قلو بهم من محمته غيران ذلاسر بمع الزوال التوالي الغفلات وتفاوت الحبين ف محبة وصلى الله عليه وسلم سبب استحضار ماوصل الهمون حهته من التقع الشامل لخرالدار بنو الغفاة عن ذلك ولاشك ان عظ العمامة وني الله عنهم فهذا العي أتم لانهذا غرة المعرفة وهي فهم أتم روى امن احماق النامر أقمن الانصار قتل أبوها وأخوها وزوحها بوم أحدفا خبر وها يدلك فقال مافعل رسول الله صلى الله علمه وسلم قالوا هو عمد الله كانتحد من فقالت أرونيه حتى أنظره فلمارأ تمقالت كل مصدة بعدا حلل تعني صغيرة و رواه البهق فى الدلائل وفى بعض روامات هددا الحدث الم كثرت الصوارخ بالدسة خو حت امر أقمن الانصار فاستقبلت بأخما واسها وزوحها وأسها فتسلى لاتدرى بأيهم استقبلت وكل مامرت واحدمهم سريعاقال من هذاقالوا أخوا وألوك و زوحك والما قال فحافعل الذي صلى الله عليه وسلم فيقولون أمامك حتى ذهبت الى وسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت مناحمة ثو مه تم حه الت تفول ماني أنت وأمي مارسول الله لاأ مالي اداسلت من عطب وقال مجروين العاص رضى الله عنه ما كان أحد أحب الى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على بن أى طااب وضى الله عنه كان وسول الله صلى الله علمه وسلم أحب المنامن أمو الناوأولادنا وآمائنا وأمها تناومن الماء الماردعلي اظمأولما أخرج أهلمكة زمدس الدثنة من الحرا المِقْتُلُوهِ قَالَهُ أَنُوسَفَيَانَ مِن حَرِبُ أَنْدِلُ بِاللهِ مَازِيداً شَحِبِ أَن مُحِدا الآن عندنام كانك نضر ب عنقه وانك فيأ هلك فقال زيدوالله ماأجب الأمجيدا في مكانه الذي هوفيه تصده شوكة والها

لحالس قاهدلي فقال أوسفهان ماوأت أحدامن الناس بحب أحدا كحس أصابعد مجددا وفى المواهب التعدالله من زيد الانصاري رضى الله عنده كان دهمل في حنة له فأناه الله فأخبره القاائمي صلى الله علمه وسلم توفى ففال اللهم أذهب بصرى حتى لاأرى معد حدي مجدد أحداف مصروفي العجين عن أنس رضى الله عنده الترسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثمن كن فنه و حد حلاوة الاعان أن مكون الله و روله أحب السه عاسواهما وأن عف المرولا محمه الالله وان مكره أن بعو دفي الكفر كالكره أن قاذف في النار وقال صلى الله عليه وسل ذاق طعم الاعان من رضى بالله رباو بالاسلام دينا وعمد رسولا فعلى ذوق الاعان بالرضى بالله ماالح وعلق وحدان والاوته عماهوموقوف علسه ولايتم الامه وهوكونه سحانه هو ورسوله أحب الاشماء الى العدد ومعنى جلاوة الاعان استمالداذ الطاعات وتعمسل المشقات في الدين ويؤثرذ لاعلى اغراض الدنماومحب ة العبدالله تحصل لفعل طاعة وترا مخالفته وفي قوله عليه المدلاة والسلام حلاوة الاعان استعارة تغسلية فانه شبه رغبة المؤمن في الاعان شئ حاد واثبت له لازم ذلات وقال العارف مالله ابن أبي جرة اختلف في الحلاوة المذكورة هل هي محسوسةأومعنو بتغملها قوم على المعني وهم الفقها اوجلها قوم على المحسوس وأبقوا اللفظ على ظاهره من غيرأن بتأولوه وهم الصوفية ويشهدالي ماذهبوا البهأ حوال الصابة والسلف الصالح وأهل المعاملات مع الله فانه حكى عنهم انهم وحدوا الحلاوة محسوسة في ذلك حديث بلال وننى الله عنه حين صنع به ما صنع في الرمضاء اكراها على الحيفر وهو يقول احداً حد فخرج مرارة العداب يحلاوة الاعان وكذلك أيضاء ندموته أهله بقولون واكرياه وهوية ول واطرياه غداألق الاحمه محمد اوصحه فزج مرارة الموت محلاوة اللقاءوهي حلاوة الاعان ومنه حديث المصابي الذي مرق فرسه ململ وهوفي الصلاة فرآى السارق حين أخذه فلي شطع لذلك صلاته فقدله في ذلك فقال مأكنت فيه ألذمن ذلك وماذاك الالحلاوة الاعان التي وحدها محسوسة في وقته ذلا وأمثال ذلك كثيرةال العارف مالله تعالى ناج الدين من عطاء لله ان القاوب السلعية من أمراض الغيفلة والهوى تتنعم عليذوذات المعاني كاتتنعم النفوس علذوذات الاطعمة واغاذاق طعمالا عانمر رضي مالله وبالانه المارضي بالله ربااست يراه وانقاد لحكمه وألق فهادهاا يهفته حيدلذة العبش وراحة التفو دص ولمارضي بالله رما كان له الرضي من الله وأوحده الله حلاوة ذلك لدهلم مامن الله مه عليه وليعرف احسان الله عليه ولما سيقت اهذا العرد العناية عوفي قليمه من المرض فأدرك لذاذة الايمان وحسلاوته لصحة ادرا كدوسلامة ذوقه وتوله صدلى الله عليه وسلم وبالاسلام وبالمعذاه انمن رضى عمارضي مهالمولى نقد رضى بالاسلام ساولا زمين رضى عمدنسا أن مكون له واما وان تأدب آدام و يتفلق مأ خداد ته زهدا فالدساوخ وحاءنها وصفعاعن حنى علمه وعفواعمن أساءالمه الى غسردلاث من تعقيق التاجة قولا وفعلا وأخذاوتر كاوحما وبغضافي رضى بالله استسايله ومن رضي الاسلام عمل له

وهودرضي يحمد سدلم الله عليه وسلم تابعه ولا كونوا حدمة االأبكاها اذمحال أنبرشي باللهرما ولابرضى بالاسلامد سأأورضي بالاسلام د ساولابرضي عمد دندا وتلازم ذلك رن لاخفاءيه ومحدة الله عبلي قسمين فوض ويأدب فالفرض المحدة التي تدعث على امترال الاوامر والانتها معر. العبارين على حسب الاستطاعة في وقعر في معصمة من فعيل محرماً وترك واحب فالقصيره في محية الله تعالى حيث قدم هوى نفسه والتقصير مكون مع الاسترسال في الماحات والاستكثار منيافيورث الغيفلة ألمقتضمة للتوسل في الرحاء فيقدم على العصية والندب أن بوالهبءلم النوافسل ويحتنب الشهات والمتصف بذلك في عموم الاوقان والاحوال نادر وفي المخاري من حديث أبي هر يرة رضي الله عنسه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعماير و يه عن ريد تعالى أنه قال ماتفر بالى عددىء بدل أداعما افترضة علمه وفي رواية شي أحب الى من أداعماا فترضت علسه ولايزال عمدي متقرب الي بالنواف ل حتى أحسه فأذاأ حدمته كنث سعه الذي دسعمه و يصر والذي يصربه و بدوالتي يبطش مافي يسمعو في يبصر و في يبطش و في عشبي والمناسأ التي لا عطمه والمن استعادى لاعدته وماترددت في شيَّ أنافاء له تردُّدي عن قيض نفس عسدى المؤمن بكره الموت وأكره مساعة فغ الحديث دلالة عبل أن العيداذا أدى الفرائض ودام على اتمان النوافل من شلاة وصوم وغيرهما أفضى به ذلك الى محمدة الله تعالى وقداستشكل فوله كنت معهالخ بأنه كنف بكون السارى حل وعلا سمع العدو وصره الخ وأحمد بأحو بةمهاانه وردعلي ميل التمثيل والمعدى كنت كسمعه و اصروفي اشارة أمرى فهو محب خدمتي و دؤرُ طاءتي = ماحب هذه الحوار - ومنها أن العني إن كامنه مشغولة بى فلا يصغى يسمعه الإلى عمارضاني ولابرى سصره الاماأم رته به ومنها ان المعنى كنت له في النصرة كسمعه مو مصره و مده ورحله في المعاونة على عدوه ومنها انه على حذف ضاف افظ سمعيد الذي سمعيد فلا سمع الاماعد لسماعه وحافظ نصره كذلك ومنهاان المويني كنت مسعوء مكفولهم فلان أملى عيني أمولي والموني انه لا بسعوا لاذكري ولا متلذذالا بتسلاوة كتابي ولايأنس الاعشاحاتي ولانظر الافءائب ملكوتي ولاعتبده الافهما فيسه رضائي ولاعشي برحله الإلمافيه رحتي وبالحملة فالبكلام كنابة عن نصرة العدد وتأسدوه اعانته حنى كأندسها فه تنزل عنده منزلة الآلات التي دستعين ما ومدخل في ذلك سرعة احانسه في الدعاء منعه في الطلب قال أنوعمان الحسرى معنا ، أسر عالى قضا عواليد من مهعه في الاستماع وعينه في النظر ويده في اللس ورحله في الشي والمراد بالحدث حصراً سياب محيته في أمرين آداء فراتضه والتفريب السه مالنوافل وان المحب لايزال وممثرهن التوافل حق يصريحه بالله فأذاصارمحمو بالله أوحبت محمة الله لامحسة أخرى فوق المحمة الاولى فتغلب هذه المحية قالمه فلا نف كمر ولا منه تعريحمو به وتملك علسه روحه ولم يبق فيه مقسم العريجيو ما المتة فصارذ كرمحيونه مالكالزمام فليه مستولياعيلي وحيه استبلاء لمحبوب عليمحا

أمادق في عميمالذي قد اجتمعت قوى قلبه كلهاله ولارب ان هذا المحب ان مع مع عبويه والنابعرا صريه والانظر نظريه والمشي مشيء فهوقليه وغسه وأنسه وساحيه طلماء في قوله فني بسمع الخلاصاحبة وهي مصاحبة لانظم الهاولاندرك بمعر دالاخبارعها والعلم ما المستلة ماارة لاعلمة محضة والمحصلت الموافقة من العبد لريه في محامه حصلت موافقة الرب الهده في حواليه ومطالبه فقال والنسألني لاعطينه والناستعادي لأعسدنه أي كاوافقني ادى بامتثال أمرى والتفرب الى محالى فأناأ وافقه فرغبته وقوى أمرهد والوافقة تضى ترددال سعانه في اماته علانه بكره الموتوالرب بكره ما يكره عده و يكره مساءته والجهة بقتضى أنالاعبته ولكن مصلحته في اماتته فالهما أماته الالحسه وماأمن ضه الا مصلحه ولم يخر حممن الحنة في صلب أسه الالمعيد والهاعلى أحسن أحواله فهذا هوالحيب في الحقيقة لاسواه والقصدية وله وماتر ددت الخسان عطف الله عملي العبد ولطفه به وشفقته وارمو بالحملة فلاحداة للقاب الاعجبة الله ومحبة رسوله صلى الله عارموسلم ولاعيش الاعيش المحبن الذمن قرت أعينهم يحهم وسكنت نفوسهم السه واطمأنت مقلوجم واستأنسوا يقريه وتنعموا عجمته ففي القلب طافقلاب تهاالا محمة الله ورسوله ومن لم نظفر مذلك فيماته كلها مموم وغوم وآلام وحسرات ولن يصل العبد الى صدة النزلة العلية والمرتب ة السنية حتى ومرف اللهو يهتدى البه يطريق توصله المدو يخرف ظلمات الطبيع بأشعة المصارة فمقوم فلمبه شاهدمن شواهدا لأخرة فيقبل علها بكايته مو يدأب في تصبح التو يةوالفيام بالمأمو رات الظاهرة والماطنة غميقوم حارساعه لي قلبه فلايسامحه يخطوه تكرهها الله ولا يخطرة فد صفو لل قلم بد كرالله ومحبة والانامة المهو يخرج من من سوت طبعه ونفسه الى فضاء الحلوة يه وذكره فينشف عتم قلبه وخواطره وحديث نفسه على ارادة ربه وطلبه والشوق المهفاذا مدق في ذلك رزق محمة الرسول واستولت روحانية على فلم فحعل الذي تسملي الله علمه وسلم وأسناذه ومعله وشيخه كاحعله الله نده ورسوله وهاديه فيطالع مبادى أموره وكمفية نزول لوحى المهو معرف صفاته وأخلاق وأدامه ومعاشرته لاهله وأصحامه الى غيرذ للث بممامنه هالله وتي يصبر كأخمعهمن بعض أمحاله فاذار سخ في قليه ذلك فتع عليه وفهم الوحى المزل علمهمن تاذا أرأالسو رمشاهد قلمه ماذاأنزات عليه وماذاأر بدبها أوحظه المختص مهمهامن مفات والاخملاق والانعال المذمومة فحقر في التخلص منها كالحقيد في الشفاعين لامراض ولحبة الرسول عليه الصلاة واللام علامات كاعظمها الاقتداعه واستعمال وسلوك لحر يقته والاهتداع بديه وسرته والوقوف على ماحد لذامن شر يعته قال الله الى قل أن كنتم تحبون الله فأتبعوني يحببكم الله فعل تعالى متابعة الرسول الله مسلى الله لم آنه عبة العبدار مه عز وحل وحمل جزاء العبد على حسن منابعة الرسول صلى الله ليه وسلم محمة الله تعسالي ماه قال الشاعر

تعصى الاله وأنت تظهر حبه \* هذا لعرى في القياس بديع لو كان حب من المعادة الاطعنه \* ان الحب الدن عب مطيع

وهد والحبة تنشأ من مطالعة العبد هذه الله عليه منعمه الظاهرة والباطنة في قد ومطالعة ذلك تسكون قوة الحبة ومعرفته ومناعظم منه الله على عبده منته عليه بتأهيله لحبته ومعرفته ومناعة حبيه ه سلى الله عليه وسلم وأصل هذا وربقة فه الله في قلب العبد فأذا دام ذلك النور أشرفت لهذا ته فو آى ما أهات أن فقد من الكالات والمحاسن فتعلوهم ته وتقوى عزيمة وتنقش عنه ظلمات نفسه وطبعه لان النور والظلمة لا يحتمعان الاو يطرح أحده ما الآخر فوقعت الروح حدث دين الهيئة والانس الى الحيب الاول

و تحسب هذا الاتماع تو حد الحبة والحمو سة معاولاتم الامم الاجما فلدس الشأن أن تحب الله الشأن أن محدث الله ولا محدث الااذاا تدعت حديده ظاهرا وباطنا وصدقته خمرا وأطعته أمرا والمستهدعوة وآثرته طوعاوفنت عن حكم غيره يحكمه وعن عية غيره من الخاق عيه وهن طاعة غره وطاعته قال المحاسى علامة المحيقته اتباع من ضاة الله والقسال سنة رسول اللهصل الله علمه وسلم فأداداق العبدح الاوة الاعمان ووحدد طعمه ظهرت غرة ذلا على حوارحه واسأنه فاستحلى الاسان ذكرالله تعالى وماوالا موأسرعت الحوارح الى طاعة الله فينشذ مدخل حب الاعمان في القلب كالدخل حب الماء الشدد المردفي الدوم الشديد الحر لاظمآن الدريدا لعطش فيرتف عف تعب الطاعة لاستلذاذه عامل تدقى الطاعة غذاءاقليه وسرورا له وقرة عدن في حقه ونعيمال وحده ملذ فها أعظم من الله ذات الجعما نية فلا يعد في الاورادوالاذ كار و بقية الاعمال كافة روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن الني ملى الله عليه وسلم من أحدا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الحنة قال ابن عطاء من ألزم زفيه آداك السنة نو رالله فليه منو والمعرفة ولامقام أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلافه وقال أبوا عاق الرقى وكانمن أقران الخنيد علمة محية الله اشارطاعته ومتارعة نسه صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لانظهر على أحدثني من و رالاعمان الاياتباع السنة ومحاندة الدعية فأمامن أعرض عن الكتماب والسنة ولم يتلق العلم من مديكاة الرسول على الصلا والسلام فان ادعى على الدنسا أوتيه فهو من لدن النفس والشيطان والما يعرف كون العلم لدنسار وحانداء وافقته لماجاء الرسول ممن ربه تعالى والافه ومن الشيطا والنفس فاتباع هذاالرسول المكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم هوحياة القلوب ورو البصائر وشفاء الصدورور باض النفوس ولذة الارواح وأنس المستوحشين ودايل المتعمر ومن علامات محبته أن رضى مدعها بماشرعه الله حتى لا يحد في زفسه حرجاتها فضي قال

مالى فلا ور ماثلا يؤه ونحي محكمول فمهاشير بينهم تم يحدوا في أنفسهم حرجاما اضت و يسلوا تسلم افسلب اسم الاعمان عن وحد في مدر ، حرجا عماقضا ، ولم يسلم له قال العارف الله تاج الدس بعطاء الله الشاذلى رضى الله عنه وأذاقنا حلاوة مشر مه في هذه الآبة دلالة على ان الاعان الحقيق لا يحصل الالمن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على نفسه قولا وفعلا وأخذاوتر كاوحباو بغضاو يشتملذلك علىحكم التسكليف وحكم التعريف والنسليم والانقياد على كل مؤمن في كام ما فأحكام التسكليف الاوامر والثواهي المتعلقة با كتساب العبد وأحكام التعريف هوماأو رده عالما من فهم المراد فتسن لك من هدن اله لا يحصد للك عقيقة الاعان الانامرين الانتثال لامن والاستسلام لقهره عانه سعانه لم يكتف في الاعمان عن المعكم أو حكم و جدالحرج ف نقسم حتى أقدم على ذلك بالربو بقالخاصة برسول الله صلى الله على موسلم رافة وعنا بة وتخصيصا و رعاية لانه لم يقل فلا وألرب اغماقال فلاور بالثلا يؤمنون حتى عكمولا فمماشحر بينهم ففي ذلك تأكيد بالفسم وتأكيد في المقسم معلمامنه سحانه عماا لنفوس منطو بةعلمه من حب الغلبة والنصرة سواء كان الحقءام أولها وفي ذلك اظهاراء المتمرسول الله - لى الله عليه وسلم اذ حصل حكمه حكمه وقضاء قضاء فأو حبء لى العباد الاستسلام لحكمه والانقداد لامره والقبل منهم الاعمان حتى يذعنوالا - كامرسوله صلى الله عليه وسلم عمائه تعالى لم يكتف بالتحسكيم الظاهر بل اشترط اللاو جدا لحرج في نفوسهم من أحكامه صلى الله عليه وسلم سواء كان الحكم موافقالما في أهوائهم أومخالفالها وانمانف مقالنفوس افقدان الانوار ووحود الاغمار ففسم يكون الحرج وهوالضيق والمؤمنون ليسوا كذلك اذنور الاعان ملأ قاور بمفائسعت وانشرحت فكانت واسعة بنو والواسم العلم عدودة وجود فضله العظيم مهمأ ةلواردات أحكامه مفوضة له في نقضه و الرامه وقال سهل من عبد الله ضي الله عنه من لم رولا بدا لرسول صلى الله عليه وسلم في سائر الاحوال و يرى نفسه في ما. كمام بذق خلاوة سنته لانه صلى الله علمه ووسلم قال لا دؤمن أحد كمحتى كون أحساله من نفسه قال العارف الله أنوعد الله القرشي حقيقه الحية انتهب كالمثلن أحبب ولاتبق للمناششافن آثرهذا الني السكر بمعلى نفسه كشف الله لهعن حضرة قدسه ومن كان معه الااختمار ظهرت له خبايا حقائق أسرا وأنسه في وقن علامات محبته صلى الله عليه وسلم كه نصر ديمه بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق باخلاقه فى الجودوالايثار والحلم والمدر والتواضع وغيرها فن جاهد نفسم على ذلك و جد حلاوة لاعبان ومن وجدها استلذا اطاعات وتعمل الشاق في الدين وآثر ذلك على اعراض الدنيا ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم كالتسلى عن المصائب ولا يد من مسم اما يده غيره حتى كأمه اكتسى طبيعة نانية است طبيعة الخلق مل يقوى سلطان المحية حتى المتذ يكثيرمن المصائب أعظم من التذاذا اللي يعظوظه وشده والهوالذوق والوجود شاهد بدلك فكرب

لحبة عز وجة بالحلاوة فأذا فقد تلك الحلاوة اشتاق الى تلك الـ كرب كافيل تشكى المحبول المصائب الميتنى \* نحلت بما بلقون من بينهم وحدى فكانت الملى الذة الحب كلها \* فلم يلقها قب لي محب ولادهــدى

وون علامات عجبته موسلى الله عليه وسلم يح كثرة ذكره وكثرة الصلاة عليه فن أحب شيدًا أكثر من ذكره قال اعضهم المحبة دوام الذكر المعبوب وقال آخرذ كر المحبوب على عدد الانفاس وقال آخر العمد ثلاثء لامات أن يكون كلامه ذكر المحبو بهو مهته فيكرافيه وعمله طاعةله وقال المحاسى علامة المحبن كثرة الذكر المحبوب عسلي لهر يق الدوام لا مقطعون ولاعلون ولا يفترون وقدأ جمع الحمكاء على ان من أحسشد أأ كثرمن ذكره ذذكر المحدوب والغالب على قلوب المحبين لا مرمدون مه مدلا ولا درغون عنه حولا ولوقط هواءن ذ كرمحبو مم افسده ومشهم وماتلذ المتلذ ون شئ الذمن ذكر المحبوب فالمحبون وراشتغلت قلوم ملز ومذكر المحمو بعن اللذات وانقطعت أوها مهم عن عارض دواعي الشهوات ورفت الى معادن الذخائر و بغسة الطلبات ورجما ترامد وحيد الحب وهاج الخنين وباح الانهن ع وتحركت المواحد وتغسرا لأون وفترا لبدن واقشعرا لحلدور بماصاحو ريما بكى وريماشهق ورعاوله ورعاسقط وريمازا دالوحد على المحب فتتله ومن علامات محبة مصلى الله عليه وسلم كال تعظمه عندذكره واظهار الخشوع والخضوع والانكسارمع معاعا معه فيكل من أحب شنال خضعله كاكان كشرمن الصحامة رضي اللهءمم اذاذ كر وه خشعوا وانشعر ت حلودهم وبكوا وكذلك كان كثيرمن التاءمين فن يعدهم بفعلون ذلك محبة وشوقاأ وتهيبا وتوقيرا قال عض و الساف واحب الى كل ومن متى ذكره أوذكر منسده أن يخضع و يحشع ويتوقر ويسكن إل من حركته و ياخذ من هيئة واجلاله بما كان يأخذه لو كان بين يديه و يتأدب بما أديدا الله به وكانأنوب السختياني رحمه الله اذاذكراانى صلى الله عليه وسلم بكي حتى نرحمه وكان جعفر بن مجدرضي اللهعنه كشرا افرح والدعامة فأذاذ كرعنده الني صلى الله عليه وسلم اصفرلونه وكان عبد الرحن بن الفاسم بن محدين أبي بكر المسدّيق رضى الله عنهم اذاذ كرعاد والنبي صلى الله عليه وسلم سظر الى اونه كأنه قد نرف منه الدم وقد حف اسانه في فه هيدة ارسول الله صلى الله علمه وسلم وكان عبد الله من الز بمررض الله عنهما اذاذ كرعنده الني صلى الله عليه وسلم دي حنى لا يبقى فى عدة دموع وكان الزهري اذاذ . كرعنده الني صلى الله عليه وسلم يتغير وكانك ماعرفته ولاعرفا وكان فوان من حكيم من المنعمد بن الحقد من فأذ اذكرعنده النبي صلى الله عليه وسلم فلايزال ببكي حتى يقوم الناس عنه و يتركوه وومن علامات محبقه صلى الله عليه والم الم كثرة الشوق الى الهائه اذ كل حميب عديدة الماء مسهم الحمة الشوق الى المحبو بوعن معروف الكرخي رضى اللهء تدالحية الشوق لشاهدة الصفات أومشاهدة ارالصفات فيرى بلوغ النوال ولوعشاهدة الرسول ولهدنا كانت العمامة اذااشتذم

اشوق وأزعم لواعم الحبة قصد وارد ول الله صدى الله عليه وسلم واستشفعوا عشاهد به وتلذ دوا بالحلوس معه والنظر اليه والتبرك به صلى الله عليه وسلم وعن عبد و بن خالد بن معدان ما كان خالد بأوى الى فراش الاوهو بذكر من شوقه الى رسول الله صدى الله عليه وسدا والى الصحاب من المهاجر من والانصار يسمهم و يقول هم أصدى و فصلى والهم يحن قلمي طال شوقى دا الهم فحول من قبل ما المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة كاقيل

الصبر محمد في الوالمن كلها \* الاعليك فأنه لا يحمد

وعن زيدين أسلم قالخرج عربن الخطار وضي الله عنسه ليلة يحرس فرآى مصاحافي ددت واذاعبو زننفش صوفاوتقول على محدصلاة الابرار الى عليه الطبيون الاخدار قد كنت فواما كالاسكاربالت شعرى والمنابا الموارهل تجمعي وحسي الدار تعي الني صلى الله عليه وسلم فلسعمر يبكى غقام الى اب خيمتها فقال السلام عليكم ثلاث مرات وقال الهاأعيدي ب على قولك فأعادته اصوت حرين مبكى وقال وعمر لا تنسبه يرجمان الله اها الت وعمر فاغفرله باغفار في و يحكى الهرؤ بت امر أة يعد موتها وقد كانت مسر فة على نفسها فقيل لها مافعل الله دار قات و ففرلي قبل بما دا قالت يحيى لرسول الله و الله عليه وسلم وشهوتي النظر المده أوديت من الشهب النظرالى حبيبنا أستي أد بذله بعتاسا بن تحميد مدو وين من يحبه مرومن علامات المحبته صلى الله عليه وسلم كالمحب حب القرآن الذي أتى به وتخلق به واذا أردت أن تُعرف ماء تدلا وعندغ مرك من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فانظر محبة الفرآن من قبات فاله من والمعلوم ادمن احب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شئ المه وعن عثم بان بن عفان رضي الله ه المنه قال لوطهرت قاو سلك شبعت مركلام الله تعالى وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو ن فاية وطلو به فال النبي على لله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عند ا قرأ على قال افر أ وعليك وعليك أنزل قال فانى أحبأن أجمعه من غسيرى فاستفتح وقرأسو رة النساء حستى ملغ والمسلم اذاحمنامن كل أمه شهدوحمنا بالعلى ولاعتهد داقال حسبا فرفع رأسه فاذاعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء رواه البخارى وهذا يجده من استنارة المهورق عند سماع المكتاب العزيز فأل تعالى وإذا يمعوا ماأنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع الماعرفوامن الحق فالصاحب عوارف المعارف أذاقنا الله حلاوة مشر مه هذا السماعه السماع الحق الذى لا يحتاف فيه اثنان من أهل الايمان محكوم اصاحبه بالهداية وهذا مهاع وحرارته على بردا ليشين فتفيض العمين بالدمع لانه تارة بشرحرناوا لحرب مار وتارة بشرشوقا الشوق حار ونارة يشرند ماوالندم حارفادا أثاراك ماعهدنده الصفات من صاحب قلب علوء وداارة من بحصى وأدمع لان الحرار والبرودة اذاا ضطر بماء دالمام السماع بالقل المرأثر ذلك والجسدوا قشعره نسه الجادقال الله تعالى تقشعره مسمحاود الذين يخشون ببيم

وارة بعظم وقعه و برقع أثره نحوالدماغ فتند فق منه مالحين بالدمع وبارة بصل أثره الى الروية فقو جمنه الروح موجا تكاد تضدق منه فيكون من ذلك الصباح والانطراب وهذه كلها أحوالها عدها أر بامها من أحصاب الاحوال وكان عمر من الحطاب رقى الله عنه مريض وكان عدها أو بالمها المعام و يسب انه مريض وكان الصحاء مرى الله عنه و يسب انه مريض وكان الصحاء مرى الله عنه و كان المحاء من المائمة و المحمون في المعام اذا اجتمع والقولون لانى موسى رضى الله عنه و السرو رأضعاف يسماع الأسماع الشهم طافى فاذار أيت الرحل ذوقه وطريه و وشأنه في سماع الاسات دول سماع الآيات وفي سماع الالحان دون سماع الآيات وفي سماع الالحان دون سماع القرآن فقوراً علمه المحمود كالحمر واذ أنشد بين يديه شيء من الشعر عمل كالفشوان فاعم أن هذا من أقوى الادلة على فراغ المهم عمدة الله ورسوله أدام الله لذا حلاوة محمدة ولاسلان المائم وسلم أنسر منهار وحموفا مه عمدة من كلام الله تعالى أومن حديث سول الله صلى الله عليه وسلم تسرمنهار وحموفا مه و يقسمه و تعمه تلك المكل ما حكل المكل والمكل المكل المكل المكل والمكل المكل و يقول

لى دىيې خياله زمې عينى ، وسره في ضمارى مد فون اد تذكرته فيكلى قساوب ، أوتأملتم فيكلى عيون

فيند ديسة برقلبه و يطهرسره وتدلاطم عليه أمواج التحقيق عدد ظهورا ابراهين و برنوى برى عطف محدويه لذى لاشي أر وى المله من عطفه عليه ولاشي أشد للهيه وحريقه ما عرضه عنه والهذا كان عذب أهل الغار باحتجاب بهم عنهم أشد عليهمين الهذاب الحسماني كأن العيم أهل الحبيبة بروية من الناهيم الحسماني العيم أهل الحبيبة بروية من الناهيم الحسماني لاحبيبا الله دوق حلاوة هذا المشرب (ومن علامات محبته) وصلى الله عليه وسلم أن للتذميب في ويطرب عند سماع اسمه المنيف وقد يوجب له ذلك سكراك المخبوب قله وروحه وسمعه وسيب هذا السكرا للذه الفاهرة للعد على وسيب اللذة أدراك الحبوب عليه الصلاة والسلام فادا كانت المحبة قوية وادراك مدن المحبوب قويا كانت اللذة بادرا كنا عليه المستولى عليه والسلام فادا كانت المحبة قوية وادراك مدن المحبوب قويا كانت اللذة بادرا كنا عليه في منافق و منافق في مناف

عندساق العرش وتجعد الله فاذاسمع أهدل الجنسة صوقه انغمرت لذة نعمهم في لذة السماع وأعظم من ذلك اذا معوا كلام الرب حل حلاله وخطابه الهم فاذا انفاف الى ذلك رؤية وحهده الكريم التي تغنيهم عن الجنة ونعمها فأمرهم حيند فالاندرك العبارة ولاتحمط به الاشارةوهذه وفقلا تلج كل اذن وصيب لا تحسيم كل أرض وعسن لا شرب منها كل وارد وسماعلا وطرب علمه كل سامع وما بده لا يحلس علم المفيلي والله سيحانه وتعالى أعلم بدرومن علامات يحبته ) وصلى الله عليه وسلم عبة أصحابه وأهل سته ودر بته وفراسة وذلك أن الله أعلى الماصطفى سيدنا عداصلى الله عليه وسلم على حسع من سواه وخصه عافضله به وحماه أعلى مركته من انتي المه نسسا أونسية ورفع المرمن أطاعه وكان مع نصرة وصية وألزم اللهمودة قرياه كادتمريته وفرض المحيةلاهل سته المظموذريته فقال تعالى قل لاأسألكم علمه أحراالاالمودة فيالقربي وقال تعالى اغار مدالله لمذهب عنكم الرحس أهل البدت وطهركم نطهم اوهده الآ منزات في نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحسب سياق الآبات التي قبلها والتي دهدها واكنها دلت على ذلك فن ذلك انه صلى الله عليه رسلم جا ومعه على وفالحمة وحسن وحسين آخذ كلمنهما ومحتىد على فأدنى علياوفا لحمة وأحلسهما وزيديه وأحلس حسنا وحسينا كلواحد منه ماعلى ففذه تم لف علىم قو به أوقال كساء م تلاهذه الآرة المار بدالله لدنهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهركم تطهرا وقال اللهم هؤلا الهليبتي وأهليتي أحقر واه الامام أحدعن واثلة من الاسمع زادفير وابة قال واثلة وأنا بارسول الله من أهلان قال وأنت من أهلى قال واثلة وانها من أرجى ماأر يحيى وروى الامام أجداً يضاعن أمسلة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسدلم كان في بنها اذجا عن فاطمة رضى الله عنه اسمة فهاخريرة فدخلت عليه مافقال ادعى زوحك وابنيك فااعلى وحسن وحسى فدخلوا علمه فالسوايأ كلون ون ذلك الخزيرة وتعته كساعالت وأنافي الحيرة أسلى فأنزل الله عزوحل هذه الآنة اغار مدالله لسدها عندكم الرحس أهل المنتو يطهركم تطهرافأ حدفضا الكساء فغشاهم بهثم أخرج يده فأومأم االى السماء ثم قال اللهسم هؤلاء أهل بتي وحامتي أي خاصتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهد براقالت أمسلة رضى الله عنها فأدخلت رأسيمن البيت فقلت وأنامع مكم الوسول الله قال انك الى خبر انك الى خبر وروى مسلم عن زيدين أرقم رضى الله عندة قال قام فيه أرسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحد الله وأثنى عليه تم قال أتماء أياالناس انجاأنا شرمثلكم وشاكأن أتهنى وولربي عز وحل فأحد مواني ارا فلكم الثقلين أولهما كتاب الله عز وحل فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله وخذوا مه وحث علمه ورغب نيه تمقال وأهل سي أذ كركم الله عزوجل في أهل سي ثلاث مرات فقيل لزيد من أهل سيه أليس نساؤه من أهل بيته قال بلي ان ندا ممن أهل بيته ولمكن أهل بينه من حرم علهم الصدقة العده قيل ومن هم قال هـم آل على وآل جعفر وآل عقيل وآل العاس قيل كل ه ولاعتصر

کل

علهم الصدقة قال نعم والمفلان تنشية ثقل بالقعريك كافي الفاموس وهوكل شيء فيس مصون ومرادز مدمن أرتم أدلا يقتصر على الارواج فقط بلهن مع آله ولايشك وتدرا اقرآنان نساءالنبى - لى الله عليه وسلم داخلات في الآية السكر عد أعنى انجابر بدالله الدهب عندكم الرجس أهل البيت لانسماق السكارم معهن واهذاقال معدهذا كلمواذ كرن مايتلي في سوتسك من آنات الله والحكمة وروى الامام أحداً بضاعن أبي سعد الخدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اني أوشك أن أدعى فأحب واني تارك فيكم الدهلير كتاب الله وعترتي كتاب الله حيل عدود من السماء الى الارض وعترتى أحسل بيتى والالطيف الحرر أخبرني أنهمالن يفترقا حتى رداعلي الحوض فانظر واعما تخافوني فهدما وعترة الرحل أهله ورهطه أي أفاريه وروى المخارىءن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال أيه الناس ارفبوا محمد افي أهل بيته أى احفظ وهم فلا تؤذوهم وروى البخارى أيضاءن أبي بكر الصديق وضي الله عنه أنه قال لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الى أن أصل من قرابتي وروى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بدي يحبى وقال صلى الله عايه وسلم من أ - بهم فيعي أ - بهم ومن أ بغضهم فيبغضي أ بغضهم وروى الامام أحدعنه صلى الله عليه وسلم من أبغض أهل البيت فهومنا فتي وروى ابن سعد عنه صلى الله علمه وسلممن صنعالي أحدمن أهل بدي معر وفافتحزعن مكافأته في الدنيا فأنا المكافئ لهوم القيامة وللهدرالقائل

يا آل بيترسول الله حبكمو \* فرض من الله في القرآت أنزله يكفيكم من عظيم الفير أسكمو \* من لم بصل عليكم لاسلامله واقد أحسن الفائل

رأ تولائي آل للمده وبضدة بعلى رغم أهل البعد يورثني الفريي فاطلب المبعوث اجراعلى الهدى بتبليغه الاالمودة فالقرب

وروى التروي عن أسامة من بدرضى الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال في حسر وحدين اللهم الى أحمهما فأحمهما وروى الترمذى من أحبى وأحب هذين وأشار الى حسن وحسن وأ اهما وأمهما كان معى في درجتي بورا الهيامة وروى الامام أجدعنه على الله عليه وسلم من آخب عليا فقد آذانى وأخرج الذهبي عنه صلى الله عليه وسلم من أحب عليا فقد أحبى وقال صلى الله عليه وسلم العياس من عبد المطلب منى وأنامنه لا تؤذوا العباس فتودونى من سب العياس فقد سنى وروى الترمذى أنه صلى الله عليه وسلم قال الاعباس والذى فتودونى من سده لا يدخل فلي رحل الاعبان حتى عبد كم الله واخرج لبغوى أنه سلى الله عليه وسلم قال العباس والذى عليه وسلم قال العباس أبى طالب انى أحباب حين حيالة وابتل منى وحيالما كنت أعلم به من حب عبى الله و روى الدار طبى انه صلى الله عليه وسلم قال أبوسفيان من الحارث من عبد الطلب حب عبى الله و روى الدار طبى انه صلى الله عليه وسلم قال أبوسفيان من الحارث من عبد الطلب

النبرأهلي أومن خبرأهلي وأخرج الحاكم وصحمه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنده أن الاسول الله صلى الله عليه والمقال لا يبغضنا أهل البيت أحد الاأدخله الله النار وأتنا أصحامه بندوان الله عام-م فيسم من محبقه صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم من توقيره وبر مم من برة الون الكامل والذي عهم و يوفرهم و بقندى أقوالهم وأنعالهم و عسن الثناء علهم عسك هاحم لمن الاختلاف بينهم ويعادى من يعاديهم ولا ياتف الى أخبار المؤرخين حهلة الرواة ولا الى ما يحصيه الرافضة والمبتدعة بما يقدح في أحدمنهم بل ينبغي له أن مر لما كان بينهم من الفترة حسدن التأويلات و محمله على أصوب المخار جلانم-م أهل الولايد كرأ حدامهم بسوولان الله قدأ ثنى علم م في كثير من الآيات قال الله أعمالي مجد ولالله والذين معه أشد أعلى الكفار رجماء بينهم الخااسورة وعن الامام مالك قال بلغني النسارى كانوا اذارأوا الصابة الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خيرمن الحواريين مستنبط الامام مالك من قوله تعمالي ليغيظ بهم المكفار تمكفيرالروافض الذين بيغضون صابة قال لاغم بغيظوغم ومن غاظه الصحابة فه وكافر ووافقه على ذلك حاعة من السلف التمالى والسابقون الاؤلون من الهاجر من والانصار والذمن البعوهم احسان رضي الله تهم ورضوا عنه وأعد لهم حنات تحرى تحتم اللانم ارخالدين فها أبدا ذلك الفوز العظم وقال الكاففرا المهاجر سالذين أخر حوامن دمارهم وأموالهم يتغون فضلامن اللهورضوانا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادة ونوالذين تبق والدار والاعمان من قبلهم يحبون مرها حرالهم ولا عدون في صدورهم حاجة عما أوتواو يؤثرون على أنفسهم ولو كان بم-م خصاصة ومربوق تع نفسه فأوائك هم المفلحون ويكفي ثناء الله علمهم ورضاه عنهم وقدد وعدهم الله مغفرة وأحراعظهما ووعدالله حقوصدق لايخلف لامر - دل الكامانه السهيم العليم وقال تعمالي المدرضي الله عن المؤمنين اذبيا يعونك تحت الشجرة وقال تعمالي رجال صدقوا ماعاهدوا اللهعليه فمنهمن قضى نحبهومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلا روى عيدبن حميد عن عبد الله بن عبر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي كالنجوم وأيهم اقنديتم اهتديتم وروى التروذى وابن ماحه وابن حيان والحاكم عن حذيفة بن الهان وضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكرويجمر ورواه الما كم أيضًا عن ابن مسعود رضى الله عند وروى المزار وأبو يعلى عن أنس رضى الله عنه قال قال و-ول الله صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي كشل الملح في الطعام لا يصلح الطعام الابه وفال صلى الله عامه وسم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم عرضا بعدى فن أحمم فحجى أحمم ومن أبغفهم فببغضى أبغضهم ومن أذاهم فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله ومن أذى الله يوشك أن أخذه وروى مسلم وغيره لا تسبوا أصحابي فلوأ نفق أحد كم مدل احددهما مابليغ مدأ حدهم ولانصيفه وروى أبونعيم عنجابر رضى اللهعنه فال فالرسول الله صلى الله

عليه وسلم من سب أصماى فعليه اعنة الله واللائسكة والناس أجعين لايقبل الله منه مسرفاول عدلا وروى الطهراني عن الن مسعود رضى الله عنه اذاذكر أصابي فامسكوا وروى 61 الديلى عن جابر رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم الالله اختار اصابى على حدم العالمين سوى المدين والمرسلين واختارلى منهم أريعة أبابحكر وعروعمان وعلما فعلهم خبرأصابي وفرأصابي كاهم خبر وروى الطبراني عن أني سعيد الخدر ي رضي الله عنه وا مرفوعامن أحب عرفقد أحبني ومن أنغض عرفقد أنغضني قال الامام مالكرضي الله عنه ع وغيره ون أخض العمالة وسمهم فليس له في و المسلمن حق وقال عبد الله من المارك خصلتان من وا كانتاه منحا الصدق وحب أحداب مجد سلى الله على وسلم وقال أوب المنتباني رجمه الله من أحب أبا مكر فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد د أوضى السديل ومن أحب عثم ان فقد استضاء بنورالله ومن أحب علما فقد أخذ بالعروة الوثني ومن أحسن الثناءعلى أصحاب مجد صلى الله عليه و- لم فقد مرئ من النفاق ومن أبغض أحدامهم فهوم بتدع مخالف المنة والسلف الصالح وأخاف أنلا بصعدله عرل الى السماء حتى يحموم حميعاو بكون قليه سلما وروى الطبراني عن -- هلى بن وسف من سهل بن أخى كعب بن مالات عن المعن حدده قال الماقدم النبى صلى الله عليه وسلم من عمد الدينة صعد المنسر فعد الله وأثبى عليه تمقال أيما الناس اني راض عن أبي بكرفاعرفواله ذلك أيما الناس اني راض عن عمر وعثم ان وعملي وطلحة والزير وسعدوسعمد وعمد الرحن بنعوف وأق عمدة فاعرفوالهم ذلا أيماالناس ان الله غفرالأها بدر والحديبية احفظوني في أصحابي وأصهاري وأختاني لا يطاله: \_ كم أحد ال مهم عظلية فام امظلمة لا توهب في القيامة غدا وقوله أصهاري هم آياء زوجاته كأى مكر وعمر وأبي سفيان رضي الله عنهم وقوله وأختاني هم ازواج بناته كعثمان وعلى وأبي العاص امن الر معرضي الله عنه وروى أنونعم عن أنس رضي الله عنه عن الني صلى الله علمه وسلم احفظونى في أصحابي واصهارى فانه من حفظى فهسم حفظه الله في الدنيا والآخرة ومن لم عفظنى فهم تخلى الله عند ومن تخلى الله عنه موشاك أن مأخذه وروى سعد ان منصور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حفظى في أحدابي كنت له عافظ الوم القيامة وروى الطمراني من حفظنى في أصحابي ورده لى الحوض ومن لم عفظنى في أصحابي لم ردعلي الحوض ولم ربي الا من اعلى وروى عن كعب الاحدار ادس أحدمن أصحاب محرصلي الله عليه و-لم الاولا شفاعة بوم القيامة قالسهل بن عبد الله التسترى رضى الله عند ما يؤمن بالرسول من لم يود أصابه فنسأل اللهدوام محبتهم والتونيق اطريقتهم والفوز بشقاعتهم والله سحانه وتعالى أعلم

﴿ اب في ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم ﴾

ومدندا الباب مضهونه بسكب المدامع من الاحفان و تعلب الفيائع لا ثارة الاخران و المهد نبرانااو حدة على أكادذوى الاعمان ولما كالاوت مكروها بالطبع لمافسه من الشق

ğ

1

والشقة العظممه لمعتنى من الانساء حتى يخبر وقد عرف الله الذي ملى الله عليه وسيل روى الما قتراب أحسله بنز ولسورة اذاجاء نصرالله والفتع فانالمرا دمن هذه السورة انك مامجد اذافتح الله عدا البلاد ودخدل الناسف د سلاالذى دعوتهم اليه أفواجافقد اقترب أحلافتها القائنا بالتحميد والاستغفار فانه قدحصر ومقصود ماأمرت ممن أداء الرنسالة والتمليخ وماعند بالك خبرمن الدنيا فاستعد النفة الينا وروى الطبراني عن جار رضى الله عنه قال الما تزات هذه السورة قال الذي صلى الله عليه وسلم لحبريل نعيت الى نفسي فقال له حمر مل وللأخرة خبركائمن الاولى وروى النارى ومسلمعن أبن سعيد الخدرى رضى اللهء تمان رسول المتهد المالية عليه وسلم حلس على المنبر فقال ان عبد اخبره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنياو بس ماعنده فاختار ماعنده فيكي أنو مكررضي الله عنه وقال رسول الله فدساك مآيا ثناوأ مها تناقال فحمنا وقال الناس انظروا ألى هذا الشيخ يخبر رسول الله سلى الله عليه وسلم عن عبد خبره الله من أن يؤته من زهرة الدنيا ماشا وس ماعندا فله وهو يقول فدينا لم يآياتنا وأمها تناقال فسكان ومول الله هوالخير وكان أبو بكراً علنامه فقال الني صلى الله عليه وسلم ان أمن الناس على في حديثه وماله أبو مكر رضي الله عنه فأو كنت مخذا من أهل الارض خاملا لا تخذت أما مكر والكن اخوة الأسلاملابيق في المعدخوخة الاستنالاخوخة أي مكر وضي الله عنه ومأزال صلى الله عليه وسل يعر ض باقتراب أحله في آخر صره حتى مرض وكان مرضه في أواخر شهر صفر كانتمدة مرنه ثلا ثةعشر بوماو كانادتداءم ضهبوم الدن وقيل الا تنبن وقيل الار معاء في مدت مهونة أم المؤمنين رضي الله عنها وقبل في مدت زينب بفت بحش رضي الله عنه او كان منتقل في سوت روحانه رضي الله عنهن على حسب ما كان في صحته ثم الماشتة وجعه استأذ ن أز واحه أن عرض في بدت عاشة رضى الله عنها فأذت له فخر جيادى بين العياس بن عبد الطلب وعلى ان أى طالبرنى الله عنهما حتى دخيل بيت عائشة رضى الله عنها وفي المفارى عن عائد: رضى الله عنها قالت لما دخل بيتي واشتد وجعمقال أهر قواعلى من سبع قرب المتحلل أوكيتهن لعلى أعهدالى الناس فأحلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي سلى الله عليه وسلم عم لحفقنا نصب عليده الماءمن قلاء القرب حتى طفق يشير المناسده ان قد فعلن الحديث وفيه انه قال ماأزال أحدالم الطعام الذىأ كات غيروهذا أوانا نقطاع أجرى من ذلك المح وأصادته صلى الله عليه وسلم حي شديدة روى ابن ماجه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه انه صلى الله عليه وسلم كانت عليه قطيفة فكانت الحمى تصيب ويضع بده عليمين ذوقها فقيل له في ذلك فقال المعاشر الانبياء كذلك بشدّ دعلينا البالا وتضاعف لنا الاجور وعن عبداللهن مسعودرضي الله عنه قال دخلت على الذي صلى الله عليه وسلم وهو يوعد أى عدم وعكاشد يدافقلت اوسول الله انكتوعك وعكاشد يداقال أجل انى أوعث كالوعك وحلال مُنكم قلت ذلك الله الإجرين قال أجل ذلك كذلك وفى البخارى عن عائشة رضى الله عنها

أقد

ال

-

L

J

ال

فالتدعاالني صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عهافي شمكوا هالذي قبض فيه فسارتها بشيل فيكت غردعاها فسارتها شئ فضحكت فسألناها بعد ذلك عن ذلك فقالتسارني الني صلى اللها عليه وسلم انه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكنت تم سارني فأخبرني افي أول أهل بيته بتبعم في فضحكت ولمااشتذ بهصلى الله عليه وسلم مرضه وتعذر عليه الخرو جا صلاة قال مروا أبابكر فليصل بالذاس فقيالت اعاشة رضى الله عنها بارسول الله ان أبالكرر حل رقيق اذاقام مقامات لايسهم الناس من المكافال مروااً ما مكرفله صلى الناس فعاودته منسل مقالتها فقال المكن صواحبات وسفمروا أمامكر فلمص بالناس وفي يعضر والمات الحديث ان عائشة رضي الله عناقا الالقدرا حعته واحلني على كثرة مراحعته الاانه لم يقع في قلى أن يحب الناس دوله رجلاقام مقامه أيداوح لة الصلوات التى مدلى فها الصديق بالناس سيسع عشرة صلاة فكان فى تقد بما احد تق رضى الله عنه لاحلاة اشارة الى أنه الخلدة قد مده وسلى الله عليه وسلم فقالوا ان الذي صلى الله علم وسلم رف معلد منا أفلا رضا ولد نما نا ولما وأت الانصار وسول الله صلى الله عليه وسلم تزداد وجعا ألطافوا بالمسجد فدخل العباس رضي الله عنه على النبي صلى الله علميه وسلم فأعله عكانيم واشفاقهم ثمدخل عليمه الفضل فأعله مثل ذلك ثمدخل علمعلى رضى الله عنه فأعلم عشل ذلك فخر ج صلى الله عليه وسلم متوكمًا على على والفضل رضى الله عنهما وتفدّم العداس أمامهم والنبي صلى الله علىه وسلم معسوب الرأس يخطر حليه حتى حلس فيأسفل مرقاة من المنبروثاو الناس المدفحد الله وأثنى علمه وقال أج الناس ملغني أنسكم تخافون من موت نديكم هل خلدني قبل فمن معث المه فأخلد فيكم ألا انى لاحق بربى والمكم لاحقون في فأوصيكم بالمهاجر من الاؤلين خسرا وأوسى المهاجر من فعما منف مفان الله تعمالي بقول والعصران الانسان لفي خسرالا الذين آمنوا وعملوا الصالحان وتواصوا مالحت وتواصوا بالصبر وان الامورتجرى باذن الله ولا يحملنكم استبطاء أمرعلي استعجاله فان الله عزو حسل لايعجل بعجلة أحددومن غالسا لله غلبه ومن خادع الله خدعه فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا أرحامكم وأوصيكم بالانصار خبرافاغ مالذين تبوُّوا الدار والاعبان من قبلكم أن تحسنوا الهم ألم يشاطروكم في الثمار ألم توسعوا لكم في الديار ألم يؤثر وكم على أذفهم وبهم الخصاصة ألافن ولى أن يحكم سنرحلين فليقبل من محسنهم والتحاوزعن مسيثهم ألاولاتستأثرواءامهم ألاوانى فرله اسكم وأنتملاحقون بىأ ذفان موعمد كم الحوض ألافن أحسأن ردهعلي تحدا فليكفف مده واسانه الافعيا بنبغي وفير والتالبخارىءن أنسرضي الله عنه في ذكره في القصة فال مرأبو بكر والعماس رئي الله عنه ما تحلس الانصار وهم ومكون فقالا ماسكمكم فقالواذ كرنامحلس الذي صلى الله عليمه وسلم منافد خل أحدهما على النبي -لى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فرج النبي سلى الله عليه وسلم وقد عصر أسه يحاشية بردف عدالمنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم عمدالله وأثنى عليه غوال أوسيكم بالانصار

بكر

كن

الله

ما

نان

اوا

نه

الله

انهم كرشى وعينتي وقدقضوا الذي علهمو بقي الذي الهم فأقبلوا من محسهم وتحاوز واعن باللها المنهم وقوله كرشى وعيدتي أرادانهم طانته وموضع سره وأمانته وانهم الذين يعتمد علهم في الوره وقد لأراد ما الحكر ش الحماعة أي حاعتي وصابتي وفي المواهب عن الواحدي استدوصله الىء دالله بن مسعودوض الله عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قدل مك الموته شهر فلادنا الفراق جعنافي متعاشة رنبي الله عنها فقال حداكم الله بالسلام رجمكم الله حبركم الدور زقكم الله نصركم الله رفعكم الله آو اكم الله أوصيكم بتقوى الله وأحفظه علمكم وأحذركم الله انى لمكم مذرمس أنالا تعلواعلى الله في الاده وعداده فانه قال لى والكم تلك الدارالآخرة نجعلهالك ذين لأبر يدون علوافى الارض ولافسادا والعاقبة للتقين وقال أليس فجهنم متوى للتسكيرين قلنا مارسول اللهمتي أجلان قال دنا الفراق والمنقلب الى الله والى حنة الأوى قلنا بارسول اللهمن يغسلك قال رجال من أهل بيتي الادني فالادني قلنا بارسول الله فيم كفنانةال في ثبابي هدده والاشئم في ثماب مصر أوحلة بمنية قلنا الرسول الله من يصلى علمك قال اذا أنتم غسلتموني وكمفنته وني فضعوني عدلي سر برى هذاعلى شفير قعرى ثم اخر جواعني ساعة فان أول من يصلى على حبر بل ثم ميكا نبل ثم اسرافيل ثم ملك الموت ومعه جنود من الملائكة غادخلواعلى أفواجا أفواجا فصلواعلى وسلواتسلما وايبدأ بالصلاة على رجال أهل بيتي ثم والماؤهم عم أنتموا قرؤا السلام على من غاب من أصحابي ومن تبعتى على ديني من يومي هددا الى وم القيامة قلنا بارسول الله من مدخلك قبرك قال أهل بدى مع ملائد كةربى وكذار واه الطبراني وقالت عائشة رضى الله عنها كالرسول الله وسلى الله علمه وسلم وهوص مقول اله لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنه مع يخرفا بالشنبكي وحضره القبض ورأسه على فحذى عشى عليه فلاأفاق شخص بصره نحوسقف المت غمقال اللهم الرفمق الاعلى فقلت اذ الا يختار نافعرفت انه حديثه الذي كان يحد ثناوه وصحيح وفير وابه انهاأ مغت المه قب لأن عوت وهومستند الى ظهره وهو مقول اللهم اغفرلي وارجني وألحفني بالرفيق الاعلى وروى عدالرزاق عن طاوس وفعه الى النبي مدلى الله عليه وسلم قال خريرت بين ان أبق حتى أرى ما يفتح على أمتى و بين التحير فاخترت التحمل و روى ان حمان عن أى موسى الاشعرى رضى الله عن عن النبي صلى البقه عليه وسلم انه قال أسأل الله الرفيق الأعلى الاسعدمع حمر يل وميكا ثيل واسرافيل ولهاهره ان الرفيق الاعلى المكان الذي تحصل فيه المرافقة مع المذ كورين وقال ابن الاثبر أراد حاعة الانبياء الذين يسكنون أعلى علمن وقبل المراديه الله تعالى مقال الله الرفيق بعياده من الرفق والرحمة والرأفة وقبل المراديه حضرة القدس قال فى المؤاهب المتجلى له الحق ضعفت العلاقة بينهو بين المحسوسات والحظوظ الضرور ية فكانت أحواله صلى الله عليه وسلم فى زيادة الترقى ولذلك روىء تمصلي الله عليه وسلم انه قال كل يوم لا أز دادفيه قر يامن الله علابورك لى في طلوع شمه و كلافار ق مقاماوا تصل بما هوأ على منه لم الاوّل بعين النقص وسار

علىظهر المحبة ونعمت المطية اقطع هذه المراحل والمقامات والاحوال والسقر الىحضرةذي الحلال الذي كل شي هالك الاوحهه قال السه لي الحسكمة في اختمام كلامه صلى الله عليه وسلم الم بمذه الكامة كونها تنضمن التوحيد دوالذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغسيره العربية لابشترط أن يكون الذكر باللسان لان بعض الناس قد بمنعمه من النطق مانع فلا يضره اذا كان .............. فلبه عامرا بالذكر قال الحافظ ابن رحب وقديروى ما يدل على انه قدض ثمر آى مقعده في الجنة الما ثم ردَّت البه نفسه ثم خبر فني المسندعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله علمه وسلم لهم. بقول مامن نبي الاتقبض نفسه ثم رى الثواب ثم زدّاليه فيخبر فكنت وُوحفظت ذلا أغاني لمسند في ال الى صدرى فنظرت المه حين ارتفع ونظر فقلت اذا والله لا يختار زافقال مع الرفيق الاعلى في الحنة الميتأ معالذين أنعم الله علههم من النسين والمدرة من والشهداء والصالحين وحسن أولثك وفيقاوفي صيحان حبان عن مانشةرضي الله عنها قالت أغي على رسول الله سلى الله عليه وسلم و وأسه في حرى فعلت أمد وأدعوله مااشفاء فلما أفاق قال أسأل الله الرفدق الاعلى محدول ومكاثل اسرافيل ولمااحتضرصلى الله عليه وسلرواشتذبه الامرقالت عائشة رضي الله عنها مارأيت الوجيعلى أحدأشد منهعل رسول اللهصلى الله علمه وسلمقالت وكانعنده قدحمن ماعقد انخل مده في القدح ثم يمسم وحهه مالماء و مقول اللهم أعنى على سكرات الموت وفي رواية وجعل مقول لااله الاالله ان للموت اسكرات قال العلماء كانت تلك السكرات من شدة الوحيع لرفعة مغزلته ولتقتدى به أمته فى الصبر وروى الحافظ اس رحب أنه علمه الصلاة والسلام قال اللهم انك تأخذالر وحمن من القصب والعصب والانامل فأعنى عليه وهوّنه على والقصب عظام المدين والرحلين ونحوه ماقالت عائشة رضى الله عنها ولما تغشاه السكرب قالت فاطمة رضى الله عنها واكربا بتاه ففال الهالا كرب على أبث بعد اليوم والمزاد بالمكرب ما كان يحدده من شدة الموت وفي الخارى من حديث أنس رضى الله عنده ان المسلم عماهم في صلاة الفعرمن وم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفحأهم الارسول الله صلى الله عليه وسلم قسد كشف سجف جرة عائشة رضى الله عنها فنظر البهم وهم فى صفوف الصلاة ثم تسم يضحك فذ كص أبو بكروضى الله عنه على عقبه اليصل الصف ولحن أن رسول الله صلى الله علبه وسلم ير يدأن يخر ج الى الصلاة قال أنس وهم المسلون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحار سول الله صلى الله عليه وسلم فأشارا الهم مده صلى الله عليه وسلم أن أتموا سلاتكم غرد خسل الجعرة وأرخى المتر زادفي رواية فتوفى سن يومسه وفىرواية لمحترج اليناصلي الله عليه وسالم ثلاثا فأفيمت الصلاة فذهبأ يو مكر بتقدم فقال نبى التهصل الله عليه وسل بالحاب فرفعه فلما وضع لذا وحمرسول اللهصلي الله عليه وسلم مانظر نامنظرا قط كان أعجب المنامن وحه رسول الله سالي الله عليه وسالم حن وضع لذا فأومأرسول الله سلى الله عليه وسلم الى أبي بكر أن يتقدم وأرخى الحاب وروى مسلم ان أما بكروض المتعضم كان يصلى الهم في وحم الني سملى الله عليه وسلم الذي توفى أمر حتى كان

c

ŏ

2

d

ذی لاثنين وهم في صفوف الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستراليه وفظرنا المه وسلم المائم كأن وجهدو ردة مصف غمنسم صلى الله عليه وسلم ضاحكا أى فرحا باجتماعهم على المستلاة واتفاق كلتهم واقامةشر يعته وروى البهق عن جعفر بن محد عن أسمقال ال من أجل رسول المصلى الله عليه وسلم ثلاث ترل عليه حريل فقال ما عدان الله قد أوسلتي كالا لحنظ الدا كرامالك وتفضدلالك وخاسة سألك عماهوأعلمه منك يقول كمض تحداث قال أحدني الم المعرور والمغموماوأجدني الحسرول مكرويا عُمَّاناه في الموم الداني فقال لهمسل ذلك غُمَّاناه ونه في الموم الثالث فقال له منسل ذلك عماستأذن ملك الموت فقال جبريل بالمحدهد داملك الموت لحنة مستأذن علمك ولم يستأذن على آدمى قبلك ولا يستأذن على آدمى بعدك قال الذن له فدخل ملك وفي الفي فوقف من مدمه فقال مارسول الله ان الله عز وحدل أرساني الدلث وأمر في ان المعان في والمتأمرني يدان أمرتني الأفيض روحك قبضتها والأمرتني الأأتركها تركتها فقال ف وول المجدان الله قداشتاق الى افائك قال صلى الله عليه وسلم فاحض ما ملك الموت الى ماأمرت قال حمريل بارسول الله هذا آخرموطئ من الارض اغما كنت حاجتي من الدنيا فقيض معافلاتوفى مسلى الله عليه وسلم معواصوبامن احمة البت السلام عليكم أهل البت عقابقه و بركانه كل نفس ذائه مقالموت واغما توفون أحوركم يوم الفيامة ان في الله عزاء كلمصيبة وخلفامن كل هالك ودركامن كلفائت فبالله فتقواوا باهفار حوافائم المصاب بحرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركانه فقال على رضي الله عنه أندر ون من هذا والمضرعليه السدلام ورواه أيضاغر البهق كالحاكم في المعتدرا وابن أبي الدنيا افظه عن أنس رضى الله عنه قال لما قبض وسول الله سلى الله عليه وسلم اجتمع أصابه حوله بكون فدخل علمهم رجل لحويل كثيرشعر المنكبين في ازارو رداء يتخطى أصحاب رسول الله سلى الله عليه وسلم حتى أخذ بعضادتي باب البيت فبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل ة على أصامه فقال ان في الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل فائت الحديث وفيه مثم ذهب الرحل فقال أبو تكرعلى بالرجل فنظر واعينا وشعالا فلم رواأ حدا فقال أبو بكر رضى الله عتهاءل هدداالخضرجاء يعز ساقالت عائشة رضى الله عناتوفى رسول الله مدلى الله عامده وسلم فيدنى وفي وى و بن محرى و نخرى والسحر موضع القلادة من الصدر والمرادانه صلى الله عامه وسلم توفى ورأسد بين حنكها وسدرها قال السهيلي ان أول كلة تكام بها الني صلى الله عليه وسلم وهومسترضيع عند حلمة الله أكس وآخر كامة تسكام باالرفيق الاعلى وفحاد والمجالال ولى الرفيع و عكن انه تسكام م ماولماتوفى سلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضى الله عنه غائدا بالسنع يعنى العالية وهي منازل بني الحارث الخزر جعندزو حته حبيبة بفت خارجة من يد الخزرجى رضى الله عنهما وكان عليه الصلاة والسلامة وأذناه فى الذهاب الهاف لمرين الطاب رضى الله عنه سيفه وتوعد من يقول ماترسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الما أرسل

دل

1

مه

٥

1

اليه كاأرسل الى موسى فلمتعن قومه أر بعن لدلة والله الى لأر حوان بقطع أمدى وال وأرجلهم فأقبل أنو مكر رضى الله عنهمن النح حين داغه الخبرالي بيت عائشة رضى الله عنها فمكشف عن و حــ مرسول الله صلى الله علمه وسلم فحثا المه و مدى و دمول توفي والذي نفحي سده ضاوات الله عامدا ارسول الله ما أطبيك حيا ومنابا في أنت وأمى لا يعمع الله عليك موتتن وأشار بذلك الحالر دعلى من يزعدم أنه مني فيقطع أبدى رجال لانه لوصع ذلك لزمان يموت موتة أخرى فأخبر بأنه أكرم عملي الله أن يحمع عليه موتنين وقبل انه أرادلا يجمع الله عليك موت نفسك وموتشر يعتك وعن عائشة رضى الله عنها انجر رضى الله عنه قام مقول واللهمامات رسول الله سلى الله عليه وسلم فحاءأ يو مكر رضى الله عنه فسكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيله وقال بأبي أنت وأمي طبت حياومة اوالذي نفسي سده لا بديقنا الله موتتين أبدا عمخر ج فقال أجاالحا لفعلى رسلاف فلاتسكام أبو بكر رضى الله عنه حلس عمر فحمدالله أبو مكر وأثنى على منم قال ألامن كان يعبد مجدا فان مجداة دمات ومن كان دهد الله فأن الله عي لا عوت وقال تعالى أنك من والم معتون وقال وما محدد الا وسول الدخلت من قبله الرسل الآرة فنشج الناس سكون رواه المخارى بقال نشج الباكي اذاغص بالبكاء في حلقه من غيرا نتحاب وعن سالم بن عبدد الاشتعى رضى الله عنه قال الممات رسول الله صلى الله عليه وسل كانأجزع الناس كلهم عمرين الخطاب رضى الله عنه المخذيقائم سيفه وقال لاأمهم أحداية ول ماترسول اللهصلي الله عامه وسلم الاضر بته بسمق هذا قال فقال الناس باسالم اطلب صاحب رسول الله ملى الله عليه وسلم قال فحرحت الى المسحد فاذا مأبي ويحررضي الله عنه فلمارأ شعأحهث مالكاءنهال باسالم أمات وسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انهذا عمرين الخطاب رضى الله عنه مقول لاأسمع أحدار قول مات رسول الله صلى الله علمه وسلم الانرية دسيق هذافأ قبل أبو مكر رضى الله عنه حتى دخل على الذي صلى الله عليه وسلم وهومسحسي فوضع البردعن وحهه ووضعفاه على فيهواستشي الريحثم محاه والتفت المذاوقال ومامجدالا ويسول قدخلت من قدله الرسل أفان مات أوفتل انقلبتم على أعقا مكم ومن منقلب على عقيمه فان يضم الله شعة اوسيحزى الله الشاكرين وقال انكمت واغم متدون ما أيما النامر من كان بعيد محدوافان عدا تدمات ومن كان بعدد الله فان الله حى لا عوت قال عمر فو الله اسكا في لم أنل هذه الآبةقط وروى الامام أجردعن عاشة رضى الله عنهاقالت محست رسول الله صلى الله علمه والمرثوبا فحاجم والمغبرة من شعبة رئي الله عنهما فاستأذنا فأذنت الهما وحذيت الحداب فنظر عمرالمه فقال واغشياه غمقامافقال الغبرة باعرمات قال كذبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عوت منى يفنى الله الذاؤة من عماء أبو مكر رضى الله عنه فرفعت الحداب فنظر المه فقال الالله وانااله واحعون ماترسول الله صلى الله عليه وسلم وفيرواية للخاري عن ان ماس رضي الله عنهما التأمامكر رضى الله عنه خرج وعرين الخطاب رضى الله عنه مكام الناس فقال احلس

4

5

ш

ن

i

J

á

هرفأبي عمرأن يحلس فأقبل الناس المدور كواعرفقال أبو دكر رضي الله عنه أماهد كان بعدد محدا فان محداقدمات ومن كان بعدد الله فأن الله حي لا عود قال الله عز وحل وما الارسول فدخلت من فيله الرسل الآية فال والله اسكان الناس لم يعلوا ان الله أنزل الآية لحي تلاهاأ تو بكرفتاها هاالناس كاهم فاعم شرمن الناس الابتلوها وروى ان أف شدة عي عبدالله في عمر رضي الله عنهما ان أبا يكرم بعمر رضي الله عنهما وهو يقول مامات رسول اللهوان عوتحتى فتلالله المنافقين فالوكانوا أظهر واالاستبشار ورفعوار وسهم ففال أيها وحلان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمات ألم تسمع الله تعالى بقول انكميت والهم ميتون وقال وماجعاة البشر من قبلات الخلد ثم أنى المنبرا لحديث وروى الطبراني ان العباس رضى الله ملاسم عمر رضى الله عنه يقول من قال ان محداقد مات ضربته يسيقي قال له هل عند كم عهد ورحول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فال لاقال فانه قدمات ولم عت حتى حارب وسالم وسكم الماق وتركيكم عدلي محجمة مضاء وهدندامن موافقة العباس للصدريق رضي الله عنهما فالواهبا الوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم طاشت العقول فنهم من خبل ومنهم من أقعد المطق القيام ومنهم وأخرس فلم يطق المكلام ومنهم من أضني وكان عمر رضي الله عند من صلوكان عثمان رضي اللهء يمعن أخرس فكان لايستطمع أن يتكام وكان على رضي الله عنه وأنعمد فلم يستطع أن يتحر له وأضنى عبدالله بن أنيس فحات كمداو كان أثبتهم أبو بكر مدين رضى الله عند ماء وعينا متم ملان وزفرانه تتردد وغصصه تنساع دوتر تفع فدخل على الني صلى الله عليه والم فأكب عليه وكشف الثوب عن وجهه وقال لمبت حما وميتا وانقط علوتك مالم فطع للانداء قملك فعظمت عن الصفة وحلت عن البحاء ولوان موتك كان اختمار الحدنالموتك بالتفوس اذكرنا بالمجدعندر بل ولنكن على الك وفروا ية قبدل حمتمه وقال واصفياه باخليسلاه وفي رواية فحمد يقبه ويبكي ويقول مالى أنت وأمى طبت حما وممتاغ خرج الى الناس الحديث قال القرطي وهدا أدل داسل على كالشحاعة الصديق رضى الله عند ملان الشحاعة هي ثبوت القلب عند حلول المصائب ولامصيبة أعظم من موت الذي صلى الله علمه وسلم فظهرت عنده شجاعة الصديق وعلم رضى الله عنده وذكر الوائلي أنوعبد الله في كتاب الانامة عن أنس رضى الله عنه اله مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه - يزيو يع أبو بكر رضى الله عنه في مستعدر سول الله سلى الله على موسلم واستوى على منبره عليه الصلاة والسلام تشهد غقال أثما يعده فاني قلت اسكم أمس مقالة وانهالم تمكن كافلت وانى والله ماو جددت المفالة التي فلت المم في كتاب الله ولا في عهد دعهده الي يسول الله مدلى الله عليه وسلم ولمكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مدرناو يكون آخرناموتافاختارالله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذى عنده على الذى عند كم رهذا الكناب الذى هدى اللهرسوله فذواه تهدواوالقالة التي قالها غرجع عنهاهي ان

النبي صلى الله عليه وسلم لم عن وان عوت حتى يقطع أيدى و أرجل أناس من الما فقين و كان فلا اله فلم ماورد عليه و الكونه خشى الفتنة و ظهورالما فقين فلا شاهد وقوقه من الصديق الاكبر و فقوه مقول الله عزو وحل كل ففس فاتقة الموت و قوله المه من والمهم متون وخرج الناس يتسلونها في سكل المدسة كأنها لم تغزل قط الافلان اليوم رجع عن مقالته المذكوب و روى النارى ان فاطه قرضى الله عنها لما توقع و روى النارى ان فاطه قرضى الله عنها لما توقع و رسول الله على الله عليه وسلم فالت الما من المحدر بل نعاه واحفى و المواها بالما من المحدر بل نعاه واحفى و المواها بالما المله من المحدر بل نعاه واحفى و المواها بالما المله من المحدر بل نعاه واحفى و الما المله من المحدم الموت المعام والدى معالم عليه وسلم سعده الله عنها المعام والذى معالم الموت المناه والذى معالم الموت المناه والذى معالم الما الموت المناه والذى معالم المناه والذى معالم المناه والذى معالم المناه والذى معالم الله عناه والمناه والمناه والمناه والمناه و المناه والمناه و

اسبراک مصدیة و تجاد به واعلم بأن المرا غیر مخاسد واسبرکاس برالکرام فانها به نوب تنوب البوم تسکشف فی عدر و اذا أن المصدیة تشمی بها به فاذ کرما با النبی محد وقال آخر الذکرت المافر قالد هر بیننا به فعزیت نفسی بالنبی محد

وقلت الهاان المناسسانا \* فن لمت فيومه مات في عد

كادت الحمادات تتصدع من ألم مفارقة وصلى الله علم وسلم فكيف بقاوب المؤمندي ولما فقد ما لحد عالدى كان يخطب المه قبل المخاذ المنبرحي المهوساح وكان الحسن المصرى اذا حدث منا الحديث يبكرو بقول هذه خشبة تحق الى رسول الله صلى الله علمه وسلم فأنتم أحق ان تشنا قوا المه وروى ان بلالا رضى الله عنه كان يؤذن بعدوفانه مسلى الله علمه وسلم وقبل دفنه فاذا فال أشهد أن محدارسول الله ارتج المعدد بالبكاء والخميب فلما دفن صلى الله علمه وسلم وقبل وسلم تركيب للكالاذان ما أمر عيش من فارق الاحباب خصوصامن كانت رو يته حياة الالياب

لوداق لهم الفراق رضوى \* لكانامن وجده عيد قد حداوني عدداب شوق \* يتخزه ن حله الحديد

وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس فى الوقت الذى دخل فيه المدينة حين هجرته صلى الله عليه وكانت يوم الاثنين بلاخلاف وكانت في الثلاثاء وقيسل ليلة

الار بعاء وقدل بوم الار بقاء ورثته عمته صفية رضى الله عنها عرائى كثيرة منها قولها الا بارسول الله كنت رجاء فا \* وكت منابرا ولم تلخاما وكت رحماه ادما ومعلما \* لبها علمه الموم من كان باكما لعدم رك ما أبكى النبي افقده \* ولسكنتى أخشى من الهسجر آئما كان على المبي المبرث أمراه كان على المبي المبرث أو با فدى لرسول الله أمى وخالى \* وعمى وخالى ثم نفسى وماليما فلوأن رب النماس أبقى نبينا \* سعدنا ولمكن أمراه كان ماضيا علمك من العدن راضيا علمك من العدن راضيا أرى حسنا أيتمت وتركته \* ببكى و مدعو حدة الدوم ثانيما أرقت فبت لمدلى لا رول \* ولبل أخى المسبة فيه طول وأسعدنى المباون به قلسل المباون به قلسل وأسعدنى المباون به قلسل به قلسل المباون به قلسل به قلس

وأسعدنى المكاود الدفيما \* أصب المسلون به قلسل المدعظ مت مصبقا وحالة فيما \* أصب المسلون به قلسل وأضعت أرضا بماء راها \* تحادينا جوانها بمسل فقد ناالوحى والنيزيل فينا \* بروح به و يعدو حبرتسل وذاله أحق ماسات علمه \* نفوس الناس أو كادت تسيل نبى كان محلوالشات علمه \* بنفوس الناس أو كادت تسيل نبى كان محلوالشات علمه \* بماوحى المه وما مقول و عسد سافلا نخشى ضلالا \* علمنا والرسول لا السيل و عسد سافلا نخشى ذاله السيل قمراً سله سيد كاقبر \* وقي سه سيد الناس الرسول قمراً سله سيد كاقبر \* وقي سه سيد الناس الرسول فقراً سله سيد كل قبر \* وقي سه سيد الناس الرسول

ورثاه الصديق رضى الله عنه بقوله

نق

ودعنا الوحى اذوايت عنا \* فود عنا من الله السكلام سوى ماقدتر كث أذاره بنا \* تضمنه القراط بس المكرام ورثاه الصديق رضى الله عنه أيضا بقوله

لمارأیت نینامخدد الا به ضافت علی بعرضهن الدور فارناع قلبی عنددال الهاسکه به والعظم منی ماحیت کسیر آعتیق و بعد ان حیل قدتوی به فالصبر عند المانعیت یسیر بالیتنی من قبل به لا اصاحب به غیرت فی جدث علی صحور فلتحد شریدانع من بعده به بعنی به تجوانح وصدور و كنت السوادانانظرى \* فعمى عليك الناظر من شاء بعدل فلمت \* فعليان كنت أحاذر

ولما همة معر بن الخطاب وضى الله عنه وفاته سلى الله عليه وسلم مقول أى دكر العد يقرضى الله عنه ورجع الى قومه قال وهو يهى أبى أنت وأجى بارسول الله لقد كان لل حذع تخطب الناس عليه فلما كثر والتخذت منه والته بعهم في الحذع لفراقل حى جعلت بدل عليه فسكن فأمتك أولى الحنين عليك حين فارقهم بأبى أنت وأجى بارسول الله لقد بلغ من فضلتك عند وبان حعل طاعتك طاعته فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله بأبى انت وأجى بارسول الله لقد بلغ من فضلتك عند والتهد للغمن فضلتك عند والتهد من فضلتك عند والتهد و

خطب أجل أناخ الاسلام \* بين النحب ومقعد الآلمام فيض الني عمد دفع ونشا \* تذرى الدموع عليه بالتسجام

فوشت من نومى فرعاف نظرت الى السماء فلم أر الاسعد الذا بح فعلت ان النبى سلى الله عليه وسلم قبض أوه ومت أى قر ب الموت فقد مت المد في ولا هلها ضحيح البلاخ تضحيح الجعيج اذا آهاوا بالاحرام فقات مع فقيل قبض رسول الله عليه وسلم ومن عب ما انفق انهم حين أراد واغيل النبى سلى الله عليه وسلم قالوالا ندرى أخر درسول الله صلى الله عليه وسلم من ثبا به كاخر دمو تا ناأم نغسله وعليه ثبا به فلما اختلفوا ألق الله عليهم النوم حتى مامنهم رجل الاوزف في صدره ثم كلهم مكلم من ناحم الدين الا مدرون ونهوا غسلوا النبى صلى الله عليه وعليه أما به فقاموا أى انفهوا من ناحم الدين فغساوه وعليه قدصه بضعون الما فوق القميص ومد لحونه ناقميص ومد لحونه القميص رواه البهق فى دلائل النبوة سند حيد وغسله صلى الله عليه معصوب المناقب الله عنما بعد نانه فى تقليب حسم الشريف وقتم من العباس وأساء من ريدوش قران مولى رسول الله صلى الله عليب وسلم يصون وقتم من العباس وأساء من ريدوش من المولى رسول الله صلى الله عليب وسلم يصون وقتم من المناقب المناقب المناقب وروى المناقب الله عند مفتح المناقب وهو يغسل حيفه أن بدروا أن عليا رضى الله عند ولائل المناقب وروى المناقب ولائل المناقب وروى المناقب ولائل المناقب والمناقب والمناقب وروى المناقب ولائل المناقب والمناقب والمناقب والمناقب وروى المناقب عن على رضى الله عند والمناقب والمناقب والمناقب والمناقب والمناقب وروى المناق عن على رضى الله عند المناقب والمناقب والمناقب والمناقب وروى المناق عن على رضى الله عند المناقب والمناقب والمناقب

فى

ال

بلغ

مان

عل

عثا

J.

1

٠

التهصلى الله عايده وسلم فذهبت أظرما يكون من الميت أى من الفضالات الخارجة يشيأ كان طببا حياوميتا وسطعت ريح طببة لم يجددوا مثلها قط وعن جعفر الصادق التهعنسه قال كان الماء يستنقع أى يحتمع في جفون النبي ملى الله عليه وسلم فكان الرضى الله عنده يحسوه أى شر بهوكفنوه صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب سف ليس فيها ص ولاعمامة واختلف في معنى هددا الحديث فقال الجمهور ليس في الكفن فيص ولا مامة أصلا وقال آخر ونمنهم الامام أبوحني فقرضى الله عنه معناه كفن في ثلاثة أثواب مرا لقميص والعمامة ثملا فرغوامن جهازه صلى الله عليه وسلم وضع على سر يره في بيته مدخد لالناس عليه وسدلى الله عليه وسلم أرسالاأى جاعات متنا بقين يصاون علمه ولم يؤم لى رسول الله سلى الله عليه وسلم أحد وفي رواية ان أول من صلى عليه الملائك أفوا جائم هل بيته ثم الناس فوجا فوجاتم النساء واختلفوافي موضع دفنه فقال أناس عندالمنبر وقال اس بالبقيع فقال أنو مكررضي الله عنه معترسول الله صلى الله عليه وسلم بقول مامات نبي اللادفن حيث تفيض روحه فقال على وأناأ يضاسمعته رواه الترمذي وأسماحه وفي والة الموطأ مادفن في قط الافي مكانه الذي توفى فيه فافرله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي ففيه وكادالمباشر للعفرا بوطلحةز يدبن سهل الانصارى رضى الله عنه حفر لحدافى موضع اشه حيث قبض صلى الله عليه وسلم واختلف الذاس فين أدخله قبره وأصع ماروى انه نزل وأمره عمده العباس وعلى والفضال وقثم بن عباس رضى الله عنهم و بقال دخل معهم أوس بن ولى رضى الله عنه وكان آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم بن العداس رضى المعنه مالانه تأخر في القمر حنى خر حواقبله وروى انه بنى في قبره تسع ابنات وفرش تحتب الطيفة نجرانية كان يتغطى ما صلى الله عليه وسلم فرشه اشقران رضي الله عنه وقال والله لالبسهاأحد بعدك وهذا الفرش خصوصة له أماغيره فالجمهو رعلي كراهبة الفرش في المبر والمادفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضى الله عنها أطارت زفوسكم أن تعثوا على وولاالله صلى الله عليه وسلم التراب وأخفت من تراب القبرالسريف ووضعته على عينها ماذ اعلى من شم تر به أحد \* أن لا يشم مدى الزمان غوالما وانشأت تقول

صيت على مصائب لوأنها \* صبت على الايام عدن الماليا

وفالت رضى الله عنه الرثيه أغير آفاق السماء وكورت بشمس النهاروا فلم العصران والارض من بعد الذي كثيبة ب أسفاعليه كثيرة الرجفان فليكه شرق البلادوغر بها ب وليبكه مضر وكل عمان

ورش فبره صلى الله عليه وسلم بلال بقر به يدامن قبل راسة وجعل عليه من حصاء العرصة عراو سنا ورفع فبره عن الارض فدرشد بروا فبض صلى الله عليه وسلم تز بنت الحنان وم قدوم وحدالة تسدة وأظلمت الدنيا قال أنس رضى الله عنه ماراً بت وما كان أحسن

ولاأضوامن يومدخو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخلم من يوم مات رسول الله سلى ألله عليه وسلم وفروا يقلما كان البوم الذى دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدية أنساء مهاكلشي فلماكان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كلشي وما نفضنا أيد ينامن التراب وانااني دفنه حتى أنكر زافلو بناير بدانهم وحدوها تغبرت هماعهدوه في حياته من الالفة والصفاء والرقة لفقد ان ما كان عدّهم به من التعليم والتأييد (ومن آياته) صلى الله علم وسالم بعد موقه ماذ كرمن حزن حاره بعقور علمه حتى تردى أى التي نفسه في شروكذا ناقته فالم لمِمَّا كُلُ وَلِمْ تَشْرُ بِحَتَّى مَا تَتْ (ومن ذلك) ظهور ما أخبر الله كائن بعمد موقه بما لانها يقله وا عد عصبه وقد تقدّم في المحزات كثير من ذلك روى مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه ا صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا أراد بأمة خبرا قبض نبها قبلها فعله لها فرطا وسلفا سند وإذا أرادها كذأمة عذم اونها حى فأهلكها وهو نظر فأقر عينه ملكها حسن كذبو وعصوا أمره أى كاوقع لأمقن عوهودوسالحولوط علمم السلام وانما كان قبض النا قيلأمته خبرا لاغم اذاقيضوا قبله انقطعت أعمالهم واذا أرادالله بممخرا جعل خراحم مستمراسها تهسم محافظين عبلى ماأحروامه من العبادات وحسن المعاملات أسلاء عداسل وعقبا بعد عقب \* هـ ذاما يسر والله من سسرة الذي صلى الله عليه وسلم و نسأل الله أن يحوانا من التابعين له المتمسكين بشر يعته المقتفين لآثاره المقتدين به وان يحشي الى زمي ته وزمي أصام وأعل بيته وانجفنا من الددالحمدي مامعه عباده المالحين وان عتعنا بلذة النظر الى وجهده السكر عمن غبرعدا البيسيق وصلى الله على سيدنا محدوعلى آله وصيسه وسلم

محمد الله تم طبيع السيرة النبويه التي أبانت عن الشمائل المصطفوية كماقال محمد الله تم ونمه على النحة في حسن وروزق في كل سيطر منه عقد منظم ، ومن كل حرف نفحة المسائدة بق

وكيف الوهى تصنيف أوحد الورى وأجل من تفن عن تبوّا أم القسرى الفها مسة الالمعى والدرا كذا الوذعى التق الصالح الاستاذا السد أحد دحلات أحسن الله المدعميل الاحسان ولما كانت جزياة الوضع جياة الصنع حرية بأن تتاقى بالقبول والاقبال حديرة بأن تشد القصيله الرحال لحبعت من قانيسة بالمطبعة الوهبية احدى الطابع المصرية وذلك في المعشر الثاني من شهر رسم الاقل أحد شهور عام ٣ و و و ثلاث وتسعن وما تسين معدالالف من هجرة من خلق على الكلوسف صلى الله عليه وعلى الدوسية

المراقة المراق 

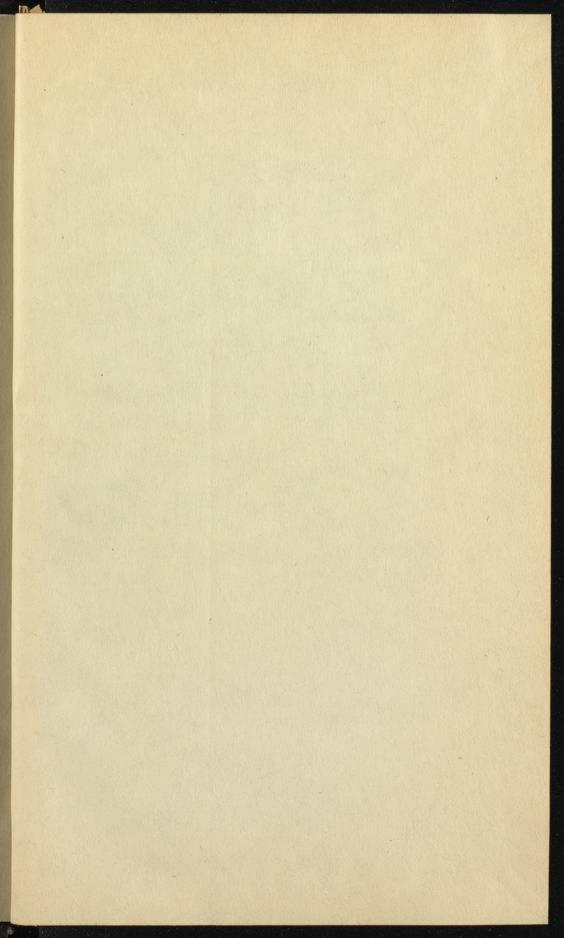

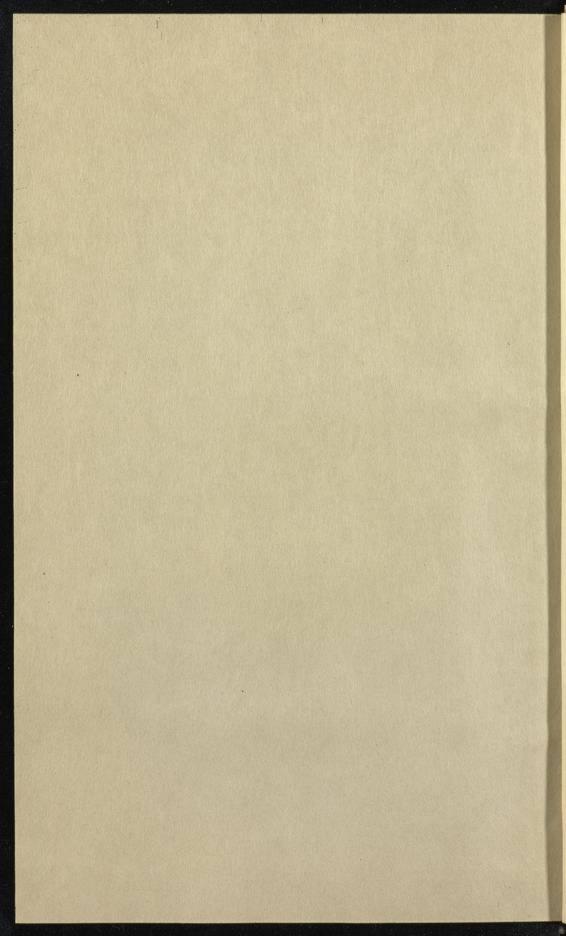

## COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the rules of the Library or by special arrangement with the Librarian in charge.

| DATE BORROWED | DATE DUE | DATE BORROWED | DATE DUE |
|---------------|----------|---------------|----------|
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          | ALC: HERE     |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
| C28(1141)M100 |          |               |          |

893.792

D137

Dahlan Sirat al-nabawiya wa'l atar al-mihammadiya

893.792

D137 2

